



ستالين الكورمحدأحمدالمبيّض

المخرف المخرف المخرف المخرف المخرف المخرف المناسط الم

الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة الموسوعة الدكتور محمد أحمد المبيض

> الطبعة الاولى ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٦م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

رقم الإيداع ٢٠٠٥ / ٢٢٤٧٧ الترقيم الدولى: 3-056-382

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة: ٦٥ شارع النزهة – مصر الجديدة

تليفون: ۲۹۰۱۵۸۳

المالح المال

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَٰقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

الآعراف: من الآية ٤٥



#### إمحداء

إلى أهل العلم العاملين ... لعلم يكون نبراساً لمم فيى معلم من معالم الدين .

إلى أفراد الأمة الدائرين ... لعله يكون مادياً لمع عبر تقلبات السنين .

إلى من لطمتهم موجات اليانسين ... لعله يتضمن بشرى لهم بقرب النصر والتمكين .

إلى الدعاة المحلصين ... لعله يكون بلسماً شافياً في فهم هدي حير الأولين والآخرين . الى كل من يلتمس بريق أمل عبر نفق الألم من أمة سيد المرسلين .

إلى والدتيي بعد ثمانية عشر عاماً من رحيلما ، وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب حسنة

إلى والدتيى بعد ثمانية نمشر عاما من رحيلما ، واسال الله ان يكون هذا الكتاب حسنة من حسناتها بين يديى رب العالمين .

إلى والدين، وخالاتين رعاية لعقمن وفخلمن على أجمعين.

إلى كل هؤلاء أهدي كتابي هذا

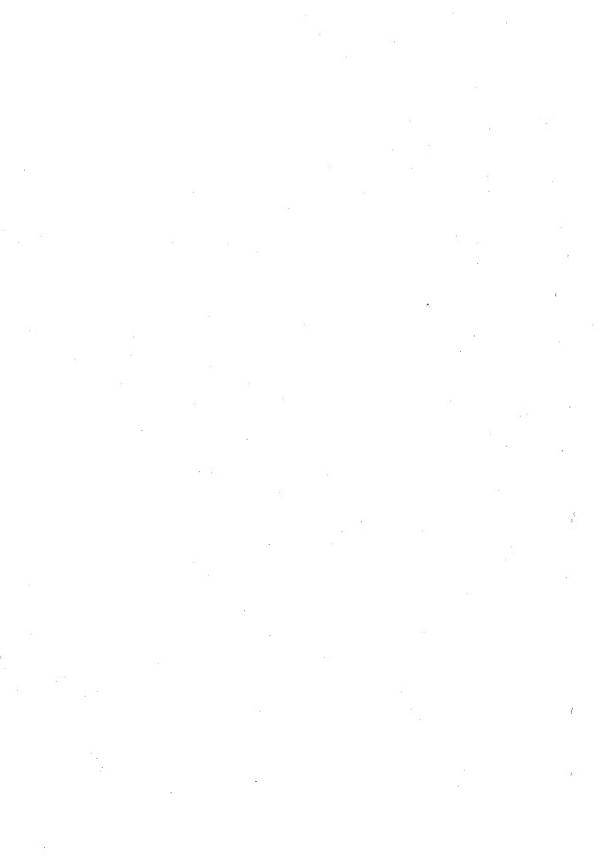

## شكر وتقدير

يَهُولَ الله سبدانه وتعالى : ﴿ وَهُنَ شَكْرَ وَإِنْهَا يَشْكُرُ لَنَهُسُهُ ﴾ [النمل: ٤٠] فالشكر والحمد لله العلي القدير أو لا وأخيراً على عظيم فضله وجزيل مننه على بإتمام هذا البحث ، وله الفضل والحمد والمنة .

ثم أثني بالشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الدكتور محمد ماضي حفظه الله الذي أسعفني بتوجيهاته الكريمة ؛ حيث كان يشحذ في الهمة والنشاط لإتمام هذا البحث .

و لا أنسى أن أتوجه بجزيل الشكر لأخي جهاد ( أبو أحمد ) وإلى زوجتي ( أم عبد الله ) على كريم جهدهم ، ومديد صبرهم ، و صائب رأيهم ، وعظيم تشجيعهم، وحقاً كانا نعم العون لي في إتمام هذا البحث .

و أتقدم بشكري إلى كل من ساهم معي من أصدقائي برأي صائب أو تشجيع محفز ...... أسأل الله أن يجازيهم عني خير الجزاء .



#### المقدمــة

### أولاً : توطئة .

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وأنزل عليه كتابه الكريم تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين .

وأصلي وأسلم على سيد الثقلين وإمام المرسلين ، المنعوت من ربسه بأطيب النعوت ، وأجل صفات تليق ببشر ، رسول الرأفة والرحمة والبيان والسنان ، الذي بلغ رسالات ربه أتم تبليغ وترك أمته من بعده على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ، ولا يتنكبها إلا ضال .. أصلي عليه صلاة ترضيه وترضى ربنا ، وألهج إلى الله ضارعاً أن يؤتيه الوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدها إياه .

#### **و بعد** :

المتتبع للهدي النبوي الشريف يجد أن جزءً أصيلاً منه كان من حـــظ الأمـــور المستقبلية التي تطرأ على الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ولعل وفرة الأحاديث المتضمنة للأمور المستقبلية سواء كانت فتناً أو ملاحسم أو علامات للساعة يمكن النظر إليها على ألها من مقتضيات رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمسة من جهة ، و من دلائل شفقة النبي ورأفته بأمنه من جهة أخرى لتكون على بينسة مسن أمرها فيما يستجد عليها من أحداث .

والناظر إلى هذا التراث المبارك التليد يجد أنه تضمن:

وصفاً لحال الأمة في كل عصر .

وبلسما شافياً ، ودواء ناجعاً لكل ما تتعرض إليه من أدواء تضعفها .

و بشارة ترفع من همتها حال هوالها .

فهذه هي الصورة المشرقة لعلامات الساعة ، وهكذا رآها الرعيل الأول : نوراً يستنار به في مدلهمات الخطوب ، وعواصف الفتن ، إلا أننا نحد أن هذا العلم العزيز المبارك لم ينـــل

حظه من البحث ، و لم تستخرج درره الكامنة حتى في اللحظات الحرجة ، بل علسى العكس استغل استغلالا مهيناً من البعض في عصرنا إما لجهل ، أو لمقاصد خفية ، وهذا واضح في إسقاط بعض علامات الساعة على بعض الحوادث المعاصرة ، وخلط الغث بالسمين فيها ، كإدعاء أن صدام هو السفياني ، أو المهدي كما في بعض الكتب ، واعتبار الهرعدون من علامات الساعة الثابتة لدينا ، وغير ذلك من الأمور ، لدرجة أن كثيراً من الكتب المعاصرة (4) التي خاضت في علامات الساعة تعتبر مزيجاً مسن بعض الآثار الصحيحة والضعيفة والموضوعة ، والمختلقة أو المنسوجة في عصرنا والمنسوبة زوراً إما لني الأمة أو لأحد صحابته الكرام ، يضاف إلى هذا المزيج بعض ما ورد عند أهل الكتاب من تنبؤات مستقبلية سواء على يد بعض عرافيهم كإنستراداموس اليهودي ، أو ما أثر عسن المدرسة الإنجيلية الأصولية من تحليلات دينية للتوراة والإنجيل خاصة فيما يتعلسق بعقيدة الهربحدون، والتي يظهر للباحث المنصف أنها انحرافات جديدة في الفهسم السديني الغسربي وراءها بواعث سياسية ، ومستقاة أصلاً من نصوص دينية ثبت عندنا تحريف أصولها .

هذه هي الصورة المشوهة لعلامات الساعة كما قدمت للناس في زمانه ، ووافقت ظرفاً نفسياً صعباً يمر به أفراد الأمة ، وحاجة غريزية في أعلى درجات هيجاف لتشوف بحريات المستقبل القريب ، وقد يكون مقصد بعض الكتاب المعاصرين من طرح هذا المزيج المتناقض والغريب بث الأمل في أمة يائسة ، أو تسكين الألم في أمة بحروحة يكيد لها الأعداء كيداً تزول منه الجبال ، ولا ترى بصيص أمل عبر نفقها المظلم الدي أوقعت نفسها به .

نعم قد تكون هذه بواعث البعض فيما يطرح من كتابات حول علامات الساعة

<sup>( )</sup> أقصد هنا كثيراً من الكتب التجارية المعاصرة التي تخصصت في بعض علامات الساعة ، والتي نالت رواحاً بسين العامة ، وبعض الخاصة ، وكان لها الأثر الكبير في نفوس الناس ، بل كان لها الأثر في رسم صورة جديسدة مشسوهة لعلامات الساعة في أذهان الناس ، ومن هذه الكتب : المفاحأة و الهرمجدون ، والبيان النبوي ، واحذروا المسيح الدحال ، والجفر ، والمهدي المنتظر ، وغيرها من الكتب ، وهذه الكتب قد تناولتها تمحيصاً ودراسة وتحليلاً ونقداً في كتاب «

وقد يكون أصحابها قد وفقوا نسبياً في تسكين الألم ؛ إلا أن الآثار السلبية التي خلفتها مسكناتهم على معنويات الأمة ، خاصة بعد الصدمات المتكررة التي كانت تكشف زيف بضاعتهم ، ومضاعفات ذلك على الكثيرين كانت في :

- ١ تشككهم في مصداقية علامات الساعة .
- ٢- تشوه صورة هذا العلم العظيم في أذهان الناس .
- حلط كثير من المفاهيم والتصورات المستقبلية الثابتة في السنة بمفاهيم غربية
   غريبة عنا.
- ٤- تعميق دائرة اليأس لدى الكثيرين ، وزيادة التوجس من مصداقية البشارات
   النبوية للأمة .
- تعميق ظاهرة الانحراف الديني عند البعض نتيجة لانحراف التصورات المستقبلية
   لديهم .
  - حدم القدرة على التمييز بين الغث والسمين .
- حرمان الأمة من الاستفادة الإيجابية من علامات الساعة ، وخلق ردة فعل سلبية
   اتجاه هذا العلم العزيز .

هذه بعض نتائج انتشار الكتب التجارية التي لم تنل حظاً من التحقيق العلمي ، و تخصصها في علم من أعظم علوم السنة النبوية ، و ذخيرة من أكبر ذخائرها ، وبالمقابل لم يجد القارئ كتاباً علمياً متخصصاً معاصراً يشفي غليله في هذا الباب ، ويشبع حاجت النفسية في تشوف المستقبل من مصادر غيبية حقيقية (الوحيان: الكتاب والسنة).

طبعاً هناك بعض الكتابات المعاصرة العلمية المعتمدة في علامات الساعة ، أو في الفتن والملاحم ، وهذه الكتب يشكر جهود أصحابها (﴿ ) ، إلا أن كل ما وقع في يدي من هذة الكتب إما تخصص في حانب من هذا العلم أو باب من أبوابه ، وإما اقتصر

<sup>( )</sup> من هذه الكتب الجليلة في هذا الباب : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة لعبد العظيم البستوي ، والصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة لمصطفى العدوي ، والأساس في السنة ، قسم العقائسد لسعيد حوى .

على الجانب الحديثي دون تحليل لمعانيه أو تحديد المراد منه ، أو إعطاء تصور تكاملي منهجى شامل يربط بين مجموع الأحاديث .

#### ثانياً: رحلتي مع هذا العلم:

- كان قدر الله سبحانه وتعالى أن أحيا في هذا العصر الذي يمثل بداية صحوة لأمة طال رقادها ، وهي في صحوتها تترنح يميناً وشمالاً لطول الرقدة و سطوة القبضة وكشرة الجراح ، فما يلتئم حرح في حسدها ، إلا عوجل بجرح آخر أكثر نزفاً وأعمق غوراً .
- هذا الواقع الممزوج بأمل الصحوة و ألم اللحظة ، وعقدة المخرج ، وعظمة الأمانية حرك في كوامني دافع البحث كالكثيرين عن مستقبل هذه الأمة العظيمة التي انتسب إليها ، فبدأت أقلب الأوراق ... فكانت بداية رحلتي مع علامات الساعة ، ووقع في يدي كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير و كتاب التذكرة للقرطبي ، فأخذت بعض التصورات عن هذا العلم إلا أنه لم يُشف غليلي ، بل على العكس ازدادت رغبتي أكثر للغوص في بحر هذا العلم ، خاصة أن هذين الكتابين لم يتضمنا كل علامات الساعة ، ولم أحد فيهما بغيتي في تصور طبيعة المرحلة التي نعيشها ، وازداد إلحاح كثير من التساؤلات في داخلي لعل أهمها : أين نحن من العلامات ؟ وفي أي مرحلة نحن منها ؟ وما مدى قربنا من العلامات الكبرى ؟ وهل بيننا وبينها قرون كما يتصور البعض ؟ و ما مدى نصيب ملاحم هذا العصر من علامات الساعة ؟ أسئلة تترى على قلبي دون إجابة شافية .
- في تلك المرحلة اشتغلت بدراسة علوم الدين: الفقه وأصوله كتحصص حامعي، ووافق تلك المرحلة اشتغالي أيضاً بالحديث والتفسير والعقيدة أكثر من اشتغالي بتحصصي، وذلك لميول قوية داخلي نحو هذه العلوم، و هذه المرحلة العلمية قد عمقت حاجتي أكثر لكشف أسرار علامات الساعة، التي بدأت أنظر إليها، وبعد إطلاع واسع شعرت بمدى تشوه هذا العلم في الكتب المعاصرة فقمت بإحراج كتاب للرد على بعضها أسميته كتب في هيزان الشوع.

- وحدت الحاجة قوية لدي للخوض في هذا العلم خاصة بعد دراسة حديثية متعمقة ، فقمت بهذه الخطوة التي كان الدافع الأول منها ترتيب تصوراتي لهذا العلم ، وملاحقة أجزاءه محاولاً الربط بين متناثره ، والجمع بين عناصره .
- كنت أتصور في بادئ الأمر أنه لن أخرج بجديد في هذا الموضوع ، إلا أنني فوجئست بعد الخوض في مضمار هذا العلم الجليل أنني قد دخلت بحراً من المستجدات الغائبة عني ، وأنا أجزم هنا أنني لم أطرح منها إلا القليل في كتابي هذا ، بل أجزم بأنني لم أصل بعد لساحل هذا البحر العظيم من هدي رسول الله على ، و لعل الله يسعفني في مرحلة أخرى أو طبعة أخرى في استخراج بعض كوامن درره وكنسوزه و ملاحقة بعض مستجداته .

#### ثالثاً: الجديد في الكتاب.

- الكتاب تضمن دراسة تأصيلية في الباب التمهيدي ، وهي تعتبر لبنية أسياس منهجي في التعامل مع علامات الساعة ، ولعلي أخص الدراسة التأصيلية بكتاب مستقل في المستقبل القريب لقناعتي أن هذا الجانب لم يأخذ حقه التفصيلي والتحليلي هنا .
- ٢- تضمن الكتاب نظرة تكاملية شاملة لعلامات الساعة والفتن وفق ترتيب حديسد
   لبعض الأحداث .
- ٣- لم يقتصر الكتاب على الجانب الحديثي ، بل تضمن تحليلات وتصورات معينة
   على فهم الأحاديث النبوية .
  - ٤- الكتاب تضمن محاولة لاستثمار القرآن الكريم في فهم علامات الساعة .
- اشتمل الكتاب على بعض الاجتهادات في فهم بعض الظواهر كظاهرة ابن صياد
   والدحال ، وظاهرة حسر الفرات و ظاهرة القحط المذكورة في السنة وآينة
   الدخان وغيرها .

- ٢- لعل من أهم الأمور التي تضمنها الكتاب هو اقتصاره في الغالب على الأحاديث المردودة المقبولة [ الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره ] وتحنبه الأحاديث المردودة [ الموضوعة والضعيفة ] . (♣)
- الكتاب فيه محاولة لتفعيل علم علامات الساعة بشكل إيجابي بعيداً عن استغلال
   العواطف ، أو اغتنام الظروف النفسية التي تمر بها الأمة .

#### رابعاً: الدراسات السابقة.

- كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: وهذا الكتاب يعتبر مسن أسلم الكتب القديمة إلا أنه اقتصر على الجانب الحديثي مع بعض الإشارات السريعة والتحليلات المقتضبة ، إضافة إلى أنه لم يستوعب كل أحاديث علامات الساعة وخلط فيها بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة ، وأحياناً بعض الأحاديث الموضوعة ، يضاف إلى ذلك أنه لم يتخصص في علم العلامات فقط ، بل يتضح من منهجه أنه اعتبرها مقدمة لحديثه عن رحلة الآحرة التي تبدأ بالنفخ في الصور

<sup>( )</sup> طبعاً هذا بخصوص الأحاديث . أما بخصوص الآثار فلم ألتزم ببيان درجة صحتها ، و إن كنت لا آلو جهداً في عدم اعتماد أثر عن صحابي أو تابعي إلا إذا كان عندي أصل صحيح في السنة النبوية أرجع إليه في المسألة ، أو أعنون به المسألة ويكون الأثر بمثابة الشاهد فقط لأصل ثبت صحته ، فإن لم أحد أحتهد في البحث عن حكم لبعض العلماء لهذا الأثر ، وقد أعرضت عن منات الآثار التي توجست من مصداقيتها ، أو لمخالفتها الصريحة لدي لبعض الأحسدات الثابتة أو لمخالفتها الصريحة لدي لبعض الأحسدات

<sup>(💠 )</sup> هذا الكتاب أفردته بدراسة حاصة في كتابي «كتب في ميزان الشرع »

وتنتهي بالجنة والنار ، والنسخة التي بين يدي عدد صفحاتها ٤٥٠ صفحة تضمنت فقط ١٥٠ صفحة عن الفتن وعلامات الساعة ، أما باقي الكتاب فهو عن أمور الآخرة ، كذلك يفتقر الكتاب إلى الترتيب بين العلامات ، أو بعبسارة أخرى هو أقرب إلى الجمع منه إلى الترتيب .

- التذكرة للقرطبي: وهذا الكتاب كسابقه إلا أنه أكثر تحليلاً في بعض المسائل
   ، وأقل استيعاباً وتمحيصاً ، إضافة إلى كثرة تضمنه للأحاديث الضعيفة .
- 3- كتاب الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي : وهذا كتاب جيد في ترتيبه للمادة العلمية إلا أنه يشتمل على كثير من الغرائب والأمور المنكرة خاصة في باب المهدي والدحال ، وبالرغم من أن هذا الكتاب يتضمن بعض الإشارات والفوائد وحسن الترتيب في هذا الباب ، إلا أن الأصل أن يتعامل معه القارئ بحذر لاعتماده في كثير من طروحاته على أحاديث موضوعة ومنكرة ، وأحياناً متناقضة ، وقد أعجبني في الكتاب قدرة المؤلف التحليلية في الجمع بين بعض الأحاديث .
- -- كتاب الإذاعة في أشراط الساعة : وهذا الكتاب هو تلخيص لسابقه ، وأكثسر دقة منه ، وأبعد عن الغرائب ؛ إلا أنه أيضاً كان في بعض المسائل أسيراً لسابقه ، وأحياناً كنت أرى تعسفاً في حمل الأحاديث على بعض الأحداث .
- الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعدوي: وهذا كتاب معاصر جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بموضوع الفين مسع بعض التعليقات ، وهو حيد في بابه ، بل هو من أفضل الكتب في هذا البياب ؟ إلا أنه ينقصه الترتيب ، فهو أقرب إلى الجمع منه إلى الترتيب والتحليل ، وبالرغم من ذلك فإن الكتاب يعتبر خطوة رائدة في هذا العلم ؟ حيث قصر صاحبه كتابه على الأحاديث الثابتة فقط .
- الأساس في السنة ، قسم العقيدة لسعيد حوى : وقد أفرد باباً واسعاً عن الملاحم والفتن عند حديثه عن اليوم الآخر ، والكتاب يعتمد على النصوص

الحديثية مع بعض التعليقات ، إلا أن طبيعة الكتاب وتخصصه في العقيدة على وجه العموم جعل الحديث عن علامات الساعة فيه اقتضاب سواء على مستوى المادة الحديثية ، أو على مستوى التحليل العلمي لها .

#### خامساً: منهج الباحث.

- قمت بجمع الأحاديث وعزوها إلى مصادرها ، وبيان درجتها في الغالب ، وما أغفلته
   ، وهو قليل جداً يكون له شواهد في الصحيح ذكرتما في نفس الكتاب .
- قمت بترتيب المادة الحديثية ترتيباً تاريخياً أو منطقياً وفق تصوري للأحداث وضمنتها شرحاً لغريبها ، وتحليلاً لمادتها .
- أحياناً أضع ملخصاً إجمالياً لبعض المجموعات الحديثية المنتمية لموضوع واحد ، وذلك لإعطاء صورة تحليلية كاملة لبعض الأحداث أو العلامات .
- حاولت قدر المستطاع أن أضمن الدراسة الحديثية كل الاحتمالات المتصورة مسع مناقشتها وإبداء الراجح في ظني ، وذلك لكي تكتمل الصورة لدى القاري .
- آثرت الإطناب في بعض الجوانب لكي يسهل تعاطي الجميع مع الكتاب ، وأحياناً أكرر بعض الأحاديث في عدة مواضع حسب المناسبة ، مبرزاً وجه الاستدلال الخاص في كل موضع ، ومن هذا الوجه يمكن القول بأنه لا يوجد تكرار لأن العبرة بوجسه الاستدلال .
- ضمنت الكتاب كثيراً من الاجتهادات المعينة في فهم بعمض الظمواهر ، وهمذه الاجتهادات تبقى في دائرة الاحتمال ، فما كان صواباً فمن الله وما كان خطأً فمين ومن الشيطان ، إلا أنني أقول هنا أنني بذلت غاية جهدي في تحري الحق مستعيناً بالله سبحانه وتعالى .
- حاولت أن أرصع كتابي بكثير من الآيات القرآنية ذات العلاقة مبينا وجه الاستدلال ، وهذا الباب بالذات أشعر أنني قصرت في استيعابه على الوجه المطلوب ، و إن كان ما ذكرت يعتبر حطوة على الطريق .

# الباب التمهيدي

الفصل الأول: أهمية علامات الساعة.

الفصل الثاني: دراسة تأصيلية لعلم العلامات.

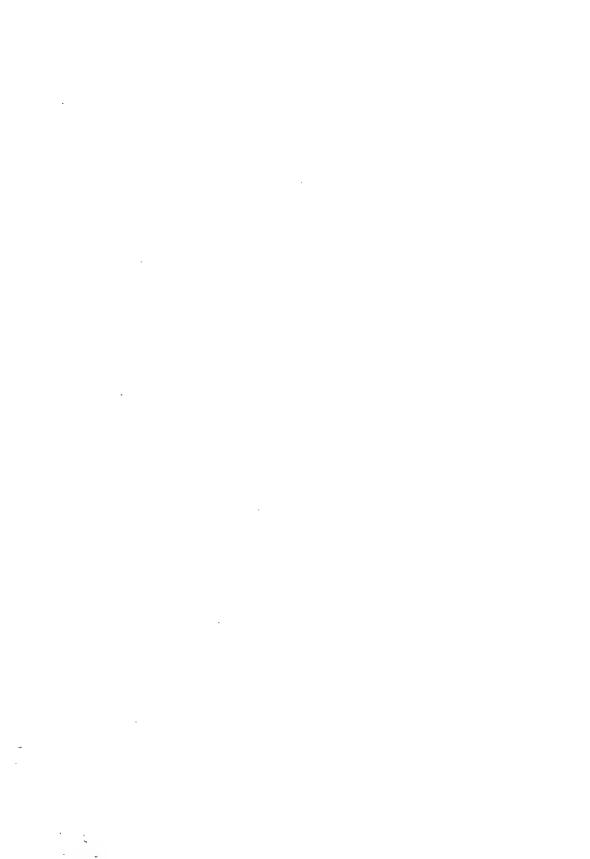

# الفصل الأول: أهمية علامات الساعة ويتضمن المباحث الأمربعة التالية

المبحث الأول: اهتمام القرآن بعلامات الساعة

المبحث الثاني: اهتمام الرسول الأعظم بعلامات الساعة

المبحث الثالث: اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة

المبحث الرابع :أهمية دراسة علامات الساعة

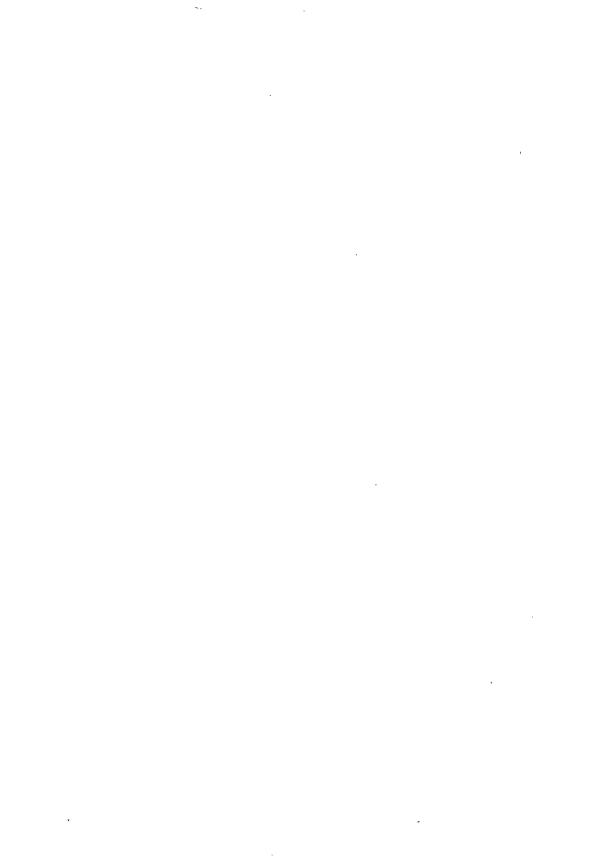

# المبحث الأول المتمام القرآن بعلامات الساعة

الناظر لكتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن كثيراً من الآيات تكلمت عن لحظة وقوع الساعة ، والتغيرات الكونية الهائلة التي ترافق هذا الحدث العظيم ، أما عن علامات قرب الوقوع ، فقد كان الكلام مقتضباً ، لكن يتضح من بعض الآيات التنويه لعظمة علم علامات الساعة ، وضرورة الاهتمام به ، أذكر منها :

عَنِ النَّبَأِ الْعَظيمِ ﴾ (١)
 وجه الدلالة :

هاتان الآيتان تشيران بوضوح إلى أن الناس في حالة تساؤل عن الساعة وقيامها ، وتساؤلهم عبر عنه القرآن بأنه تساؤل عن نبأ عظيم ، وكون الساعة نبأً عظيماً يشير صراحة إلى أن مقدمات هذا الأمر العظيم لا بد أن تكون عظيمة مثله ، فالآية تدل بطريق الاقتضاء على ضرورة تعلم علامات الساعة والاهتمام بها ؛ لأنها إرهاصات وقوعها .

ويكون المفهوم العام للآية أن هناك أمرا عظيماً يتساءل الناس عنه باهتمام ، وهذا الأمر كما صرحت كثير من الآيات الأخرى قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم وقوعه ؛ إلا أنه قد نصب له علامات وإرهاصات تدل عليه ، وما دام هذا الأمر عظيماً ؛ إذا مقدماته لا بد أن تكون عظيمة مثله ؛ لأنها دالة عليه.

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) النبأ: الآيات ١-٢

<sup>(</sup>٢) محمد: ١٨

#### وجه الدلالة:

الآية تشير إلى أمرين: الأول أن الساعة ذلك الأمر العظيم قريب حداً و يأتي بغتة ، والثاني التصريح بأن الساعة لها أشراط وأن هذه الأشراط قد بدأت ، وهذه الأشراط منها ما بينه القرآن كانشقاق القمر ومنها ما بينته السنة ، وقد حاءت الآية بصيغة الاستفهام للفت الانتباه إلى كلا الأمرين ، وفي ذلك تنويه لضرورة تعلم هذه الأشراط ومعرفتها ؛ لأن معرفتها يسعف أصحاها بعدم المباغتة فيها .

🕰 - قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُّ الْقَمَرُ ﴾ (١)

#### وجه الدلالة:

الآية تشير بوضوح إلى علامة من علامات الساعة ، وهي ظاهرة انشقاق القمر التي حدثت في العهد المكي ، وقد ربطت الآية بين هذا الحدث وبين اقتراب الساعة ، وهي بذلك تشير إلى أن هناك علامات للساعة ، وأن وقوع أي علامة من العلامات إنما يقربنا درجةً من الحدث الجلل ؛ أي قيام الساعة .

والآية الكريمة توحي بالإشارة إلى ضرورة معرفة هذه الآيات أو العلامات الدالة على قرب وقوع الساعة ؛ لنكون على بينة من أمرنا .

حَن الله عَلْمُ الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيِّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ (٣) وقال : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) القمر:١

<sup>(</sup>٢) الأعراف:١٨٧

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١

<sup>(</sup>٤) النحل:١

#### وجه الدلالة:

تدل هذه الآيات بمجموعها أن الساعة أمر غيبي عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، وهي قريبة حداً من الناس وستباغتهم مباغتة ، بل عبرت بعض الآيات بأن هذا الأمر العظيم قد أتى وذلك للدلالة على قربه الشديد .

وهذه الآيات بمحموعها تبرز لنا مدى أهمية معرفة علامات هذه الأمر العظيم الذي سيباغتنا في كل لحظة .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ (١) و قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْثَرُنَ بِهَا وَالنَّيْعُونِ هَذَا صِيرَاطً مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٢)

#### وجه الدلالة :

هاتان الآيتان في الراجح من أقوال المفسرين يراد بما أن نزول عيسى ﷺ في آخر الزمان يعتبر علماً من أعلام الساعة وعلامة من علامات فناء الدنيا وقرب القيامة .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٩

<sup>(</sup>٢) الزخرف:٦١

# المبحث الثاني المبحث المتمام الرسول الأعظم بعلامات الساعة

علامات الساعة وأشراطها من العلوم الهامة التي اهتمت بها السنة النبوية ، وهذا يتضح من الكم الهائل للآثار الواردة فيها ، ولعل ما يبرز مدى اهتمام النبي \* وصحابته الكرام بهذا العلم ما تشير إليه الأحاديث التالية :

أولاً: أمين السماء جبريل عليه السلام ينبه الأمة إلى ضرورة معرفة علامات الساعة ، وأهمية السؤال عنها:

ـــ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَيْنَمَا نَحْنُ عنْدَ رَسُولِ اللَّه ﴿ ذَاتَ يَوْم ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَديدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَديدُ سَوَاد الشَّعَرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخذَيْه ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِنَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَتُقيمَ الصَّلَاةَ ، وَتَوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ - أي عمر ﴿ -: فَعَجبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصِدِّقُهُ . قَالَ : فَأَخْبرْني عَن الْإيمان . قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرني عَنْ أَمَارِتهَا . قَالَ: أَنْ تَلدَ الْأَمةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا عُمَرُ ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دينَكُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ٨ [ مسلم بشرح النووي ( ١٥٧/١)]

#### الشاهد في الحديث:

الحديث يشير إلى نزول جبريل عليه السلام لتعليم الأمة أمور دينها ، ويلحظ من سياق الحديث أن جبريل عليه السلام قد اقتصر على الاستفسار عن الخطوط العامة للدين الإسلامي ؛ لذا سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ، و هي أمور معلومة من الدين بالضرورة ، وإنما جاء السؤال عنها لبيان أن تحقيقها في حياة المسلم هو الأهم في الدين الإسلامي .

ثم عقب على ذلك بالسؤال عن الساعة وعلاماتها ، وفي هذا إشارة إلى أهمية هذا العلم ، وضرورة تعلمه و السؤال عنه ، وتأتي أهميته بعد أهمية تعلم أركان الإسلام والإيمان ، وإلا لما ذكره جبريل عليه السلام بعدهما مباشرة،ولذكر ما هو أولى منه – إن وجد – .

وكذلك سؤال جبريل عليه السلام عن علامات الساعة مقرونة مع أمور معلومة من الدين بالضرورة فيه إشارة واضحة على أهمية أن يسأل الصحابة عن علامات الساعة وأشراطها كما يسألون عن أركان الإسلام والإيمان اللذين بمما صلاحهما في الدنيا والآخرة .

بل تحتمل ألفاظ الحديث أن يكون الهدف الرئيس من نزول جبريل عليه السلام تنبيه الصحابة نحو الاستفسار عن أمر هام غفلوا عنه ، وهو أن يسألوا النبي رحمن أشراط الساعة ، كما يسألونه عن أركان الإسلام والإيمان .

ولعل الصحابة عندما علموا أن تحديد الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، جاء في نفوسهم الإعراض في السؤال عن كل ما يخصها من باب الأدب مع الله ، فجاء التنبيه إلى جواز السؤال عن مقدمات يوم القيامة وعلاماته ، بل إلى ضرورة السؤال عنه ؛ لأن ممهدات الشيء ومقدماته تأخذ أهميتها وضرورتما من أهمية هذا الشيء ، والساعة كما سماها الله ﴿ النبأ العظيم ﴾ ؛ لذا تعلم مقدماتما أيضاً من الأنباء العظيمة والهامة التي يجب أن يحرص على معرفة ما يخصها كل مسلم .

كذلك يتضمن الحديث لفتة هامة جداً وهي اشتراك أمين السماء وأمين الأرض في التنبيه على أهمية تعلم علامات الساعة ، وجاءت طريقة التنبيه بأسلوب لم يعهده الصحابة ، وهو مجيء حبريل عليه السلام على هيئة رجل ليسأل الرسول \* عن بعض المسائل ، ومثل هذه الواقعة يصعب على الصحابة نسيالها ، أو نسيان تفاصيلها ، وختمت هذه الواقعة بقول النبي \* : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم . » وهذا تنبيه من النبي \* إلى ضرورة السؤال عن هذه الأمور والاستفسار عنها ، وملاحقة تفاصيلها ، لأن معرفتها يترتب عليه صلاح الدين .

وكذلك يتضمن هذا القول من النبي الإرشاداً للصحابة الكرام على ضرورة السؤال عن علامات الساعة ، ويكون مقتضى العبارة السابقة أن حبريل عليه السلام قد حاء لينبهكم للخطوط العامة الهامة في أمور دينكم لتسألوا عنها ، ومن ضمنها السؤال عن أمارات الساعة .

ثانيا : يوم دراسي طويل لتعليم الصحابة الكرام كل ما يستجد على الأمة .

تُ عَمْرُو بْنَ أَخْطَبُ عَ قَالَ : ﴿ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ \* الْفَجْرَ ، وَصَعَدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصلَّى ، ثُمَّ صَعَدَ الْمَنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصلَّى ، ثُمَّ صَعَدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصلَّى ، ثُمَّ صَعَدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ السَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْقَظُنَا ، ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩١ [مسلم بشرح النووي ( ٢١٤/٩)] (٢)أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩٢ [مسلم بشرح النووي ( ٢١٥/٩)]

 ضُن خُذَيْقَة 
 ضُانَة قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه 
 بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدينَةِ مِنَ الْمَدينَةِ مِنَ الْمَدينَةِ . ﴾ (١)

حَن حُذَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ ﴿ إِنه قال : وَاللَّه إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِنْنَةٌ هِي كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ ، وَمَا بِي إِنَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي نَلُّكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدّثُهُ غَيْرِي وَلَكِنْ رَسُولُ اللّه ﴿ قَالَ : وَهُوَ يُحَدّثُ مَجَلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﴿ : وَهُو يَحُدّ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﴿ : - وَهُو يَعُدُ الْفِتَنِ - مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا ، وَمِنْهُنَ فَتَن رَسُولُ اللّه ﴿ : فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُمُ كُلّهُمْ كُرْيَاحِ الصّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ . قَالَ حُذَيْفَةُ : فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُمُ كُلّهُمْ غَيْرِي . (٢)

#### الشاهد في الأحاديث

الأحاديث تتضمن إشارات متعددة تدل على أهمية هذا العلم منها:

أ- قيام النبي \* مقاماً طويلاً يتحدث فيه عن علامات الساعة كما دل عليه حديث حذيفة 
 م وهذا المقام بينه حديث عمرو بن أكتم أنه من صلاة الصبح إلى غروب الشمس ،
 وهو مقام طويل جداً لم يُعهد مثله عن رسول الله \* ؛ حيث عهد عنه أنه كان يتخول
 صحابته الكرام بالموعظة مخافة السآمة ، وكانت مواعظه في الغالب قصيرة ، ولكنها
 تحتمل المعاني الكثيرة - وكيف لا وقد أوتي جوامع الكلم - .

وهذا المقام الطويل لا يكون من النبي # إلا في أمر من الأهمية ما لا يتسع المحال للتهاون فيه أو في بعض عناصره ، ولا يقع من النبي # مثل ذلك مع ما تضمن من إرهاق للصحابة الكرام بالمكوث في موعظة استغرقت يوماً كاملاً إلا في أمر حد خطير ، فهذا اليوم يشبه ما نسميه اليوم باليوم الدراسي الذي يتضمن علاج قضية من قضايا المجتمع ، إلا أن المحاضر في ذلك اليوم كان النبي # ، والطلاب هم الصحابة الكرام أقل الناس تكلفاً وأوعاهم قلوباً ، والمحاضرة كانت متصلة - كما يتضح من

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩١ [مسلم بشرح النووي (٢١٤/٩)]

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه مسلم في الفتن برقم (٢٨٩١ [مسلم بشرح النووي( ٢١٤/٩ )]

الحديث – والموضوع أيضاً كان واحداً وهو الحديث عما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة .

ب- في الأحاديث إشارة ضمنية إلى مدى رحمة رسول الله ﷺ بأمته و وفور شفقته عليهم ، ومدى حرصه على تبليغ الأمانة كما نزلت عليه ، فهو لا يدخر جهداً في بيان ما خفى عليها في مستقبلها لتكون على بينة من أمرها في كل ما يجد عليها .

ج- هذه الأحاديث تشير إلى مدى اهتمام الصحابة هذا العلم ، ولعل كثرة أسئلتهم وشدة نهمهم لاستشراف المستقبل وما يجد على الأمة من أحداث هي التي شجعت الرسول الكريم على إطالة المقام فيهم ، فهو يعلم من دلالة حالهم أنه مهما طال المقام فإن الصحابة لن يسأموا ، بل سيزدادون نهماً و وطلباً للمزيد ، ومهما طال المقام فإنه سيجد آذاناً صاغية وأعيناً متفتحة ، وقلوباً أشد تفتحاً .

ولتن احتاج الصحابة الكرام إلى مثل هذا اليوم لدراسة علامات الساعة ، إضافة إلى غيره من المحالس المتعددة ، فنحن أحوج ما نكون إلى عدة أيام دراسية وإلى عدة ندوات نتعرف من خلالها على علامات الساعة وأشراطها والمخرج من الفتن التي بين يدي الساعة ، خاصة وأننا قد وقعنا في معظمها من حيث ندري أو لا ندري.

د- مجموع الأحاديث تشير إلى مدى اهتمام النبي على بعلامات الساعة ، لدرجة أن بعض الصحابة قد عبروا عن ذلك بأن النبي على ما ترك شيئاً حتى قيام الساعة إلا أخبر به ، بل ما ترك صاحب فتنة إلى قيام الساعة إلا أخبر عنه .

# ثالثًا: اغتنام المناسبات المتعددة للتنبيه إلى علامات الساعة:

من يقرأ سنة النبي على يجد أنه كان لا يدخر مناسبة إلا ونبه فيها إلى بعض علامات الساعة ، وهذه إشارة واضحة إلى حضورها في ذهنه ، أو استمرارية الوحي بما على مدار الرسالة المحمدية ، ومثل هذا لا يكون إلا في كل ذي بال من الأمور العظام ،

وكيف لا يكون عظيماً كل ما كان مقدمة للنبأ العظيم ، وكيف لا يكون عظيماً جانب من أربعة جوانب أكد أمين السماء على أهمية تعلمها .

ومن هذه المناسبات استيقاظ النبي ﷺ في جوف الليل منذراً بشرٍ قد اقترب وهو بداية فتح ردم يأجوج ومأجوج ، وطبعاً هذا الموقف له دلالاته .

وكذلك نلحظ أنه يغتنم رحلته الطويلة في غزوة تبوك فيجعل لها نصيباً لبعض علامات الساعة ، يضاف إلى ذلك مناداته الصلاة جامعة ليسمع الناس ما يحدث به تميم بن أوس الداري عما رآه فيما يخص الدجال ، والصلاة جامعة لا تكون إلا فيما عظم من الأمور .

حتى يلحظ أن النبي الله كان يغتنم لحظة وضوئه ليخبر بعض الصحابة عن بعض العلامات ، ولا ننسى اغتنام النبي الله الفرصة في خطبته العصماء ( خطبة الوداع ) ليسهب القول عن الدجال كما صرحت بعض الأحاديث .

كل هذه المواقف - والمتتبع لهذا البحث سيحد غيرها الكثير - تبرز لنا مدى اهتمام النبي على بعلامات الساعة ، وتوضح لنا مدى أهمية هذا العلم الذي غفل عنه أهله في عصرنا ، وتُرك للأصاغر ليتقولوا به ما شاءوا .

#### ملاحظة:

يحاول بعض العاملين في الحقل الإسلامي التقليل من أهمية دراسة علامات الساعة ، بل يرون أن دراستها قد يدخل في باب مضيعة الوقت ، أو هو في آخر أولويات الأمة في عصرنا ..إلخ

وهؤلاء لا نشك في إخلاصهم لدين الله سبحانه وتعالى ، ونؤيدهم في جانب واحد ، وهو عدم الغلو في تتبع علامات الساعة وملاحقة تفاصيلها من العامة ، لكن ما يذكرون أحياناً يمثل ردة فعل غير سليمة ، ولعل عدم فهمهم لهذا العلم الجليل هو الذي أوقعهم في ذلك ، ولهؤلاء أقول :

إن من أكبر مصائب الأمة الآن تتمثل في عدم استفادها الإيجابية من هذا العلم العظيم الذي يعتبر منارات على الطريق ومعالم تصحح مسار الأمة إلى أن تلقى الله ، ولو انتبهوا للكم الهائل الوارد عن رسول الله ، بخصوص هذا العلم ، ولو تبينوا كثرة المناسبات التي اغتنمها النبي ولكي تسترشد الأمة معالم سيرها مع رسالة الله عبر القرون ، لعلموا أن الانشغال بهذا العلم وفقهه ومدارسته ، ومعرفة مداخله يعتبر في أعلى سلم أولويات الأمة ، وكفى بالآثار السابقة شاهداً على حلالة هذا العلم .

بل لا يمكن أن تنضح المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي ﷺ إلا من خلال معرفة أسرار هذا العلم .

## المبحث الثالث اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة والفتن

المتتبع لحياة الصحابة يجد أن الكثير منهم قد اهتم بعلامات الساعة اهتماماً بالغاً ، فالساعة تعتبر الأمر الجلل الذي استحوذ على فكرهم ومجالسهم ، وهذا يتضح من خلال مناسبات عدة أذكر منها على سبيل المثال :

#### الشاهد في الحديث:

يتضح من الحديث أن بعض مذاكرات الصحابة كانت عن أمور الساعة ، وكلمة نتذاكر توحي بطول المقام ، ودل سياق الحديث على أن هذه المذاكرة تخصصت عموضوع واحد ؛ فعقب النبي على مذاكرةم بذكر أشراط قيام الساعة الكبرى ، ولعله استشف من طبيعة مقامهم ألهم يتحدثون عن لحظة قيامها ، فبين لهم أن لها أشراط كبرى لا بد من وقوعها قبل قيامها ، و إجابة النبي على قد فتحت لهم مجالات كثيرة جديدة للمذاكرة في الأشراط ، وكأن النبي الله يعزز هذه المذاكرة في صحابته الكرام ، ويثريها ليزيد من اهتمامهم بالأمر .

عن حُدَيْفَة ﴿ قَالَ : ﴿ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمْرَ ﴿ فَهَالَ : أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ : أَنَا كَمَا قَالَهُ . قَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءً قُلْتُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصّلَّاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٠١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٢٥/٩) ]

وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ . قَالَ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، ولَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ : يُكْسَرُ أَمْ الْبَابَ؟ قَالَ : نَعَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ : يُكْسَرُ . قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا . قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ : نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ . إِنِّي حَدَّئْتُهُ بِحَديثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُدَيْفَةَ ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ : الْبَابُ عُمَرُ مَ ﴾ (١)

#### الشاهد في الحديث:

يتضح من الحديث أن الصحابة على أعلى المستويات كانوا يهتمون بأحاديث الفتن ، ويسألون عنها ، ويستفهمون عن المراد بها ، وهذا واضح من سؤال أمير المؤمنين عمر فله عن الفتنة التي تموج موج البحر ، والحديث أيضاً يشير إلى تعمقهم في دراسة هذا الباب ومعرفة تفاصيله ، فقد بدأ حذيفة فله حديثه عن فتنة الرجل في أهله ، فعقب عليه عمر فله بأنه يسأل عن غيرها من الفتن ، وحدد اسمها .

كذلك في الحديث إشارة إلى اهتمام الصحابة في استثمار هذا العلم في فهم واقعهم وحياتهم العملية .

حَن أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّ أَنّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَهُوْ يَقُولُ : ﴿ كَانَ النّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّهِ إِنّا كُنّا فِي جَاهِلِيَّة وَشَرِ فَجَاعَنَا اللّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مَنْ شَرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : وَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : وَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنَّ قُلْتُ : وَمَا دَخَنَهُ ؟ قَالَ : فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُدْكِرُ قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ مَنْ شَرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنَ لَكَ الْمُعْرِ مِنْ مَنْ مُرَا اللّهُ مِنْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلِيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا . قَالَ : نَعَمْ دُعَاةً عَلَى أَبُولِ بَهَثَمْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلِيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ صَفْهُمْ لَنَا . قَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتَنَا وَيَتَكَلّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا . قُلْتُ : فَمَا تَأْدُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَأَمْرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَالِنَ لَمْ يَكُنْ وَالِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَالِمَامَةُ مَنْ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَالْمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَالْمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْلَمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُ يَكُنْ الْمُسْلَمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَامَهُمْ . قُلْتُ الْمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلَمِينَ والْمَامَهُمْ . قُلْتُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُهُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلَمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُسْلَمِينَ الْمُعْمَامِ الْمُلْتُ الْم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ، حديث رقم ٥٢٥ [ فتح الباري ( ١١/٢) ] ؛ ومسلم في الفتن والملاحم برقم ١٤٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٥/٩) ]

لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ . ﴾ (١)

#### الشاهد في الحديث:

يتضح من الحديث صراحة مدى اهتمام بعض الصحابة في أحاديث الفتن والملاحم والعلامات ، ولعل أكثر المهتمين في هذا الباب كان حذيفة فله كاتم سر رسول الله الله الله على معرفة هذا الله الله على معرفة هذا العلم من جميع جوانبه ، وفي أدق تفاصيله .

وفي الحديث إشارة إلى صبر رسول الله وحلمه مع صحابته الكرام وحرصه على إشباع فضولهم في هذا العلم ، واهتمامه في إبراز تفاصيل كل مرحلة تمر بها الأمة ، وعنايته بتوصيف الدواء الشافي لكل داء يصيبها .

حَن يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ ابْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُود الثَّقَفِيَّ قال : سَمَعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرِو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ﴿ مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ ؟ تَقُولُ : إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهُمَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَحَدِّثُ أَحَدًا شَيْئًا أَبْدًا إِنِّمَا قُلْتُ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا يُحَرَّقُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ مَن ﴾ (٢)

### الشاهد في الأثر:

يتضح من سياق الأثر أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكثر الحديث عن الأمور المستقبلية التي سمعها من رسول الله على ، وكان البعض يسيء فهمه ، ويقلب المعاني حتى هم بأن لا يحدث أحداً ، ويتضح من الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يهتم كثيراً بأحاديث العلامات، بل يجتهد في إسقاطها على الواقع وفق فهمه لها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن باب : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ، حديث رقم ٧٠٨٤ [ البخاري مع الفتح (١٣/

<sup>[(</sup>٣٨

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤٠ [ النووي بشرح مسلم ( ٢٦٧/٩) ]

عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِثًا فَقَالَ : « إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ » (١)
 وجه الدلالة :

هذا المقطع جزء من حديث طويل سيأتي في باب المهدي عند حديثي عن الملاحم ، والشاهد هنا أن الإمام الجليل عبد الله بن مسعود في كان عنده تصور واضح لطبيعة المراحل التي ستمر بها الأمة ؛ لذا هو لا يتأثر لأي حدث عابر يقع هنا أو هناك ، فالملاحظ من سياق الأثر أن رجلاً جاءه ليخبره بأن الساعة قد قامت بسبب هياج ريح مراء في الكوفة ، فقام ابن مسعود في بطمأنته بأن الساعة لا تقوم إلا بعد أحداث صريحة منها ما ذكره في الحديث ، ولعل هذا الأثر يبرز لنا أمرين :

الأول : مدى إطلاع الصحابة على علامات الساعة وتصورهم لمراحلها .

الثاني : مدى ضرورة معرفة علامات الساعة حتى لا يضطرب الفهم ، أو يختلط الأمر في إسقاط الحوادث وتحميلها ما لا تحتمل .

ص - عن أبي هريرة ﴿ قَامًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

#### وجه الدلالة :

المعلوم أن أبا هريرة هو من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله ﷺ، وفي هذا الحديث يصف أبو هريرة محفوظاته عن رسول الله ﷺ بالوعاءين ، إشارة إلى نوعين من العلم أو من المحفوظات ؛ وأكثر المحققين على أن الوعاء الثاني يخص أحداثاً تتعلق بالفتن و علامات الساعة ، وهذا فيه إشارة واضحة إلى مدى اهتمام أبي هريرة ﷺ بعلم الفتن حتى جعل ما يحفظه في هذا الباب أحد قسمين من كل محفوظاته .

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن والملاحم برقم ٢٨٩٩ [ مسلم بشرح النووي (٢٢٢/٩)] (٢) أخرجه البخاري في العلم باب حفظ العلم برقم ١٢٠٥ [البخاري مع الفتح ( ٢٦٠/١)]

الباب التمهيدي ، الفصل الأول : أهمية علامات الساعة \_\_\_\_\_

هذه بعض النقول ذكرتها على سبيل المثال ، والتي تشير صراحة إلى مدى اهتمام الصحابة الكرام بعلم علامات الساعة ، وسيمر علينا في سياق الموضوع أمثلة أخرى

كثيرة .

فائدة:

لئن كان اهتمام الصحابة في علم علامات الساعة بهذا الشكل مع قرب عهدهم برسول الله ﷺ، فنحن في عصرنا أولى بالاهتمام بهذا العلم ومعرفة تفاصيل المرحلة التي نمر بها خاصة مع بعد عهدنا برسول الله

# المبحث الرابع أهمية دراسة علامات الساعة

تتجلى أهمية هذا العلم في الأمور التالية: (١)

١- معرفة علامات الساعة يعتبر امتداداً للوحي ورسالة السماء عبر القرون:

المعلوم أن النبي محمد والمنتفى الأنبياء ، وأمته خاتمة الأمم ، ومما عهد عن البشرية أنه إذا طال بها العهد وبعدت في الزمن عن نبع النبوة ، اختلطت عليها الأمور فيما يستحد عليها ؛ فاقتضى الأمر أن تبقى على اتصال بالوحي فيما يستحد بها خاصة من العظائم ، لذا كانت علامات الساعة التي نبه إليها النبي ، وما أشار إليه من فتن ، وبيان المخرج منها ، أو كيفية التعامل معها ، أو تشخيص أسبابها بمثابة امتداد للوحي عبر الأزمنة ، تسترشد من خلاله الأمة سبل السلامة .

فالأمة الإسلامية مرت بعظائم من الأمور ، وشبهات عظيمة كانت أحوج ما تكون لعلم قطعي من وحي السماء ، أو آثارة من الوحي النبوي يستبين من خلالها الحق من الباطل ، وتدفع به الشبهات ، ومن هذه العظائم مثلاً القتال الذي حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما ، وقتل علي له لطائفة الخوارج الحرورية ، وغيرها من الأمور ، فكانت علامات الساعة التي أخبر كها النبي به بمثابة مدد من السماء للأمة دفعت كها الشبهات ، وعلمت حقيقة أمرها وكأن الرسول ما زال بين ظهرانيهم ، وتبين لهم أن طائفة علي كانت أولى الطائفتين بالحق ، ودفعت الشبهات من قلوب من شارك في قتال الحرورية عندما علموا بأن الرسول به قد نعتهم نعتاً دقيقاً ، وقال في حقهم : لاقتلنهم قتل عاد ، واعتبرهم فرقة مارقة على المسلمين ، وفي قتلهم خير عظيم للمسلمين .

والأمر لا يقتصر على هذين المثالين ، بل ما زال الوحي النبوي يتحدد مع الأمة

<sup>(</sup>١) انظر العلى : إبراهيم محمد ، من نبوءات الرسول ، ط الأولى ، ٩٦ م ، دار القلم ( ٢٤ وما بعدها )

إلى قيام الساعة من خلال علامات الساعة ، وكأن الرسول ﷺ بين ظهراني الأمة .

# ٢- معرفة علامات الساعة تعزز معاني الإيمان في قلب المؤمن بمدى مصداقية رسالة محمد ﷺ.

فالمؤمن إذا نظر إلى ما حوله من أحداث وفتن ، أو ما عايشه من سبقه من المؤمنين بعد وفاة النبي بي الله عنظر إلى علامات الساعة فيجد وصفاً دقيقاً في السنة النبوية لهذه الأحداث ، فإن ذلك يجدد في قلبه معاني الإيمان بصدق الرسالة ؛ إذا لا يعقل أن يكون هذا الوصف الدقيق لهذا الكم الهائل من الأحداث والمواقف الغيبية قد صدر من بشر مجرد عن الوحي ، فيخرج المؤمن بنتيجة حتمية لا تحتمل غيرها وهي صدق رسالة محمد بي وهذا المعنى وإن كان من لوازم الإيمان إلا أن معرفة علامات الساعة تجدد هذا المعنى عند المؤمن خاصة في الأزمنة التي تستحكم فيها الشهوات والشبهات .

وكما أن الصحابة لم يحرموا من مؤيدات غيبية عايشوها مع شخص رسول الله من خلال الكرامات المتعددة التي عاينوها مع شخصه الكريم ؟ كذلك من بعدهم لم يحرموا من هذه التأييدات من خلال معاينتهم لهذا الإعجاز المستقبلي لكل ما أخبر به النبي \* ، ففي كل زمن تتجدد أمام أعينهم معجزات نبيهم الكريم من خلال معاينة مصداقية أن ما أخبر به قد تحقق بنفس الوصف .

# ٣- معرفة علامات الساعة تتضمن تنبيهاً للأمة وتحذيراً لها ، وتصف العلاج الرباني لكل ما يصيبها من مواطن الزلل والسقوط .

فالنبي الكريم ﷺ إذ أرشد أمته إلى طبيعة الفتن التي ستقع فيها ، لم يقتصر حديثه على وصف هذه الفتن ، و إنما تعداه لبيان سبل النجاة منها ، ورسم منهجاً متكاملاً يتضمن السلامة لمن يعايش هذه الفتن ، أو يقع فيها .

فأحاديث الفتن والملاحم ترسم وصفاً دقيقاً لحقيقتها ، ومنهجاً حكيماً للنجاة منها ، والمسلم يعايش هدي رسول الله الخاص به وبزمانه في كل ما يحيط به من فتن ، وهذا يتفق مع عمومية رسالة الإسلام للزمان والمكان .

ومن هنا تظهر أهمية دراسة علامات الساعة ، وذلك لما تتضمن من تفهيم وتحذير وإرشاد وتنبيه لمواطن البلاء ، أو الزلل وحقيقة الداء وطبيعة الدواء المناسب له إلى قيام الساعة ، وهذا الهدف واضح في أكثر علامات الساعة ، على سبيل المثال عندما تحدث النبي عن غثائية الأمة في آخر الزمان وتكالب الأمة عليها بين سبب العلة الموضحة لسبيل العلاج من خلال بيانه بأن هذه الغثائية سببها حب الدنيا وكراهية الموت ، وعندما تحدث النبي عن الذبذبة الإيمانية عند وقوع الفتن التي كقطع الليل المظلم بدأ بالعلاج لها قبل أن يبدأ بوصفها، وذلك عند قوله : بادروا بالأعمال الصالحة فتناً ، وعندما أشار إلى الفرقة والاقتتال الداخلي في الأمة ، أو إلى مرحلة الهرج التي تعصف بالأمة بين الوسائل المنجية فيها .. إلخ .

٤ - دراسة علامات الساعة تدفع عن المسلم الخور والضعف والهزيمة النفسية ، وتعزز عنده التمسك بتعاليم الدين ، وتهيجه للعمل الدءوب للقيام بأعباء رسالة السماء .

فالمسلم عندما يعايش واقعاً مؤلماً وتملي عليه صفحات هذا الواقع أن يستسلم له بكل ما يحمل من الهزام وذلة ومهانة ، يجد عند دراسته لعلامات الساعة أن استمرارية هذا الواقع ليس حتمياً ، وأن للمسلم وللأمة جولات تعز بها ، وتغير من واقعها الأليم الذي وقعت به بسبب تضيعها للأمانة ، وتفريطها بمقتضيات الرسالة ، عندها تدب الحياة من حديد في قلب المسلم ، وهو يطالع المبشرات بالنصر والتمكين التي بشر بها الرسول الكريم ، وتتجدد همته لهذا الدين ليكون جزءاً من قدر الله في تغيير حالة الأمة .

وأضرب لهذا مثلاً مما يعيشه المسلم في هذا الزمان ، فإن إملاءات الواقع تعزز عنده الانهزام ، وهو يرى سطوة الباطل قد أحكمت على الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب .

فإن اقتصر المسلم على ما يمليه عليه هذا الواقع الشرس المتفاعل من خلال ضعف الأمة وهزالها الشديد ونزاعها الأخير - كما يرى البعض - ومن خلال سطوة أهل

الباطل وتنوع هذه السطوة وتغلغلها في جميع حسد الأمة ، فإن ذلك يهيج عنده معاني الهزيمة ، ولكن عندما يرى في السنة النبوية وصفاً دقيقاً لهذا الواقع ، والمبشرات التي ترادفه ، فإنه لن يستسلم لهذا الواقع ، بل سيشد المئزر لمواجهته .

### فمثلاً:

أ- عندما يرى المسلم القدس قد أضحت ضحية بين أيدي اليهود الظلمة ، ويرى أن كل عناصر القوة والمال والنفير بأيديهم ، ويرى أن ابنتها أمريكياً قد أحكمت قبضتها على العالم العربي والإسلامي ، ولا تألوا جهداً في وأد كل فرصة في مهدها لتحرير القدس ، وكذلك عندما يسمع عبر وسائل الإعلام ادعاءات اليهود أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية ؛ فإن المسلم عندها يصاب بحالة إحباط يستبعد من خلالها أي فرصة لتخليص القدس من أيدي هؤلاء الظلمة .

فهذا ما يمليه الواقع عليه ، ولكن عندما يقلب صفحات السنة ، يرى البشرى أمام عينيه ، بأن هذه القدس الأسيرة ستكون مهد العالمية الثانية للإسلام ، والعاصمة لدولتهم الثانية ، وفي ربوعها أيضاً سيتم وأد الفتنة العظمى للدجال .

ب- عندما ينظر المسلم إلى الغثائية والتشرذم والانهزام الذي أصاب العالم الإسلامي ؟ فإن ذلك يعقب عنده السخط الممزوج بالانهزام في صعوبة تغيير هذا الواقع ، وعندما يقلب صفحات السنة يرى أن هذا الواقع ليس حتمياً ، فقد تكفل الله بأن يبعث على هذه الأمة من يجدد لها دينها ، وأن هذا الواقع ليس على إطلاقه، بل هناك طائفة قائمة على الحق في الأمة إلى قيام الساعة .

مثل هذه المعاني تجدد عند المسلم الاستعداد للقيام بأعباء الرسالة ، وتشحذ عنده الهمة ليكون من هذه الطائفة أو أنصارها ، أو ليكون جزءاً من قدر الله ﷺ في تجديد معانى الإيمان بالأمة .

ج- عندما ينظر المسلم للواقع حوله ويراه قد امتلأ ظلماً وجوراً في جميع مناحي الحياة ثم
 يقلب صفحات السنة النبوية فإنه سيرى أن في طيات هذا الظلم البشارة بالخلاص ،

واستحكامه في الأمة يدل على قرب الخلاص ، و أن هذا الظلم سيعقبه بإذن الله ﷺ عدل بقدر ما ملئت الأرض حوراً كما دل على ذلك بعض النصوص الحديثية .

فالملاحظ من خلال الأمثلة السابقة مدى الأثر المبارك لدراسة علامات الساعة على الأمة في شحذ همتها للعطاء والتجدد والحياة وما يترتب على ذلك من عزة وتمكين.

### ٥ - تغذية فضول الإنسان وفطرته نحو استكشاف المجهول:

المعلوم أن في الإنسان حاجة فطرية تدفعه دائماً نحو استكشاف الغيب أو الأمور المجهولة ؛ لذا حرص في الماضي كما يحرص في الحاضر نحو استكشاف الغيبيات والمغيبات عنه ، فالعلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس، وله موقع عند العقل، فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب، ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد، ويجد سبيلا إليه .

و قد عمد الإنسان إلى اتخاذ طرق كثيرة لإشباع هذه الحاجة لديه كالكهانة والتنجيم والعرافة والسحر ، وأنفق لأجله قديماً وحديثاً أموالاً طائلة ، والمعلوم أن أكثر هذه الطرق منافية لشرع الله سبحانه وتعالى من ناحية ، ومن ناحية أخرى اختلطت فيها الأوهام مع الحقائق ، والدجل مع غيره ، ووقع الإنسان من خلالها في دوامة من التيه والخزعبلات والأوهام ؛ أي أنه أشبع هذه الغريزة بطريقة شيطانية خاطئة لا تغني ولا تسمن من جوع إضافة إلى كونها ضرر محض على متعاطيها ، فعلم الغيب أمر اختص به الله سبحانه وتعالى وسد من دونه الأبواب ؛ لذا لا مدخل للإنسان لولوجه إلا عن طريق الوحى .

لذا تأتي قيمة الوحي بما يخص الأمور المستقبلية لتشبع تلك الرغبة الفطرية لدى الإنسان بطريقة سليمة بعيدة عن الأوهام .

# ٢- دراسة علامات الساعة تعين على فهم طبيعة المرحلة التي يعيشها المسلم ، وهذا يساعد في تجنبه لمزالقها .

فعلامات الساعة قد بينت طبيعة المراحل التي تمر كما الأمة عبر التاريخ إلى منتهى البشرية ، وأرشدت المؤمنين إلى منهجية التعامل مع هذه الفتن وطرق توقيها ، وكذلك معرفة علامات الساعة تعين على فهم الدين وما يصلح له بطريقة تكاملية ، والعلم كما جزء من الإحاطة بعلوم الإسلام وإدراكها من جميع جوانبها ، وهذا الفهم يعين على فهم طبيعة المرحلة ، وهو أحوج زاد يحتاجه الدعاة لهذا الدين ؛ لأنه لا يستطيع أن يقوم كمذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه ، وفي حديث حذيفة السابق عن الخير والشر والفتن يتضح لنا كيف بين النبي في الحوار المتضمن صيغة السؤال والجواب طبيعة كل مرحلة تمر كما الأمة ، ومواصفات أهلها وكل وسائل العلاج في الحالات الاستثنائية التي ستمر كما الأمة .

### تنبيه:

يرى البعض أن دراسة علامات الساعة مدعاة للحمول والاستسلام للواقع ، حاصة عندما يرى البعض وصفاً دقيقاً لما يعيشه من واقع أليم في سنة الرسول ، فيقول : ماذا أفعل مع واقع قدره الله ، علينا ؟

أو يرى البعض في خروج المهدي المنتظر مسلكاً له للخلود إلى الدعة ، و للاستسلام للواقع بحجة أنه لا بد للفساد أن يزداد وللظلم أن يحكم قبضته ، ليكون ذلك تمهيداً لخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام لتغيير هذا الواقع .

هذه التصورات الخاطئة نسمعها من البعض ، وهي تمثلًا فهماً فجاً سقيماً لعلامات الساعة ، ويتنافى والهدف السامي الذي ينشده الرسول ﷺ من طرحها وبيالها .

ولعل ما يعزز هذه النظرة الاتكالية والانهزامية ما يروج حالياً لبعض الكتب المعاصرة التي تحمل فكراً دخيلاً على الأمة ، وتشير في كثير من فقراتها أن العالم قد اقترب

من نهايته ، والتدهور سيستمر كما بينت السنة النبوية ، ولا مجال لتغيير هذا الواقع الذي . يعتبر جزءاً من قدرنا .

وهذه المعاني فيها ما تحمل من دعوة للانهزام ، وتجهيز المسلم رأسه لمقصلة أعداء الله ، ويهيئ نفسه للذبح في المذبحة العظمى التي يجهزها له أعداؤه ، بحجة أن ذلك قدر لا مفر منه .

### الرد على هذا الفهم الفج:

يمكن الرد على هذه الشبهات أو التصورات التي تنشأ عن فهم خاطئ لعلامات الساعة والفتن بما يلي :

أ- هذه الفتن التي أخبر بها الرسول ﷺ ليست نوعاً جبرياً على الأمة ، بل هي عبارة عن نتائج لمقدمات وقعت بها الأمة ، فبسبب تهاون الأمة بأمانة الدين ، وتتبعها آثار الأمم الهالكة بنص القرآن الكريم \_ اليهود والنصارى — وقعت فيما وقعت به ، وهنا يطرح سؤال هل تعالج النتائج بالاستسلام لها ، أم بالاجتهاد لمعالجة مقدماتها وأسبابها وبواعثها؟

وهل فهم الرعيل الأول - الصحابة - هذا الفهم الفج للقدر ، أم كانوا يدفعون قدر الله به بقدر الله به دون الركون للواقع ، بل مجاهته والسعي الدءوب لتغييره ، وعدم الركون لسطوته ، بل دلت النصوص الكثيرة أن الرضا بالواقع المنحرف هو عين الوقوع بنتائجه المدمرة ، وسبب رئيس من أسباب الهلاك .

فالرسول ﷺ عندما يصف واقعاً أليماً للأمة ستقع به ؛ إنما يقصد بذلك تنبيهها وتحذيرها منه وتمييحها على التحرك لتغييره .

ولنا في رسول الله ﷺ وصحابته الكرام أسوة حسنة ؛ حيث إلهم لم يركنوا للواقع الأليم الذي عايشوه في بداية الدعوة ، بل ضاعفوا الجهود لتغييره ، وتم لهم ذلك .

ب- من يطلع على أحاديث الفتن يرى ألها تضمنت العلاج لما يقع به المسلمون منها ،
 و لم تقتصر على وصف الفتنة ، وفي ذلك دليل واضح على أن ذكر علامات الساعة من

رسول الله ﷺ ليس دعوة للركون للواقع بقدر ما هي تمييج واستنفار لتغييره ، وهذا لا يتنافى والقدر ؛ لأن المسلم إنما يدفع قدر الله بقدره .

بل الناظر إلى بعض أحاديث الفتن يجد ألها بدأت بذكر العلاج الذي به تدفع الفتن قبل وقوعها مما يشير إلى أهمية عدم الاستسلام بحجة ألها قدر الله ، من هذه الأحاديث قول رسول الله ، أن أبروا بالأعمال فِتَتًا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِم يُصنبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصنبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُنْيَا ، اللهُ (١)

فالنبي الكريم قد طالب المسلمين بالمبادرة والإكثار من الأعمال الصالحة قبل الوقوع بالفتن ، مما يدل دلالة صريحة على عدم حبرية هذا الواقع ، وإلا لما نفع فيه العلاج الذي دعا إليه الرسول على .

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَحْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ،فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْشَّأْمِ . الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامُ .

فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّأْم فَاخْتَلَفُوا .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرُ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجَعَ عَنْهُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١١٨ [ انظر مسلم بشرح النووي ( ٣٧٥/١)]

فَقَالَ عمر ﷺ: ارْتَفعُوا عَنِّي .

ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي اَلْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتَلَافِهِمْ .

فَقَالَ عمر ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : ارْتَفَعُوا عَنِّي .

ئُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَان

فَقَالُوا : ۚ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْر فَأَصْبِحُوا عَلَيْه .

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ ﷺ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟

فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعُمْ نَفُو مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَالنَّهِ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَالنَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْحَدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ .

قَالَ : فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْف ﴿ وَكَانَ مُتَغَيَّا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﴿ يَقُولُ ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ ﴾ . » (١)

فالأثر السابق فيه دلالة واضحة على ضرورة عدم الاستسلام للأقدار ، وهذا المعنى لا يتنافى وطبيعة الإيمان بالقدر ؛ وقد أشار العلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني لهذا المعنى بقوله : « ليس الرجل الذي يسلم – أي يستسلم – للأقدار ، وإنما الرجل الذي يدفع الأقدار بالأقدار .» (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الطب ، حديث رقم ٧٢٩ [ انظر فتح الباري (١٨٩/١٠) ]

<sup>(</sup>٢) العلى : من نبوءات الرسول ( ١٨)

د- الإيمان بخروج رجل من أهل بيت النبي إلى آخر الزمان لا يعتبر مسلكاً للبعض للهروب من الواقع وعدم السعي على تغييره ، بل العكس هو الصحيح ؛ حيث إن من مقتضيات هذا الإيمان أن يعزز معاني القيام بأعباء الرسالة عند كل مسلم ؛ فالإيمان بخروج المهدي المهدي الحدي الزمان يجدد شعلة الأمل في قلب المسلم ، ويحركه للإعداد لتلك المرحلة أو سابقتها ، وهنا أود أن أنبه أن مشكلة الأمة ليست في خروج رجل لإصلاحها فقط ، بل مشكلتها الحقيقية في مدى استعدادها لهذا الدين ، ومدى استقامتها على لهجه ويكون خروج المهدي المخازاة لها على هذا الاستعداد ليسلك بها سبيل النجاة ، ومن هنا أقول أني لا أتصور خروج المهدي إلا بعد أن يتواجد في الأمة مهديون كثر عهدون للمهدي المنتظر جهده .

فالأثر المبارك الذي يحدثه المهدي الأرض لا يكون بسبب جهده فقط بل يضاف إليه جهد رعيل عظيم من الربانيين والصديقين الذين يمهدون لجهده ، ولنا في الأمم السابقة أكبر مثال فاليهود لعنهم الله الله كان بعث بعض الأنبياء عليهم في بعض المراحل بمثابة إقامة الحجة عليهم وذلك لخبث نفوسهم و تمكن الهوى من قلوبهم ، وعدم استعدادهم لحمل أعباء الرسالة ، فما كان منهم إلا أن تخلصوا من أنبيائهم في تلك المراحل إما بقتلهم ، أو بقتل قدسيتهم في نفوس الناس من خلال تكذيبهم .

والمهدي مهما بلغ من درجة فإنه لا يبلغ درجة أدنى نبي ، فإذا وجد في أمة سيطرت عليها الأهواء ، وتمكن منها حب الدنيا ، ولم يجد رعيلاً من الربانيين المهديين من يحمل معه أعباء الرسالة بهمة عالية ، فعند ذلك لا يتصور أن يعدو خروجه من باب إقامة الحجة ، ولن يكون حظه من الأمة بأفضل من حظ بعض الأنبياء مع بيني إسرائيل . (4) وأذكر في هذا المقام مقولة ذكرها بعض مروجي الفتن للإمام على الله على

<sup>(﴿ )</sup> طبعاً كلامي الأحير لا يتصور ؛ لأنه ثبت أن المهدي سيكون خروجه سبب بركة على الأمة وإحياء لهمتها وتحديد لعزقا ، فثبت من ذلك من أن المراحل التي تسبق المهدي ستشهد ميلاد حيش عظيم من الربانيين الذين يمهدون للمهدي ، ويستحقون خروجه لإعزاز الدين .

قال له: « يا على . لم قامت الفتنة في زمانك ولم تقم في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .» طبعاً يتضح من هذه المقالة أن صاحبها يريد أن ينال من علي الله ويعتبره سبباً للفتنة ومهيجاً لها ، ويقصد بذلك اتمام على في دينه والإنقاص من فضله .

فأحابه على رضي إحابة شافية تدل على فهم عميق للدين فقال له: « لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا أمراء على أناس مثلي – أي في التقوى والصلاح والشعور بالمسئولية تجاه هذا الدين – ، وأنا أمير على أناس مثلك – من مروجى الفتن . »

فهذه الإحابة العجيبة تعطينا درساً مهما وهو :كيفما تكونوا يولى عليكم . (﴿ )
وبالتالي يمكن القول بأن خروج المهدي ﴿ لا يدل على مرحلة خروج قائد
معه النصرة الربانية بقدر ما يدل على ميلاد أمة ونضوجها للقيام بأعباء الرسالة وقيادة
العالم نحو الهدى والرشاد ، فما خروج المهدي إلا جائزة لأمة استعدت للقيام بأعباء
الرسالة .

<sup>( )</sup> لعل من أسباب حيرة الناس في عصرنا ألهم عندما رأوا بعض إرهاصات العودة للدين ، بديوا يتعجلون الثمرة المترتبة عليه وهي النصر ، واحتاروا في كيفية هذا النصر ؛ لذا بدءوا بالتنقيب في الكتب ، فما وحدوا أمامهم إلا الكتب المضللة ؛ فإشكالية الأمة الآن ليس في كيفية النصر ، بل في تحقيق مواصفات استحقاق النصر فيها : « لا تقولوا كيف ننتصو ولكن قولوا متى نستحق . » فالحيرة في كيفية النصر تعكس نفسية متشككة في قدرة الله ، ومنبهرة بقدرة المخلوق ، والشك في قدرة الله \* عرج من الملة .

الباب التمهيدي ، الفصل الثاتي ، دراسة تأصيلية لعلم العلامات \_\_\_\_\_\_ ه ع

# الفصل الثاني: در اسة تأصيلية لعلم العلامات وتضمن المباحث الثلاثة التالية

المبحث الأول :مصطلحات لها علاقة بعلم العلامات

المبحث الثاني: المصادر الأصلية لعلامات الساعة

المبحث الثالث :خصوصية أم تخصصية

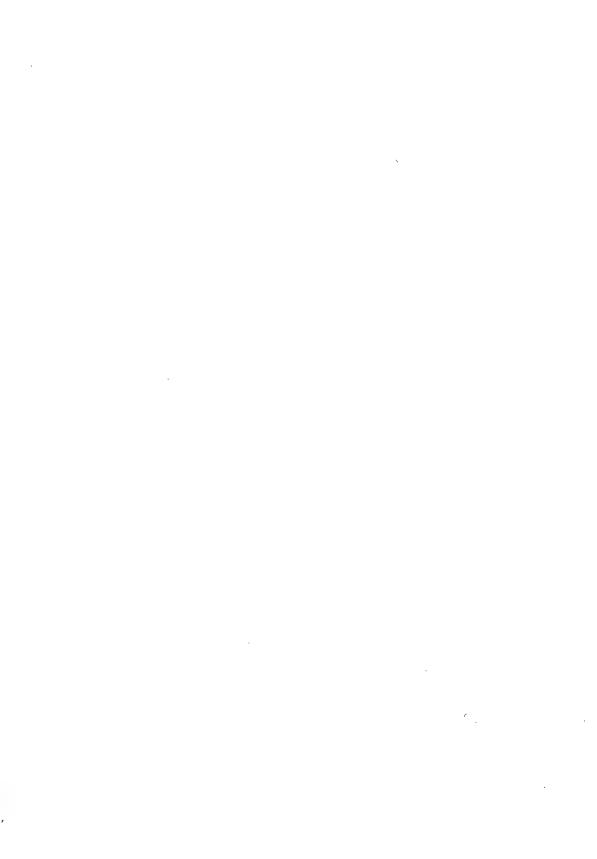

# المبحث الأول مصطلحات لها علاقة بعلم العلامات

المعلوم أن هناك عدة اصطلاحات متعلقة بعلم العلامات ، يحسن بدارس هذا العلم أن يكون على معرفة بالمراد بما ، ولعل أهم هذه الاصطلاحات هي : الأشراط ، الأمارات ، الآيات ، لا تقوم الساعة ، الفتن ، الملاحم .

وسأقتصر هنا في بيان المراد بالمصطلحات الأربعة الأولى ، أما تعريف الفتن والملاحم ، فسأترك بيانها في فصولها الخاصة بها .

### المطلب الأول: تعريف الأشراط

هذه الكلمة ، هي الكلمة القرآنية المعبرة عن علم العلامات ، لذا أرى أن أبدأ ببيان المراد ها

# أولاً : الأصل اللغوي .

الشّرَط بفتح الراء : العلامة ، والجمع أشراط ، والاشتراط العلامة التي يجعلها الناس بينهم . (١)

### ثانياً: المراد بالأشراط.

يتضح من الأصل اللغوي أن أشراط الساعة هي العلامات التي تعرف ها ، ويرى البعض أن المراد بالأشراط ، الإرهاصات والمقدمات الدالة على قرب الساعة ، والبعض الآخر يرى أن كلمة الأشراط جاءت في علامات الساعة للتعبير عن صغار الأمور التي تحصل قبل العظائم والتي تدل على قرب الساعة (٢) ، وعلى المعنى الأخير يكون تعبير الأشراط يراد به العلامات الصغرى لقرب قيام الساعة ، أو العلامات البعيدة نسبياً ، لذا عبر القرآن عن العلامات التي بدأت ببعثة النبي على الأشراط ، وهي بعيدة نسبيا عن الساعة .

<sup>(</sup>١) انظر ابن منطور: لسان العرب ( ٣٢٩/٧)

<sup>(</sup>٢) انظر النووي : مسلم بشرح النووي ( ١٧٥/١) ؛ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ( ٤٦٠/٢ )

### المطلب الثانى: تعريف الأمارات

جاء ذكر الأمارات في بعض الأحاديث منها حديث جبريل الذي عبر عنه مرة بالأمارات ومرة بالأشراط .

## أولاً : الأصل اللغوي .

أصل الأمارة بفتح الهمزة من الأمر وهو العلم الصغير من أعلام المفاوز – الصحاري – من الحجارة ؛ أي ما يضعه عابروا الصحاري من حجارة في طرقهم كعلامات في وسط الصحراء يستدلون بها ، والأمارة العلامة أو الوقت المحدود . (١)

# ثانياً: المراد بالأمارات:

يتضح من الأصل اللغوي للأمارة ألها تدل على علامة الشيء ، أو وقته المحدد له ، وفي أصلها اللغوي إشارة إلى أن استخدام كلمة الأمارة للدلالة على العلامة الصغرى ، وليس الكبرى ، وذلك أشبه بتلك العلامات الصغرى التي يضعها المسافرون في الصحاري للاسترشاد بها ، وتكون عبارة عن بعض الحجارة الصغيرة .

### المطلب الثالث: تعريف الآيات

جاء ذكر كلمة الآيات للدلالة على علامات مخصوصة ، منها حديث العلامات الكبرى العشر .

# أولاً: الأصل اللغوي لكلمة آية.

الآية: الدليل والعلامة على صدق وقوع الشيء ، أو هي الأمر العــحيب المفضي للاعتبار . (٢)

## ثانياً : المراد بالآيات .

من تتبع استخدام النبي ﷺ لكلمة الآيات في علامات الساعة يلحظ أنه استخدمها فقط مع العلامات الكبرى للساعة ، كالعلامات العشر التي عبر عنها بألها

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور: لسان العرب ( ٣٢/٤) ؟ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (٦٧/١)

<sup>(</sup>٢) انظر ابن منظور: لسان العرب ( ٦١/١٤)

الآيات العشر ، وكأن هذه الكلمة تدل على الأمور العظام الحاصلة قبل وقوع الساعة ، وهي بذلك مغايرة لمعنى الأشراط والأمارات في الدلالة ، وهذا يتضح من أصلها اللغوي ؟ لأنها تتضمن ثلاثة أمور : العلامة والدليل والشيء العجاب ؛ أي أن الآيات تعتبر دلائل حتمية مؤكدة لقرب الساعة ؛ وهي مغايرة لغيرها من العلامات بأنها تتضمن أموراً عجاب غير معهود وقوع مثلها ؛ لذا كان استخدامها في الأمور العظام الجلية التي لا يختلف فيها اثنان إذا وقعت ، والعجيبة في وصفها لما تتضمنه من أشياء غير معهودة .

## المطلب الرابع: معنى قول النبي ﷺ « لا تقوم الساعة »

أحياناً يفهم البعض أن قول النبي الله لا تقوم الساعة يفيد أنه إذا وقع ما بعده من العلامات فإن الساعة ستقوم مباشرة بعد ذلك ، وهذا مفهوم خطأ لهذه العبارة ، فقد حصلت كثير من العلامات التي صدرت بهذه العبارة من قرون و لم تقم الساعة .

ومراد النبي على من استحدام هذا الاصطلاح بيان أن هذه الأمور التي يخبر عنها لا محالة واقعة في الحياة الدنيا ، ولا يتصور انقضاء الدنيا قبل وقوعها ، فهذا هو غاية مراد النبي من طرحه لهذه العبارة ، وليس كما يفهم البعض .

### المطلب الخامس: العلامات الصغرى والعلامات الكبرى

المتتبع لأحاديث العلامات يجد أنه لم يتم التصريح بالتفريق أو التوصيف بأن هذه علامات صغرى ، وتلك علامات كبرى ، بل الملاحظ أن هذه العلامات بعمومها قد حاءت مرتبطة بقيام الساعة أو انتهاء الدنيا دون تحديد لكولها صغرى أم كبرى ، إنما هذا التفريق كان من العلماء .

بالتالي يمكن القول بأن مصطلحي «علامات صغرى » و «علامات كبرى » ليسا نبويين ، وإنما هما حادثان على هذا العلم ، ويأتي تساؤل هنا وهو : كيف فرق العلماء بين العلامات كما يتضح في كتب الفتن .

في ظني أن هذا راجع لأصل اللغة كما وضحت سابقاً ، فما عبر عنه النبي ﷺ مستخدماً لفظة الآيات اصطلح العلماء على تسميته بالعلامات الكبرى ، وما عبر عنه النبي

ﷺ بغير ذلك كالعلامة أو الأمارة اصطلح العلماء على تسميته بالعلامات الصغرى ، وفي ظني أن هذا التقسيم له وجاهته لما يلحظ من أن النبي ﷺ قد فرق بالعبارة والأسلوب بين نوعين من العلامات ، واعتبر عشراً منها من باب الآيات ، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه العلامات تختلف عن غيرها من العلامات ؛ إما لخطورتما وأهميتها ، وإما لعظمة أثرها وشمولها ، وإما لصراحتها في الدلالة على قرب الساعة ، وإما لخرقها للعادة و ونواميس الكون .

ويأتي هنا تساؤل آخر مبني على فرضية تقسيم العلامات إلى صغرى وكبرى وهو : هل يشترط وقوع كل العلامات الصغرى لكي يعتبر ذلك إرهاصاً لبداية الآيات العظام أو العلامات الكبرى ؟

و الحق في هذه المسألة أنه لا يشترط ذلك ، والمتتبع للعلامات يجد أن هناك كثيراً من العلامات الصغرى تقع بعد الكبرى ، منها هدم البيت ( الكعبة ) الذي يقع بعد يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى عليه السلام ؛ أي أنه يقع بعد العلامات الكبرى وفق ما اصطلحنا عليه ، وكذلك انتشار الزنا في الطرقات ، و رفع القرآن ، وغيرها من العلامات .

ووفق ما ذكرت أشير هنا إلى أن علامات الساعة يمكن وصف بعضها بأنه علامة صغيرة أو آية عظيمة (علامة كبيرة) وأن هذه العلامات متداخلة فيما بينها ؛ لكن دلالة الواقع تشير إلى أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت إلا بعض العلامات التي يمكن القول بأنها من إرهاصات الكبرى أو متداخلة معها (كحسر الفرات) إضافة إلى بعض العلامات المتعلقة بنهاية الرسالة في آخر الزمان والتي يترتب عليها الفناء الكامل.

# المبحث الثاني المصادر الأصلية لعلامات الساعة ومنهج التعامل معها

المطلب الأول: مصدر الأمور الغيبية هو القرآن والسنة

يقول الله ﷺ: ﴿ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ
 لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتُورِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَفَلا
 يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١)

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (٢)

﴿ قُلْ لا أَمْلَكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون ﴾ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون ﴾ (٣)

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ (٤)

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

 هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٠

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٥

<sup>(</sup>٣) الأعراف:١٨٨

<sup>(</sup>٤) يونس:۲۰

<sup>(</sup>٥) هود: ٣١

<sup>(</sup>٦) هود: ٤٩

# (قُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَنُونَ ﴾ (١)

# ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً ﴾ (٢)

علامات الساعة من أمور الغيب ؛ لذا لا بد في إثبات علامة منها أو نفيها من مصادر موثوق بما ، والمصدر الوحيد الموثوق به في هذا الباب هو الوحي ، والوحي الذي بين أيدينا له مصدران لا ثالث لهما ، وهما الكتاب والسنة .

يضاف إلى هذين المصدرين ما أثر عن السلف الصالح من صحابة وتابعين من آثار والتي تعتبر امتداداً للمصدرين السابقين ؛ إذ إن ما يؤثر عنهم إما مرجعه النقل خاصة في مثل هذا الباب من المسائل الغيبية ، أو يكون منشؤه فهما تحصل لبعضهم من عدة قرائن نقلية كانوا هم أعرف بحا منا مع ما أوتوا من غزارة علم ونفاذ بصيرة ، وقرب عهد بالوحي .

أما غير هذين المصدرين الأصليين وما تفرع عنهما مما أثر عن السلف الصالح ؟ فيعتبر من المصادر الموهومة التي لا يعول عليها أبداً في هذا الباب كمصادر أهل الكتاب من المهود والنصارى ، أو غيرها من المصادر التي يدعيها بعض من ينتسب لهذه الأمة كالجفر (4) أو الهفت أو غيرهما .

١) النمل:٦٥٠

<sup>(</sup>٢) الجن:٢٦

<sup>(﴾)</sup> الجفر وضعه بعض غلاة الشيعة والروافض ، ونسبوه زوراً إما للإمام على ، أو للإمام الصادق ، ويزعمون زوراً أن به أسرار كل شيء ، وقد قام الإمام على بتلغيزها على حلد شاة أو حلد غزال ، وهذا وجه تسميته بالجفر في زعمهم ، وهذا الكتاب الملغز لا يعرف تأويله وفك رموزه إلا آل البيت .

وقد تناولت موضوع الجفر في كتاب آخر ، وخلصت إلى نتيجة وهي أن هذا الكتاب منسوب زوراً للإمامين على وجعفر الصادق رضى الله عنهما ، والكتاب إما وضعه الخطابية من الشيعة أو الكليني ، وهو عبارة عن أوهام وأكاذيب ، أو بعبارة أخرى سموم يحاول أهل الباطل من الفرق الباطنية بثها في الأمة لترويج باطلهم ، أو تزيينه و يستخدمونه كمعول لهدم الوحيين الكتاب والسنة ، و المصيبة أن هذا الكتاب قد وحد من يروج له ويزينه في عصرنا بين العامة مستغلاً الظرف النفسي التي تمر به الأمة : [ انظر المبيض : كتب في ميزان الشرع ( ١٩ - ٢٦) ]

وعدم اعتبار مصادر أهل الكتاب مرجعه ما ثبت عندنا من تحريف الكتب السماوية السابقة بما يجعل ما يرد عنهم أمرا مشكوكاً في صحته ، وهذا مما نحن في غنى عنه .

أما عدم اعتبار المصادر التي يدعيها بعض من ينتسب لهذه الأمة كالحفر والهفت والحامعة وغير ذلك من الكتب المنسوبة كذباً لبعض أهل البيت فمرجعه ما ثبت عندنا من عدم مصداقية أي مرجع في أمور الغيب غير الكتاب والسنة ، و قد تضافرت الآيات الكريمة في الدلالة على أن الغيب أمر لا يختص به إلا الله ﷺ ؛ لذا لا طريق لمعرفة بعضه إلا من خلال الوحي المحصور بالكتاب والسنة . (4)

يضاف إلى ما ذكرت أنه قد ثبت لدينا أن أكثر الفرق كذباً واختلاقاً للأحاديث والآثار هم الروافض والشيعة ؛ لذا لا يعتد بمصادرهم لأنه اختلطت الحقيقة عندهم بالوهم ، والحق بالباطل ، والغث بالسمين ، والسلامة تقتضي طرح ما لديهم إلا ما وافق مصادرنا .

### تساؤل:

قد يطرح البعض هنا تساؤلاً مفاده أن القرآن الكريم لم يتحدث كثيراً عن علامات الساعة ، والسنة تكلمت عن العلامات بشكل إجمالي ، والمرحلة الحساسة التي نعيشها الآن تستحثنا للبحث عن صورة تفصيلية للمستقبل القريب وبحريات الأحداث المتعاقبة ، وهذا ما يجعلنا نتوجه لأي مصدر يخبرنا عن طبيعة المرحلة والذي يعقبها ، أو بعبارة أحرى نسترشد من خلاله بصيص نور عبر هذا النفق المظلم ، وهل هناك مانع من ذلك ؟

أقول: صدور هذه التساؤل منشؤه غفلة الأمة أو أفراد منها عن حقيقة الأمور

<sup>(﴾)</sup> انظر مبحث خصوصية أم تخصصية في هذا الفصل ، ففيه توضيح لهذه المسألة ، وتصريح من الإمام على ﷺ؛ بأن النبي ﷺ لم يخصه بعلم دون غيره من الصحابة ، وسنلاحظ أن هذه الفكرة قد نشأت عند بعض المارقين ليكيدوا للإسلام من خلالها .

الغيبية ومصدرها الحقيقي ، يضاف إلى ذلك القصور في الاستثمار الحقيقي للكتاب والسنة في بيان مجريات الواقع الحالي أو الأمور المستقبلية القريبة منا .

أما القول بأن هناك إجمالاً في طرح الأمور المستقبلية كما يظن البعض ، فليس كذلك ، حيث إن المتتبع لعلامات الساعة في الكتاب والسنة يجد ألها استوفت الحديث عن مجريات صراع الحق والباطل ، أما ما غاب عنا من تفصيلات فرعية ، فلا حاجة لنا به ، إضافة إلى أنه يمكن استنباطه من خلال فهم السنن الربانية في بحريات صراع الحق والباطل ، فالإشكالية ليست في قصور الكتاب والسنة عن الإيفاء بالأمور الغيبية وتوضيحها ، إنما الإشكالية تكمن في غياب العقلية المتأملة لهذين المصدرين العظيمين .

وهذا يقتضي منا بيان حقيقة هذين المصدرين وطرق استثمارهما في هذا الباب العظيم ، وذلك على النحو التالي .

### المطلب الثاني: القرآن الكريم (ه)

# أُولاً : طبيعة القرآن الكريم .

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي ، ويتفرع على ذلك اعتباره المصدر الأول من مصادر علامات الساعة والفتن والملاحم ، فهو المعجزة الخالدة التي أكرم الله من ما نبينا وأمته إلى قيام الساعة ، وحقيقة الإعجاز في كتاب الله أنه يتضمن وحياً متحدداً ومعاني متتابعة تفوق أفهام البشرية وعقولها إلى يوم القيامة بما يستحيل أن يصدر مثل ذلك عن بشر ، ومن هنا جاءت الإشارة إلى أن القرآن الكريم لا تشبع منه العلماء ، ويراد بذلك أن المعاني المتحددة عبره غير متناهية ، فالعلماء مهما أوتوا من قوة

<sup>( )</sup> القرآن الكريم أعظم نعمة عرفتها البشرية ، وهو سبيل خلاصهم في الدنيا والآخرة ، وقد عظمه الله ﷺ بأشكال عدة منها :

ا- إن الله ﷺ قد وصف كتابه بأوصاف حميدة متعددة ، من هذه الأوصاف : القرآن -- الكتاب -- ذي الذكر -- الفرقان -- بحيد -- كريم -- مبين -- النور -- التبيان لكل شيء -- البيان -- الفصل -- الروح -- الحق -- حبل الله -- عجباً .... إلخ
 .... إلخ

هذه بعض نعوت القرآن ، وكما هو معلوم **أن تعدد النعوت الحميدة تدل على عظمة المنعوت** ، فكيف إذا كان الذي ينعت القرآن هو رب العالمين .

٢- الإكثار من القسم به : وهذا واضح حلي في ثنايا القرآن ؛ حيث أقسم الله ﷺ بكتابه بمواضع كثيرة حداً فاقت غيره كثيراً ،والمعلوم أن الله ﷺ لا يقسم إلا بكل عظيم ، فكيف إذا كان المقسم به هو أكثر شيء قد أقسم الله ﷺ به .
٣- القسم بكل عظيم للتأكيد على عظمة الكتاب : ومن ذلك قوله ﷺ : فلا أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ، إنه لقرآن كريم .

٤ – الاستفتاح بتعظيم القرآن في بدايات السور ، وهذا واضح جلي في أكثر سور القرآن منها على سبيل المثال البقرة ، آل عمران الأعراف ، يس ، ص ، طه ، ق ، الدخان ..إلخ

٥- تعظيم أوقات مخصوصة لتعلقها بترول القرآن ، كتعظيم ليلة القدر على سائر الليالي ، وشهر رمضان على سأثر
 الشهور ، وكما هو معلوم أن سبب هذا التعظيم هو نزول القرآن فيها كما صرحت الآيات .

يضاف إلى ذلك تعظيم حبريل ﷺ على سائر الملائكة لتوكله بالوحي ، وتعظيم النبي ﷺ على سائر الأنبياء لترول أعظم كتاب عليه ، وتعظيم أمة محمد ﷺ على سائر الأمم لنفس السبب ، بل كفى شرفاً لهذه الأمة بأنها أمة القرآن .

يضاف إلى ذلك تعظيم قراءته أو حمله واعتبار حملة القرآن أشراف أهل الجنة .

عقلية متميزة كلما غاصوا في بحار كتاب الله ﷺ فإنهم يستخرجون من لآلئه وكنوزه غير المتناهية ، وكيف يشبع طالب علم من كتاب كلما تأمل فيه يرى نفسه أمام ألفاظ تحمل وراءها معاني لا نهاية لها ، و كلما استجد له معنى منه في ذهنه فتح أمام بصيرته أفاقاً جديدة ومتواليات من المعاني لا حصر لها .

ومن عظمة القرآن أنه جاء بأساليب بسيطة يقدر على التعاطي معها كل البشر ، ومن عظمة القرآن أنه جاء بأساليب بسيطة يقدر على فهمها جميع البشر ، وهو من هذا الوجه ميسر للجميع ؛ فإذا تناوله أولوا الأفهام والعقول وجدوا خلف هذه الأساليب بغيتهم من الحكم والإسرار والعبر غير المتناهية ؛ وهذا سر القرآن ومظهر إعجازه فهو بسيط ميسر يتناوله الجميع ، وفي نفس الوقت هو عميق المعاني ، ولا متناهي الدلالات بحيث لا يشبع منه العلماء .

هذا عن طبيعة كتاب الله ﷺ ، يضاف إلى ذلك أنه اتصف بصفات متعددة فهو النور والفرقان ، والتبيان لكل شيء ، والكتاب المبين ، والفصل والقرآن الجحيد ، والقرآن الكريم والمفصل ، والروح ، والعجب أو العجيب كما صرحت الجن .

ولهذه الصفات تجلياتها الواسعة ؛ خاصة في باب غيبي هام شغل الأمة قديماً وحديثاً . ( )

<sup>( )</sup> قد يتساءل البعض هنا بقوله : لم اعتبرت القرآن المصدر الأول لعلامات الساعة بالرغم من أنه تكلم عن علامات قيامها فقط ، أما الأشراط الصغرى والكبرى الممهدة لقيامها ، فلم يتم التصريح كما أو التلميح إلا في حدود ضيقة حداً ؟

وللإحابة عن هذا التساؤل أقول: إن هذا الفهم نحم عن أمرين

أولاً : غفلة الأمة عن عظمة القرآن وطبيعة عطائه اللامتناهي .

ثانياً: حهلنا في طرق استثماره فيما يستحد علينا.

الباب التمهيدي ، الفصل الثاتي ، دراسة تأصيلية لعلم العلامات \_\_\_\_\_\_ ، الفصل الثاتي ، دراسة تأصيلية لعلم العلامات

# ثانياً : كيف يمكن استثمار كتاب الله ﷺ كمصدر أول من مصادر علامات الساعة :

هناك مسلكان يمكن من خلالهما استنباط المعاني المتعلقة بعلامات الساعة من كتاب الله .

المسلك الأول: القياس على النماذج القرآنية المتعلقة بالأمم السابقة .

فالقرآن عبارة عن أمر ولهي ومثل وقصة ، والناظر إلى النماذج القصصية في كتاب الله يجد ألها نماذج قليلة قياساً مع عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله والذين يعدون بالآلاف ، وهذه النماذج على قلتها إلا ألها شغلت مساحة واسعة من كتاب الله وتضمنت علاجاً كافياً وافياً للمشاكل التي تواجه الأمة ، أو تعرض لها إلى قيام الساعة ، يقول الله و ما فراطنا في الْكتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِهِمْ يُحْشُرُونَ (١) ، ويعزز هذا القول ما ورد في الأثر عن القرآن أنه فيه : « نبأ ما قبلكم ، وحبر ما بعدكم . » .

طبعاً المقدمة السابقة لا توضح لنا وجه العلاقة بين القصص القرآني وبين علامات الساعة ، لكن لو انتبهنا لمقصد إيراد هذه النماذج بالذات في كتاب الله ، والغاية التي لأجلها سيقت هذه القصص لوقفنا على أول الطريق الذي يبين هذه العلاقة .

### ما المقصد من إيراد القصص القرآبي ؟

صرحت عدة آيات بمقاصد إيراد القصص القرآني وغاياته منها أن في إيرادها تثبيت لقلب النبي وأمته حال قيامهم بأعباء الرسالة من خلال بيان ما قام به من سبقهم وما لاقوه من مخالفيهم ، وكذلك هذه القصص مجال واسع للتفكر والاتعاظ من خلال بيان طبيعة الصراع بين الحق والباطل على مدار حياة البشرية وعاقبة كل من الفريقين.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٨

ولعل أهم مقصد صرحت به الآيات وهو في ذاته يشتمل الهدفين السابقين هو أن هذه النماذج القصصية تتضمن وصفاً دقيقاً لحقيقة الصراع بين الحق والباطل ، وتبرز كل ما يتصور من البشرية إلى يوم القيامة ، وبالتالي هذه النماذج كافية لبيان إفرازات كل صراع مستقبلي بين الحق والباطل بكل جزئياته من خلال قياس ما يستجد من أحداث وصراع على هذه النماذج ، وهذا المقصد عبرت عنه الآيات من خلال لفظة العبرة أو الاعتبار .

يقول الله ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وقال سبحانه وتعالى بشأن قصة بني النظير : ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأُولِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصِالِ ﴾ (٢)

الآية الأولى تشير إلى مقصد إيراد القصص ، وهو حصول العبرة للسامع ، ولا يمكن تصور حصول العبرة إلا من خلال قياس الواقع الذي يعايشه على تلك النماذج .

أما الآية الثانية فهي عمدة الأصوليين في إثبات القياس وهو الركن الرابع والدلالة على حجيته في التشريع الإسلامي ، ويمكن إيجاز استدلالهم في التالي :

الآيات تشير إلى ما حل ببني النضير كما يصرح صدر الآية ثم أعقب ذلك بأمر عقلاء الأمة بالاعتبار ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) أي تأملوا فيما نزل بحؤلاء ، والسبب الموجب لعقاهم ، واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم ، فتعاقبوا بمثل عقوبتهم ، فما حرى على المثيل ، يجري على مثيله ، مما يدل على أن الأسباب تابعة لمسباتها ، فحيثما وحدت

<sup>(</sup>١) يوسف : الآية ١١١

<sup>(</sup>٢) الحشر:الآية ٢

الأسباب ترتبت مسبباتها ، وحيثما وحدت العلة وُجد الحكم ، والقياس بهذا المعنى ، فهو ترتيب المسبب على سببه .

كذلك الاعتبار معناه المجاوزة والعبور ، وهو الانتقال من الشيء إلى غيره ، ومقتضى ذلك أن هذا النموذج الذي وقـع مع بني النضـير سيقع مع غيرهم إذا وجدت الأسباب نفسها الموجبة لها . (١)

هذا مجمل استدلالهم على اعتبار الآية دليلاً وحجة في اعتبار القياس ، يأتي هنا بيان وجه العلاقة بين هذا ، وما نحن فيه بخصوص علامات الساعة .

أقول: لئن اعتبر العلماء هذه الآية دليلاً وحجة في إثبات القياس في الأحكام الشرعية بإثبات تعدية حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في العلة ، واعتبارهم ذلك مع أن الدلالة ضمنية ، فاعتبارنا قياس النماذج القصصية القرآنية على واقعنا أولى ؛ لأن معنى الآية دل عليه ، وأمر به صراحة ، بل هو المقصود الأصلي من الآية ؛ أي أن استدلالهم بالآية على مشروعية القياس بالأحكام يعتبر من باب دلالة الإشارة ، أما استدلالنا على قياس ما يستجد علينا من واقعات على النماذج القصصية المماثلة يدخل في باب دلالة النص ، ودلالة النص أقوى من دلالة الإشارة كما يرى علماء الأصول .

وإذا قلنا أن واقع البشرية ، وصراع الحق والباطل لا يتغير في بواعثه وأهدافه ، و مناهجه ، والسنن الربانية في التعامل معه إلى قيام الساعة ، فإن ما سيقع في الأمة الإسلامية من علامات وملاحم هي امتداد للنموذج القصصي القرآني ، ويترتب عليه نفس السنن الربانية ، ومن هنا نجد مادة غزيرة في توصيف كثير من الملاحم والعلامات من خلال النماذج القرآنية ، بحيث إن الإشارة النبوية لعلامة من العلامات قد يعطينا تصوراً كاملاً لكل ملابساتها إذا أحسنا التعامل مع النموذج المطابق لها في القرآن ، والذي يحكى تفاصيل ملحمة الصراع فيه ونتائجه .

ومن هنا أقول : ثبت أن عدد الرسل و والأنبياء يفوق كثيراً العدد المذكور في

<sup>(</sup>١) انظر الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ( ٦٢٢/١)

القرآن ، وعدد النماذج القصصية في القرآن قليلة ، والحكمة الربانية تقتضي أن تكون هذه النماذج هي غاية ما تحتاجه أمة محمد ﷺ إلى قيام الساعة في فهم طبيعة صراعاتها ، وملاحمها ، وما يترتب عليها .

يترتب على هذا الفهم القول بأن النموذج الفرعوبي سيتكرر مع أمة محمد ﷺ ، وكذلك النموذج العادي والثمودي .. إلخ .

ومن هنا يمكن القول أن معرفتنا لطبيعة علامات كل مرحلة تمر بها الأمة الإسلامية يتحصل لنا إذا عرفنا النموذج القصصي الذي تنتمي إليه تلك المرحلة .

ولكي يتضح ما ذكرت هنا عن طريقة استثمار القرآن في بيان الفتن وعلامات الساعة والملاحم من خلال استخدام القياس والاعتبار أسوق هنا مثالاً واحداً يتضح به المقال:

ه - عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ : ﴿ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَنَبٌ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى . قَالَ فَمَنْ ؟ ﴾ (١)

هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أمة محمد ﷺ ستتبع طرق الأمم السابقة ومناهجها ، وسيكون هذا الإتباع من باب التقليد الحرفي المطابق لتلك الأمم ، وبين لنا الحديث المراد بالأمم السابقة بألهم اليهود والنصارى .

هذه دلالة الحديث الصريحة ، وهو بذلك يفتح أمامنا أفاقاً قرآنية واسعة في توصيف تلك السنن وما ترتب عليها مما أسهب في ذكره القرآن ، فلو ربطنا هذا الحديث بقوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار ، استطعنا أن نكتفي بهذا الحديث في استنباط كل علامات الساعة الصغرى ، وذلك من خلال تتبع سنن اليهود والنصارى التي بينها القرآن ثم قياسها على واقع الأمة ، و اعتبارها علامات تترتب عليها نتائج مشابحة ، فنقول :

<sup>(</sup>١) متفق عليه : أخرجه البخاري في الاعتصام ، حديث رقم ٧٣٢٠ [ انظر البخاري مع الفتح (٣١٢/١٣) ] ؟ ومسلم في العلم برقم ٢٦٦٩ [ انظر مسلم بشرح النووي (٤٣٧/٨) ) ]

- عقدة البقرة المتضمنة التحايل على أمر الله سبحانه وتعالى ، والتلكؤ في الطاعة هو علامة ستقع فيها الأمة ، وواقع الأمة حالياً يشهد بذلك ، بل وقعت فيهم أيضاً نتائج عقدة البقرة ، وهو انتقالهم من اليسر إلى العسر ، ومن البساطة إلى التشديد .
- التحايل على الحكم الشرعي واستحلال المحرمات كما حصل مع أصحاب السبت وما ترتب عليه من مسخ ستقع الأمة في مثله باستحلالها محرمات ثابتة التحريم كالخمر والزنا ، وسيقع في الأمة المسخ نفسه ، وفي الباب علامات ساعة صريحة تدل عليه .
- التنصل من القيام بأعباء الرسالة والخوف مما يترتب على ذلك ، والرضا بموقف المتفرج كما حصل مع بني إسرائيل وموسى عندما طلب منهم دخول المدينة المقدسة ، هذا التنصل من المسؤولية ستقع فيه الأمة ، ويقع ما يترتب عليه ، وهو التيه والضياع ، وواقع الأمة يشهد لذلك ، وموقف المتفرج الآن يمثله السواد الأعظم المحسوب على الأمة ، والذلة والتيه والضياع أصبح عنوان لكل أفراد الأمة ، وهناك علامات صريحة ذكرها النبي على تدل على هذا المعنى .
- استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وقع فيه بنو إسرائيل ، وترتب عليه ضرب الذلة والمسكنة عليهم ، وأمة محمد وأمة عمد الأمم ، وذلك واضح في قوله تعالى ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُومْنُونَ بِاللَّهِ. ﴾ (١) إلا ألها وقعت فيما وقعت به بنو اسرائيل واستبدلت في زماننا الخيرية التي أكرمها الله بها بالقومية والعلمانية والشيوعية ، فضربت عليها الذلة والمسكنة ، وهناك علامات ساعة صريحة تدل على هذا المعنى .

هذا مثال تطبيقي يبين لنا كيف يمكن استثمار القرآن من خلال القياس في توصيف علامات الساعة والملاحم والفتن ، وكما يتضح ثما سبق أنني ذكرت بعض الأمثلة السريعة ، ولم استقص الموضوع هنا ، و لا أجانب الصواب إن قلت أن هذا الحديث من أجمع الأحاديث الدالة على علامات الساعة بكامل تفاصيلها إذا وظفنا القرآن

في توصيف جزئياته وفق منهج الاعتبار ، وسأفصل بعض الجوانب المتعلقة بهذا الحديث في مواطن أخرى من الكتاب .

# المسلك الثاني: تتبع بعض الإشارات القرآنية الدالة على مستقبل الأمة.

ي هذا المسلك له علاقة بالمسلك الذي قبله ؛ إلا أنه أعمق بحراً وأصعب منالاً ، ويحتاج بجانب الدراية والعلم إلى نور الهداية والفهم ، و بيان عناصره في النقاط التالية :
١ – تتبع الآيات الصريحة في العلامات المستقبلية :

من ذلك الآيات التي تشير إلى إفساد بني إسرائيل وعلوهم في الأرض ، و الجديد في هذا الباب هو الدراسة التأملية المبرزة لكل عناصر هذا الإفساد مع بيان الإشارات الدالة على زمن نهايته وطبيعتها .

ومن ذلك دراسة الآيات المتعلقة بيأجوج ومأجوج ، التي جاء ذكرها في القرآن ، ومحاولة توصيف هذه الظاهرة توصيفاً علمياً واضحاً بعيداً عن الخرافات والأوهام .

ومن ذلك دراسة آية الدخان كما تشير إليها الآيات ومحاولة فهم المراد منها ، وتحقيق القول في كونها وقعت أم لم تقع .

### ٢- تتبع الآيات الضمنية في العلامات المستقبلية .

وهذا العنصر أصعب من سابقه ، ويحتاج إلى تأمل ، وهو باب من العلم نستطيع من خلاله استنباط العلامة من القرآن من خلال دلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء ، أو من خلال دلالة المفهوم لا المنطوق ، أو من مجموع النظم القرآني المتكامل والمعجز في ترتيب آياته وترتيب سوره ، منه على سبيل المثال الإشارة إلى وجود عاد الأولى مما يقتضي وجود عاد أخرى تحمل مواصفات عاد الأولى ، ومنها الآية الدالة على ظهور الفساد في البر والبحر ، فالملاحظ أن هذه الآية جاءت في سورة الروم ، والروم في عصرنا هم قادة الناس في توجيه دفة الكرة الأرضية وفق شهواقم وغيهم مما ترتب عليه بشكل واضح عموم الفساد في البر والبحر ، ولعل الآية فيها إشارة إلى اختلال موازين الحياة وقوانينها على الكرة الأرضية بسبب إفساد الناس وعلى رأسهم الروم .

ومن ذلك الآيات الدالة على سقوط كسف من السماء وكيفية نظرة الناس لهذا الكسف بحيث يظنونه سحاباً مركوماً .

ومنها الآيات المتعلقة بطَرق العذاب الإلهي وعلاقتها بالأحداث المستقبلية ، ومنها الإنذارات القرآنية على لسان النبي محمد ﷺ ، والتي لم تقع إلى يومنا هذا .

ومنها كذلك بيان نظرة أهل الباطل لأهل الحق ، وحرصهم على إخراجهم من دائرة التأثير على الناس .

وهذا الباب واسع وتخدمه آيات كثيرة ويحتاج إلى دراسة تأملية عميقة ، ويحتاج إلى وعي واحتياطات وضوابط عدة حتى لا يدخل في باب التأويل المذموم أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه ، ومن أن نتقول في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ليس منه وما لا تحتمله آياته ، و قد لا أستطيع الولوج في هذا الباب في دراستي هذه إلا بحدود ضيقة ، ولكن أنبه له فرب مبلغ أوعى من سامع . ( )

### المطلب الثالث: السنة

السنة هي كل ما ورد عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير ، وهي بنص القرآن نوع من الوحي الإلهي يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١)

والأحاديث من حيث القبول والرد تنقسم إلى قسمين ، السنة المقبولة والأحاديث المردودة ، وبيان ذلك فيما يلي :

### السنة المقبولة:

يقسم العلماء السنة المقبولة إلى أربعة أقسام ، أعلاها رتبة الحديث الصحيح لذاته، ثم يليه الصحيح لغيره ، ثم الحديث الحسن لذاته ثم الحسن لغيره ، والقسم الثاني

<sup>(۞ )</sup> سيلحظ القارئ خلال الفصول القادمة بعض أشكال لتوظيف القرآن في فهم علامات النساعة من خلال دلالة الإشارة والمفهوم ، إلا أنني أقر هنا أنني لم أعط هذا الموضوع حقه .

<sup>(</sup>١) النجم: الآيات ٣- ٤

والرابع قد يكونان من حيث الإسناد من باب الضعيف إلا أن هذين القسمين قد تقويا من خلال الشواهد بحيث يشهد لذلك الإسناد حديث صحيح آخر أو حديث حسن ، أو من خلال المتابعات ؛ بحيث يُعضَّد الحديث أو ينجبر من خلال أحاديث أخرى وبأسانيد أخرى تشهد لأصله ، وترجح إمكانية وروده وترقيه من درجة الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره .

وهذه الأقسام الأربعة تلقتها الأمة بالقبول و استدلت بها في باب الأحكام ، وغيرها من أبواب الدين كالتفسير والسيرة .

#### السنة المردودة:

وهي تشمل الأحاديث الضعيفة بحميع أنواعها ، وكذا الأحاديث الموضوعة ، أما بخصوص الأحاديث الموضوعة ، فهذا القسم لا يحل روايته بأي حال إلا للتعريف بأنه كذب على رسول الله ﷺ ، وإنما ندخلها هنا في السنة المردودة تجوزاً لأنه يزعم بعض الكذابين بأنها تنسب لرسول الله ﷺ .

أما الأحاديث الضعيفة فاحتمالية صدورها عن رسول الله واردة إلا أن التشكك في سندها ومتنها جعل العلماء يعتبرونها من باب المردود ، وما استوى وروده عن رسول الله على أو اختلاقه ونسبه إليه فالأولى طرحه صيانة للدين من التزيد عليه ، ويرى العلماء أنه لا تجوز روايته إلا في الفضائل استئناساً خاصة إذا شهد للموضوع الذي يتم الاستشهاد به أصل عام أمكن إدراج هذا الحديث الضعف تحته .

هذا هو التقسيم العام للسنة بشقيها ، وما اعتمده في منهجي هنا هو حانب السنة المقبولة ، ولا أعمد للأحاديث الضعيفة إلا في حالات ضيقة جداً استشهد بمثلها سلفنا الصالح من العلماء في هذا الباب ، وفي حالة واحدة وهي أن يشهد للحديث الضعيف أصل عام،ويكون ذكر الحديث الضعيف من باب الاستئناس مع توضيح درجته .

### المصدر الرابع: الآثار

يراد كما ما ورد عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين من أقوال ، وهي كثيرة في بابنا هذا إلا أنه لا يحتاط كما يحتاط للأحاديث المرفوعة للنبي بي عيه وحيث أن قول النبي بي تشريع ، والكذب عليه موجب للنار ، وهذا الأمر له خصوصيته في أحاديث النبي في دون ما يروى عن غيره ؛ لذا يستأنس بالآثار ؛ حيث إن غاية ما فيها ألها إما اجتهاد عن صحابي أو تابعي أو فهم تحصل له من سياق بعض النصوص عن رسول الله في العالب ألها تأخذ حكم المرفوع لأنه لا يتصور من صحابي أو تابعي أن يتقول في أمور المستقبل والغيبيات دون آثارة من علم عن رسول الله تحصلت لديه .

و طبعاً الكذب على الصحابي أو التابعي قد يكون في بعض الأحيان أكثر منه على رسول الله على .

لذا سأحاول في كتابي هذا الزهد في كثير من الآثار ، وأذكر إما ما ثبت قبوله من حيث السند ، أو ما يشهد له أصل صحيح مع بيان درجته ، وفي حدود ضيقة اقتضاها البحث لبيان مسألة ، أو تفسير المراد بها ، وهذا المنهج معلوم في كتب التفسير وغيرها .

# المبحث الثالث خصوصية أم تخصصية

فكرة الخصوصية فكرة قديمة حديثة ، ويراد بها أن هناك أفراداً معينين من صحابة أو من غيرهم قد خصوا من النبي على بعلم غير الذي يعلمه جمهور الأمة ، وهذا العلم المخصوص يتناقله أهله بينهم ، والمراد بأهله هنا الخواص من أهل الحقيقة ، أما باقي الأمة ، فلا علم لها بهذا العلم ، ولا يصل إليها منه إلا الإشارات ؛ لأنهم ليسوا أهلاً لتحمل تبعاته .

وقد نالت علامات الساعة والغيبيات المستقبلية الحظ الأوفر من فكرة الخضوصية التي زعمها البعض .

ولعل فكرة الخصوصية لا تعنينا كثيراً - نحن أهل السنة - لأنه لم يرد بيننا من استغل هذه الفكرة أو طرحها ممن يعتد به من علمائنا ، و انحصرت هذه الفكرة عند الشيعة والفرق الباطنية ، وغلاة الصوفية ممن ظهر بطلان مذهبهم .

فهذا الوضع الطبيعي لفكرة الخصوصية ، والفئات التي استغلته ؛ إلا أنه في عصرنا ، وفي ظل جهل الكثيرين بمعالم رسالة الإسلام ، والظرف الانهزامي الذي تعيشه الأمة بدأت تستغل هذه الفكرة مرة ثانية بين أوساط السنة ، وفي كتب ينتسب مؤلفوها لجمهور السنة ، وكذلك بدأت تتناقل هذه الأفكار من كتاب إلى غيره دون تمحيص ، وهذا يجعلنا نأخذ هذه الفكرة بعين الجدية لبيان حقيقتها ، و شبهات الأدلة التي استند إليها البعض لإثباتها ، ثم بيان الدوافع الخفية في اعتبار هذه الفكرة ونتائجها الخطيرة .

واهتمامي بفكرة الخصوصية هنا مرجعه أن استغلالها الأوسع كان في باب الفتن والملاحم وعلامات الساعة ، أي هي تخص موضوع البحث بشكل أصيل ، ويترتب على اعتبار هذه الفكرة نتائج وخيمة أهمها تشويه معالم الهدي النبوي الخاص بعلامات الساعة ، و ترويج مكذوبات كثيرة تفضي إلى نفرة الناس من هذا العلم الجليل ، أو الشك في مصداقية ما ثبت منه .

ولكي لا نطيل أقول: أهم الأشخاص الذين نسبت لهم هذه الخصوصية ثلاثة من الصحابة ، وهم الإمام على رضي الله عنهما .

أما من غير الصحابة ، فقد استغلت فكرة الخصوصية في حق آل البيت على مدى العصور .

وكما ذكرت أن فكرة الخصوصية كان مدخلاً خبيثاً لتشويه معالم الدين ، و إدخال ما ليس منه فيه ، وقد استندت لشبهات ولفهم مغلوط لبعض الأدلة الواردة من جهة ، ولبعض المكذوبات من جهة أخرى ، ولتفنيد القول في المسألة أرى أن أخص كل واحد ممن ذكرت بكل ما أثير حول خصوصيته ، وذلك على النحو التالي :

# أولاً: الإمام علي بن أبي طالب:

يعتبر الإمام على ﷺ أكثر صحابي أثيرت الشبهات حول خصوصيته ، وأكثر صحابي كُذب عليه من بعض المنتسبين لهذا الدين ظاهراً ، والهادمين لأصوله باطناً كما تشير دلائل حالهم .

وأكثر المثيرين لهذه الشبهة هم الشيعة ، ولا يعنينا الإفاضة في هذا الموضوع والإسهاب فيه ، وإنما يعنينا هنا نفي فكرة الخصوصية عن الإمام على فله ، وإقفال هذا الباب على مستغليه .

## ١- فكرة خصوصية الإمام على فكرة سبئية :

حصه بشيء من العلم بشأن الخلافة والإمامة بعده ، ففطن له الإمام على ﴿ ، فقال له : ﴿ ويلك ! ما أفضى إلى بشيء كتمه أحداً من الناس ، ولكن سمعته يقول – يقصد رسول الله – : ﴿ إِن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً ﴾ . وإنك لأحدهم . » (١)

فالإمام على على من دلالة حال عبدالله بن سنبأ أنه يريد مدخلاً للكيد للإسلام وتشويه دينهم مستغلاً شعار حب أهل البيت ، فأقفل عليه هذا الباب ، وأنكر هذه الخصوصية التي ادعاها عبد الله بن سبأ ، ثم ذكر حديثاً للنبي عن حروج ثلاثين دجالاً واعتبر على على عبد الله بن سبأ أحد هؤلاء الدجالين .

## ٢ – الإمام علي ره ينفي فكرة الخصوصية عن نفسه :

ثبت عندنا في الآثار الصحيحة نفي على على نفسه تلك الخصوصية ، واقتصر على ما ذكره الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وكفى هما شاهداً على بطلان ما يزعمه المؤلف:

حَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِب: « هَلْ عِنْدَكُمْ كَتَابٌ ، قَالَ : لَا إِلَّا كَتَابُ اللّه أَوْ فَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة قَالَ: قُلْتُ : فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.» (٢) فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة قَالَ : « قُلْتُ لِعَلِيِّ ﴿ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيَ إِلَّا مَا فِي كَتَابِ اللّهِ قَالَ : ﴿ قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﴿ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيَ إِلّا مَا فِي كَتَابِ اللّهِ قَالَ : لَا وَالّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللّهُ وَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .» (٣)

<sup>(</sup>١) الهيشمي : ، وقال أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٣٣٣/٧) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم ، حديث رقم ١١١ [ البخاري مع الفتح ( ٢٤٦/١ ] ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، حديث رقم ٣٠٤٧ [ البخاري مع الفتح ( ١٩٣/٦) ]

حَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب ﴿ : ﴿ أَخْبِرْنَا بِشَيْءَ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدَثًا .. ﴾ (1)

وفي رواية « مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً » (٢)

## أقول:

ا - هذه نصوص صريحة ، وهي في أعلى درجات الصحة ؛ حيث رواها البخاري ومسلم ، وفي الحديث الأول و الثالث ينفي الإمام على في الثاني في الثاني في الله على نفيه هذه الخصوصية .

ب- في الأحاديث إشارة إلى أن فكرة حصوصية على الله قد عايشها الإمام نفسه ، فسارع إلى إنكارها لئلا تستغل ؛ لذا من يدعي خصوصية الإمام على إنما هو متقول ما ليس به علم ، أو مغرض أو حاهل .

# ثانياً: الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان.

يعتبر حذيفة بن اليمان من أكثر الصحابة اهتماماً بعلامات الساعة والفتن ، بحيث يمكن القول أنه ممن تخصص هذا العلم في الرعيل الأول .وهذه التخصصية أوهمت البعض بخصوصيته ، أي أن النبي على قد خصه بشيء من هذه العلامات دون غيره من الصحابة ؛ لذا أرى أن أطرح بعض شبهات معززة يمكن أن تفهم من بعض الآثار أها دالة على خصوصيته ، ومناقشة هذه الشبهات ومدى دلالاتها على هذا الزعم .

## أولاً : شبهات وأدلة يمكن أن يفهم منها خصوصية حذيفة في باب علامات الساعة .

١- حذيفة بن اليمان الله كاتم سر الرسول إلى ، وقد أسر له النبي الله دون غيره من الصحابة بأسماء المنافقين ، وكان أقرب الصحابة من رسول الله الله الله الله الدرجة أن عمر الله كان يستفسر عن نفسه هل هو من تلك الأسماء أم لا .

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الأضاحي برقم ١٩٧٨ [ انظر مسلم بشرح النووي ( ١٣٨/٧)]

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في الأضاحي برقم ١٩٧٨ [ انظر مسلم بشرح النووي (١٣٨/٧)]

وهذه الخصوصية في معرفة أسماء المنافقين ، والتي كانت لحذيفة دون غيره تشعر بمزية لهذا الرجل بخصوصه ، وما دام قد تميز عن غيره من الصحابة بمعرفة متفوقة في الفتن والملاحم ، فلم يمتنع أن يخصه النبي ﷺ في هذا الباب دون غيره .

٢- يتضح من بعض الآثار ألها تتضمن بعض الإشارات الدالة على خصوصية حذيفة دون غيره من الصحابة في باب الملاحم والفتن منها:

 عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه \* بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَمَا منْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدينَةِ مِنَ الْمَدينَة . ﴾ (١)

فالحديث فيه إشارة إلى أنه قد خُص بكثير من علم علامات الساعة ، فقوله « أخبرني رسول الله ﷺ » فيها إشارة إلى خصوصيته بشيء من هذا العلم ، ولو كان معه أحد عند إخبار الرسول ﷺ لبين ذلك ، أو لقال أخبرنا ، ولئن وردت أحاديث تدل على مشاركة الصحابة له في كثير من هذا العلم ؛ إلا أنه لا يمنع المقام أن يكون قد خص ببعضها ، أو ببعض تفاصيلها .

عن خُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان رَهِ قال « كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَن الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ﴾ (٢)

هذا الحديث يشير إلى سبب من الأسباب التي تعزز فكرة خصوصية حذيفة ريه ، وهي طبيعة أسئلته ، وقوة اهتمامه بهذا العلم على وجه الخصوص ، والحديث صريح بأن أسئلة حذيفة غير أسئلة غيره ، واختلاف أسئلته يترتب عليه اختلاف الأجوبة ، وهذه الأسئلة قد تكون حصلت من حذيفة بمحضر من الصحابة ، وقد تكون وقعت منه بشكل انفرادي مع رسول الله ، وهذا أرجح ، ويعزز ذلك الأثر السابق الذي أشار فيه إلى إخبار النبي ﷺ بصيغة المفرد الدالة على تفرده بسماع الخبر .

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٤/٩) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٦٠٦ [ البخاري مع الفتح ( ٧١٢/٦) ]

فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة هدي النبي في اكتشاف قدرات الصحابة والاهتمام بإمكاناتهم وطاقاتهم وتنمية ميولهم ومواهبهم الخاصة تعزز عندنا القول بخصوصية حذيفة بعض حوانب هذا العلم رعاية لميولهم ، وذلك لعلمه أن هذا العلم قد وقع في يد حريص عليه وعلى تبليغه في المقام المناسب الذي لا يترتب عليه الفتن ، وما دام عند حذيفة تشوق لمعرفة كل شيء عن هذا العلم ، فلم لا يوليه النبي في بشيء من الخصوصية في هذا الجانب ، ويكون اهتمام الرسول بتعليم حذيفة هذا العلم الذي نبغ فيه وحرص عليه من باب اهتمامه بتنمية مواهب خالد بن الوليد القتالية و وتشريفه بوسام سيف الله المسلول في بداية معاركه في عهد الإسلام ، ومن باب تنمية مواهب ابن عباس الي خص ها من عميق الفهم وحدة الذكاء ودقة الفقه ، فخصه بدعاء خاص يتناسب وقدراته « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » .

ثانياً: هل علم حذيفة رضي بعلامات الساعة يعتبر من باب الخصوصية أم التخصصية.

قد توهم الأدلة السابقة ، وما ساندها من تصورات أن حذيفة الله قد خص بشيء من علامات الساعة ، فهو كاتم سر الرسول الله ، وله سابقة في الخصوصية بمعرفة أسماء الصحابة ، وله اهتمامات خاصة بمذا العلم على وجه الخصوص ، وهناك إشارات تعزز كونه قد استمع إلى ما لم يسمعه غيره .

فهذه مجمل الأفكار المعززة لخصوصية حذيفة ، إلا أن المتأمل فيها يجد أن دلالتها على التخصصية أكثر من دلالتها على الخصوصية ، ولكي يتضح لنا الأمر من جميع جوانبه أذكر الأدلة المبطلة لفكرة خصوصية حذيفة ثم أناقش مدى دلالة الأفكار السابقة عليها ، وذلك على النحو التالى :

أولاً : حذيفة رضي ينفى عن نفسه الخصوصية ليقطع توهم البعض بما .

عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ﴿ إِنهُ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةَ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيــنْ السَّاعَةِ ، وَمَا بِي إِنَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَسَرَّ إِلَىَّ فِي

# ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثُهُ غَيْرِي » (١)

هذا الأثر يتضمن أمرين:

# الأمر الأول :

فيه تصريح من حذيفة بأنه أعلم الناس بالفتن ، وكونه أعلم الناس بشيء ما ، يدل على تخصصه به ، وهذا التخصص دل عليه بعض الأحاديث السابقة التي تشير إلى طبيعة أسئلة حذيفة المخالفة لأسئلة الصحابة ، وهي أسئلته عن الشر الذي ستقع فيه الأمة حتى لا يقع فيه .

وما دام أكثر أسئلة حذيفة كانت عن الشر المستقبلي الذي ستقع به الأمة ، إذا لا بد أن تكون الإجابة من رسول الله على متضمنة الحديث عن الفتن المستقبلية ، وإذا وافقت هذه الإجابات عقلية متفتحة لها اهتمامات خاصة وميول نحو معرفة هذا العلم ، فلا بد أن تقع هذه الأجوبة موقعها من حيث الفهم والحفظ والاهتمام ، وملاحقة التفاصيل الموضحة ، ومن هذا الوجه كان حذيفة أعلم الناس بهذا العلم .

وبهذا تكون دلالة الحديث الذي سبق ذكره عن طبيعة أسئلة حذيفة تعزز فكرة تخصص حذيفة بعلم الفتن أكثر من دلالته على خصوصيته .

## الأمر الثاني :

الحديث صريح الدلالة في نفي حذيفة لأي شكل من أشكال خصوصيته من قبل رسول الله على بشيء من علم الفتن ، وجاء بصيغة نفي أي سرية أو إسرار في هذا الحانب من قبل رسول الله على ، وإذا كان أعلم الناس بالفتن ينفي كون هذا العلم حاصل له من النبي على بطريقة سرية ، فمن باب أولى نفي السرية عن غيره من الصحابة .

والحديث حجة قاطعة في نفي الخصوصية والسرية في تبليغ النبي ﷺ لشيء من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٤/٩)]

علامات الساعة ، و تميز صحابي عن غيره في هذا الباب راجع إلى طبيعة هذا الصحابي وميوله واهتماماته ، وكما قيض الله سبحانه وتعالى للتفسير ابن عباس رضي الله عنهما ، وللحديث أبي هريرة ، فكذلك قيض الله سبحانه وتعالى لعلامات الساعة والفتن حذيفة بن اليمان .

وتخصص حذيفة ببعض تفاصيل علامات الساعة ، وتعزيز النبي الله المده الميول عنده فيه إشارة مهمة وهي ضرورة تصدي بعض من وجد عندهم الكفاءة للتخصص في هذا العلم الهام حداً ، والذي يتعلق بركن هام من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآحر ، ولعل من نافلة الحديث القول بأن هذا العلم يحتاج إلى كفاءات عالية حداً للتصدي له ، وذلك لصعوبة مدحله ، ولعمومية أحداثه بما يتطلب دقة متناهية حداً في إسقاط مفرداته على الأحداث الواقعة على الأمة الإسلامية .

 - عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ اللهِ قال : ﴿ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَسِيَ أَصِدْ البِي أَمْ تَتَاسَوُ ا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ مِنْ قَائِدِ فِنْتَهَ إِلَى أَنْ تَتْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبِلُغُ مَنْ مَعَهُ تَلَاثَ مِائَةٍ فَصِنَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمٍ أَبِيهِ وَاسْمٍ قَبِيلَتِهِ . » (١)

هذا الأثر يشير صراحة إلى أن حذيفة يعزو ذكره لبعض الفتن دون غيره من الصحابة إلى أمرين في ظنه : إما أن من شاركه فيما سمع قد نسي ، أو أنه يعرض عن ذكر ما سمعه من باب التناسى .

وهذا أمر طبيعي متصور في كل مجلس علم ، فحذيفة كان يختلف عن غيره من الصحابة باهتمامه الشديد في علم الفتن على وجه الخصوص ؛ لذا الدوافع عنده قوية للاستماع والحفظ والفهم ، فكان ما حفظه في هذا العلم أكثر مما حفظه من شاركه في سماعه .

والحديث فيه إشارة قوية إلى تخصصية حذيفة ، ويتضمن قرينة مانعة من خصوصيته .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم برقم ٤٢٢٢ [عون المعبود ( ٣٠٥/١١)]

## مناقشة بعض الشبهات الموهمة لخصوصية حذيفة :

كون حذيفة كاتم سر الرسول حيث خصه بمعرفة بعض أسماء المنافقين ليس فيه دلالة على خصوصيته في علم الفتن بمعنى أن الرسول والله قد أسر له شيئاً منها دون غيره ، وعدم الدلالة لعدة أسباب :

# السبب الأول :

هناك فارق بين الأمرين ، فمعرفة حذيفة بأسماء المنافقين له حكمته بما يمنع وقوع الفتنة من خلال إشهار أسمائهم من ناحية ، ومن ناحية أخرى يكون أحد الصحابة على اطلاع على أسمائهم بعهد وفاة الرسول وهي حتى يكون من بعده من الخلفاء على بينة من أمرهم إذا وقع شيء من الفتن على يد أحدهم ، فيطلعه حذيفة عند الضرورة .

أما بخصوص علامات الساعة فالحكمة إشاعة العلم بها لأكبر عدد لتكون الأمة على بينة من أمرها في مستقبلها .

## السبب الثاني :

أما القول بأن الإسرار للبعض يحسم الفتنة في الملاحم القريبة العهد بالصحابة ؟ إذ التصريح بأفرادها يعزز منها في المحتمع ، فهذا قد اعتاض عنه النبي على ببعض الرمزية في بعض العلامات حتى لا يفهمها إلا أولوا العلم في وقتها .

#### السبب الثالث:

القول بالخصوصية في علامات الساعة مخالف لمنهج النبي على وهديه بخصوص هذا العلم ، والمتتبع لمنهج النبي على بخصوص الفتن وعلامات الساعة يجد أن من هديه اختيار الأوقات التي يجتمع فيها أكثر الصحابة ، كخطبة الوداع التي أطنب النبي على فيها عن الفتن وفتنة الدجال على وجه الخصوص ، أو كالنداء للصلاة جامعة لكي يذكر للناس ما حصل مع تميم والدجال .

٢- قول حذيفة عن إخبار النبي على بصيغة المفرد « أخبرني » يحتمل أنه كان رداً و إجابة من رسول الله لبعض أسئلة حذيفة عن الشر المستقبلي الذي كان يستفهم عنه ،
 ويحتمل الأمر أن يكون لوحده مع رسول الله على حين السؤال .

ولكن على كلا الاحتمالين لا يمكن حمل قوله على أن النبي الله قد أسر إليه بشيء دون الصحابة ، ويحتمل الأمر أن ما سمعه حذيفة كرد على سؤال في بعض المواقف قد سمعه غيره من الصحابة في مناسبات أخرى ، ومن تتبع الهدي النبوي يجد من هذه الشاكلة الكثير ؛ حيث تتعدد المناسبات والمواقف والرواة في المتن الواحد ، أو الفكرة الواحدة .

لذا ليس في صيغة المفرد التي عبر بما حذيفة أي دليل على الخصوصية ، ويحتمل الأمر أيضاً أن سياق ذكره للحديث الذي ذكره عن النبي الله وملابسات ذلك هي التي أسعفته باستخدام لفظة أخبرني ، خاصة أنه استخدم صيغة الجمع في حديث آخر يحمل نفس دلالة الحديث مما يشير إلى أن استخدامه لصيغة المفرد كان يقتضيه سياق طرحه للحديث حسب الدمامع دون أن تكون لها دلالة معينة .

## ثالثاً: الصحابي الجليل أبو هريرة الله -

يعتبر الصحابي عبد الرحمن بن صخر الدوسي المشهور بأبي هريرة أكثر راوي لأحاديث النبي على الله على المناه عبد عبد عبد عبد عبد المناه الحمسة المام عبد النبي الله المام عبد المام أحد من الصحابة في الرواية ، فالمكثر الثاني من الصحابة بعده لم تبلغ مروياته الثلاثة آلف حديث .

ولعل فكرة خصوصية أبي هريرة نشأت نتيجة فهم خاطئ لأثر ورد عنه : « حَفَظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاعَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ . » (١)

ومعنى الأثر السابق أن أبا هريرة قد حفظ نوعين من العلم ، أحدهما بلغه للناس ، والآخر استأثر به مبيناً أنه لو أخبر به لقطعت رأسه .

ويلحظ أن لفظ الأثر واضح في أن معنى وعاءين من باب المحاز ؟ لأن الحفظ يكون في الصدور ، و أراد بالوعاءين هنا نوعين من المحفوظات التي حفظها وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال عن نفسه أنه لا يكتب ، ويحتمل الأثر احتمالاً ضعيفاً أن يكون الوعاءان على حقيقتهما ؟ والمقصود أن أبا هريرة قد أملى على من يثق به ما يحفظ فكتبه ، ثم وضعه عنده في وعاءين .

والأثر السابق يثير إشكالية وهي ما هي طبيعة العلم الذي أخفاه أبو هريرة على الناس ، وهل ناله بطريق الخصوصية .

والصحيح في هذه المسألة كما يرى كثير من المحققين أن ما أحفاه أبو هريرة يقتصر على ما ورد في علامات الساعة من أحاديث فيها تبيين لأسماء أمراء السوء وأحوالهم في زمانه فقط ، وليس الأمر على إطلاقه كما يفهم البعض ، حيث إن أبا هريرة ربط بين قطع الحلقوم والإخبار بما لديه ، وهذا لا يتأتى إلى إذا كان المقصود به أمراء السوء في زمانه ، أما غير ذلك فلا يمنع أبا هريرة من البوح به .

ويعزز هذا الفهم أن أبا هريرة قد استحدم صيغة الكناية في بيان ما يكتمه من علم كتعوذه بالله من رأس الستين ، أو من إمارة الصبيان يشير بذلك إلى إمارة يزيد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العلم باب حفظ العلم برقم ١٢٠[ البخاري مع الفتح ( ٢٦٠/١) ]

معاوية التي كانت سنة ستين ، والتي وقع فيها من العظائم ما وقع .

ويحتمل الأثر السابق أيضاً احتمالاً ضعيفاً أن مما كتمه أبو هريرة على هو مما علمه من أحاديث عن أمور عظام لو ذكرها لمن حوله أنكرها من لم يألفها أو من يستعظمها فيترتب على ذلك اتهام أبي هريرة والتحرش به وقتله من الجهلة ، وهذا العلم يجدر كتمانه وعدم نشره عند من لا يفهمه أو يسيء فهمه (١)

إذا هذا الأثر الذي أثار شبهة الخصوصية ، وقد استغلته بعض الفرق الباطنية لتدعم حجتها المحتلقة بأن للدين ظاهراً وباطناً ، والباطن عندهم هو التحلل من الدين نفسه ، وهو دين الخواص بزعمهم .

وحاول بعض المعاصرين استغلال هذا الأثر مشيراً إلى أن ما كتمه أبو هريرة في بادئ الأمر بلغ به في آخر حياته تأثماً ، وتم تناقل البعض علمه بطريقة سرية ، وهو موجود في بعض المخطوطات التي اطلع عليها هذا المعاصر ، وبدأ ينسج بعض المختلقات المعاصرة وينسبها إلى أبي هريرة ، وأبو هريرة براء مما ينسب إليه براءة الذئب من دم يوسف ؛ إلا أن أهل الزيغ يستغلون كل واردة وشاردة ليتخذونها ذريعة لباطلهم .

كذلك كلمة حفظت ليس فيها أي إشارة إلى خصوصية أبي هريرة في أي علم ، و الوعاء الذي بلغه أبو هريرة قد شاركه غيره في تبليغه ممن حفظه من الصحابة ، و الوعاء الذي امتنع عن بثه بين الناس لظرف خاص به قد بثه غيره ممن شارك أبا هريرة في السماع والحفظ عن رسول الله على.

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ١/ ٢٦١) ؛ د . الخطيب : السنة قبل التدوين ( ٥٣)

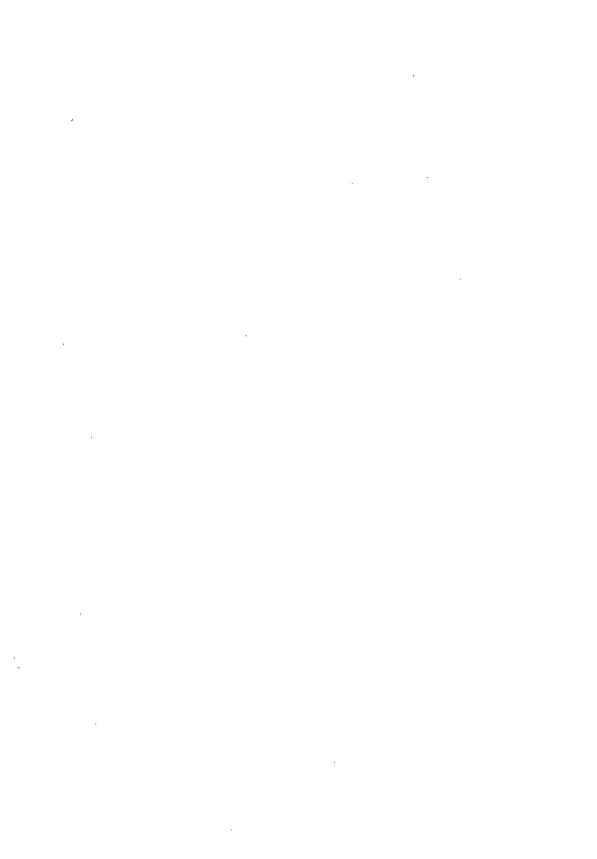

# الباب الأول: العلامات الصغرى والفتن

وبتضمن الفصول الستة التالية:

الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت

الفصل الثاني: العلامات الصغرى الصريحة .

الفصل الثالث: العلامات الصغرى غير الصريحة.

الفصل الرابع: العلامات الصغرى التي لم تقع.

الفصل الخامس: الفتن

الفصل السادس: المبشرات



# الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت وانتهت

ويتضمن المباحث الستة التالية:

المبحث الأول: العلامات الواقعة في عهد النبوة.

المبحث الثاني: العلامات الواقعة في عهد الخليفتين الراشدين.

المبحث الثالث: استشهاد عثمان والفتنة العظمى.

المبحث الرابع: الاقتتال الداخلي بين الصحابة بعد مقتل عثمان.

المبحث الخامس: الإشارات النبوية إلى قتال الخوارج.

المبحث السادس: الإشارات النبوية حول أحداث المرحلتين الأموية والعباسية

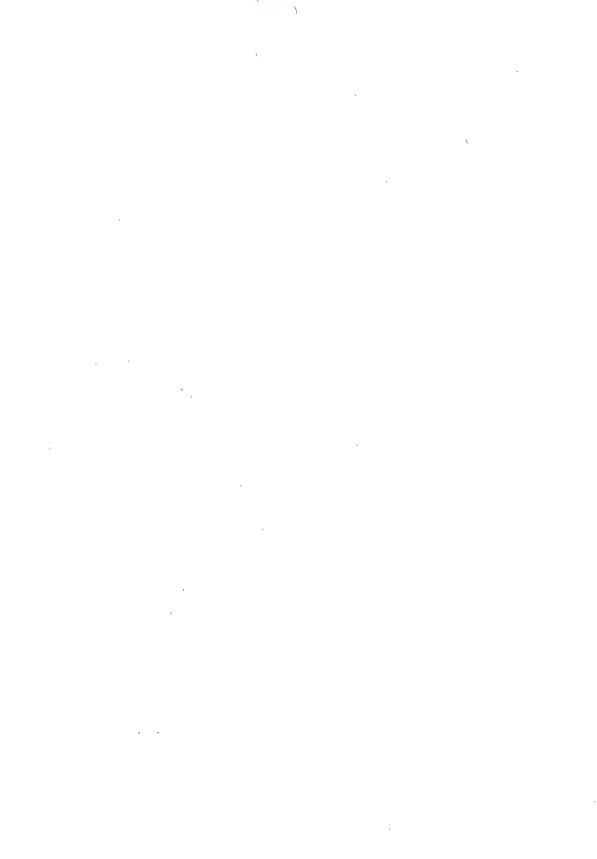

\_ ٢

-٣

#### تقديم:

هذا الفصل يتضمن العلامات والفتن والملاحم الواقعة من عهد رسول الله ﷺ إلى زماننا ، ويختص بالعلامات التي وقعت وانتهت دون العلامات التي وقعت وما زالت تقع إلى زماننا ، وقد يتساءل البعض عن ضرورة هذا الفصل وأهميته ، أو ما يجنيه المسلم في عصرنا من دراسته ؟

طبعاً هذا النساؤل يتبادر عند البعض للوهلة الأولى ، لكن إذا علم بأن العلامات والفتن متصلة في بعضها البعض بحيث تفضي الواحدة إلى الأخرى لعلم مدى أهمية هذا الفصل ، ولكي تتضح للقارئ مدى ضرورة هذا الفصل أوضح ذلك في النقاط التالية :

- الفصل تتضح لنا مدى أهمية علامات الساعة وحضورها عند الصحابة ،
   وكيفية استثمارها في وقائعها التي تنتمي إليها .
- تبرز لنا عظمة علامات الساعة في هذا الفصل بشكل أوضح من غيره ، وذلك لما تتضمن من دلائل وإشارات نبوية وقعت ، وثبت وقوعها على الشكل الذي أخبر به النبي بي بالرغم من أن بعض العلامات كان لا يتصور وقوعها ؟ وأوضح مثال على ذلك الحديث الذي أخبر به النبي على عدي بن حاتم شه عن حصول الرخاء والأمن في جزيرة العرب والعراق ؛ حيث ازداد عدي بن حاتم ثقة بدين الله وبما أخبر به النبي بي بعدما عاين مصداقية كل كلمة قالها النبي بي بعدما وغن الآن عندما نعاين في هذا الفصل تلك الدلائل نزداد ثقة بدين الله ، وبموعوده على لسان نبيه ، فالعلامات في هذا الفصل يمكن تصنيفها في باب دلائل النبوة التي تعزز ثقتنا بدين الله وبوعده للأمة بالتمكين في آخر الزمان .
- المعلوم أن تاريخ أمة من الأمم هو جزء منها ، ووفقه يمكن استرشاد مستقبلها ؟ حيث تستبين من خلاله مواطن الزلل ؟ لذا بدأ هذا الدين من خلال كتاب الله ببيان تاريخ الحق والباطل من لدن آدم إلى عهد رسول الله على ، ونحن لا يمكن لنا أن نستبين رشدنا فيما وقعنا به إلا إذا عرفنا مواطن الخلل التي وقع فيها أسلافنا ،

وهذا يوضح لنا أهمية الخوض في مباحث هذا الفصل ؛ حيث نستبين من خلاله أسباب انزلاق ، وكيفية التعامل معه إذا وقعنا في ما يشابجه . . إلخ

- علامات الساعة سلسلة متصلة ، وهذا واضح جلي ؟ لذا لا بد من بيان أول حلقاتها ، ولكي يتضح لنا الأمر أقول : إن أول فتنة عصفت بالأمة هي فتنة قتل الإمام عثمان على ، والتي وصفها النبي بألها الفتنة التي تموج موج البحر ، وموج البحر في الحديث كناية عن الاستمرارية والتتابع ، والمتتبع لهذه الفتنة على وحه الخصوص يجد أن أكثر ويلات الأمة وتفرقها من خوارج وشيعة وغير ذلك إنما هي من موجات هذه الفتنة ، فقد ترتب على مقتل عثمان في وقعة الجمل وصفين ، وبعد صفين كان الخوارج ، وفي آخر عهد علي في كان الشيعة الذين تعزز وضعهم بعد مقتل الحسين في ، والمعلوم أن ما بعد صفين تحولت الأمة من الحلافة الراشدة إلى الملك العضود الذي أسلمنا بدوره إلى الحكومة الجبرية التي نعايشها في زماننا ، وعليه يمكن القول أنه لا يمكن فهم ما نحن فيه إلا إذا فهمنا ما وقع فيه من قبلنا .
- أساء الكثيرون فهم ملابسات الاقتتال الداخلي الذي وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم ؛ لذا رأيت أن أوضح معالم تلك المرحلة وملابساتها ؛ لأنها تتعلق بخير البشر بعد الأنبياء .
- آ- هذا الفصل يعطينا تصوراً عجيباً عن بعض العلامات حيث سنلحظ أن البعض
   كان يستبعد وقوع بعض العلامات وهي قريبة جداً منهم كما سيتضح

#### تنبيه:

هذا الفصل لم يشمل علامات الساعة فقط ، بل فيه بيان للملاحم والفتن أيضاً ؛ لذا أصدر حديثي عن علامات الساعة باستخدام كلمة علامة ، أما في الملاحم والفتن ، فأستخدم عبارة الإشارة النبوية .

# المبحث الأول المبحث الأول النبي الله المبحد النبي المات الواقعة في عهد النبي

# العلامة الأولى : بعثة النبي ﷺ أول علامات الساعة :

ص - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى ﴾ (١)

وفي رواية : ﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَـــذِهِ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي. ﴾ (٢) شرح :

الحديث عن أنس هم واضح الدلالة في كون بعثة النبي الله أول أشراط الساعة ، فرسالته آخر الرسالات ، وأمته خاتمة الأمم ، وبعثة النبي الله إيذان بقرب الساعة ؛ لذا قرن النبي الله بين بعثته وبين قيام الساعة كما يقرن بين السبابة والتي تليها ، وقوله وإن كادت لتسبقني إشارة إلى قرها الشديد .

وقد ذكر العلماء قولين في المراد بقرن السبابة والوسطى : الأول للمحاورة ؛ أي ليس بين النبي ﷺ وبين الساعة وبين بعثة النبي ﷺ كما بين السبابة في قدر الطول ، أي أن تاريخ الأمم على مر العصور هو مقدار طول الإصبعين ، والزائد في الإصبع الوسطى يمثل المدة الباقية من الدنيا منذ بعثة النبي ﷺ إلى قيام الساعة . (٣)

١١) أخرجه البخاري في الرقاق برقم ٢٥٠٤ [ البخاري مع الفتح (٢١/٥٥٥) ] ؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٥١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٩/٩) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٧٩٧ [ المسند ( ٣٨٠/٤) ] ، والحديث له شواهد في الصحيح

<sup>(</sup>٣) النووي: شرح مسلم ( ٢٨١/٩)

وقد نقل ابن حجر عن القرطي قوله : «حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها » ثم عقب عليه بقوله : «سياقه يفيد قربها وأن أشراطها منتابعة كما قال تعالى { فقد جاء أشراطها } قال الضحاك : أول أشراطها بعثة محمد ﷺ ، والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد ، وقيل معنى الحديث أنه ليس بيني وبين القيامة شيء ، هي التي تليني كما تلي السبابة الوسطى ،» (٢)

## العلامة الثانية: انشقاق القمر:

🛥 - قال الله ﷺ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَمَرُ ﴾ (٣)

ص - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَفِيهِ قَالَ : ﴿ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَقَّتَيْن فَقَالَ النَّبِيُّ : الشَّهَدُوا . ﴾ (٤)

هُ - عَنْ عَبْدَ اللّه بْنِ مَسْعُود رَاعَ الْجَبَلِ ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّه عَلَى إِذَا الْفَهَرُ فِلْقَتَيْنِ : فَكَانَتُ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى : الشّهَدُوا . ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣١٠ ، وقال عنه : حديث غريب [ تحفة الأحوذي (٢/٩٥٦) ]

<sup>(</sup>۲) ابن حجر : فتح الباري ( ۲۱/۳۵۷)

<sup>(</sup>٣) القمر: الآية ١

<sup>(</sup>٤)أخرجه البخاري في تفسير القرآن برقم ٤٨٦٥ [ البخاري مع الفتح ( ٤٨٣/٨) ] ومسلم في صفة القيامة برقم ٢٨٠٠ [ مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٣٩) ]

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في تفسير القرآن برقم ٤٨٦٤ [ البخاري مع الفتح ( ٤٨٣/٨) ] ؛ و مسلم في صفة القيامة برقم ٢٨٠٠ ، واللفظ لِه [ مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٣٩) ]

## شرح:

في الآية والأحاديث إشارة إلى اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها ، وأن انشقاق القمر من علامات ذلك .

أورد ابن كثير عن حذيفة رضي أنه خطب الناس فقال : « ألا وإن الساعة قد افتربت ، ألا وإن القمر قد انشق ، ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق ، ألا وإن اليوم مضمار وغدا السباق . »

وثبت عن ابن مسعود أنه قال : « خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر . » (٢)

نقل النووي عن القاضي قوله: « انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا محمد ﷺ، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. » ونقل عن الزجاج قوله: « وقد أنكرها بعض المبتدعة المخالفي الملة ، وذلك لما أعمى الله قلبه ، ولا إنكار للعقل فيها ؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. » (٣)

, وهذا كلام جميل من الزحاج أضيف إليه بأنه كما أنه لا إنكار للعقل فيه ، فكذلك لا إنكار للعلم أيضاً فيه ؛ بل دلائل العلم المعاصر تشير إلى مصداقية هذا الحدث ، بل الصور الجيولوجية للقمر تؤكد وقوعه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن برقم ٤٨٦٧ [ البخاري مع الفتح ( ٤٨٤/٨) ] ؛ ؛ و مسَلمَ في صفة القيامة برقم ٢٨٠٢ ، واللفظ له [ مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٣٩) ]

برقم ۲۸۰۲ ، واللفظ له [ مسلم بشرح النووي ( ۹/ ۱۳۹

<sup>(</sup>٢) انظر الأثرين عند ابن كثير في تفسيره (٢٦٢/٤)

<sup>(</sup>٣) النووي: شرح مسلم ( ١٤٠/٩)

# العلامة الثالثة: خروج الدجالين وأدعياء النبوة.

ص حَنْ تَوْبَانَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَذَّابُونَ كَلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ٠ ﴾ (١)

ح - عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وَضِعَ فِي يَدَيَّ سُوارَانِ مِنْ ذَهَب فَفُظعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ . ﴾ فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ : أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزٌ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةً . (٢)

## شرح :

هذه العلامة من دلائل نبوة المصطفى ؛ حيث ظهر بعض المتنبئين في آخر عصره كمسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن ، واستمرت هذه الظاهرة بعد موته ، وطليحة بن خويلد في بني أسد من خزيمة وذلك في عهد أبي بكر ، وترادف بعد ذلك خروج أدعياء النبوة فما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برهم ٢٣١٥ ، وقال عنه : حسن صحيح [تحفة الأحوذي (٢٦٥/٦)] ؛ والحديث له أصل في البخاري ومسلم وأبي داود في متن طويل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التعبير برقم ٧٠٣٤ [ البخاري مع الفتح ( ٤٣٨/١٢) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند البصريين برقم ٢٠٤٥٢ [ المسند ( ٥٢/٥) ] ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ٦٦٥٢ [ ابن حبان ( ٢٩/١٥) ] ؛ قال الهيثمي : أخرجه أحمد والطبراني ، وأحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد (٣٣٢/٧) ]

من قرن إلا وبه من ادعاها ، وكان له أتباع وشوكة منهم المحتار بن أبي عبيد الثقفي الذي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وبدأ دعوته بإظهار حب آل البيت والمطالبة بقتلة الحسين ثم زعم أن حبريل ﷺ كان يتترل عليه ، وقد قُتل المحتار سنة بضع وستين .

ومن مدعي النبوة أيضاً الحارث الكذاب الذي خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . (١)

وفي العصور القريبة خرج أحمد القادياني في الباكستان وادعى النبوة ، بل ادعى أنه المسيح الموعود وله ضلالات كثيرة ، وأتباعه يعرفون بالقاديانية أو الأحمدية ، وكذلك خرج علينا علي محمد الشيرازي في إيران والذي اعتبر نفسه باب المهدي ؛ أي الممهد لخروجه ، الذي كان من أتباعه حسين علي الملقب ببهاء الله ، وهذا الأخير قد ادعى إلغاء الأديان واعتبر نفسه مظهر الله الحقيقي الذي بشر به جميع الأنبياء وأدعياء هذه الفرقة تعرف بالبهائية أو البابية ، وهي من المذاهب الهدامة المستغلة من أعداء الأمة ، (٢) وآخر من خرج علينا المدعو رائيل زعيم الطائفة الرائيلية الذي ادعى النبوة وادعى التقائه بالأنبياء .

والأحاديث السابقة تنطبق على من ادعى النبوة وكان له أتباع وشوكة ، أما محرد دعوى النبوة فقط ، فقد حصلت من كثيرين لا يحصى عددهم .

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ١١٤/٦)

<sup>(</sup>٢) انظر البستوي : المهدي المنتظر ( ١٠٩ وما بعدها )

# المبحث الثاني العلامات والفتن الملاحم في مرحلة الخلافة الراشدة

أولاً: العلامات ( ٢-١) موت النبي ﷺ وفتح بيت المقدس والوباء الذي أصاب الصحابة .

عن عَوْفَ بْنَ مَالِك ﴿ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﴾ فَقُو تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ : ﴿ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ : مَوْتِي ،ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدُسِ ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيَكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْظَى الرَّجُلُ مِاثَةَ دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْظَى الرَّجُلُ مِاثَةَ دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فَيْنَةٌ لَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفُرِ ، ثُمَّ فَيْنَةٌ لَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفُرِ فَيَاثُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلً غَايَةٍ النّا عَشَرَ أَلْفًا \* . . . ﴾ (١)

الحديث تضمن ستاً من علامات الساعة الذي يعنينا منها هنا ثلاثة:

العلامة الأولى : موت الرسول ﷺ .

العلامة الثانية : فتح بيت المقدس ، وهذا كان في عهد الخليفة عمر رفيه .

العلامة الثالثة : الموت الكثير ، فالموتان بضم الميم وسكون الواو هو الموت ، وقيل تستخدم هذه الكلمة للدلالة على الموت الكثير مرادفة لكلمة موت ، ويقال أن هذه العلامة ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر شي ، وهذا القول أرجحه لأن الضمير في كلمة « فيكم » يعود على الصحابة ، وأظهر موت وأشده وأكثره وقع فيهم في طاعون عمواس .

وكذلك وصف النبي على هذا الموت بأنه يأخذهم كقعاص الغنم والقعاص : داء يأخذ الدواب ، فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة (٢). وهذا إشارة إلى أن سبب الموت الذي يصيب الصحابة هو وباء .

<sup>(</sup>١)أخرخه البخاري في الجزية والموادعة ، حديث رقم ٣١٧٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٢٠/٦) ]

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ( ٣٢١/٦)

ومما يعزز هذا القول ما جاء في رواية ابن ماجة للحديث نفسه ؛ حيث جاء فيه ﴿ . . ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَكُمْ . ﴾ (١)

فهذه رواية أخرى للحديث ، وفيها التصريح بأن هذا الموت مرجعه إلى وباء يصيب الصحابة ، ويعزز ذلك رواية الحاكم عن الشعبي عن عوف بن مالك « أنه قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله على قال لي : أعدد ستاً بين يدي الساعة ، فقد وقع منهن ثلاثة ، يعني موته ، وفتح بيت المقدس ، والطاعون ، قال : وبقي ثلاث ، فقال له معاذ : إن لهذا أهلاً . » (٢)

#### تنبيه:

سيأتي ذكر موتان شديد كعلامة من علامات الساعة ، وهو علامة مستقلة غير هذه العلامة التي حصلت مع الصحابة ، وهناك قرائن عدة سأذكرها في موضعها تبين أهما علامتان منفصلتان ، ولا يراد بهما حدثاً واحداً .

# الإشارة النبوية إلى فتح جزيرة العرب وفارس والروم .

هِ - عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ أَن النبي ﷺ قَالَ : ﴿ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ . قُالَ : فَقَالَ نَافِعٌ : يَا جَابِرُ ! لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُ جُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ ﴾ (٣)

## شرح:

الحديث من دلائل نبوة المصطفى ، حيث تم بسط نفوذ المسلمين على جزيرة العرب في عهد أبي بكر ، وتم غزو فارس وبسط النفوذ عليها كاملاً وقتل آخر أكاسرتهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٤٢ [ سنن ابن ماجة ( ١٣٤١/٢) ]

<sup>(</sup>۲) انظر فتِح الباري (٦/ ٣٢١)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٠٠ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٢٤/٩)]

في عهد عثمان رضي ، وكذلك تم غزو الروم في عهد عمر ، وتم بسط نفوذ المسلمين على الشام في عهده .

#### فائدة :

يحتمل أن يراد بغزو الروم هنا أيضاً ما يقع من معارك بين المسلمين وبينهم في آخر الزمان ، ويتم فيها فتح روما والقسطنطينية ؛ لأن الروم لم يتم فتحها لهائياً كما حصل مع الفرس ، بل ما تم هو كسر شوكتها وإجلائها عن كثير من الأراضي التي تحت نفوذها ، أما الفتح الكامل للروم والقضاء على ملكهم لهائياً فيكون قبل خروج الدجال بوقت قصير .

ويعزز هذا الاحتمال ما ذكره نافع لجابر هيئه ؛ حيث ربط بين الحدثين بطريق الالتزام أو الاقتضاء ، فقال : لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم ؛ أي أن فتح الروم يقتضي خروج الدجال بعده ، ومن يدرس الملاحم في آخر الزمان يجد هذا الرابط واضحاً ؛ حيث يخرج الدجال بعد فتح معقل الروم ، وهي القسطنطينية .

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : ﴿ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

## شرح:

هذا الحديث يختلف عن سابقه في الدلالة ؛ حيث يشير إلى أنه إذا هلك كسرى ، فلن يكون بعده ملك من ملوك الفرس ، وإذا هلك قيصر ، فسينتهي ملك الروم ، وقد ذكر النبي رها هذا الحديث بعدما جاءه خبر هلاك كسرى ، والملاحظ أن ملك الأكاسرة استمر إلى زمان خلافة عثمان رها ، وكذلك مملكة الروم باقية .

والجواب على ذلك أن مراد النبي ﷺ هنا زوال ملك قيصر وكسرى عن الشام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ٣٠٢٧ [ البخاري مع الفتح ( ١٨٢/٦) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ٣٣١٣ [ تحفة الأحوذي ( ٤٦٢/٦) ]

والعراق ، أي أن هلاكهما يراد به زوال ملكهما عن تلك البقاع التي هي محل سؤال الصحابة رضي الله عنهم ، وسبب الحديث كما أشار الإمام الشافعي أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجاراً ، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليها لدخولهم في الإسلام ، فبين النبي على من باب البشارة بأن ملكهما \_ أي الفرس والروم - سيزول عن هذين الإقليمين . (١)

# الإشارة النبوية إلى حصول الرخاء والأمن .

- عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِم عَنْ عَلَى : ﴿ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النّبِي عَنْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشْكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السّبِيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِي الْهَلْ وَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ أُنْيئِتُ عَنْهَا ، قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللّهَ . قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : فَأَيْنَ دُعًارُ طَيِّئِ النَّيْنِ وَبَيْنَ نَفْسِي : فَأَيْنَ دُعًارُ طَيِّئِ النَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ ؟ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُقْتَحَنَّ كُنُوزُ كَسْرَى فَلْ اللّهُ بَيْ هُرْمُزَ ! وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَقْتَحَنَّ كُنُوزُ كَسْرَى الْمَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ لَتَقْتَحَ كُنُوزُ كَسْرَى الْمَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ لَتَوْبَكُ مِنَ الْمَالِدُ بَيْ هُرُمُزَ ! وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ اللّهُ مِنْ يَقْبُلُهُ مِنْ يَقْبُلُهُ مِنْ يَقْبُلُهُ مِنْ يَقْبُلُهُ مِنْ الْمَرْعَ بَالْكَعْبَةِ لَا تَحَافُ إِلّا اللّهَ ، وَكُنْ مَ فَالَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبُلُهُ مِنْ الْمَالِثُ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَونَ مَا اللّهُ ، وكُنْتُ فيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كَسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ، ولَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَونَ مَا اللّهُ ، وكُنْتُ فيمِن افْتَتَحَ كُنُوزَ كَسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ، ولَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَونَ مَا اللّهُ ، وكُنْتُ فيمُنِ افْقَاسِمِ عَلَيْ يُخْرِجُ مَلْءَ كَفَةً . ﴾ (٢)

## شرح الغريب:

الظعينة : المرأة في الهودج .

الحيرة : عاصمة المناذرة ، أو هي بلد ملوك العرب الذين تحت ملك فارس .

دعار طيء : الدعار جمع داعر ، وهو قاطع الطريق الخبيث المفسد ، وطيء بلاد عدي بن حاتم وهي في الطريق بين العراق والحجاز ، وكان عدد من أهلها يحترفون قطع

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٢/٣٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٥٩٥ [ البخاري مع الفتح ( ٧٠٦/٦) ]

الطريق ؛ بحيث لا يأمن أحد في السير في تلك البلاد . (١) شرح :

- هذا الحديث صريح في تغير حال المسلمين عما كانوا عليه في عهد رسول الله ﷺ ، وبدايته كانت في شكوى من البعض من قطع الطريق والفقر ، فبين النبي ﷺ أن هذه الحال ستتغير ، ودلائل سياق الحديث يشير إلى قرب هذا التغير ؛ حيث استخدم النبي ﷺ عبارة لئن طالت بك حياة ، مخاطباً بها عدي ؛ أي أن الأمر قريب ، وهذه التغيرات التي ذكرها النبي ﷺ كانت في نظر عدي ﷺ من العجائب التي لا يتصور حدوثها في زمانه ، وأحد هذه التغيرات حصول الأمن فيما بين العراق والحجاز ، وهذا أمر مستبعد في نظر عدي ﷺ ، وذلك لما يراه من دلالة الحال من انتشار المحرمين وقطاع الطرق في هذه الطرق بما تعجز معه القافلة أن تحفظ نفسها ، فكيف بامرأة تخرج على الهودج من الحيرة عاصمة المناذرة ناحية العراق إلى الحجاز ، وتكون الطريق في حقها آمنة ، وأين سيذهب قاطعوا الطرق من طيء ممن تفننوا في قطع الطريق وإخافة المسافر وسلبه ، ويتضح في خاتمة الحديث أن ما استعظم عدي ﷺ حدوثه قد رآه رأي العين من خروج الظعينة ، والأمر الثاني وهو أعظم من الأول ، وهو الإستيلاء على ملك كسرى ، وهذا كان أيضاً في نظر عدي من العظائم ، وذلك لما يرى من قوة ملك الأكاسرة ، بل حتى فكرة غزوهم لم تكن تراود فكر العرب إلا من جهة السلب من التخوم فقط ، ويتضح من الحديث أيضاً أن ما استعظم حصوله عدي ﷺ وقع فعلاً بعد مدة وجيزة ، وكان هو أحد الجنود الفاتحين لبلاد الفرس.
- والأمر الثالث الذي أخبر عنه النبي ﷺ هو إفاضة المال وانتشار الرخاء ، وهذا لم يقع على الوصف الذي ذكره النبي ﷺ في حياة عدي ﷺ ؛ لذا أحبر بثقة بأن من بعده

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري ( ٦٠٩/٦)

سيرون هذا الرحاء يقيناً على كلام الرسول الأعظم ، وبالفعل وقع ما أحبر النبي ﷺ في عهد عمر بن عبد العزيز .

- يتضح من الحديث السابق أنه تضمن ثلاثة من دلائل نبوة النبي ﷺ ، وعلى الوجه الذي أخبر ، و العجيب في هذا الحديث أن النبي ﷺ قد أخبر بأمور غير متوقع حصولها ، بل دلالة الحال والواقع تشير إلى خلافها .
- لعل من أهم الدروس التي يتعلمها المسلم في هذا الزمان المتقلب من هذا الحديث هو الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالرغم من أن دلالة الحال تشير إلى خلاف ذلك في بعض الأمور ، وما يستعظمه المسلم في زماننا من عودة العالمية الثانية للإسلام ، ليس بأعجب مما استعظمه عدي في هذا الحديث ، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيفما يشاء .

# الإشارة النبوية إلى فتح البيت الأبيض في المدائن .

حَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ عَلَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُول : ﴿ لَمَا يَزَالُ الدّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشِ ثُمَّ يَخْرُجُ كَذَّابُونَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَ الْأَبْيَضِ كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى . ﴾ (٢) أقول :

هذان الحدیثان یشیران إلى فتح قصر عاصمة فارس ( المدائن ) والمعروف باسم القصر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٨٢٢ [مسلم بشرح النووي (٤١٣/٩)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند البصريين ٢٠٨٣٣ [ المسند ( ١٠٤/٥) ] والحديث حسن ، ورواته هم رواة حـــــديث مسلم

الأبيض أو البيت الأبيض ، ولعل هذه التسمية لها علاقة بلون هذا القصر ، ومثل هذه العبارة وقعت من الدجال عندما وصل إلى أنقاب المدينة وأخبر أتباعه قائلاً: أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد رسول الله ﷺ .

- يلحظ من البعض في عصرنا هذا أنه يرى أن المقصود بالبيت الأبيض ، البيت المعروف في عصرنا لدى الأمريكان ، وهذا فهم خطأ ، وتعسف في حمل الأدلة على غير محملها ، ودلائل سياق الحديث وألفاظه تشير إلى أن المراد به القصر الأبيض في المدائن فهو يعرف بهذه التسمية منذ عهد النبي على ، وفي حديث مسلم تقييد واضح في أن المراد بالقصر الأبيض بيت كسرى ، وفي روايات أخرى تحديد لموقعه وهو المدائن .
- هذا الحديث كما يذكر الإمام النووي دليل من دلائل النبوة حيث قال : « هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله ﷺ ، وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب . » (١)

#### فائدة : 🍅 )

يتضح من كلام النووي أنه يرى أن عملية فتح القصر الأبيض يراد بها ما وقع في عهد عمر بن الخطاب ؛ و كلام النووي رحمه الله يؤيده سياق الحديث والواقع ؛ إلا أن هناك قرينة موهمة وهي أن الحديث الأول جعل فتح البيت الأبيض بعد الاثنا عشر حليفة ، وفي الحديث الثابي استخدم لفظة « ثم » الدالة على الترتيب مع التراخي مما يشير إلى أن فتح البيت الأبيض سيكون بعد الاثنا عشر خليفة ، وبعد خروج الكذابين ، فهل يدور

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم (٢٠٣/١٢)

<sup>🍪 )</sup> ذكرت هذه الفائدة بقصد بيان القرينة الموهمة وتوجيهها ، وذلك من باب ملاحقة بعض الأحاديث من جميع احتمالاتما مع الرد على الاحتمال المرجوح لدي ، ولعل هذه القرينة الموهمة هي التي حدت بالبعض لأن يتصور بأن المراد بالبيت الأبيض هذا البيت المعهود لدى الأمريكان ؛ لدى وجهت الرأي في المسألة ، وعلى فرضية صحة القرينة وقوتما فإنها تحتمل أن يراد بالبيت الأبيض بيتاً حديداً في إيران كبيت المدائن القديم ، ولا تحتمل أن يراد بها البيت المعروف لدى الأمريكان ؟ وذلك لكثرة القرائن الصارفة للمغنى الأخير .

الزمان كهيئته الأولى ، وترجع رسوم فارس وأفكارها إلى بلاد إيران ؛ بحيث يصدق فيهم القول ألهم أكاسرة أو أبناء الأكاسرة من حيث المعنى ، وإن لم يتسموا بهذا الاسم ، ويكون لهم بيت عز شبيه ببيت المدائن الأول ، أقول هذا الأمر محتمل ، والقرينة في الحديث موهمة ، ويعززها حديث نافع السابق ذكره عن غزو جزيرة العرب وفارس والروم ثم الدجال ، ويكون المراد بحديث نافع ما سيقع في العالمية الثانية للإسلام من أحداث شبيهة بالعالمية الأولى ، ولكن هذه الأحداث تنتهي بخروج الدجال .

وبالرغم من هذه القرينة الموهمة إلا أنني أميل لترجيح ما قطع به النووي رحمه الله من أن هذا الحديث يشير إلى حدث وقع بالفعل ، وقد يكون هذا الترتيب المذكور في الحديث من تصرف راوي الحديث ، أو لا يراد على حقيقته ، وإنما يقصد به الجمع بين الأحداث ، أو هو من باب الترتيب الإخباري لا الزماني . (٩)

## الإشارة النبوية إلى أن استشهاد عمر الله الفتن العظمى .

عن أَنسَ بْنَ مَالِكَ رَهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَعِدَ أُحدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ النَّبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ وَصِيدِيقٌ وَشَهِيدَانٍ . ﴾ (١)

<sup>(﴿ )</sup> يرى علماء النحو أن حرف العطف ثم يأتي بمعنى التشريك في الحكم والترتيب والتراخي ، إلا أن هذه المعاني تتخلف في بعض الأحيان ، أي أن هذه القاعدة غير مطردة في كل أفرادها ؛ فأحياناً تأتي ولا يراد بها التشريك في الحكم وثمن يرى ذلك من النحويين الأخفش والكوفيون ، وأحياناً تأتي ولا يراد بها الترتيب ، وكذلك تأتي ولا يراد بها المهلة أو التراخي كما يرى الفراء من النحويين ، وللتوفيق بين آراء النحويين في المسألة بخصوص الترتيب والتراخي يرى ابن هشام أن حرف العطف ثم قد يأتي للترتيب الإخباري لا لترتيب الحكم ، وذكر عليه مثالاً بقوله : « ..وأنه يقال : ( هشام أن حرف العطف ثم ما صنعت أمس أعجب ) ؛ أي ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب » . [ ابن هشام : مغني اللبيب ( ١٥٨ وما بعدها ) ]

ووفق هذا التوجيه يمكن القول أن حرف ثم في الأحاديث السابقة لا يراد به الترتيب الزماني ، بل الترتيب الإخباري بمعنى أن راوي الحديث سمع هذه الأخبار من رسول الله وفق هذا الترتيب فرتب الخبر وفق ما سمع دون أن يكون لهذا الترتيب معنى زماني .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٦٩٩ [ البخاري مع الفنح ( ٢٦/٧ ]

#### شرح:

ص عن حُذَيْفَة عِ قَالَ : ﴿ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ وَهِ فَقَالَ : أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ وَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ وَسُولِ اللَّه ﷺ فَي الْفَتْنَة ؟ قُلْتُ : أَنَا كَمَا قَالَهُ . قَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ قُلْتُ : فَتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالنَّهِيُ . قَالَ : لَيْسَ هَذَا أَرْيِدُ ، وَلَكِنِ الْفَتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ مَنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ أَيُكُسِرُ أَمْ النَّيْكَ مَنْهُا بَأَسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ أَيُكُسِرُ أَمْ الْبَابَ؟ قَالَ : نَعَمْ يُقْتَحُ ؟ قَالَ : يُكُسَرُ . قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا . قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ : نَعَمْ كَمَا أَنَ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ . إِنِّ يَعْلَقُ بَحَدِيثَ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةً ، فَالَ : الْبَابُ عُمَرُ مُ اللَّ عَلَا اللَّهُ فَقَالَ : الْبَابُ عُمَرُ لَ عُمْرُ لَهُ اللَّهُ فَقَالَ : الْبَابُ عُمَرُ لَعْ اللَّهُ فَقَالَ : الْبَابُ عُمَرُ لَ عُمْرُ لَا مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : الْبَابُ عُمَرُ لَ عُمْرُ . ﴾ (١)

# شرح غريب الحديث:

- تموج كموج البحر : أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه ، وذلك كناية عن شدها وكثرة المنازعة والمخاصمة فيها ، وقد يكون المراد بتشبيهها بموج البحر كناية عن استمراريتها وتتابع أحداثها ، وإن كان منشؤها واحد ؛ أي أن هذه الفتن مترادفة الجولات فما تنتهي جولة إلا وتتبعها أخرى وذلك كموج البحر ، وهذا ما وقع بالفعل فقد نشأت الفتنة بمقتل عثمان ، ثم تجددت بين طلحة وعائشة والزبير رضوان الله عليهم من جهة وبين علي رضي الله عنه لنفس السبب ، ثم تجددت بين معاوية وعلى رضي الله عنهما ، وترادفت الفتن بعدها ومرجعها الأساسي جميعاً مقتل عثمان .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ، حديث رقم ٥٢٥ [ فتح الباري ( ١١/٢) ] ؛ ومسلم في الفتن والملاحم برقم ١٤٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٥/٩) ]

- الأغاليط : جمع أغلوطة ، وهو ما يغالط به من الكلام ؛ والمراد من كلام حذيفة الله حفي المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المحديث بعض الرموز التي لم تعهد « الباب » « كسر الباب » فيظن ألها كانت رموز خاصة بين حذيفة وعمر رضي الله عنهما قد تتضمن بعض المغالطات ، فدفع حذيفة هذا التوهم بأن ما حدّث به لم يقله عن اجتهاد ورأي ، إنما حدث حديثاً صدقاً محقاً من كلام سيد البشر .

## شرح الحديث :

الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن عمر ﴿ كَانَ سَداً منيعاً بين الأمة وبين الفتن ، وبموته تترادف إلحن وتشتد على الأمة كموج البحر ، وهذا الأمر كان يعلمه عمر ﴿ لأنه كان ممن سمعه من رسول الله ﷺ ولكنه أراد التأكد منه ، أو التأكد من فهمه للحديث خاصة أنه تضمن بعض الرموز التي تحتاج إلى بيان .

و معنى هذا الحديث لم يختص به حذيفة ﴿ لوحده ، بل كان متداولاً بين الصحابة رضوان الله عليهم ، يؤكد ذلك ما روي عن أبي ذر ﴿ أنه لقي عمر الله فأخذ بيده فغمزها ، فقال له أبو ذر : أرسل يدي يا قفل الفتنة . » وفي الحديث أن أبا ذر قال مشيراً إلى عمر ﴿ لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم · » (١)

ورُوي عن عثمان بن مظعون «أنه قال لعمر الله على الفتنة » (٢)
وكذلك رُوي عن عبد الله بن سلام أنه قال لعمر رضي الله عنه : « إني
أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم ، فقال له عمر الله عند في النواب الله عنه أبوابها مغلقاً لئلا يقتحمها الناس فإذا مت انفتح ، » (٣)

وقد قتل عمر ﴿ فِي صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليالي بقـــين من ذي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات [انظر ابن حجر : فتح الباري ( ٢٠١/٦)]

<sup>(</sup>٢) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ٧٠١/٦) ، وقد عزاه للبزار

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب ، محمد ، مختصر سيرة الرسول ( ٣٠٤)

ب ١ ف ١ العلامات الصغرى التي انقضت \_\_\_\_\_\_ ٢٠١

الحجة سنة أربع وعشرين للهجرة ، وبمقتله كُسر البـــاب الذي يحجز الفتنة التي تمـــوج كموج البحر . (١)

#### فائدة :

يلحظ من هذا الحديث أنه تضمن نوعاً من الرمزية في ألفاظه (الباب \_ كسر الباب \_ فتح الباب ) ، وهذا ملاحظ في بعض أحاديث علامات الساعة ، ولعل الحكمة من ذلك عدم وضوح بعض المسائل الخطيرة للعامة فيترتب على وضوحها الفتن ، ويبقى فهمها مقصوراً على ذوي الأفهام من الأمة .

(١) المرجع السابق

# المبحث الثالث المعظمى المتشهاد عثمان المعظمى

بعد مقتل عمر ﴿ اصطلحت الأمة على تولية عثمان ﴿ الخلافة بعده ، وقد توسع عثمان ﴿ في الأمر على خلاف سابقيه ، وأتهم من بعض مروجي الفتن في الكوفة ومصر في المحاباة في الولاة فبدأت الفتنة التي تحركت بداية في العراق ، وانتهت إلى مصر بقيادة عبدالله بن سبأ اليهودي الذي ألب الناس على عثمان ﴿ وهيجهم لقتله حتى كان أمر محاصرته في بيته ومقتله ، وبمقتله اشتعلت الفتنة العظمى التي نبتت بسببها كل الفتن التي لحقت بالأمة الإسلامية ، والناس في بقايا من شرها إلى يومنا هذا .

ووقع ما أخبر به الرسول ﷺ بالهيئة التي وصف ، ويضاف إلى الأثر السابق بعض الآثار التفصيلية التي تدل على منشأ هذه الفتنة ، ومقتل عثمان ﴿ ، منها :

# أولاً: شهادة عثمان الله من علامات الساعة:

حَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .﴾ (١)

## شرح:

الحديث يشير إلى مقتل عثمان الله وما يقع بعده من فتن ، وهو من دلائل نبوة محمد الله عنه وقع ما أخبر به .كذلك فيه إشارة واضحة إلى أن مقتله ، والاقتتال الداخلي بعده علامتان من علامات الساعة .

# ثانياً: الإشارة النبوية على أن عثمان ، كان على الحق.

هِ - عن مُرَّةُ بْنُ كَعْبِ قَالَ : ﴿ ذَكَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ : هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن ، وقال عنه : حديث حسن [تحفة الأحوذي (٣٩١/٦) ] ؛ وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٤٣ [ السنن ( ١٣٤٢/٢) ] .

فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ : هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . ﴾ (١)

#### شرح

هذا الأثر يشير صراحة على أن عثمان ﷺ كان على الحق والهدى ، ودلائل السياق تشير إلى أن الفتن التي كان يقصدها النبي ﷺ هي ما وقع لعثمان ﷺ .

# ثالثاً: الإشارة النبوية الدالة على يوم الجرعة (ه):

قَالَ : جُنْدُبُ « جِنْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فَقُلْتُ : لَيُهْرَاقَنَ الْيُوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ ، فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ : كَلَّا وَاللَّهِ . قُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللَّهِ . قُلْتُ بَئِسَ . قُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَديثُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّتَنِيهِ . قُلْتُ بِئِسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مَنْذُ الْيَوْمِ ، تَسْمَعُنِي أَخَالَفُكَ ، وقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، قَلَا اللَّهِ ، قَلْتُ : مَا هَذَا الْغَضَبُ ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةً » (٢) شرح الحديث :

يوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة – وقد شحنت نفوسهم – يتلقون والياً ولاه عثمان الشهري ليردوه ، فردوه ، وسألوا عثمان الشهري الشعري عليهم أبا موسى الأشعري الشهرة ، فولاه ، ودلائل الحال تشير إلى وقوع معركة يهراق بسببها الدماء فقال جندب خلاله : ليهراقن اليوم ها هنا دماء ، وذلك لما يرى من استعداد أهل الكوفة للمواجهة ، وما يترتب على مخالفة الخليفة وشق عصا الجماعة من عواقب ، فأقسم حذيفة خلاله وكان حليس جندب في ذلك المقام – بقوله : لا والله ، فأقسم جندب خلال كلامه السابق بقوله : بلى والله ، وتكرر القسم من الرجلين ، ثم بين حذيفة أن إنكاره وقوع الدماء بين الفريقين إنما استند فيه إلى حديث عن رسول الله الله على ، عندها غضب جندب خلاب ، وقال

<sup>(</sup>١)أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٣٧٨٨وقال حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ١٩٨/١٠) ]

<sup>﴿ ﴾</sup> الجَرَعة : اسم مكان بقرب الكوفة على طريق الحيرة يوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون والياً ولاه عثمان ﴿ وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري ، فولاه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن والملاجم برقم ٢٨٩٣ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٦/٩) ]

لحذيفة وهو لا يعرفه: بئس الجليس لي أنت ، وسبب غضبه أن حذيفة تركه يقسم بالله على شيء ، وعنده ما يخالفه من كلام رسول الله ، وإلا لو بادر حذيفة ببيان ما ورد عن رسول الله ﷺ لما وقع جندب ﴿ فِي القسم خطأً .

## فوائد :

يتضمن الحديث عدة فوائد مهمة منها:

- المسلمين ، أو مع المسلمين ، أو مع المسلمين ، أو مع المسلمين .
- ٢- يتضح من الحديث مدى توسع الرسول وتفصيله للفتن والملاحم لصحابته الكرام
   ، حتى لو كانت هذه الفتن صغيرة لم يترتب عليها عواقب وخيمة ، خاصة في الدماء ، وهذا واضح حلى في يوم الجرعة .

فإذا كان يوم الجرعة له نصيب من كلام رسول الله ، فما بال الفتن العظمى في زماننا ، والتي تُستحل فيها الدماء والأموال والفروج .

وفي ظني أنها نالت حظاً وافراً من الهدي النبوي ، ولكنها لم تصادف حذيفة العصر .

٣ - الحديث فيه إشارة إلى مدى تعظيم الصحابة لكلام رسول الله ﷺ، وهذا واضح من موقف جندب ﴿ .

# رابعاً: الإشارة النبوية إلى حصار عثمان ره ومقتله .

- عَنْ أَبِي مُوسَى وَ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحَفْظ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ الْهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ مُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ : انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوىَ سَتُصِيبُهُ فَإِذَا فَسَكَتَ مُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ : انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوىَ سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُمْرَ بُنْ عَقَانَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في المناقب برقم ٣٦٩٥ [ البحاري مع الفتح ( ٢٥/٧) ]

## شرح:

الحديث فيه إشارة واضحة للفتنة التي وقعت في زمان عثمان ﷺ ، و البلاء الذي وقع به بسببها .

#### فائدة:

قد يقال هنا أن عمر ﷺ لم القتل مثل عثمان ﷺ ، ولكن النبي ﷺ لم الله مثل ما قال لعثمان بأنه يتعرض لبلوى تصيبه .

ويجاب على ذلك بأن هناك فارقاً واضحاً بين ما أصاب عمر ويجاب على ذلك بأن هناك فارقاً واضحاً بين ما أصاب الثاني هو بلوى ، أو ابتلاء عظيم . عثمان في قتل عمر في قتل على يد بحوسي ، ولم يترتب على قتله فتنة أو ابتلاء له ، بينما عثمان في قد تعرض للبلاء قبل قتله بتسلط القوم الذين أرادوا أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم على بيته ، وهتكهم ستر أهله ... إلخ

وبالتالي يمكن القول بأن البلوى التي خص بها عثمان ﷺ عن عمر ﷺ هي ليس تعرضه للقتل ، وإنما ما رافق القتل من حصار ومحن ألمت به .

## المبحث الرابع الاقتتال الداخلي بين الصحابة بعد مقتل عثمان اللاقتتال الداخلي المبدن الصحابة بعد مقتل عثمان

هذا المبحث يتضمن الحديث عن وقعتي الحمل وصفين اللتين وقعتا بين الصحابة الكرام كأحد إفرازات الفتنة العظمى والتي بدأت شرارتها الأولى بمقتل عثمان شخب ، وقد سبقت الإشارة في حديث سابق أن النبي الله قد صرح بأن وقوع هذا الاقتتال من علامات الساعة . (١)

## المطلب الأول: الاقتتال الداخلي من البلاءات الخاصة بهذه الأمة

- عَنْ تُوبَانَ وَ الْأَرْضَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْنِ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبِلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لَا يُسلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرِدُ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لَأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسِنَة عَامَّة ، وَأَنْ لَا قَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرِدُ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لَأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسِنَة عَامَّة ، وَأَنْ لَا قَضَيْتُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا مُسْتَعِمْ عَدُواً مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَو اَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا مُسْتَعِمْ عَدُواً مِنْ سَوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَو اَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا مُنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا مَنْ يَيْفَ لَكُونَ بَعْضَمُ مُ يُهْ إِلَى اللَّهُ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا مَنْ يَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضَمُ مُ يُهْ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا مَنْ يَيْنَ أَقْطَارِهَا مَنْ يَيْنَ أَقْطَارِهَا مَنْ يَيْنَ أَنْ لَا أَعْلَكُهُمْ بِعِنْ اللَّهُ بَعْضَا ، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضَا ، وَيَسْبِي بَعْضُمُهُمْ بَعْضَا . ﴾ (٢)

## أقول :

هذا الحديث فيه إشارات عجيبة منها:

- مدى ملك الأمة ؛ حيث سيبلغ المشارق والمغارب ، وهذا وقع في الماضي حيث بلغ ملكها الصين شرقاً والمحيط الأطلسي غرباً ، ويحتمل أن يراد بالحديث أكثر مما ذكرت ؛ حيث يعم الدين الأرض كلها بعد خروج المهدي ونزول عيسى ﷺ .

<sup>(</sup>۱) انظر حدیث حذیفة ص ۸٤

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الفتن برقم ۲۸۸۹ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۱۲/۹) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ۲۲٦٧ [
 تحفة الأحوذي ( ۳۹۸/٦) ]

- الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة الإسلامية ستُعطى الكترين الأبيض والأحمر ، وهما الذهب والفضة ، أو ما يؤول إلى الذهب والفضة ، والناظر إلى كنوز البلاد الإسلامية يجد أنها نالت الحظ الأوفر من كنوز الأرض .
- الحديث فيه إشارة إلى ذمة هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى ؛ بحيث لا يمكن أن تستباح بيضتها أو رمز قوتها من الخارج أبداً حتى لو اجتمع عليها أهل الأرض جميعاً ، فالاستباحة للعدو الخارجي لا يمكن أن تتم إلا بمساعدة الأمة من الداخل وواقع الأمة يشهد لذلك .
- في الحديث إشارة إلى أن وهن الأمة الحقيقي هو في استباحة بعضهم بعضاً ، بل هو البلاء الذي حرمت الأمة من رفعه عنها ، والحديث يشير إلى أن ذلك كائن في الأمة ، وتاريخ الأمة وحاضرها يشهد لذلك ؛ وبذا تكون الأمة قد وقعت فيما حذرنا الله منه بخصوص الأمة التي سبقتنا ، حيث يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا مَن بخصوص الأمة التي سبقتنا ، حيث يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفُكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسكُمْ مِنْ ديارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ، ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وتُخْرِجُونَ فَريقاً مِنْكُمْ مِنْ ديارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ إِلْا خِزْيِ اللَّهُ بِغَافِل عَمَا أَفْتُو مُنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلّا خِزْيٌ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا ويَوْمَ الْقَيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدٌ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَاوَنَ ﴾ (١)
- تعتبر بداية الاقتتال الداخلي بما وقع بين الصحابة ، وهذا الاقتتال وإن كان يختلف عما وقع بعده إلا أنه يعتبر بداية افتتان الأمة بوقوعها في أخطر بلاء أصابها ، ومن تتبع الصراعات الداخلية الواقعة بين المسلمين في مرحلة الخلافة العباسية وما وقع بعدها يرى مصداقية هذه الآية في بيانها لبعض آثار إتباع الأمة للأمم السابقة .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآيات ٨٤ - ٨٥

عن عَامِرُ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَبْلُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَة حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَة دَخُلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ الْصَرَفَ مَرَّ بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَة دَخُلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ عَلَيْ : ﴿ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاتًا فَأَعْطَانِي ثَنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا لَهُ لِللَّهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأُسْهُمْ بَيْنِهُمْ فَمَنَعَنِيهَا . ﴾ (١)

## شرح الغريب:

السنة: القحط

وفي رواية : ﴿ .. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْض فَمَنَعَنِيهَا . ﴾ (٢)

وفي رواية : ﴿ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْسِهُمْ شَيِعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ فَأَبَى عَلَيَّ أَوْ قَالَ فَمَنَعَنِيهَا فَقُلْتُ حُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونًا حُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ﴾ (٣)

#### شرح:

- هذه الأحاديث تتضمن دلالة صريحة بأن تفرق الأمة إلى شيع ، وإفناء بعضهم لبعضهم هو أحد أشكال العقوبة التي ستبتلى بها إلى قيام الساعة ، والواقع يشهد لذلك ، والرواية الأخيرة تبرز مدى خطورة هذا البلاء ؛ حيث إن النبي على عندما علم بأنه قدر نافذ في الأمة دعا الله سبحانه وتعالى التخفيف ، بأن يبتلوا بالطاعون والحمى ، بدلاً من الاقتتال الداخلي ؛ ويلحظ هنا أن النبي على قد اختار أهون الشرين على الأمة فالموت بالطاعون شهادة ، وتكفير للسيئات ، وهو أهدون من أن يقتل على الأمة فالموت بالطاعون شهادة ، وتكفير للسيئات ، وهو أهدون من أن يقتل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩٠ [مسلم بشرح النووي ( ٢١٣/٩) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٦٦ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح [تحفة الأحوذي (٣٩٧/٦)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ٢٢١٩٧ [ المسند (٢٩٣/٥) ] والحديث له شواهد في الصحيح

بعضهم بعضاً.

## المطلب الثاني: وقعة الجمل

﴿ جمادى الأخرة / ٣٦ هـ ﴾

## ١ – فريقا النزاع وسبب التسمية:

وقعة الجمل هي المعركة التي وقعت بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وبين علي عَلَيْه ، وسبب تسمية المعركة هذا الاسم نسبة إلى الجمل التي كانت تركبه عائشة رضى الله عنها في المعركة .

## ٢ – دوافع المعركة وبواعثها :

خلاصة دوافع هذه المعركة أنه بعد مقتل عثمان محث على الله في بيته في بيته فحاءه الناس ليبايعوه فتمت له البيعة ، ودخل الجميع في بيعته إلا أهل الشام ، و كان من طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم اجتهاد بأنه يجب أن يقتص على الله من قتلة عثمان الله عنهم قصروا في نصرته حياً ؛ فكان منهم الندم على خذلانه ، لذا لن

<sup>(</sup>١) الإسراء: من الآية ٨٥

<sup>(</sup>٢) البقرة: من الآية ٢١٦

يخذلوه بعد مماته في القصاص من قتلته ، إضافة إلى أن القصاص حق شرعي لكل فرد من الرعية ، فكيف إذا كان المقتول إمام الأمة ، وكان رأي الإمام علي شهر أن ينتظر حتى يتقدم أولياء عثمان شهر ليتحاكموا إليه فإذا ثبت على أحد بعينه أنه قتل عثمان القتص منه ، خاصة أنه لم يثبت عنده ببينة المرتكب الحقيقي للقتل .

## ٣- الإشارات النبوية الواردة بخصوص وقعة الجمل:

عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ﴿ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَمَّا أَتَتْ عَلَى الْحَوْأَبِ سَمِعَتْ ثُبَاحَ الْكَهِ عَلَى قَالَ لَنَا : ﴿ أَيَّتُكُنَّ سَمِعَتْ ثُبَاحَ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى ا

حن قَيْسٌ قَالَ: ﴿ لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بَلَغَتْ مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا نَبَحَتِ الْكلّابُ. قَالَتْ: أَيُّ مَاء هَذَا ؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ. قَالَتْ: مَا أَظُنّنِي إِلَّا أَنِّي رَاجِعَةٌ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا : بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلَمُونَ فَيُصْلِحُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمْ قَالَتْ إِنَّ مَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: ﴿ كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَتْبَحُ عَلَيْهَا كِلّابُ الْحَوْأَبِ . ﴾ (٢) رَسُولَ الله عَلَي قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : ﴿ كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَتْبَحُ عَلَيْهَا كِلّابُ الْحَوْأَبِ . ﴾ (٢) صاحبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال لنسائه : ﴿ أَيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة ، وتنجو من بعد ما كادت . ﴾ (٣)

## أقول:

- هذه الآثار الثلاثة من دلائل نبوة النبي ﷺ ؛ حيث وقع ما أحبر به ، وهو يتضمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲٤٧٠٨ [ المسند ( ۱۰۸/۳) ] ؛ وابن عبد البر في الاستيعاب ، وقال : عصام بن قدامة ثقة ، وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج لذكره [ الاستيعاب ( ١٨٨٥/٤) ] وقال ابن حجر : أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح . [ فتح الباري ( ٩/١٣) ] وقال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ١٣٠) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ، وقال ابن حجر : رواه البزار ورحاله ثقات [ فتح الباري (٩/١٣) ]

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ذكره ابن حجر في الفتح وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . [ فتح الباري ( ٩/١٣) ]

أربعة أمور ، الأول : أن إحدى نساء النبي ستصل إلى مكان يقال له الحوأب ، والثاني : أن الكلاب تنبح هناك ، وجاءت صيغة الحديث بعبارة تنبحها ، الثالث : أن هذه المرأة ستكون على حبل أدبب أي كثير الشعر ، الرابع : أن صيغة الأحاديث تتضمن توبيحاً لها على موقفها .

- هذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن بعض العلامات المستقبلية لا يمكن فهم المراد بها إلا من خلال سياق الموقف الدال عليها ، فهي أشبه بالرؤى التي تتضمن بعض الرموز التي لا يتضح معناها بصورة جلية إلا إذا عايش الإنسان الموقف نفسه ، فكلمات النبي عندما قيلت لم يتضح المراد منها إلا عندما عايشت سيدتنا عائشة الموقف بنفسها ، وسمعت الكلاب ، فسألت عن المكان وهذا من فقهها فعلمت أنه الحوأب ، ففهمت أن المراد بالحديث هذا الموقف الذي وقعت فيه ، فهمت بالرجوع ، وينبي على هذا الفهم القول أن عدداً من الأحاديث التي رويت عن علامات للساعة أو عن توصيف لبعض الفتن ، قد لا يتصور المراد بحقيقتها إلا عند وقوعها ، وللأسف يلحظ من البعض أنه يتعسف في تحميل الأحاديث ما لا تحتمل بإسقاطها على واقع لا تنتمي إليه ، أو على زمان ليس زماها .
- هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على نوايا الزبير و عائشة رضي الله عنهما ، وكذلك طلحة شهرة قبل وقعة الجمل ، فالزبير شهر عارض رجوعها لعل الله يصلح بها بين الفريقين ، وهذه إشارة واضحة إلى أن الزبير شهر لا يقصد القتال في ذلك الموقف ، وكذلك عائشة كان الباعث من بقائها هو نية الإصلاح ، وفي هذا دلالة واضحة إلى أن ما حصل من عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم كان من باب الإصلاح والمعذرة بين يدي الله في لشعورهم بألهم خذلوا عثمان شهر حين قتل ، فموقفهم فقط كان عبارة عن ورقة ضغط يراد بها حسب اجتهادهم نصرة الحق ، والأخذ للإمام المظلوم الذي قتل بينهم .

= - عن حيثمة بن عبد الرحمن قال: « كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال بعضنا : حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله على ؟ قال: لو فعلت لرجمتموني . قال: قلنا: سبحان الله أنحن نفعل ذلك ؟ قال: أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها صدقتم به؟ قالوا: سبحان الله ومن يصدق بهذا ؟ ثم قال حذيفة: أتتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجها حيث تسوء وجوهكم ثم قال فدخل مخدعا . » (١)

#### أقول :

- هذا الأثر يشير إلى مدى سعة إطلاع حذيفة هذه في باب الفتن ، حتى يصدق في حقه القول بأنه المتخصص الأول من الصحابة في هذا العلم ، وعدم إخباره في بادئ الأمر هنا ليس مرجعه الخصوصية أو السرية ، وإنما مرجعه أن حذيفة هذه يريد أن يضع هذا العلم مواضعه عند من يتصوره ؛ لأن بعض الفتن لا يسهل على البعض تصور وقوعها ، فإذا أحبر بما من يستعظمها أو يستبعد وقوعها ، فهذا مظنة لتشكك البعض في حذيفة هذه بما لا يترتب عليه المقصد الأساسي من هذا العلم ، فموقف حذيفة يعتبر من باب : « حدثوا الناس على قدر عقوهم ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله . »
- الملاحظ أن حذيفة الله ذكر قصة الجمل وما سيقع فيها ، وصرح بأن زوجة النبي التي ستشارك فيها هي الحميراء ، وهذا وصف عائشة ، مما يدل على أن ملابسات وقعة الجمل وما سيقع فيها كان معلوماً عند أكابر الصحابة ، وما وقعوا فيه كان موجة من موجات الفتنة التي تموج موج البحر كما أخبر النبي الله .
- المعلوم أن حذيفة قد مات سنة ست وثلاثين هجري ؛ أي قبل وقعة الجمل التي كانت في جمادى الآخرة من نفس العام ، ومن سياق الخبر نفهم أنه قال ذلك قبل وقعة الجمل بوقت ليس بالقصير ؛ لأن من سمع الخبر استعظم ذلك لعدم تصور وقوع

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ١٧/٤ ٥) ]

مثله مما يشير إلى أن دلائل الحال عند سماع هذا الخبر من حذيفة رهجه تستبعد وقوع مثل هذا الحدث .

حَنْ أَبِي رَافِع 

 أَنِي رَافِع 

 أَنَّ رَسُولَ اللَّه 

 قَالَ لَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنِكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ ، قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه 

 قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه 

 قَالَ : فَأَنَا قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : نَعْمَ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : نَعْمَ . قَالْ : فَالْتَعْمُ . قَالَ : فَالْتَهُ اللَّهُ اللَّهُ ! قَالَ : لَا وَلَكِينَ نَالِكُ قَالَ : فَالْتَهُ . قَالَ : فَالْتَعْمُ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ! قَالَ : لَا قَالَ : لَا عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الحديث فيه إشارة واضحة لما حدث في وقعة الجمل ؛ حيث كانت عائشة رضي الله عنها مع الزبير وطلحة رضي الله عنهما في مواجهة الإمام على النبي الله الإمام على بردها إلى مأمنها في المدينة ، وهذا ما حصل من على الله بعد المعركة النبي الإمام على بردها إلى مأمنها في المدينة ، وهذا ما حصل من على الله لك ، ثم بحيث حاء إليها مسلماً ، فقال : كيف أنت يا أم ؟ قالت بخير . قال يغفر الله لك ، ثم أرسلها مع أخيها محمد إلى البصرة ومن البصرة أرسلها إلى مكة ومعها أربعين امرأة ، فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه وخرجت من الدار على الهودج ، جاء على الله ، فوقف على الباب ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : يا بني ! لا يعتب بعضنا على بعض ، وإنه والله ما كان بيني وبين على في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه لمن الأخيار . فقال على : صدقت ، والله ما كان بيني وبينها إلا ذلك ، وإلها لزوجة نبيكم في الدنيا

وقد فعل الإمام على ﷺ ذلك إكراماً لرسول الله ﷺ ، وأداء لحق الأمومة . (٢)

والآخرة ، وسار معها على ﷺ مشيأً أميالاً ، وسرح بنيه معها بقية اليوم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند القبائل برقم ۲٦٦٥٧ ، قال الحافظ ابن حجر : أخرجه أحمد والبزار بسند حسن [ فتح الباري ( ۲۰/۱۳ ) ] ؛ وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ۲۳٤/۷ ) ] (۲) انظر البرزنجي : الإشاعة ( ۳۱)

## ٤- الآثار التفصيلية لبعض أحداث وقعة الجمل.

حَن عَبْدُاللّه بْنُ زِيَادِ الْأُسَدِيُّ قَالَ : « لَمَّا سَارَ طَلْحَهُ وَالزَّبَيْرُ وَعَائَشَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدَمَا عَلَيْنَا الْكُوفَة ، فَصَعِدَا الْمَنْبَرِ ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ الْمنْبَرِ ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ : إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتُ إِلَى الْبَصِرَةِ وَ وَاللَّه إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيكُمْ عَلَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ لَيْعَلَمَ إِيَّاهُ لَيْعَلَمَ إِيَّاهُ لَتَعْوَنَ أَمْ هِيَ . » (١)

## أقول :

هذا الأثر يبين أن ما وقع به الصحابة إنما هو موجة من موجات الفتنة التي أخبر عنها النبي من وأن ما وقع من اقتتال بينهم لا يرفع عنهم صفة الإيمان ، بل هو قتال مبني على اجتهاد مع سلامة النية من كلا الطرفين ؛ لذا لم يرد من كلا الطرفين أي اتمام لدين الطرف الآخر ، فها هو عمار شه وقد كان في صف الإمام علي شهدة منه بحدود ما والزبير يقسم أن عائشة زوجة النبي في الدنيا والآخرة ، ، وهي شهادة منه بحدود ما علمه من الهدي النبوي أن عائشة من أهل الجنة ، وهذا الأثر حجة على غلاة الشيعة الذين يجدون في هذه الفتنة غايتهم في الطعن بعائشة والنيل منها ، ويرون ذلك نصرة للإمام علي وتشيعاً له ، والإمام وأقرب الناس إليه كعمار شه بريئون من مزاعمهم ، بل لو حصل ذلك بحضرهم لاستنفروا لقتال من وقع به ولاتهموه في دينه .

حَن أَي وَائِلِ قَال : « دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودِ عَلَى عَمَّارِ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌ لِإَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ ، فَقَالَا : مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ؟ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى أَكْرَهُ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ؟ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٠٠ [ البخاري مع الفتح ( ٨/١٣) ]

## الْمَسْجِدِ . » (١)

## أقول:

هذا الأثر يبين لنا أن ما وقع به الصحابة الكرام إنما هو اجتهاد منهم كل حسب فهمه ووسعه لدرء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين بعد مقتل عثمان ؛ لذا وجدنا إنكار أبي موسى وأبي مسعود رضي الله عنهما على عمار الله إسراعه في الأمر وتحركه لاستنفار أهل الكوفة للقتال ، وإنكارهم هذا مبني على تحذيرات النبي الله في حال الفتن من الإسراع فيها ، والنائم فيها أفضل من القاعد ، والقاعد أفضل من الساعي .

فهذا الهدي النبوي الذي فهمه أبو موسى وأبو مسعود رضي الله عنهما هو الذي جعلهم يستنكرون فعل عمار ﷺ وإسراعه في الأمر.

أما عمار على احتهاد وفهم الله المن المن المن المن على احتهاد وفهم سليم بأن ترك الإمام الحق للفتنة دون ملاحقتها وإخمادها يترتب عليه شر كبير يحيق بالأمة كلها ، ويعزز من فرقتها وشرذمتها ، وطاعة الإمام الحق في استنفاره لقتال الفئة الباغية واحبة ، فقتال الفئة الباغية مع الإمام الحق أمر أوجبه القرآن بقوله تعالى : ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي لَبُغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٢) ؛ لذا إبطاء أفراد الأمة في القيام به مع الإمام الحق يعتبر تقصيراً في حق الطاعة له ، وإبطاء في تنفيذ أمر رباني .

هذا توجيه لكلا الاجتهادين في المسألة ، وكلا الفهمين تحتمله النصوص سواء من اعتزل القتال و لم يشارك مع الإمام على هي الهيه ، أو شارك معه ، فإذا توفرت سلامة النية التي عُهدت من الصحابة الكرام عُلم أن أصحاب الاجتهادين مأجورون بإذن الله ؛ حيث كان كل اجتهاد مبني على غلبة الظن عند صاحبه بأنه بموقفه مقيماً لحدود الله ووقافاً عند أو امره .

ص - عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ رَضِي اللَّه عَنْه : « يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٠٢ [ البخاري مع الفتح ( ٥٨/١٣) ]

<sup>(</sup>٢) الحجرات: من الآية ٩

ضيَّعْتُمُ الْخَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ : قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِي اللَّه عَنْه : إِنَّا قَرَأُنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَنْه وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِي اللَّهم عَنْهمْ ( وَاتَّقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ النَّينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مَنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ مَنْ فَحُسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مَنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ . » (١)

□ - عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال : «شهدت الزبير خرج يريد عليا
 فقال له علي أنشدك الله هل سمعت رسول الله ﷺ يقول تقاتله وأنت له ظالم
 فقال لم أذكر ثم مضى الزبير منصرفا . »

وفي رواية أخرى عن أبي حروة المازي قال : «سمعت عليا والزبير وعلي يقول له أنشدتك بالله يا زبير أما سمعت رسول الله على يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم لي قال : بلى ولكني نسيت » (٢)

- عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال : « شهدت عليا والزبير لما رجع الزبير على دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه عبد الله فقال :ما لك؟ فقال : ذكر لي على حديثا سمعته من رسول الله على يقول لتقاتلنه وأنت ظالم له فلا أقاتله . قال : وللقتال جئت إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر بك قال : قد حلفت أن لا أقاتل . قال : فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس . قال : فأعتق غلامه جرجس ووقف فاختلف أمر الناس فذهب على فرسه » (٣)

أقول :

هذا الآثار واضحة الدلالة في أن الزبير في كان مجتهداً في المسألة ، ووقافاً عند حدود الله سبحانه وتعالى ، فعندما سمع ما قاله علي في حين ذكره بما قاله الرسول

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين برقم ١٤١٨ [ المسند ( ٢٠٨/١ ] قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند من أحاديث الفتن ( ١٢٩) ]

 <sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم الروايتين في المناقب برقم ٤٧٥٥ و ٥٥٧٦، وقال عن الأولى : هذا حديث صحيح [ المستدرك ( (٤١٣/٣) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المناقب برقم ٥٧٥ [ المستدرك ( ١٣/٣) ]

الكريم ، ترك القتال وعزم على عدم البقاء في أرض المعركة ، وخرج منها إلى أن تبعه ابن جرموز فقتله .

كذلك الأثر صريح في سلامة نية الزبير ظلمه ، فقد اجتهد لإصابة الحق في ظنه ، وكان بقاؤه بنية الإصلاح لا القتال ، ودلائل السياق أن هذه نيته حتى قبل أن يسمع كلام علي ظلمه ، وهذا واضح من خطاب ابنه له ، وواضح أيضاً في خطابه لعائشة كما سبق ذكره .

□ عن أبي جعفر قال « جلس علي وأصحابه يوم الجمل يبكون على طلحة والزبير » (١)

□ - عن زر بن حبيش ﷺ قال : «كنت جالسا عند علي فأتي برأس الزبير ومعه قاتله فقال علي للآذن بشر قاتل بن صفية بالنار سمعت رسول الله ﷺ يقول : لكل نبي حواري وإن حواري الزبير » (٢)

## أقول :

هذان الأثران يبرزان لنا طبيعة نفسية الصحابة ومدى سلامة قلوهم ، فهم بالرغم من تلك الفتنة التي أنشبت أظفارها هم ، وكانوا خلالها ضحية مهيجي الفتنة من الظّلَمة ، إلا أن قلوهم تجاه بعضهم البعض لم تتغير ، وبالرغم من أن وقعة الجمل تعتبر صفحة سوداء ونتاج فتنة غيراء ، إلا أنما أوضحت لنا أيضاً مدى رسوخ الإيمان وسلامة قلوب الصحابة على ورحمهم الله جميعاً .

وبالرغم من هذا القتل والقتال في سياق فتنة انساق لها العظماء من حيث لا يشعرون ؛ إلا أننا نرى صورة لم نجدها على مر البشرية يبكي فيها قادة الجيش المنتصر على قادة الجيش المهزوم بكاء الأم لفقدها فلذة كبدها . . . إنهم الصحابة .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٣٧٧٧٤ [ المصنف ( ٣٦/٧) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم هذا النص بثلاث روايات برقم ٥٧٨ ٥- ٥٥٨ ، وقال بعدها : هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين علي وإن لم يخرجاه بمذه الأسانيد [ المستدرك ( ٤١٤/٣) ] ؛ قال المقدسي في المختارة : إسناده حسن [ الأحاديث المختارة ( ٧٩/٢) ]

حس - عن ثور بن بحزأة قال : « مررت بطلحة بن عبيد الله يوم الجمل وهو صريع في آخر رمق فوقفت عليه فرفع رأسه ، فقال : إني لأرى وجه رجل كأنه القمر ، ممن أنت ؟ فقلت : من أصحاب أمير المؤمنين علي . فقال: أبسط يدك أبايعك فبسطت يدي وبايعني ففاضت نفسه فأتيت عليا فأخبرته بقول طلحة . فقال : الله أكبر الله أكبر ! صدق رسول الله الله أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه » (١)

#### أقول:

هذا الأثر يبين أن معالم الفتنة أو ما وقع به الصحابة قد أخبر به النبي ﷺ صحابته الكرام ، لكنهم لم ينتبهوا لذلك إلا وهم في غمراتها .

والأثر فيه شهادة من على ﷺ لطلحة بالجنة ، وهو بذلك يشهد بشهادة رسول الله له ، كذلك في الأثر بيان لتلك النفسية الإيمانية الرائعة التي كان يتمتع بها طلحة ﷺ وهو في الرمق الأخير من حياته ، والتي ادخرها لبيعة الإمام على ﷺ .

#### المطلب الثالث:

## الإشارات النبوية الدالة على وقعة صفين

﴿ محرم / ٣٧ هـ ﴾

## أولاً: تعريف بوقعة صفين:

معركة صفين هي الوقعة التي حدثت بين معاوية تلفي عنه من جهة وبين علي تلفيه من الجهة الأخرى ، وهذه المعركة أيضاً كانت إحدى موجات الفتنة التي تموج موج البحر كما أخبر النبي بي والتي تحركت موجاتها بمقتل عثمان تلفيه ، ودوافع المعركة وأسبابها هي نفس دوافع معركة الجمل ؛ فمعاوية يعتبر ولي دم عثمان تلفيه وابن عمه ؛ لذا لم يقبل الدخول تحت بيعة الإمام علي تلفيه إلا بعد أخذ القصاص من قتلة عثمان تلفيه ، وكان الإمام علي تلفيه يرى أن يدخل أولاً في البيعة كما بايع الناس ، ثم يحتكم أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المناقب برقم ٥٦٠١ [ المستدرك ( ٤٢١/٣) ]

يطالب بدم وليه ، وزاد الأمر حدة بين الرجلين أن علياً في قام بعزله عن الشام ، وعزل معه عمرو بن العاص في مصر ، فاجتمعت هذه الأسباب في تمييج المعركة بينهما والتي وقعت بعد وقعة الجمل .

## ثانياً: ملخص مجريات المعركة.

- عندما فرغ الإمام على ولله من الجمل رجع إلى الكوفة ، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي ولله الى معاوية ليدخل في الطاعة كما دخل الناس ، فرفض معاوية ذلك متذرعاً بأنه ولي دم عثمان ولله وأنه يطالب بالقصاص من قتلته قبل الدخول في الطاعة ، وأرسل إلى على ولله يطالب بدم عثمان الطاعة ، وأرسل إلى على ولله يطالب بدم عثمان الله على اله على الله على اله على الله على ا
- رفض الإمام على هذه طلب معاوية قائلاً يدخل في البيعة ثم يحاكمهم إلى ، وقام على هذه بتجهيز جيش لقتال أهل الشام لبغيهم وخروجهم على الإمام ، فجهز معاوية جيشاً من الشام ، والتقى الجيشان في صفين وهناك حصلت مقتلة عظيمة بلغ عدد قتلاها ثلاثون ألفاً ، وشعر معاوية هذه بعجزه أمام جيش على هذه ، فأشار عليه عمرو بن العاص بأن يرفع المصاحف على السيوف مطالباً بتحكيم كتاب الله بينهم ، فقبل الإمام على هذه بالتحكيم حقناً لدماء المسلمين ، و اعترض القراء من جيش على هذه على ذلك ، ورأوا أن الحكم في هذا المقام للسيف ، وهؤلاء القراء هم الخوارج الذين خرجوا على الإمام على هذه عند قبوله التحكيم .
- حصل الاتفاق بين الفريقين على أن يكون الحكم من جيش الإمام على الله موسى الأشعري في ، وعن معاوية عمرو بن العاص في ، فاتفق الحكمان على أن يخلع كل منهما صاحبه ، فقام أبو موسى الأشعري في بخلع الإمام على في ، أما عمرو في فقال : إن أبا موسى خلع علياً ، وأنا نصبت معاوية ، فاختلف الناس ، وأخذ أبو موسى في يسب عمراً في ، فرجع على إلى الكوفة، ومعاوية إلى الشام . تجهز الإمام على في مرة أحرى لقتال الشام ، فشغله أمر الخوارج إلى أن انتهى من
- القضاء على شوكتهم ، فتجهز مرة أخرى سنة تسع وثلاثين و لم يتهيأ له الأمر

لافتراق آراء أهل العراق ، ثم وقع الجد منه سنة أربعين وجهز جيشاً قوامه أربعين ألفاً ، إلا أنه قتل هي قبل المسير إلى أهل الشام ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً . (١)

## ثالثاً: الإشارات النبوية الدالة على وقعة صفين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \* عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْنَتِلَ فِئتَانِ فَيكُونَ
 بَيْنَهُمَا مَقْثَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ . ﴾ (٢)

#### شرح:

الحديث فيه إشارة إلى ما وقع بين على ومعاوية رضي الله عنهما من قتال عقب فتنة مقتل عثمان فيه إشارة إلى ما وقع بين على ومعاوية رضي الله عنهما من أهل دعوة الإسلام ، أو أن كلا الفئتين كان يدعي أنه المحق في قتاله ، فقد كان على فيه الإمام والأفضل يومئذ ، وقد بابعه أهل الحل والعقد بعد عثمان ومخالفه مخطئ معذور في الاجتهاد .

عن أبي سعيد الخدري ﴿ عَلَمْ قَال : « كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ ﴾ ، وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ . وَقَالَ : ﴿ وَيَرْحَ عَمَّارٍ يَقْتُلُهُ الْفَثَةُ الْبَاغِيَةُ ﴾ (٣)

## شرح:

المعلوم أن عماراً قُتل في صفين وكان مع فئة علي ﷺ، فتبين من ذلك أن الفئة المقابلة لعلى ﷺ، وهي حيش معاوية هي الفئة الباغية .

#### فوائد:

١ - الحديث دليل من دلائل النبوة ؛ حيث وقع ما أخبر به النبي ﷺ ، والملاحظ أن
 النبي ﷺ قال ذلك عند بناء المسجد أي في بداية العهد المدني ، وقد سلم عمار من

<sup>(</sup>۱) انظر ابن حجر: فتح الباري ( ۲۷/۱۳) ؛ البرزنجي : الإشاعة ( ۳۵-۳۵) ؛ عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول ( ۳۱۳)

<sup>(</sup>٢)متفق عليه [ انظر اللؤلؤ والمرجان ( ٢/٤٤٧) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصلاة ، حديث رقم ٤٤٧ [ انظر البخاري مع الفتح ( ٢٤٤/١) ]

القتل في كل الغزوات والمعارك التي شارك بها في عهد النبي الله و الخلفاء الراشدين ، إلى أن وقعت الفتنة وكان مقتله في صفين ، والمعلوم أن استخدام كلمة الفئة الباغية فيه إشارة واضحة إلى أن الاقتتال بين طائفتين مسلمتين ؛ لأن مصطلح البغي لا يستخدم إلا في حال خروج طائفة من المؤمنين على الإمام .

- ٢- في الحديث إشارة إلى مدى اهتمام النبي الماحديث الفتن وعلامات الساعة ؟ حيث إنه كان يغتنم أي فرصة سانحة للتنبيه لها كما يلاحظ هنا ؟ فقد نبه لأمر مستقبلي يخص مرحلة حساسة تمر بها الأمة وذلك عند بنائه المسجد ، وفي رواية أخرى للحديث أنه أعاد نفس الكلام لعمار عند حفر الخندق .
- ٣- الحديث فيه إشارة إلى فضيلة عمار وعلى رضي الله عنهما ، وفيه رد على من أدعى
   أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه . (١)
- ٤- في الحديث إشارة إلى مدى رحمة النبي على بأمته ، فهو في اللحظة التي يباشر بها مسح الغبار بيديه الشريفتين عن رأس عمار لم ينس أن ينبه الأمة إلى موطن الحق فيما يشتبه عليها من فتن ، وذلك رحمة بها .
- - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرِقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (٢)

وفي رواية ﴿ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتَّلَهُمْ أُولَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ﴾ (٣)

## شرح :

- الحديث يشير إلى قتال الخوارج الذين مرقوا من الدين حين الفرقة التي وقعت بين المسلمين في زمان معاوية وعلي رضي الله عنهما ، وقد بين الحديث أن الذي يتولى قتالهم أولى الطائفتين بالحق ، وبالفعل قام الإمام علي راها الطائفتين بالحق ، وبالفعل قام الإمام على الهاء المام على المام عل

١ (١) انظر فتح الباري ( ٦٤٦/١)

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في الزكاة برقم ١٠٦٥ (١٥١) [ انظر مسلم بشرح النووي ( ١٨٠/٤) ]

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في الزكاة برقم ١٠٦٥ (١٥٢) [ انظر مسلم بشرح النووي ( ١٨٠/٤) ]

طائفة على والله كانت مصيبة ، أما أصحاب معاوية فقد كانوا بغاة متأولين ، وكذلك فيه التصريح بأن الطائفتين لم يخرجوا بقتالهم من دائرة الإيمان إلى الكفر ، أو إلى الفسق ، فقد كان هناك اجتهاد من الطرفين أحدهما أصاب الحق والآخر اجتهد فأخطأ في اجتهاده ، والمسالة بينهم كانت في إطار الحق إلا أن أحد الفريقين كان أرجح في فهمه ، و أولى في إصابة الحق ، فهي من باب الراجح والأرجح .

- نلحظ من الحديث و الأحاديث التي سبقته أن توصيف النبي الله لما حصل في الجمل وصفين ليس فيه اتمام مقذع لطرفي التراع ، بل كان التأكيد على العبارات أن هذا الاقتتال إنما وقع بناءً على احتهاد ضمن دائرة الإيمان أو الإسلام ، مع بيان المصيب في طرفي التراع ، والمحطئ في احتهاده .

وهذا بخلاف الأحاديث الدالة على فرقة الخوارج فنلحظ أن هناك اتماما صريحا لهم في دينهم ووصفهم ، وبواعث القتال عندهم ، وغلوهم ، وضرورة محاربتهم واستئصالهم ، ومدى خطورة بقائهم على وحدة المسلمين وبقاء دعوهم مما يشير إلى أن هناك اختلافاً جوهرياً بين الاقتتال الذي حصل بين الصحابة ، وبين قتال الخوارج كما سيتضح .

## رابعاً: الآثار الواردة بخصوص وقعة صفين:

-عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُويْلِد الْعَنْزِيِّ قَالَ « بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرُ و : يَغْتُلُهُ الْفَتَةُ لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لَصَاحِبِهِ فَإِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفَتَةُ الْبَاغِيَةُ . قَالَ : مُعَاوِيَةُ فَمَا بَالُكَ مَعَنَا ؟ قَالَ إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَطْلَةُ أَلْمَا عَلَمْ وَلَسْتُ أَقَاتِلُ » (١)

: أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَقَاتِلُ » (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٦٩٤٣ [ المسند ( ٢٧٧/٢ ) ] قال الهيثمي : رواه أحمد ورحاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٧/ ٢٤٤) ]

حَنْ أَبِي غَادِيَةَ قَالَ: « قُتلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِ فَأُخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ . ﴾ فقيلَ لِعَمْرٍو فَإِنَّكَ هُوَ ذَا تُقَاتِلُهُ وَاللَّهِ ﷺ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ . ﴾ فقيلَ لِعَمْرٍو فَإِنَّكَ هُو ذَا تُقَاتِلُهُ وَسَالِبَهُ . » (١)

## أقول:

هذان الأثران يبرزان نفسية الصحابة رضوان الله عليهم ، فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بالرغم أنه كان في جيش معاوية الله طاعة لأمر الرسول الله بلزومه طاعة والده ، إلا أن ذلك لم يغير نفسيته تجاه الصحابي الجليل عمار الله فقال كلمة الحق مبيناً أن معاوية الله كان باغياً بقتاله لعلي الله ، وتحمل كلماته معنى الحسرة على فقدان هذا الصحابي الجليل .

كذلك في الأثر الأول فيه إشارة إلى جهل الكثيرين من غير الصحابة ممن شاركوا في المعركة بتعاليم الإسلام ، فالذين اختصما في مقتل عمار شائه يظنان أنها مفخرة يحق الاختصام عليها عند القائد ، و غفلا أفهما إنما اختصما في قتل عظيم من عظماء الإسلام ، مما يدل على أن الفتنة قد أخذت بقلوب بعض من شاركوا بما .

حن يزيد بن الأصم قال: « سئل علي علي عن قتلى يوم صفين فقال قتلانا وقتلاهم في الجنة ويصير الأمر إلى وإلى معاوية » (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند الشاميين برقم ۱۷۷۹۲ [ المسند (۲٤٣/٤) ] قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات [ مجمع الزوائد ( ۷/ ۲٤٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٣٧٨٨٠ [ المصنف ( ٥٠٢/٧) ] وذكره البرزنجي في الإشاعة ، وقال محققه : رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح [ الإشاعة ( ٣٥) حاشية رقم (١) ]

## أقول :

ما ذكره الإمام على الله هو ما نظنه في قتلى صفين ، ومثل هذا القول لا يصدر عن الإمام على الله عن وحي أو فهم له ، وفي هذا الكلام إقفال للباب لمن يخوض دون وعى فيما حصل من اقتتال بين الصحابة الكرام .

## المطلب الرابع اعتزال بعض الصحابة القتال الحاصل في صفين والجمل

ص - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : ﴿ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةَ أَيَّامَ الْحَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ : ﴿ لَنْ يُغْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْاً أَمْرَهُمُ امْرَأَةً . ﴾ (١) أقول :

هذا الأثر يبين أهمية العلم وضرورته زمن الفتن ، والملاحظ أن هناك احتهاداً من هذا الصحابي الجليل ربط فيه بين الحديث ، وبين ما رآه من أن عائشة رضي الله عنها تقود الجيش في معركة الجمل ، أو هي رأس فيه .

△ - عن ابن سيرين قال: « قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك قال لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ولا أنجع بنفسي إن كان رجلا خير مني . » (٢)

## أقول :

هذا الموقف من سعد ﷺ يشعر بأنه يرى أن ما حصل من قتال في الجمل وصفين لا يعتبره من الجهاد لكلا الفئتين ، وأن الأسلم للمسلم تجنبه مخافة الوقوع في دم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٩٩ [ البخاري مع الفتح ( ٥٨/١٣) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم ٨٣٧٠ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٤/

<sup>[(</sup>٤٩١

مسلم .

ص حن الحسين بن خارجة قال : « لما كانت الفتتة الأولى أشكلت علي فقلت : اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به . قال : فأريت الدنيا والآخرة وبينهما حائط غير طويل ، وإذا أنا بجائز فقلت : لو تشبثت بهذا الجائز لعلي أهبط إلى قتلى أشجع ليخبروني . قال : فهبطت بأرض ذات شجر ، وإذا أنا بنفر جلوس . فقلت : أنتم الشهداء قالوا : لا نحن الملائكة قلت : فأين الشهداء قالوا : تقدم إلى الدرجات العلى إلى محمد ، فتقدمت فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما هي من السعة والحسن ، فإذا أنا بمحمد ، وإيراهيم ، المتغفر لأمتي . فقال له إبراهيم ، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم ألا فعلوا كم فعل خليلي سعد . قلت : أراني قد أريت .أذهب إلى سعد ، فأنظر مع من فعلوا كم فعل خليلي سعد . قلت : أراني قد أريت .أذهب إلى سعد ، فأتيته فقصصت عليه الرؤيا ، فما أكثر بها فرحا وقال : قد شقي من لم يكن له إبراهيم خليلا قلت : في أي الطائفتين أنت ؟ قال لست مع واحد منهما قلت فكيف تأمرني ؟ قال : ألك ماشية ؟ قلت لا قال : فاشتر ماشية واعتزل فيها حتى تنجلي ، » (۱)

## أقول:

- هذا الأثر المتضمن لرؤية فيه درس هام لكل مسلم ، وهو إن أشكل عليه شيء يخص دين الله خاصة في زمن الفتن ، فليضرع إلى الله ليلهمه الصواب فيما أشكل عليه .
- هذه الرؤية تعزز موقف سعد ﷺ من هذا القتال، وأن مثل هذا الموقف هو الأسلم.
   عن حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ قَالَ: « أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْأَنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شَدْقِ الْأُسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فيه ولَكنَ هذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ .. » (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن ، وقال صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٩٩/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١١٠ [ البخاري مع الفتح (٦٦/١٣) ]

## أقول :

نلحظ من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه تجنب القتال في الفتنة ، بالرغم من حبه للإمام علي الله على الله عنى قوله : هذا أمر لم أره ؛ أي أنه يرى حرمة دم المسلم وعدم حواز قتاله في جميع الأحوال ، وموقف أسامة الله له علاقة بما حصل منه سابقاً عندما قتل أحد المشركين بعدما قال كلمة التوحيد تعوذاً ، فلامه النبي الله على فعله فآلى على نفسه ألا يقاتل مسلماً .

# المبحث الرابع النبوية عن طائفة الخوارج الحرورية المطلب الأول: تعريف بالخوارج

هم الفرقة التي خرجت على الإمام علي هي عندما رضي بالتحكيم مع معاوية وكان عددهم ثمانية آلاف وأكثرهم من القراء ، وقد نقموا على الإمام علي فله لرضاه بالتحكيم واعتبروه بذلك قد نزع قميصاً ألبسه الله إياه وخالف حكم الله في أدسله فحادلهم الإمام علي فله فرجع بعضهم ، ثم أرسل إليهم من يجادلهم بالحسني وممن أرسله إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ، فرجع منهم ألفان ، أما الآخرون فبقوا على ضلالتهم و سارعوا بتكفير الكثير من الصحابة و سفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة ، وقطعوا السبيل وتعاقدوا على قتال الإمام علي والإمام معاوية رضي الله عنهما ، فعزم الإمام على قتالهم ، وانتصر عليهم في النهروان . (١٠)

ووجه تسميتهم بالحرورية لأنهم نزلوا بقرية تسمى حروراء ، وهي قرية قريبة من الكوفة ، أما عن وجه تسميتهم بالخوارج ففيه اختلاف : قيل لأنهم خرجوا على جماعة المسلمين أو عن طريقها ، وقيل لأن النبي في وصفهم بالخروج على المسلمين كما سيتضح من الأحاديث .

والخوارج فرق متعددة يصل عددها إلى عشرين فرقة ، وأكثر فرق الخوارج قد اندثرت إلا فرقة الأباضية ، وهي موجودة في عمان وزنجبار وفي بلاد طرابلس الغرب .

<sup>(﴿ )</sup> من معتقدات الخوارج: التسوية بين الصغائر والكبائر، و عدم إتباع السنة المخالفة في ظنهم للقرآن كالرجم للزاني المحصن، وتكفير الخليفتين الراشدين عثمان وعلى رضى الله عنهما، واعتقادهم بأن العبد يصبح كافراً إذا ارتكب ذنباً، واعتقاد بعض فرقهم أن من لا يعرف أسماء الله وتفاصيل الشريعة فهو كافر، وتعتقد بعض فرقهم حواز نكاح البنات، و كذلك تعتقد بعض فرقهم أن سورة يوسف ليست من القرآن لألها في شرح العشق والعاشق والمعشوق، ويجوزون أن يكون الرسول ظالماً إلى غير ذلك من المعتقدات التي تدل على مدى الانحراف الخطير التي وقعت به هذه الفرقة. [ انظر د . القيسي : معالم الهدى إلى فهم الإسلام ( ٢٥ وما بعدها ) ]

 <sup>(</sup>١) انظر صلاح أحمد ، زوابع في وحه السنة قديماً وحديثاً ( ٥١) ؛ حوى : الأساس في السنة ، قسم العقائد
 (١) ١٥/١)

وبالرغم من تعدد فرق الخوارج ؛ إلا أنه يجمعها على افتراق مذاهبها القول بتكفير الإمامين علي وعثمان رضي الله عنهما ، والحكمين وأصحاب الجمل ، والخروج على السلطان الجائر . (١)

## المطلب الثانى: الأحاديث والآثار في وصف طائفة الخوارج

- عن أَبَي سَعِيد الْخُدْرِيَّ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسَالًا أَتَاهُ ذُو الْخُويْصَرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه : اعْدِلْ فَقَالَ عُمرُ: يَا وَيَلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصِيْحَابًا يَحْقِرُ أَحْدُكُمْ مِلَاتَهُ مَعَ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتَهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ فَلَا يُوجَدُ فَيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ فَلَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ فَلَا يُوجَدُ فَيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصِافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ فَلَا يُوجَدُ فَيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصِافِه فَمَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصِافِه فَمَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِلهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِيهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى يَصِدِه وَاهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصِيهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ قُو اللَّهُ عَلَى عَيْهُ أَنْ أَلِي مَالِكُ الرَّجُلُ فَالْتُمِسَ فَأْتِي بِهِ حَتَّى نَظَرُتُ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشَاهُمُ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرُتُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ إِلَى الْمَالِ اللَّهُ الْذِي نَعْتَ النَّهُ عَلَى النَّهُ فَأَلَى الْرَجُلُ فَالْتُمُسَ فَأْتِي بِهِ حَتَّى نَظُرُتُ الْمَا عَلَى الْمَالِ اللَّهُ الْمُ وَالْمُ الْمَا عَلَى الْمَالُ الْمُؤَلِ الْمُ الْمَالُولُ الْمُؤَلِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمَالَالِهُ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِ ال

## شرح غریب الحدیث :

« تراقيهم » جمع ترقوة وهي الحنجرة . « الرمية » أي الصيد المرمي . « نصله » المي حديدة السهم . « نضيه » عود السهم قبل أن ينصل . « قذف » جمع قذة ، وهي

<sup>(</sup>١) انظر صلاح أحمد ، زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً ( ٥١) ؛ حوى : الأساس في السنة ، قسم العقائد ( ١/ ٤١٥)

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في المناقب ، حديث رقم ٣٦١٠ [ انظر البخاري مع الفتح ( ٧١٤/٦) ] ؛ ومسلم في الزكاة برقم ١٠٦٤ ( ١٤٨) [ انظر مسلم بشرح النووي ( ١٧٩/٤) ]

ريشة السهم . « آيتهم » أي علامتهم « بضعة » أي قطعة اللحم . « تدردر » أي تضطرب ، والدردرة صوت إذا اندفع سمع له اختلاط .

## شرح غريب الحديث :

« حدثاء الأسنان » أي صغار السن . « سفهاء الأحلام » أي ضعاف العقول والبصيرة

- عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَمَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرَّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ . ﴾ (٢)

- حس عن زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْحُهَنِيُّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٌّ عَلَيْ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْ الْقُواْنَ لَيْسَ قِرَاعَتُكُمْ إِلَى قَرَاعَتِهِمْ بِشَيْء ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْء ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْء ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْء ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْء ، وَلَا صَلَاتُهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مَنِ الرَّمِيَّة ﴾ ، لَوْ يَعْلَمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى اللَّهُمْ قَلْ اللَّهُمْ قَلْ اللَّهُمْ قَلْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى اللَّهُمْ قَلْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى اللَّهُ الْتَكُلُوا

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في المناقب ، حديث رقم ٣٦١١ [ انظر البخاري مع الفتح ( ٧١٥/٦) ] ؛ ومسلم في الزكاة برقم ١٠٦٦ (١٥٤) [ انظر مسلم بشرح النووي ( ١٨٥/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزكاة برقم ١٠٦٧ [ انظر مسلم بشرح النووي (٤/ ١٩٠)]

عَنِ الْعَمَلِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذَرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُده مثلُ حَلَمَة النَّدْي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ ، وَتَتُركُونَ هَوُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فَي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالكُمْ ، وَاللَّه إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ : فَنزَّلِنِي زَيْدُ اللَّه بْنُ وَهْبِ مَنْزِلًا حَتَّى قَالَ : مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَة فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِج يَوْمَعَدْ عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيُّ. فَقَالَ لَهُمْ : أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْ وَهْبِ الرَّاسِيُّ. فَقَالَ لَهُمْ : أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِّي أَخُولُ أَلَهُ بُنُ يُعْمُ اللَّهُ سُلُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْ وَشُولُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِي أَخَافُ أَنْ اللّهُ وَلَيْ مَسُولُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِّي أَنْكُولُ السَّيُوفَ ، وَسَلُوا السَّيُوفَ ، وَسَلُوا السَّيُوفَ ، وَشَكُوا السَّيُوفَ ، وَشَكُوا السَّيُوفَ ، وَشَكُوا السَّيُوفَ ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئَدُ إِلَّا وَشَكَرُهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ عَلِي خَلُهُمْ عَلَى بَعْضُ ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَدُ إِلَّ وَسُلُوا فَيَعْمُ مَا عَلَى الْمُعْمُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَدُ إِلَى السَّا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . قَالَ : أَخَرُوهُمُ ! فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي وَخُدُوهُ مَمَّا يَلِي وَحُدُوهُ مِمَّا يَلِي وَمُؤَلِّ وَاللَّهُ وَبَلْغُ وَسُولُهُ . ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الزُكاة برقم ١٠٦٦ (١٥٦) [انظر مسلم بشرح النووي (١٨٧٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ، حديث رقم ٣٣٤٤ [ انظر البخاري مع الفتح ( ٣٤٤/٦)

## شرح غريب الحديث :

- « صناديد » جمع صنديد وهو كبير القوم .
- « غائر العينين » أي أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقين بقعر الحدقة ، وعكسها ححوظ العينين . « مشرف الوجنتين » أي أن عظمتي الخدين بارزتان .
- « محلوق » يراد بها أنه حليق شعر الرأس ، وهذه سمة من سمات الخوارج ؛ حيث كانت طريقتهم حلق جميع رءوسهم ، بينما كان السلف يوفرون شعورهم ولا يحلقونها .
  - « ضئضئي » أي من نسل أ وعقب .

## شرح الأحاديث السابقة:

الأحاديث السابقة كما يتضح من سياقها ، ومن فهم الصحابة الكرام لها تحكي فتنة الخوارج الذين خرجوا على الإمام على الله بعد التحكيم ، فضلوا بخروجهم واستحلالهم الدماء وقطعهم السبيل وتكفير عدد من الصحابة ، والملاحظ من صفاقم كما يتضح من الأحاديث ما يلي :

- ١- يشتهرون بكثرة العبادة ؛ بحيث يحقر الصحابة وهم أفضل الأمة صلاقم مع صلاقم .
- ٢- يقرءون القرآن قراءة سطحية دون تدبر لمعاني الآيات ؛ لذا وصف النبي ﷺ قراءةم بأنما لا تتحاوز حلاقيمهم ؛ أي لا تصل إلى القلوب لتتدبرها ، فلا حظ لهم من القرآن سوى تلاوة الفم وهواء الحنجرة .
  - ٣- صغار السن فيهم طيش وتسرع في الأحكام ناتج عن خفة في العقل وسفاهة .
- ٤- يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ؛ أي ألهم حديثو عهد بالإسلام و يخرجون منه بسرعة دون أن يستفيدوا من تعاليمه ، كما أنه لا يتعلق بالسهم شيئاً من لحم الصيد في حالة دخوله وخروجه السريع منه .
- أصول فتنتهم رآها النبي ﷺ في شخص رجل من تميم اسمه ذو الخويصرة أساء
   الأدب مع النبي ﷺ و أسرع في اتهامه بعدم العدل ، والمعلوم أن مثل هذا الاتهام

\_7

\_\

هو طعن في نبوة محمد ﷺ . فغضب لذلك عمر ﷺ ، وفي رواية على الشك خالد ﷺ ، مُ شرع بالحديث عن أوصاف الخوارج مبيناً ألهم من نسله أو من أصحابه وعلى شاكلته في افتعال الفتن والتسرع بالأحكام ، والطيش في الاتمام و إساءة الظن فسلفهم قد اتمم النبي بعدم العدل، وهم بدورهم قد كفرو أفضل لصحابة ، وأعلاهم مترلة عند الله . علامتهم التحليق ؛ أي حلق الشعر ، ولعل هذه الصفة كانت غالبة على أكثرهم بحيث كانوا يميزون بما عن غيرهم ، و يرجح أن يكون حلقهم للرأس بهذا الشكل تعبداً ، وهذا الوصف للتعريف بمم ، وليس في معرض الذم لحلق الشعر لأنه من السنن .

تتقلب قلوهم بسرعة فما أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ، إلا وتحدهم بسرعة يخرجون منه لأقل شبهة ، ويكون خروجهم من الدين تحت شعاره ، ولأجله بزعمهم ، لذا لا تحد في هذه الفئة إلا الضغينة والحقد واتمام أهل الدين من الصحابة والتحريض على قتلهم واستباحة دمائهم ؛ وهذا يفسر لنا السبب في وصف النبي لهم بألهم شر الخلق في زمالهم ، وشر الخليقة على مدى الدهر .

أهم ما تتميز به فرقتهم وجود رجل فيهم حدد النبي الله أوصافه بدقة بأنه أسود له عضد بدون ذراع وآخر العضد قطعة لحم مضطربة تشبه ثدي المرأة ، وفي رأسها ما يشبه حلمة الثدي فيها عدة شعرات . وهذا الرجل هذه الأوصاف التي يندر اختلاطها مع غيرها هو علامة هذه الجماعة ؛ لذا حرص الإمام علي على على إيجاده بين القتلى ليطمئن قلبه ، وليطمئن من معه من المقاتلين بأن قتالهم لهذه الفرقة هو امتثال لأمر الرسول الكريم الله ، وليس استباحة لدماء المسلمين .

وبالفعل وحد الرجل بين القتلى بالوصف الذي نعته به رسول الله على وكان وجوده سبباً لفرحة الإمام على فله ، و إشارة قوية تضاف إلى غيرها من الإشارات التي تعزز عنده ضرورة مقاتلة الخوارج ؛ وذلك لعلمه - كما يتضح

من الأحاديث ـ بأنه بقتالهم يحقق رغبة نبوية في ذلك ، حيث بين النبي أن في قتلهم أحراً لمن قتلهم ، وإن عايشهم ليقتلنهم قتل عاد؛أي لا يبقي فيهم ولا يذر .

## المطلب الثالث: مدى المفارقة بين وقعتي صفين والجمل وقتال للخوارج

لاحظنا من خلال الهدي النبوي أن هناك مفارقة واضحة بين طبيعة الوصف للمقتتلين في الجمل وصفين ، وبين قتال الإمام علي الشيئة لطائفة الخوارج ، فالاقتتال الواقع بين الصحابة كان ضمن دائرة الإيمان والإسلام لم يخرج أحدهم منه بسبب هذا الاقتتال ، وغاية ما ورد في ذلك أن هناك اجتهادين أو أكثر في فهم الحق أصاب أحدهم وأخطأ الآخرون ، وكان المصيب في وقعتي الجمل وصفين الإمام علي الما علي ما عائشة وطلحة والزبير ومعاوية فقد كانوا مخطئين في اجتهادهم ، ويصدق في حقهم صفة الطائفة المؤمنة الباغية .

لذا جاء توصيف النبي ﷺ للفرقة الباغية في صفين والجمل بألهم أدنى الفرقتين في إصابة الحق ، وأن كلا الفرق المتقاتلة أصحاب دعوة واحدة ، وهي دعوة الإيمان ..إلخ

أما القتال الحاصل بين على ﷺ والخوارج فقد احتلف الهدي النبوي في توصيفه لاحتلاف بواعثه وطبيعة الخوارج القائمين به ؛ حيث جاء في الوصف لهم بأنهم شر الخلق والخليقة ، وألهم سفهاء الأحلام ، وألهم لا يحملون من الإسلام إلا اسمه ، ومن القرآن إلا التغنى به إلى غير ذلك مما سبق ذكره .

## وقد يطرح هنا تساؤل : لماذا اختلف الهدي النبوي وفرق بين قتال صفين والجمل ، وبين قتال الخوارج ؟

وهذا يجاب عنه بأن عقلية ونفسية البغاة المقاتلين للإمام على رضي الجمل وصفين تختلف اختلافاً جوهرياً عن عقلية ونفسية الخوارج المقاتلين للإمام على رضية .

ففي صفين والجمل كان القتال يقوده صحابة يعرف كل منهم فضل الآحر ، ويحرص كل منهم على دين الإسلام دون غلو أو تطرف في الفكر أو اتمام لدين الطرف الآخر ، بل كان اقتتالهم لأجل الإسلام وإحقاق الحق وإقرار العدل بعضهم أصاب في المجتهاده والبعض أخطأ ؛ لذا كان القتال ضمن دائرة الإسلام وذوداً عن حوضه .

أما الخوارج فهي نفسية جديدة جهولة ومغالية في الدين كفرت أكثر الصحابة واعتقدت معتقدات هدامة استباحت بسببها دماء الصحابة ، وحملت في فكرها معول هدم لا يمكن أن يستقيم معه دين بعد ذلك ، فأكثر الصحابة في معتقدهم كفرة مستباحي الدماء ، ومن يرتكب ذنباً منهم يصبح كافراً ، والرسول الكريم يجوز أن يكون ظالماً .

فمثل هذه العقلية لا يمكن أن يبقى معها دين على وجه الأرض ، بل هي بهذه العقلية المنحرفة ستدخل في متوالية غير متناهية من التكفير الذي لا يستقيم معه دين .

لذا كان القضاء على هذه العقلية المنحرفة الغالية في دين الله من أعظم الواجبات ، وإلا هدم الإسلام من الداخل على يد أهله ، من هنا نال الإمام على رفي القضاء على هذا الانحراف الخطير الذي كاد أن يعصف بجسد الأمة الإسلامية .

ومن هنا نستطيع أن نفهم طبيعة اختلاف التوصيف النبوي بين القتال الحاصل في صفين و الجمل المبني على الاجتهاد دون غلو في فهم تعاليم الإسلام ، وبين قتال الخوارج الذين غلو في أفكارهم ومعتقداتهم لدرجة أصبحوا معولاً حاداً هداماً لتعاليم الإسلام الحقيقة ، وتمزيقاً حقيقياً للأمة في فهمها وفكرها .

ولكي يتضح الأمر أكثر أسوق هذا المثال العجيب الذي يوضح لنا طبيعة نفسية الخوارج ، والمدى الذي وصلوا إليه : « يروى أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فأحسوا الخوارج ، فقال واصل لأهل الرفقة : إن هذا ليس من شأنكم ، فاعتزلوا ودعوني وإياهم ، وكانوا قد أشرفوا على العطب . فقالوا : شأنك . فخرج إليهم ، فقالوا ما أنت وأصحابك ؟ قال : مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ، ويعرفوا حدوده . فقالوا قد أجرناك ، فقال : علمونا . فجعلوا يعلمونه أحكامهم ، وجعل يقول قد قبلت أنا ومن معي . قالوا : فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا ، قال : ليس ذلك لكم ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتّى لكم ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتّى

يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَه ﴾ (١) فأبلغونا مأمننا ، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذاك لكم ، فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن . » (٢)

فهذا الأثر العجيب يوضح لنا طبيعة عقلية الخوارج ؛ حيث إن المسلمين لا يستطيعون النجاة منهم إلا بالحيلة ، ومن هنا قام واصل بن عطاء بادعاء أنه من المشركين الذين يستجيرون بهم ، ويلحظ من النص السابق مدى سطحية تلك العقلية وحرفيتها في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى ، تلك العقلية التي أوصلتهم لذبح المسلمين و إعطاء الأمان للمشركين .

والملاحظ على الفكر الخوارجي أنه مبني على الغلو في العمل والتشدد في المواقف والمسارعة في التكفير ، وسطحية في الفكر ، ومن هنا تعتبر الخارجية أخطر ما يفرزه المحتمع الإسلامي بشكل عام ، وأقوالها تلتبس لأنها في ظاهرها توحي بالتمسك بتعاليم الإسلام ، فهم أهل صلاة وصيام وقراءة قرآن ، وفي نفس الوقت هم أهل جهل وهوى يتصرفون بسوء الأخلاق ويعتبرون ذلك كله ديناً وما هو من الدين . (4)

<sup>(</sup>١) التوبة: من الآية ٦

<sup>(</sup>٢) العلواني : أدب الاختلاف في الإسلام ( ١٢ ) وقد عزاه للمبرد في كتابه الكامل ( ١٢٢/٢)

<sup>(﴿ )</sup> بالرغم من الأحاديث الكثيرة التي تدل على خطورة الخارجية في الإسلام إلا أن أكثر العلماء لا يرون تكفيرهم ، ولعل أجمل توصيف يوضحه هذا الأثر الوارد من أن البعض سأل الإمام على عن الخوارج أكفار هم ؟ فقال : من الكفر فروا ، فقيل : فمنافقون هم ؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلاً ، قيل : فمن هم ؟ قال : هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا .

# المبحث الخامس النبوية حول أحداث المرحلتين الأموية والعباسية الإشارة النبوية لعام الجماعة

بعد وقعة صفين ، وما حصل فيها من تحكيم قرر الإمام علي ﷺ تجهيز جيش عظيم لقتال أهل الشام ، إلا أن حروج طائفة الخوارج عليه وانشغاله بقتالهم في النهروان وغيرها سنة تمايي وثلاثين أحر عليه حروجه على أهل الشام ، ثم عقد العزم مرة أحرى سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ له الأمر لافتراق أهل العراق عليه ، فأخر الخروج لقتال أهل الشام لسنة أربعين والتي أعد فيها جيشاً عظيماً بايعه فيها أربعون ألفاً على الموت ، إلا أن المنية التي عاجلته على يد الشقي إبن ملجم قد حالت دون الخروج ، فبايع الناس الإمام الحسن بن على رضي الله عنهما على الخلافة ، وكان لا يرغب كثيراً في القتال ، كما صادف الأمر عدم رغبة معاوية ﷺ في القتال أيضاً حسرة منه على ما يُزهق من أرواح المسلمين بسبب هذه الحروب ، فكان الصلح الذي تميأ أهله و أسبابه التي من أهمها تلك المنقبة التي ادخرت للإمام الحسن شه والتي أخبر كما النبي شم كما سيتضح من النصوص ، المنقبة التي احذرت للإمام الحسن شه والتي أخبر كما النبي المسلمين وحقن بين المسلمين وحقن بين دمائهم ، وهذا العام الذي احتمع فيه الناس على خليفة واحد يعرف بعام الجماعة .

عن أبي بَكْرَة عَلَيْهِ قال سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى الْمنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ: ﴿ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ الْمُسلَمِينَ . ﴾ (١)

عن الْحَسَنُ البصري قال : « لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْهِما إِلَى مُعَاوِيَةَ
 بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَة : أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا . قَالَ مُعَاوِيَةً : مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : أَنَا فَقَالَ : عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٧٤٦ [ البخاري مع الفتح (١١٨/٦) ]

سَمُرَةَ : نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ . قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَيْثَ مَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فَيْنَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فَيُعَيِّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ﴾ (١)

#### شرح:

- هذان النصان يبرزان دليلاً من دلائل نبوة محمد عليه السلام ؛ حيث أحبر وهو على منبره بأن الحسن وهذا ما حصل عام الحماعة ؛ حيث تنازل الإمام الحسن لمعاوية ولله بالخلافة حقناً لدماء المسلمين ، وجاء في حطبته كما أوردها ابن حجر : « أما بعد . فإن أكيس الكيس التقى ، وإن أعجز العجز الفجور ، ألا و إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني ، أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم ، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . » (٢)
- في النص الثاني يتضح لنا مدى حرص معاوية على حقن الدماء ومدى حسرته على رجال المسلمين وشفقته على الذراري بعدهم ، وكان لهذه الشفقة والحسرة أثرها في وقوع الصلح بإذن الله ، يقول سبحانه وتعالى ﴿ إِنْ يُرِيدًا إِصْلاحاً يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيماً خَبِيراً ﴾ (آ)

فكلا الطرفين كان منهما إرادة الصلح حقناً للدماء ، ولكن كفة الحسن ترجح في هذا الباب لأنه تنازل عن حقه الثابت في الخلافة ، فيصدق في حقه لوحده أنه سبب الصلح .

- بعد هذا الصلح اجتمع المسلمون كافة تحت راية خليفة واحد وهو معاوية بن أبي سفيان الله معاوية بن أبي سفيان الله معام المجماعة ، وتحققت نبوءة النبي الله بعام الجماعة ، وتحققت نبوءة النبي الله بأن الحسن بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن حديث رقم ٧١٠٩ [ البخاري مع الفتح ( ٣٦/١٣) ]

<sup>(</sup>۲) ابن حجر : فتح الباري (۱۳/۲۳)

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٦

علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين .

## المطلب الثاني: الإشارة النبوية إلى مدة الخلافة الراشدة

حَنْ سَفِينَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ عَشْرًا وَعُثْمَانُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَعَلَيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَوُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ وَعُلِيًّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَوُلَاء يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلَيْ عَشْرَةً وَعَلَيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَوُلَاء يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَام لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ » (١)

## شرح الغريب :

أستاه : مؤخرات

## شرح:

- هذه الحديث فيه إشارة إلى مدة الخلافة الراشدة وهي ثلاثون عاماً ، ومن خلال حساب مدة خلافة الخلفاء الأربعة نجد أن هذا الحديث يصدق عليهم ، فمدة خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام ، ومدة عمر شخته عشر سنين وستة أشهر وغمانية أيام ، ومدة خلافة عثمان شخته إحدى عشر سنة وأحد عشر شهراً وتسعة أيام ، ومدة خلافة على شخته أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام .
- يرى البعض أن هذه المدة تستوعب أيضاً مدة خلافة الحسن الشهور بالنسبة المخلفاء والذين ادخلوه في الخلافة الراشدة ألغوا حساب الأيام وبعض الشهور بالنسبة للخلفاء الأربعة ، والصحيح أن مدة خلافته تحسب في الثلاثين ، وهذا واضح ؛ حيث إن بحموع مدة الخلفاء الراشدين الأربعة المذكورة سابقاً هي : تسع وعشرون سنة وأربعة شهور وخمسة أيام ، ولو أضفنا لها مدة الحسن شهد وهي السبعة شهور لاكتمل العدد ثلاثين سنة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنة برقم ٢٦٢٦ [عون المعبود (٣٩٧/١٢)] ؛ والترمذي في الفتن برقم ٢٣٣٦ ، وقال : هذا حديث حسن [تحفة الأحوذي (٢٦/٦٤)] قال ابن حجر : أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان [فتح الباري (٢٢٥/١٣)]

- هذه المدة المذكورة في الحديث يصدق فيها وصف خلافة النبوة ، وما بعدها يعتبر ملكاً ، والمراد بخلافة النبوة الخلافة الكاملة المستوعبة لهدي النبي ، أما ما كان خلاف ذلك فقد تغير وصفه ؛ لذا يطلق عليهم ملوك ، ووفق هذا التوجيه يعتبر معاوية أول الملوك ، ويكون هذا الحديث إشارة إلى بداية الدولة الأموية .

#### شرح:

- هذه الحديث فيه إشارة إلى تقلبات الأمة السياسية عبر التاريخ ؛ حيث بدأت بحكم النبوة التي انتهت بوفاة رسول الله ، ثم الخلافة الراشدة التي انتهت بعام الجماعة عند تنازل الحسن شخه عن الخلافة لمعاوية شخه ، والملك العاض الذي انتهى بسقوط الخلافة العثمانية والله أعلم ، والأمة الآن في مرحلة الحكومة الجبرية التي لا يعلم متى انتهاؤها ، والحديث صريح أنه لا يكون بعد الحكومة الجبرية إلا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ، والراجح في ذلك أنها تبدأ ببيعة المهدي شهه .

- الحديث السابق يتضمن في طياته البشرى للأمة بأن ما هي عليه من ظلم و جبرية لن يدوم حاله ، بل يخلفه الخير بأعلى درجاته ؛ حيث تعود الخلافة الراشدة من جديد للأمة ، وكذلك يتضمن الحديث حثاً للأمة للسعي لإقامة الخلافة الراشدة في الأرض ، فكما كانت الخلافة الراشدة الأولى نتيجة لجهد عظيم وتضحيات عظمى ، فكذلك الخلافة الراشدة الأولى نتيجة لجهد عظيم وتضحيات عظمى ، فكذلك الخلافة الراشدة الثانية .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٤٣٦ [ المسند ( ٣٣٤/٤) ] وإسناد أحمد لا بأس به .

حَابِر بْنَ سَمُرَةً هَ قَال : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﴿ يَقُولُ : ﴿ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ، فَقَالَ كَلَمُهُ مِنْ قُرَيْش . ﴾ (١)

 حَابِر بْنَ سَمُرَةً هَ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﴿ يَقُولُ : ﴿ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْتَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَ مُهَا . فَقُلْتُ لِأَبِي : مَا قَالَ ؟ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ . ﴾ (٢)

 عَلَيْمُ مِنْ قُرَيْشٍ . ﴾ (٢)

حَن جَابِر بْنَ سَمُرَةَ عَلَيْهِ قال : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه اللَّهِ يَقُولُ : ﴿ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ : فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قَالَ : فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزلِهِ أَنتُهُ قُرَيْشٌ .. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزلِهِ أَنتُهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا : ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ . ﴾ (٣) وفي رواية ﴿ كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّامَةُ ﴾ (٤) وفي رواية ﴿ لا تضرهم عداوة من عاداهم ﴾ (٥)

## شرح :

هذا الحديث مشكل ، واحتار في فهمه العلماء ، وقبل بيان آراء العلماء فيه ، والاحتمالات المتعددة له أرى أن أوضح الدلالات الواردة في روايات الحديث والتي تعتبر ضوابط تعين على فهم المراد به .

أولاً: دلالات الحديث والضوابط المعينة على فهمه.

يتضح من الحديث ورواياته ما يلي :

عدد هؤلاء الخلفاء اثنا عشر ، وجاء في رواية ذكـــر ألهم أمراء والمعنى واحد ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأحكام برقم ٧٢٢٣ [ البخاري مع الفتح ( ٢٢٤/١٣) ] ، ومسلم في الإمارة ١٨٢١[ مسلم بشرح النووي ( ٤١٢/٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه بمذًا اللفظ مسلم في الإمارة ١٨٢١ (٧) [ مسلم بشرح النووي (٢١٣/٦)]

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المهدي بروايتين رقم ٤٢٦٠ : ٤٢٦١ [ عون المعبود ( ٣٦٨/١١) ] ، والحديث
 له أصل في الصحيحين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المهدي برقم ٢٥٩ [عون المعبود (٣٦١/١١)]

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية ذكرها ابن حجر وعزاها للطبراني [ فتح الباري ( ٣٢٥/١٣) ]

- يجمعهما أن المقصود بذلك الولاية السلطانية على الأمة .
- ۲- هؤلاء الخلفاء كلهم من قريش ، والتصريح باسم القبيلة يشير إلى أنهم من بطون متعددة من قريش ، ولو كانوا من بطن واحد لخصص النبي اسم البطن دون القبيلة ؛ أي لقال مثلاً كلهم من بني هاشم ، أو من بني أمية .
- ٣- هؤلاء الخلفاء يتميزون عن غيرهم بألهم تجتمع عليهم الأمة أو يجتمع على بيعتهم
   الناس .
- أهم أوصاف مرحلة الخلفاء الاثنى عشر أن الدين في عهدهم يكون عزيزاً ؛ إذاً مرحلتهم مرحلة عزة لتعاليم الإسلام ، وفي رواية منيعاً ؛ أي تكون الأمة مهابة لا يستطال عليها من الخارج ، وفي رواية يكون الدين ماضياً ؛ أي قوياً بأهله وتعاليمه ، وفي رواية لا تضرهم عداوة من عاداهم ، وهي متضمنة في الأوصاف السابقة كالعزة والمنعة ، وفي رواية لا يزال الدين قائماً ؛ أي أن تعاليمه محفوظة بالأمة سلوكاً يجعل الأمة تستحق وصف أنها قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى ، ومعنى قائماً هنا ؛ أي مستقيماً سديداً جارياً على الحق والصواب .
- كلمة لا يزال تشير إلى تغير الحال بعد هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر ، والتغير يكون بتغير الأوصاف السابقة إلى نقيضها تدريجياً ؛ أي تبدأ الفرقة في الولاية السياسية ، وتختلف توجهات الناس ، ويبدأ الضعف في تعاليم الدين مما يكسبه وهناً بعد قوته ومنعته ، ويستطال على الأمة من الخارج ، ولعل أهم الأوصاف التي صرح يحصولها هو وقوع الهرج ، والهرج هو القتل الفوضوي داخل الأمة ، واختلاف المشارب والآراء بين أفراد الأمة وما يترتب على ذلك .
- كذلك كلمة لا يزال تحمل في طياقها معنى المتابعة بين حال الأمة لحظة قوله هذه الكلمات ، وبين مدة الحلفاء الاثنا عشر ، مما يشير إلى أن النبي الله أراد بهذا الحديث تنبيه الأمة إلى مرحلة الانتكاسة العظمى في الأمة ، والتي يتغير حالها عن

حال الرعيل الأول ، سواء على المستوى السياسي أو على المستويات الأخرى المتأثرة به .

٧- يتضح من روايات الحديث أن هؤلاء الاثنا عشر هم من أئمة العدل ، وإن كان الأمر يحتمل أن يكونوا درجات في مدى تمثلهم بهذا المبدأ ، والحقيقة أن هذا الوصف لم يتم التصريح به ؛ إلا أنه سبب فعال يؤدي لما ذكره النبي على من عزة ومناعة ، وكون الدين قائماً في عهدهم يشير بالضرورة إلى كولهم أئمة عدل ، وإن كان يحتمل الأمر أن يكون عدلهم متفاوتاً في الدرجة إلا ألهم يشملهم هذا الوصف سواء كان بأدنى درجاته ، أو بأعلى درجاته .

ثانياً: الاحتمالات التي أوردها العلماء في تفسير المراد بالخلفاء الاثنا عشر.

الاحتمال الأول: الخلفاء الاثنا عشر يراد بهم الخلفاء الراشدون وبعض خلفاء بني أمية على التتابع:

ويمكن القول أن تلك المرحلة التي تضمنت مدة خلافة الاثنا عشر يصدق في حقها القول أنه اجتمع الناس عليهم ، ولا يقدح في ذلك مرحلة الزبير والحسن ، فهي مرحلة استثنائية ثم استقام الأمر لأصحابه ، والعبرة هنا بالأغلب .

الاحتمال الثاني: صورة أخرى لتوجيه العلماء حول تتابع الخلفاء.

وهذا الاحتمال مبني على الاحتمال السابق وهو التتابع في الخلفاء الاثنا عشر بعد رسول الله على ، وهو مبني على الرواية الدالة على أن هؤلاء الخلفاء بحتمع عليهم الناس ، والذين احتمع الناس على بيعتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين ، ثم معاوية بعد تنازل الحسن في عن الخلافة ، ثم يزيد و لم ينتظم الأمر للحسين بن علي رضي الله عنهما ، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن احتمع الناس على عبد الملك بن مروان ثم على أولاده الأربعة من بعده : الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم

هشام ، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز ، والثاني عشر كان الوليد بن يزيد الذي اجتمع الناس عليه مدة أربع سنين ثم قتل ثم بدأت الفتن بعده .

والملاحظ أنه بعد يزيد بن عبد الملك لم يجتمع أمر الأمة على خليفة واحد ، فقد ولي بعده أخوه إبراهيم الذي ثار عليه مروان بن محمد بن مروان ، وهذا الأخير لم يستقم له الأمر ؛ حيث ثار عليه بنو العباس وقتلوه ، وبذا بدأت المرحلة العباسية التي لم يجتمع خلالها الناس على خليفة واحد بل كان المروانيين في المغرب الأقصى والأندلس الذين غلبوا هناك وتسموا بالخلافة أيضاً ، وبعد ذلك قامت كثير من الانشقاقات في الدولة العباسية إلى درجة لم يبق من الخلافة إلا الاسم . (١)

الاحتمال الثالث: يراد بالخلفاء الاثنا عشر ما يكون من خلفاء مهديين إلى قيام الساعة:

وهذا الاحتمال مبني على أن البعدية في الحديث ليس على حقيقتها ولا يراد بحا التتابع ، بل المقصود بها وقوع هذا الأمر على مدى الزمان ، ويراد بالخلفاء في الحديث أهل الكمال في هذا الشأن من حيث الرشد والهداية ، أي خلفاء النبوة ، وهذه حصلت في الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز ، وبعض خلفاء بني العباس ، ومنهم خليفة آخر الزمان المهدي هي الهدي ويكون المراد من الحديث أن الأمة يستمر أهلها في عزة إلى أن يكتمل عدة اثنا عشر خليفة هدى على مر الزمان ، ثم بعد ذلك لا يستقيم أمرها أبداً إلى أن تقوم الساعة .

الاحتمال الرابع: يراد بالحديث الإشارة إلى وجود اثنا عشر خليفة في وقت واحد .

وهذا الاحتمال مبني على رواية البخاري التي جاء فيها يكون اثنا عشر خليفة ، ويكون المراد من الحديث أن أمر الأمة يبقى عزيزاً منيعاً إلى أن تتفرق لدرجة يوجد في

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ٢٢٧/١٣) ؛ عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول ( ٣٢٢)

زمان واحد اثنا عشر أميراً كلهم يدعي الخلافة في نفس الوقت ، عندها يبدأ عز الأمة بالأفول . ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وهذا الاحتمال وإن كان يحتمله نص البخاري إلا أن الروايات الأخرى للحديث تتناقض مع مقتضاه ؛ لأنه جاء في وصف هؤلاء الخلفاء أنه تجتمع الناس عليهم ، ووجود اثنا عشر أميراً يدعي الخلافة في نفس الوقت يتنافى ومقتضى اجتماع الناس ؛ لذا هذا الاحتمال بعيد جداً .

الاحتمال الخامس: يراد بهم الخلفاء الذين يكونون بعد المهدي رهم المحتمال الخامس

وهذا الاحتمال يستند على عدة روايات ضعيفة تشير إلى أن خلفاء المهدي يكون ستة منهم من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين .

ويكون المراد من هذا الحديث الإشارة إلى العالمية الثانية للإسلام والتي تبدأ بالمهدي أو تُبله /، وبعد هؤلاء الاثنا عشر يبدأ الإسلام بالأفول إلى قيام الساعة .

وهذا الحديث مستنده أحاديث ضعيفة ، و لعل سبب ذكره من البعض الخروج من الإشكال الذي يحتمله الحديث .

وفي ظني أن هذا الاحتمال بعيد جداً ، ويفرغ كلام النبي ﷺ من مضمونه ، فسياق الروايات كلها تشير إلى أن النبي ﷺ يقصد به عزة الإسلام في العالمية الأولى للإسلام بعده الاحتمال السادس: ير اد بالخلفاء الأئمة الاثنا عشر عند الشبيعة .

وهذا الاحتمال يزعمه الشيعة الإمامية ، ويرون الحديث هنا يشهد لهم ؟ حيث وافق العدد فيه معتقدهم في أن الأمر يكون في اثنا عشر رجلاً من آل البيت ، أولهم الإمام علي هذه ، وآخرهم بزعمهم محمد العسكري الذي اختبأ في سرداب سامراء ، ويكون خروجه آخر الزمان .

ومن تتبع روايات الحديث يعلم أنها تتناقض كلية مع مزاعم الشيعة ، فبعض الروايات تشير إلى أنهم خلفاء وأمراء ، ولم يتولَ الخلافة من آل البيت إلا الإمام علي وابنه الحسن رضي الله عنهما ، وفي بعض الروايات إشارة إلى أن الدين يكون عزيزاً منيعاً

هؤلاء الخلفاء ، وهذا لم يقع مع الأئمة ، وبعضها يشير إلى أن الناس يجتمع أمرها وولاؤها لهؤلاء الخلفاء ، وهذا لم يقع إلا للإمام على فله إلى ما قبل صفين ، كذلك الملاحظ في كل روايات الحديث أنه نسب الخلفاء الاثنا عشر لقريش ؛ أي للقبيلة مما يدل على ألهم كلهم أو أغلبهم ليسوا من بني هاشم ، فقد جرت العادة على أن الجماعة إذا فعلت أمراً وكان الفاعلون كلهم من بطن واحد نسب الكلام لهذا البطن ، أو يسمولهم بهذا البطن ، وإذا كان العمل في بطون شتى نسب الأمر للقبيلة ، وهنا كان نسب الخلفاء لقريش مما يدل على ألهم ليسوا من بني هاشم على وجه الخصوص ، وإلا لقال رسول الله الله كلهم من بني هاشم .

كذلك ظاهر الحديث يتنافى مع ما يعتقده الشيعة ، فالحديث يشير إلى ظهور الدين في عهد هؤلاء الخلفاء ، أما الشيعة الإمامية فيقولون أن الدين قد اختفى بعد وفاة النبي ، والأئمة كانوا جميعاً يعملون بالتقية – بزعمهم – مما يدل صراحة على عدم الظهور. (١)

## ثالثاً : توجيه القول في الاحتمالات السابقة :

يلحظ مما سبق أن الاحتمالات الواردة ستة منها ثلاثة بين فسادها ، وهي الاحتمال الرابع والخامس والسادس ، ويبقى ثلاثة محتملة ، منها اثنان يعبران عن محصلة واحدة مع اختلاف في الصورة ، وهما الأول والثاني ، حيث يعبران على أن المقصود بالخلافة التتابع ، وتشمل المرحلتين الراشدة والأموية فقط ، والاختلاف كان في تحديد المقصود من بني أمية .

ووفق ذلك يمكن القول أن المسألة تحتمل رأيين يعتد بهما: الأول أن الخلفاء الاثنا عشر يراد بهم خلفاء الهرحلتين الراشدة والأموية ، والثاني يراد بهم خلفاء الهدى على مر تاريخ الأمة ولا يلزم تتابعهم ، ومنهم الإمام المهدي ﷺ .

<sup>(</sup>١) انظر عون المعبود ( ٣٦٥/١١ وما بعدها ) ؛ تحفة الأحوذي ( ٤٧٣/٦ وما بعدها ) .

و الذي يترجح عندي هو الاحتمال الأول (﴿ ) ، من أن المراد هذا الحديث الإشارة إلى الوضع العام للأمة ، فهذه الأمة بدأت ضعيفة ثم اشتد أزرها حتى أصبحت قوية منيعة ، خاصة في آخر عهد الرسول ﷺ ، ولعل الصحابة قد بدءوا يستفهمون عن مرحلة الأفول لمنعة الأمة ، فبين لهم النبي ﷺ إن هذا الأفول لا يكون إلا بعد أن تنتهي ولاية اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ، ويكون سؤال الصحابة رضي الله عنهم من باب سؤال حذيفة عن الشر الذي يكون بعد الخير ، ولعل الصحابة تصوروا من بعض الأحاديث التي أشارت إلى أن رحى الإسلام تدور لخمس وثلاثين سنة ، وأن خلافة النبوة ثلاثون سنة فقط أن ذلك سيترتب عليه قرب زوال منعة الأمة ، فطمأهم النبي ﷺ إلى أن الدين سيبقى منيعاً إلى اثنا عشر خليفة ثم يدب الوهن القاتل في عضد الأمة .

وطبعاً هذا الرأي لا يتعارض مع قول النبي الله خلافة النبوة ثلاثون كما يرى ابن كثير (١) ، فهو هنا أشار إلى مرحلة الكمال في الأمة ، والذي يتمثل في خلافة النبوة ، وليس فيه إشارة إلى هوان الأمة و ذهاب منعتها وعزتها بانتهاء خلافة النبوة ، بل يدوم لها الأمر إلى مرحلة أخرى تبقى معها منعتها مع تغير وصف الخلافة ، وهذا يكون على مدار القرن الأول الذي يعتبر خير القرون .

فيكون محصلة الحديثين القول: بأن الأمة تمر بمرحلتين: الأولى هي مرحلة كمال متمثلة بالحلافة الراشدة التي تستمر لثلاثين سنة ، والمرحلة الثانية ، وهي مرحلة العزة والمنعة واجتماع شمل الناس وبقاء الدين مستقيماً جارياً على الحق ، وهذه المرحلة تستمر لقرابة نهاية الدولة الأموية .

أما الاحتمال الثاني هنا والثالث في ترتيب الاحتمالات والذي يرى أصحابه أن المراد بهم خلفاء الهدى على مر الزمان فقط ، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة ، وعمر بن

<sup>(﴾)</sup> ممن قال بهذا الرأي القاضي عياض ، ويرى ابن حجر أنه الأوجه في المسألة ، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة ، وكذلك رجحه الإمام محمد بن عبد الوهاب وولي الله الدهلوي ، ومحمد شمس الحق آبادي [ فتح الباري ( ٢٢٧/١٣) ؛ مختصر سيرة الرسول ( ٣٢٤) ؛ عون المعبود (٢٤/١٣ وما بعدها )]

<sup>(</sup>١) ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم (١٦)

عبد العزيز ، وبعض خلفاء بني العباس والمهدي الله (١) ، فهذا الاحتمال وإن كان هناك ما يعززه في بعض الآثار إلا أنني أرى أنه ليس هو المراد من الحديث لأسباب منها أن النبي النبي الدي الله وانتصارها على عدوها واحتماع أمرها طول مدة الاثنا عشر خليفة ، وقد استخدم النبي الفظة « إلى » الدالة على الغاية ، وهذه الديمومة تتنافى مع القول بعدم تتابع الخلفاء ، وكذلك دلائل الواقع تشير إلى أن هذه العزة والمنعة قد انقطعت ، وكذلك احتماع الناس على رأي واحد قد انقطع ، أما وفق الاحتمال الأول فيمكن القول بأن هذه الأوصاف كانت ملاحظة إلى ما قبل لهاية المرحلة الأموية بقليل .

وقد يعترض البعض بقوله أن هذه المنعة أيضاً كانت ملحوظة في العصر العباسي وهذا صحيح إلا أن بداية الوهن الحقيقي وتخلف بعض الأوصاف الواردة في الحديث قد بدأ مع قيامها ، ومن يدرس بداية الانقلاب العباسي وما جر إليه من فتن في بدايته (٤) ، ثم انقسام الأمة الإسلامية إلى خلافتين إحداهما في الشرق وهي الخلافة العباسية والثانية في الغرب وهي الأموية في الأندلس ، فهذا الواقع بدأ مع قيام الدولة العباسية ، واستمر خط الوهن يزداد في تلك المرحلة وانتشرت البدع التي وجدت لها نصيراً على مستوى الدولة كبدعة خلق القرآن وغيرها ، وبدأ الوهن والترف يدب في الأمة من الداخل حتى الدولة العباسية إلا الاسم ، وأصبح علماء الإسلام غرباء في دولتهم كالإمام أحمد رحمه اللله ، وغيره .

وفي المرحلة العباسية بدأ الهرج يظهر بشكل واضح و اشتدت صولة الفرق الباطنية وشوكتها وتملكت الكثير من مواطن الدولة الإسلامية كالفاطميين والقرامطة وغيرهم ، وبدأت الغربة الثانية ترسم أول معالمها ، ومثل هذه الأوصاف لا تتفق مع قولنا أن الدين عزيز وقائم ومنيع .

<sup>(</sup>١) ممن يرى هذا الرأي الإمام ابن كثير و الإمام السيوطي والتوربتشي [ ابن كثير : النهاية ( ١٦) ؛ منصور عبد الحكيم : المهدي المنتظر ( ٢٤) ؛ عون المعبود ( ٣٦٦/١١) ]

<sup>(🏶 )</sup> راجع : الخضري : محاضرات في الدولة العباسية (٢٢ وما بعدها )

## الإشارة النبوية إلى إمارة الصبيان ، وسنة ستين :

عن أبي هريرة على عن أبي الله على عن أب من رَسُولَ الله على يَقُولُ : ﴿ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ . ﴾ (١)

وفي رواية عند ابن أبي شيبة : « أن أبا هريرة كان يمشي في الأسواق ويقول اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان . » (٢)

□ - عن أبي هريرة ﷺ يرويه قال: « ويل للعرب من شر قد اقترب على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة ، والصدقة غرامة ، والشهادة بالمعرفة ، والحكم بالهوى . » (٣)

عن أبي سعيد الخدري الله على عال سمعت رسول الله على يقول: (إيكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف بعد ستين سنة يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ..

#### أقول:

- هذه الآثار يعضد بعضهما البعض ، بعضها موقوف ، ولكنه يأخذ حكم المرفوع ، وفيها إشارة إلى أحداث ما بعد الستين ، وهي مما كان يتعوذ منها أبو هريرة فله ، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبضه قبل شهودها ، ويظهر من السياق أن أبا هريرة قد علم من رسول الله فله أنه يحدث عظائم بعد سنة ستين هجري وهذا ما وقع بالفعل ؛ حيث تولى الأمارة يزيد بن معاوية ، وكان في عهده مقتل الحسين فله في كربلاء ، وكثير من أهل البيت الكرام ، وأيضاً كان في عهده استباحة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين ٨٣٤٠ [ المسند ( ٣٦/٢) ]

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر : فتح الباري ( ۱۲/۱۳) والأثر صححه الألباني في الأدب المفرد برقم ٤٧ ، وفي السلسلة الصحيحة برقم ٣١٩١

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في الفتن ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه بهذه الزيادات ، وأقره
 الذهبي [ المستدرك ( ٥٣٠/٤ ) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٦٤٣ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد،و لم يخرجاه [ المستدرك ( ٥٩٠/٤) ]

وأتم التسليم ؛ وانتهاك حرمتها ، واستباحة دماء أهلها الأطهار على يد مسلم بن عقبة ثلاثة أيام ، الذي نعته المسلمون بعد ذلك باسم مسرف بن عقبة لشدة ما أسرف عند استباحته للحرم المدني ؛ وتروي الأخبار أنه ارتكب فظائع كثيرة في الحرم المدني .

كذلك كان استباحة الحرم المكي ، ونصب المنجنيق على أطرافه ، لولا أن عاجلت المنية يزيد ، وانتهى حصار مكة .

## و أي عظائم أشد من انتهاك حرمة الحرمين على يد أهله .

- في الأثر إشارة إلى إمارة الصبيان ، وهذا ما وقع في عهد يزيد الذي كان يعزل الكبار
   ، ويجعل مكاهم صغار السن من بني أمية ، واستمر هذا الحال في بني أمية ، وهذا الأثر يشهد له الأثر التالي الذي يشير إلى أن هلاك أمة محمد على يد غلمة من قريش .
- يلحظ في الأثر عن أبي هريرة أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يدرك سنة ستين ،
   وقد استجاب الله دعائه فمات قبل الستين باتفاق العلماء .
- الحديث أخص الأمور كالأمانة التي تتحول إلى النقيض بعد سنة ستين ، وقد بين الحديث أخص الأمور كالأمانة التي تتحول إلى غنيمة يغتنمها المؤتمنون عليها ، والصدقة التي هي طهرة وتقرب لله سبحانه وتعالى ، والأصل أن تخرج بطيب نفس تتحول إلى عبء وغرامة يتغرمها أهلها مما يشير إلى فساد حال الناس وتغير توجهاهم الإيمانية ، وطريقة نظرهم للتكاليف ، وطمعهم في الدنيا ، وتشوفهم للاستزادة منها على حساب الآخرة ، أما قوله الشهادة بالمعرفة ففيه إشارة إلى فساد حال أكثر الناس بحيث لا يؤتمن على صدق شهادته إلا من يعرف بذلك ، وأما الحكم بالهوى فهو الطامة الكبرى التي يغيب معها معالم الحق في رسالة الإسلام .

- عن سَعيد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعيد قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ : ﴿ هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ : ﴿ هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَوْ شَئِتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَوْ شَئِتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ

أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّأْمِ فَاإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاتًا قَالَ لَنَا عَسَى هَوُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ ﴾ (١)

## أقول :

- هذا الحديث المرفوع واضح الدلالة في سبب تمني أبي هريرة ولله الموت قبل سنة ستين ، حيث كان يعلم من رسول الله لله ، سواء هذا الحديث أو غيره ما سيقع بيد الأمويين من أمور مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى بسبب الملك ، وهذا الحديث يشير إلى أن هلاك الأمة على يد غلمة ، أي على يد الصبيان الذين يتولون أمر الأمة ويتصرفون بطيش الشباب واندفاعه بما لا يليق بملك أمة صاحبة رسالة ، ولعل أولهم هو يزيد الذي كان يولي الصغار من أهل بيته ويترع الكبار ، ويعزز ذلك أن راوي الحديث عن أبي هريرة قد رأى تولي الغلمان مما يشير إلى أن ذلك كان منذ عهد يزيد .
- الملاحظ من هذا الحديث وغيره من مجموع أحاديث واردة عن أبي هريرة هي أن أبا هريرة كان يعلم بتفاصيل فتنة إمارة الصبيان كاملة ، ويعرف أسماء أصحابها كما بين في الحديث ، لكنه لم يصرح بها واكتفى بالكناية دون التصريح خوف الفتنة ، واختياراً لأهون الشرين في المسالة ، ولعل هذه الأسماء ومعالم الفتنة القريبة من عهده هي مما أشار إليه أبو هريرة بأنه الجراب الذي حفظه عن رسول الله الله ولم يبثه بين الناس ، واكتفى فقط بالتلميح والكناية دون التصريح .
- هلاك الأمة هنا يخص بطائفة من أهل قريش وهم الأحداث الذين يتولون زمام أمر الأمة ، ووجه الهلاك المقصود يكون بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس وتتوالى الفتن عليهم ، وهذا واضح جلي بعد هجوم مسلم بن عقبة على المدينة ، وقتل خيارها ، وكذلك تقتيل وتشريد وإذلال أهل بيت رسول الله الكرام .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٥٨ [ البخاري مع الفتح ( ١١/١٣) ]

ص - عن أبي سَعيد الْخُدْرِيُّ عَلَيْهُ قال : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ يَكُونُ خَلَّا تُمَّ خَلْفٌ بَعْدَ سَتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدُ سَتِّينَ سَنَةً مُوْمِن لَقُرْ أَن لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ تَلَاثَةٌ مُؤْمِن يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ تَلَاثَةٌ مُؤْمِن وَمُنَافِقٌ وَقَالَ الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَمُنَافِقٌ وَقَالَ الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ بِهِ . ﴾ (١)

#### أقول:

هذا الحديث يشير إلى بداية تغير المسلمين بعد ستين سنة ، ولو افترضنا أن النبي قال ذلك سنة عشر أو ما دونها في العهد المدني ؛ فيكون المراد بهذا الحديث ما بين سنة ستين إلى سنة سبعين ؛ وهو يعضد الآثار السابقة ، وفيه إضافة هامة ، وهي طروء الخلل على الجانب التعبدي عند البعض ، وهذا واضح في تضييع الصلاة واستخدام القرآن لنيل المآرب الدنيوية ، والانتباه إلى شهوات الدنيا واتباعها ، ولعل المراد هنا من تضييع الصلاة تضييع روحها وهو الخشوع ، فهو أول ما تفقده الأمة من عرى الإسلام كما سيتضح بعد ؛ وهذا الحديث يشير إلى فئة جديدة من قراء القرآن غير المنافق والمؤمن ، وهي فئة الفجار الذين يتخذون القرآن سلعة يتحصلون بها على مآربهم ومصالحهم .

# الإشارة النبوية إلى وقعة الحرة سنة ٦٣ ه.

حَنْ أَبِي ذَرِّ صَلَّى قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﴿ الله الله الله عَنْ الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ النَّاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصَبَّرُ قَالَ : كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَأْتِي مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ فَلَا تَسْتَطيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ . قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَة مُ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَة مُا لَنَّ مَنْ فَرَاسُولُهُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَة مُا لَا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُعْرَقَ حَجَارَةُ الزَيْتِ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ الْحَقْ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَقَالَ آخَذُ بِسَيْقِي اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ الْحَقْ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَقَالَ آخَذُ بِسَيْقِي اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ الْحَقْ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَالَ آخَذُ بِسَيْقِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٦٤٣ ، وصححه ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٤٠/٤)]

فَأَصْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ . قَالَ : شَارِكْتَ الْقَوْمَ إِذًا وَلَكِنِ ادْخُلْ بَيْنَكَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ دُخِلَ بَيْنَكَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي قَالَ : إِنْ خَشْيِتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَجُهْكِ فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ فَيكُونَ مِنْ أَصَدْحَابِ النَّارِ . ﴾ (١) أقول :

- هذا الحديث تضمن عدة علامات مستقبلية والمخاطب فيها أبو ذر الغفاري الله الله وحه ودلائل السياق أن هذه العلامات المستقبلية سيعيشها أهل المدينة المنورة على وجه الخصوص ، وهذا ما صرحت به روايات أخرى للحديث ()
- يتضح من الحديث أن أول هذه العلامات ذكراً هو موت وبائي واسع يصيب أكثر الناس لدرجة أن البيوت يصبح لا قيمة لها لقلة ساكنيها فيشترى العبد بثمن البيت ، والمعلوم أن ثمن أي بيت أغلى بكثير من ثمن العبد ، وهذه حالة استثنائية تتغير فيها الأحوال وتكثر فيها البيوت الخاوية من أهلها بسبب هذا الموت بحيث لا يصبح لها قيمة لدرجة أن ثمن العبد يوازيها لأن نفعه في تلك المرحلة يكون أكثر من نفع تلك البيوت ، وهذا إشارة إلى تفشى الموت وكثرته ، وكثرة من يصاب به .
- العلامة الثانية تشير إلى جوع شديد يصيب الناس لدرجة يمنع الناس من الحركة القليلة لشدة الجهد وهوان الجسم بسببه ، وهذه العلامة والتي سبقتها أظن ألها لم تقع بعد ، ولم نسمع بوقوع مثلها على مدى تاريخ المدينة المنورة ، والمجاعة التي حصلت في عهد عمر شائله لم تبلغ بالناس هذه الدرجة ، ولنا مع هاتين العلامتين وقفة أخرى عند حديثي عن الأحداث الكونية المستقبلية .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم والفتن برقم ٤٢٤١ [ عون المعبود ( ٣٤٠/١١) ] ؛ وابن ماجة في الفتن برقم ٣٩٤٨ [ السنن ( ١٣٠٨/٢ ) ] ؛ وألحاكم برقم ٢٦٦٦ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [ المستدرك ( ١٣٩/٢) ]

<sup>( ﴾ )</sup> وفي وراية ذكرها آبادي عن البغوي ونسبها البغوي لأبي داود ، وفيها أن النبي ﷺ قد نسب وقوع هذه الأحداث للمدينة ؛ أي قال فيها : كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع .. إذا كان بالمدينة موت .. إذا كان بالمدينة قتل . [ عون المعبود ( ١٨١ ـ ٣٤)

- العلامة الثالثة ، فيها إشارة إلى مقتلة عظيمة تحصل عند أحجار الزيت ، وهو موقع في المدينة المنورة في الحرة ، وكأن الحديث يشير إلى وقعة الحرة الحاصلة في زمن يزيد حيث استباح قائده مسلم بن عقبة المدينة ، وحصلت مقتلة عظيمة عند الحرة ، غرقت فيها أحجار الزيت بالدم يقول التوربتشي عند تفسيره للمراد بأحجار الزيت : «هي من الحرة التي كانت بها الوقعة زمن يزيد والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقبة المستبيح بحرم رسول الله روقال وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من المدينة فاستباح حرمتها ، وقتل رجالها ، وعاث فيها ثلاثة أيام ، و قيل خمسة . » (١)

## آية من آيات الله حصلت بعد وقعة الحرة .

حن سعد ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴾ يَقُولُ : ﴿ لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ
 كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ . ﴾ (٢)

#### أقول:

هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى حرمة المدينة ، ومعاجلة الكائدين لها ، وهذه الآية رأيناها في مسلم بن عقبة الذي استباح حرمة المدينة وسفك دم أهلها ؛ حيث انماع كما ينماع الملح في الماء ، ومات بعد فعلته الشنيعة مباشرة بين الحرمين عندما حرج من المدينة قاصداً مكة ، ومات بعده أيضاً يزيد الذي أرسله وخسر هنالك المبطلون . (٣) الاشارة النبوية إلى المبير والكذاب من ثقيف .

عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ دَخَلَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عنها بَعْدَمَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَكِ أَلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ رَضِي الله عنها بَعْدَمَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَكِ أَلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَفَعَلَ بِهِ مَا فَعَلَ . فَقَالَتْ : كَذَبْتَ كَانَ بَرًّا

<sup>(</sup>١) عون المعبود ( ٢/١١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٧٧ [ البخاري مع الفتح ( ١١٢/٤)]

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١١٢/٤) ؛ عون المعبود ( ١١/ ٣٤٢) .

بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا قَوَّامًا وَاللَّهِ لَقَدْ أَحْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْلَهِ ﷺ ﴿ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْأَوْلِ وَهُوَ مُبِيرٌ . ﴾ (١)

﴿ إِنَّ فِي نَقِيفِ كَذَّابًا وَمُبِيرًا ، فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا . ﴾ (٢)

#### شرح:

- هذا الحديث فيه إشارة إلى اثنين من ثقيف إحداهما اشتهر بالكذب ، وهذا الوصف ينطبق على المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى نصرة آل البيت بعد مقتل الحسين على النبوة وكان شديد الكذب ، ومن أكاذيبه أنه ادعى أن جبريل على يأتيه بالوحى .
- كذلك في الحديث إشارة الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح المشهور الذي قتل آلاف العلماء وضرب الكعبة بالمنحنيق ، وصلب عبدالله بن الزبير ، واشتهر بفظائع عدة ، يقول النووي : « اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هذا المختار بن أبي عبيد الثقفي ، والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي .» (٣)

## علامة خروج نار من أرض الحجاز

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارً مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضييءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى . ﴾ (٤)

هذه العلامة تختلف عن سابقاتها بألها تتعلق بحدث جيولوجي أو طبيعي يعصف بأرض الحجاز بينما العلامات الأخرى تتعلق بالبشر ، وهي بذلك تعتبر أول العلامات

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفضائل برقم ٢٥٤٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٣١٣/٨) ] ؛ أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٧٠٢٩ ، واللفظ له [ المسند ( ٣٨٤/٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفضائل برقم ٢٥٤٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٣١٣/٨) ]

<sup>(</sup>٣) النووي: شرح مسلم ( ١٥/٨)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الفتن باب خروج النار ، حديث رقم ٧١١٨ [ البخاري مع الفتح ( ٨٤/١٣) ] ؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٠٢ [ مسلم بشرح النووي (٩/ ٢٢٧) ]

الأرضية التي وقعت كما وصف النبي ﷺ ، ووقوعها دليل من دلائل نبوته، أما عن زمان وقوعها فكان سنة ٢٥٤ هـ .

ومع أن هذا الحدث طبيعي يجدث مثله دائماً في كثير من أصقاع الأرض البركانية ؛ إذ هو عبارة عن لابة بركانية منفجرة من جوف الأرض والله أعلم إلا أن النبي اعتبره شرطاً من أشراط الساعة ، والحكمة من ذلك في ظني تكمن في طبيعة المرحلة التي تقع بما هذه العلامة ، فهي مرحلة ضعف عصفت بالأمة الإسلامية رافقها فرقة واختلاف وتشرذم ، مع سطوة للشبهات والشهوات في تلك المرحلة ، فجاءت هذه العلامة الحسية وفق الوصف النبوي لتدلل على صدق الرسالة ، وصدق صاحبها ، فتكون بمثابة حذوة إيمانية يستنير بنورها أهل الحق في ذلك الزمان ، ودعامة حق تضيف رصيداً إيمانياً مثبتاً لأهل الملة في ذلك الزمان ؛ حيث يرون هذه المعجزة الحسية تحصل وفق ما أخبر النبي على ها قبل أكثر من ستة قرون من حدوثها .

كذلك تتضمن هذه العلامة تحذيراً للأمة في مرحلة تعتبر من أحرج المراحل التي مرت بها ، ففي اللحظة التي كان يعصف بركان طبيعي بجوار العاصمة الأولى للرسالة المحمدية ، كان يتململ بركان بشري آخر ليعصف بعاصمة الخلافة آنذاك ( بغداد ) هذا البركان البشري المتمثل بالتتار الذين هجموا على دار الخلافة كالسيل العارم فقتلوا العباد ودمروا البلاد ، وأسقطوا الخلافة العباسية ٢٥٦ ه.

## أوصاف نار الحجاز سنة ٢٥٤ هـ .

نلحظ من الحديث السابق أن النبي الله صرح بخروج نار عظيمة من الحجاز ، وتبلغ عظمتها لدرجة أن شدة ضوئها يبلغ أطراف الشام الجنوبية ، ويضيء أعناق الإبل فيها وحص الحديث بلد بصرى - وهي بلد معروفة في الشام و تسمى حوران - للدلالة على المدى البعيد الذي سيبلغه ضوء هذه النار .

وقد ذكر علماء المئة السابعة أو من عاصروا خروج النار توصيفاً لها أو تأكيداً لوقوعها ، أذكر بعضه هنا :

- الإمام النووي: « تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . »
   وكلام النووي يشير صراحة إلى استفاضة الأخبار المصرحة والمؤكدة والمعاينة لخروج النار ، وهذه الاستفاضة حصلت بين الناس في الشام لدرجة إفادها القطعي الدال على وقوعها .
- القرطبي: «قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة ، كان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة ، فسكنت ، وظهرت بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم .. لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته ، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي ، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم ، فانتهت النار إلى قرب المدينة ، ومع ذلك فكان ياتي المدينة نسيم بارد ، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر ،وقال لي بعض أصحابنا :رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام،وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. » (٢)

هذا توصيف القرطبي لنار الحجاز ، وتوصيفه يتطابق مع ما نعهده أو نراه عبر شاشات التلفاز للانفجارات البركانية الشديدة .

يقول أبو شامة: « أخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب .. » ويعقب أبو شامة « ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض ، وسال منها والا من نار حتى حاذى جبل أحد .. و في كتاب آخر انبجست الأرض من

-٣

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: فتح الباري ( ۱۳/۸۹)

<sup>(</sup>٢) القرطبي: التذكرة ( ٧٢١ وما بعدها )

الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة ، وهي برأي العين من المدينة . » (١)

## علامة قتال الترك ، والتتار

عن عَمْرُو بْنُ تَعْلَبَ فَيْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَقَاتِلُوا قَوْمًا تَقْاتِلُوا قَوْمًا عَرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ . ﴾ وفي رواية : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُ الْمُطْرَقَةُ يَلْبَسُونَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ السَّعَرَ وَيَمْشُونَ في الشَّعَر . ﴾ (٢)

#### شرح الغريب:

المجان : جمع بحن ، وهو الترس .

المطرقة : التي ألبست الأطرقة من الجلود ، وهي الأغشية ، والمراد هنا أن وجوههم عريضة وغليظة كثيرة اللحم كالتروس التي كسيت جلداً ، يقال : لبست نعلين مطارقين ؛ أي مطبقين واحداً فوق الآخر (٣) يقول البيضاوي : « شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها ، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها » . (٤)

ينتعلون الشعر : أي يلبسون نعالاً من الشعر ، وظاهر الحديث يشير إلى أن الذين ينتعلون الشعر طائفة غير الترك عراض الوحوه . (٥)

الترك : أمة من الأمم يقال أنهم من أولاد يافث ، ويقال أنهم بنو قنطوراء ، وقنطوراء جارية كانت لإبراهيم فولدت له أولاداً فانتشر منهم الترك ، وهذا الرأي جزم به بعض العلماء واستبعده ابن الأثير ، وفي ظني أنه بعيد ، أما عن موقعهم الحقيقي فهو في الغالب من مشارق خراسان

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري (١٣/٨٥)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٩٢٧ [ البخاري مع الفتح ( ٢/١ ومسلم في الفتن ٢٩١٢ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٣٣/٩) ]

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: النهاية (٣/١٢)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٧٠٣/٦)

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/٦٢)

إلى مغارب الصين ومن شمال الهند إلى أقصى المعمورة ، وهذه البقعة التي ذكرها ابن حجر تصدق على بلاد التتار والمغول . (١) والصحيح أن اسم الترك يطلق على الشعوب التي تقطن وراء جبال القوقاز ، ووفق هذا الإطلاق نحن أمام أمة عظيمة تحتل مساحات ضخمة من آسيا ، إلا أن الأوصاف المذكورة في أكثر الأحاديث تنطبق على أمتي التتار والمغول (٢) ، وفي ظني أن قتال الترك في السنة يراد به الإشارة إلى عدة وقائع لا وقعة واحدة .

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ أَن رَسُولُ اللّهِ ﴿ قَال : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا اللّهِ ﴿ لَمَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ السَّعَرُ ﴾ المُطْرَقَةُ ، وَلَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ السَّعَرُ ﴾

وفي رواية ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ يَنْتَعِلُونَ الشُّعَرَ . ﴾ (٣)

شرح الغريب:

ذلف الأنوف: فطس الأنوف، أو هو قصر الأنف وغلظ أرنبته مع انبطاحه (٤)

حمر الوجوه: بيض الوجوه مع حمرة .

#### أقول:

هذه الرواية والرواية التي قبلها يدلان على أن الذين ينتعلون الشعر قوم غير الترك المقصودين في نص الحديث ، فالحديث يشير إلى قتال فريقين ، وليس فريقاً واحداً ، ويرى ابن حجر أن هذا الوصف ينطبق على بابك وأصحابه الذين كانت نعالهم من الشعر ، وبابك هذا أحد الزنادقة الذين خرجوا على الدولة العباسية ، وكان موطنه الرئيس بين أذربيجان وآران في شمال بلاد فارس ، خرج في عهد المأمون والمعتصم ، وكان يرى وأصحابه إباحة سائر المحرمات فأشيه بذلك المزدكية ، وقد انتشرت بدعته في

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ٧٠٣/٦ ) ؛ العدوي : الصحيح المسند ( ٣٣٠ وما بعدها )

<sup>(</sup>٢) انظر حوى : الأساس في السنة ، قسم العقائد ( ٩٤٥/٢ )

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٩٢٧ [ البخاري مع الفتح ( ١٢٢/٦) ] ؛ ومسلم في الفتن ٢٩١٢[ مسلم بشرح النووي ( ٢٣٣/٩) ]

<sup>(</sup>٤) انظر : النووي : شرح مسلم ( ٢٤٠/٩) .

جبال أصبهان وما سبذان وهمذان ، وقامت له شوكة عظيمة في أيام المأمون ، وغلب على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري وعاث في الأرض فساداً وتقتيلاً إلى أن انتهت فتنته في عهد المعتصم بعد حروب دامية ، وبابك وأصحابه كانوا ينتعلون الشعر ويلبسون الشعر ، ولعل طبيعة المنطقة الجبلية والثلجية فرضت عليهم هذا التقليد . (١)

ويظهر من سياق الحديث أن ما ذكره ابن حجر له نصيب من الصحة ، فتلك المناطق وطبيعة أهلها يصدق في حقهم هذا الوصف ، فيكون بهذه الفقرة في الحديثين الإشارة إلى قتال هؤلاء الزنادقة من الترك أو من الأقوام الذين ينتعلون الشعر .

ص - عن أبي هُرَيْرَةً وَهُ أن رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قال : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وَجُوهُهُمُ الْمُجَانُ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ. ﴾(٢)

#### شرح الغريب

خوز وكرمان : إقليمان من أقاليم العجم ، أما كرمان فهي بلدة مشهورة بين خراسان وبحر الهند ، وأما خوز فهي من عراق العجم ، ويمكن أن يراد بها مناطق قريبة من بحر قزوين .

#### أقول :

في هذا الحديث إشارة إلى ما ذكرت من أن المراد بأحاديث قتال الترك ، هو ما سيقع بين المسلمين وبين الأقوام التي خلف حبال القوقاز ، ومن شابحهم في الأوصاف في المشرق ، وهذه الأحاديث بمجموعها تشير إلى عدة معارك ، وليس إلى معركة واحدة .

- عن أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ أَن رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قال : ﴿ لَيَنْزِلِنَ الدَّجَّالُ خُوزَ وَكَرْمَانَ

في سَبْعينَ أَلْفًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَة . ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الخضري بك (١٩٦ وما بعدها ) ؛ ابن حجر ( فتح الباري ( ١٢٢/٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٥٩٠٠ [ البخاري مع الفتح ( ٢٩٩/٦) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في باقى مسند المكثرين برقم ٨٤٧٤ [ المسند ( ٢٠٠/٢)]

#### أقول :

هذا الحديث فيه إشارة إلى أن من أتباع الدجال من يحسمل أوصاف الترك ، والمتتبع لتحركات الدجال الأولية يجد أن بداية تحركاته تكون من ناحية بحر قزوين من أصبهان وغيرها ، وهذا الوصف يتفق مع أوصاف القومية التي تسكن تلك المناطق ، وفي الحديث إشارة إلى عدد السبعين ألف ، وورد في أحاديث أخرى أنه يتبع الدجال سبعون ألفاً من يهود أصبهان عليهم الطيالسة ، فهل هم المقصودون في هذا الحديث ، الأمر يحتمل ذلك ؛ ويكون هذا الحديث قد أشار إلى أوصافهم ، والحديث الآخر قد أشار إلى ديانتهم ، هذا في حال عدم اعتبار نقاء العرق اليهودي .

كذلك في الحديث إشارة إلى أن الدجال سيترل خوزاً وكرمان بأقوام وجوههم كالمجان المطرقة ، وفي الحديث الذي سبقه جاء التصريح بأن المسلمين سيقاتلون خوزاً وكرمان بين يدي الساعة ، ومجموع الحديثين يعزز لدي أن إحدى محطات أنصار الدجال منطقة خوز وكرمان ؛ لذا عبر الحديث بترول الدجال ؛ أي يكون نزيلاً عندهم مما يوحي بألها بيئة نصرة له ؛ ثم ينطلق بهم لقتال المسلمين من هاتين القاعدتين ، ووفق هذا الرأي يكون حديث قتال المسلمين لخوز وكرمان مشيراً إلى معركة لم تقع بعد .

ويحتمل الأمر أن خوزاً وكرمان يعتبران من أول المعاقل التي تقع في يد الدجال ، ومنها يتوجه لقتال المسلمين بمن معه ممن يحمل أوصاف الترك ممن هاجم بحوزا وكرمان .

عن بُرَيْدَة ﷺ قَالَ كُنْتُ حَالِسًا عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَسَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿
 إِنَّ أُمَّتِي يَسُوقُهَا ﴿
 قَوْمٌ عِرَاضُ الْأُوْجُهِ صِغَارُ الْأُعْيُنِ كَأْنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ ،

<sup>( )</sup> هذا لفظ الإمام أحمد ، والرواية عند أبي داود مغايرة ؛ حيث ذكر فيها أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك ثلاث مزات ، وأغلب الظن أن الخطأ وقع في رواية أبي داود ، وذلك للقرائن المتعددة في سياق الحديث والتي تعزز رواية الإمام أحمد ، حيث قال : « وعندي أن الاصواب هي رواية أحمد أما رواية أبي داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة . » [ عون المعبود ( ١١/

نَلَاثَ مِرَارِ حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ : أَمَّا السَّابِقَةُ الْأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ . وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيُصِطْلُونَ كُلُّهُمْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ . وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيُصِطْلُونَ كُلُّهُمْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ . قَالُ : هُمُ النَّرِكُ قَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيَرْبِطُنَّ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمُ النَّرِكُ قَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيَرْبِطُنَّ خُبُولَهُمْ إِلَى سَوَارِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : وكَانَ بُريْدَةُ - الصحابي راوي الحديث خُبُولَهُمْ إِلَى سَوَارِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : وكَانَ بُريْدَةُ - الصحابي راوي الحديث - لَا يُفَارِقُهُ بَعِيرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَمَتَاعُ السَّفَرِ وَالْأَسْقِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْهَرَبِ مِمَّا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِي مِنَ الْبَلَاءِ مِنْ أُمَرَاءِ التُرَّكِ . ﴾ (١)

#### أقول:

- لعل في الحديث إشارة إلى تلك الموجة الشرسة التي قام بما التتار عندما عاثوا فساداً في المشرق الإسلامي وتوجهوا نحوا المغرب فأسقطوا دار الخلافة العباسية سنة ٢٥٤ هـ.، وقد حمل القرطبي وغيره هذا الحديث على هجمة التتار ، فقال « وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر النبي ﷺ ، فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله ، ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج . » و نقل عن الحافظ ابن دحية قوله : « وخرج منهم في جمادى الأولى سنة ٦١٧ هـ جيش من الترك يقال له الططر ( أي النتار ) عظم في قتله الخطب والخطر ، وقضى له في قتل النفوس المؤمنة الوطر ، فقتلوا ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان ، ومحوا رسوم ملك بني ساسان ، وخربوا مدينة نشاور (أي بيشاور في باكستان) وأطلقوا فيها النيران ، وحاد عنهم من أهل خوارزم كل إنسان ، ولم يبق منهم إلا من اختبأ في المغارات والكهفان ، حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان ، وأطلقوا الماء على المدينة من نهر جيحان ، فغرق منها مباني الدرار والأركان ثم وصلوا إلى بلاد نهشان ، فخربوا مدينة الري وقزوين ومدينة أردبيل ، ومدينة مراغة كرسي بلاد أذربيجان ، وغير ذلك . » (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٨٣ [عون المعبود ( ٤١٢/١١) ] ، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٣٢٤٤٣ واللفظ له ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار باختصار ، ورحاله رجال الصحيح [ بحمع الزوائد (٣١١/٧) ] (٢) القرطبي : التذكرة ( ٢٧٧)

هذا نص أورده القرطبي عن ابن دحية أردت أن أثبته هنا ليتضح مدى فظاعة الترك ، أو التتار وعظمة هجمتهم الشرسة لدرجة أن الناس كانت تفر منهم إلى الجبال والمغارات ، ومن رام الاستزادة في بيان فظائع التتر والخراب الذي خلفوه وراءهم في البلاد الإسلامية فليراجع كتاب الدولة العباسية للخضري بك. (١)

وأوصاف العلماء والمؤرخين لتلك الهجمة الشرسة يتفق وسياق الحديث السابق ، والأثر النفسي الذي خلفه عند راوي الحديث لدرجة أنه كان يعد فرساً أو فرسين للهرب إذا سمع بهجمة الترك ، ولعله سمعاً حديثاً عجاباً من رسول الله على عن قتال الترك غير هذا الحديث ، وعلم من مجموعها أنه لا يدان في بادئ الأمر لأحد بقتالهم ، وأن الخراب الذي سيخلفونه وراءهم ليس هيناً بما يوحي ألهم سيف نقمة سلط على الأمة الإسلامية في مرحلة من مراحل ضعفها ، وهذا ما وقع بالفعل ، ووفق الصورة التي ذكرها النبي على .

- يرى القرطبي أن خرجات الترك قد وقعت كلها ، حيث يقول : « فقد كملت بحمد الله خرجاتهم ، ولم يبق إلا قتلهم وقتالهم . » (٢) وفي ظني أنه للترك بقايا خروج في آخر الزمان ، ولعل بعضها مع الدجال ، وآخرها يأجوج ومأجوج .

عن ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ خَالَتِه قَالَتْ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ إِصْبَعَهُ مِنْ لَدْغَة عَقْرَبِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ لَا عَدُو ۚ ! وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ ثُقَاتِلُونَ عَدُواً حَتَّى لَدْغَة عَقْرَبِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ لَا عَدُوا اللَّهِ ﷺ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَوْنَ عَدُوا لَا عَدُولَ الْعُيُونِ شُهْبُ الشِّعَافِ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَأْتِي يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ شُهْبُ الشِّعَافِ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ . ﴾ (٣)

شرح الغريب :

شهب الشعاف : أصل الشهاب شعلة من النار ، ويراد به هنا البياض الذي يعلو الرأس

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٧٠ -٤٧٧ من ذلك الكتاب .

<sup>(</sup>٢) القرطبي: التذكرة ( ٦٧٨)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٢٣٩٤ [ المسند ( ٣٢٠/٥) ] والحديث إسناده حسن

والشعاف يراد بما هنا أعلى شعر الرأس ، وشهب الشعاف ؛ أي أن أعالي شعر رأسهم لونه أبيض .

#### أقول:

- الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة لا تخلو من عدو لها على مر الدهر حتى ينتهي الأمر بالعدو الذي لا يدان لأحد بقتالهم وهم يأجوج ومأجوج ، ومن تتبع تاريخ الأمة يجد ألها لم تخل من عداوة الغير ومن الاقتتال الخارجي أو الداخلي ، والأمة في صراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
- في الحديث إشارة عجيبة إلى طبيعة أوصاف يأجوج ومأجوج ، ويلحظ منها ألها أوصاف الترك بعينهم ؛ فإذا أضفنا القرائن الأخرى الواردة في الأحاديث الصحيحة الدالة على أن يأجوج ومأجوج من البشر ، تبين لنا أن المراد بهم أمة الترك الموصوفة بهذه الأوصاف ، وهذا ما سأبينه عند حديثي عن ياجوج ومأجوج .
- عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ رَجُلٌ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿
   دَعُوا الْحَبَشْنَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَانْرُكُوا النَّرْكُ مَا تَرَكُوكُمْ . ﴾ (١)

#### شرح:

- الحديث يشير إلى عدم التعرض لقتال الحبشة والترك طالما أن هاتين الأمتين لم يتعرضا للمسلمين ، و لم يبدءا قتالهم.
- قال الخطابي: « إن الجمع بين قوله تعالى: { قاتلوا المشركين كافة } وبين هذا الحديث أن الآية مطلقة والحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد ويجعل الحديث مخصصا لعموم الآية كما خص ذلك في حق المجوس فإنهم كفرة ومع ذلك أخذ منهم الجزية لقوله \* : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دَاود برقم ٤٢٨٠ [عون المعبود ( ٤٠٩/١١) ] ؛ والنسائي في الجهاد [ السنن (٤٣/٦) ]؛ قال إ. الألباني : صحيح [ السلسلة الصحيحة : ح (٧٧٢) ]

<sup>(</sup>Y) *عون* المعبود (۱۱/ ٤٠٩)

- الحكمة من عدم قييج أمتي الترك والحبشة بينها آبادي بقوله: « وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك والودع فلأن بلاد الحبشة وغيره بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة التعب وعظمة المشقة ، وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول البلاد ، فلهذين السرين خصصهم .» (١)
- جاء في حديث النسائي بيان سبب ورود هذا الحديث وزمانه ؛ حيث بين أن النبي الله عند مشاركته في حفر الخندق وبشارته للمسلمين بفتح مدائن كسرى وقصور اليمن والشام. (٢)

#### نصيحة نبوية غابت عن المسلمين:

هذا الحديث يبرز لنا فائدة عظمى من فوائد علامات الساعة ، وتوجيهاً نبوياً غفلت عنه الأمة ، فذاقت وبال مخالفته ، فالنبي الكريم قد أرشد أمته إلى عدم تمييج الترك ، وتركهم وشألهم ، وعدم بدئهم بقتال ونحوه ، واستمر المسلمون على هذا الهدي ردحا من الدهر ، إلى أن وقعوا في المخالفة وعواقبها ، وقاموا بتهييج الترك و قائدهم جنكيز خان وتحرشوا بتجاره وقتلوهم واستولوا على بضاعتهم ، وأساءوا معاملة رسوله تحقيراً لهم ما هيج جنكيز خان للتحرك نحوهم انتقاماً فكانت الطامة الكبرى بما يعرف الهجمة المغولية على بلاد المسلمين .

هذه المخالفة يبرزها ابن كثير بقوله: «وقد قتل جنكيز خان - زعيم التتار - من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البُداءة من خوارزم شاه فإنه لما أرسل جنكيز خان تجاراً من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده، فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوازم شاه، وأخذ جميع ما كان معهم، فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضى منه، أو أنه

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١١/ ٤٠٩)؛ وانظر شرح السيوطي على النسائي (٢٤/٦)

<sup>(</sup>٢) النسائي : كتاب الجهاد [ السنن (٣/٦) ]

لا يعلم به فأنكره ؟ ، وقال فيما أرسل إليه : من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون ؛ لأنهم عمارة الأقاليم ، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة ، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك ، فقتلهم نائبك ؛ فإن كان أمراً أمرت به طلبنا بدمائهم ، وإلا فأنت تتكره وتقتص من نائبك .

فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان ، لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبير ، وقد كان خرف وكبرت سنه ، وقد ورد في الحديث انركوا النرك ما تركوكم ، فلما بلغ ذلك جنكيز خان ، تجهز لقتاله ، وأخذ بلاده ، فكان بقدر الله سبحانه وتعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ، ولا أبشع . » (١)

ويوضح الخضري بك سبب هذه المأساة التي حلت بالمسلمين ، والتي كانت بعد معاهدة تبادل تجاري بين جنكيز خان وخوارزم شاه ، استطاع التجار بعدها أن يترددوا بين الطرفين آمنين ، ثم كان الغدر من جهة والي خوارزم شاه ، يقول الخضري بك : « وفي سنة ١٥٥ هـ سافر تجار من بلاد جنكيز خان حتى وصلوا إلى بلدة أترار وهي بلدة بثغر خوارزم شاه بساحل سيحون ، وبها وال كان من قبله ، فلما ورد هؤلاء التجار وكانوا زهاء ٠٠٠ نفس ومعهم أموال جسيمة طمع ذلك الوالي في أخذ أموالهم ، فأرسل قاصداً إلى خوارزم شاه يخبره أن جواسيس جنكيز خان قد قدموا في زي تجار فأمره بقتلهم واستصفاء أموالهم ، فسارع ذلك الوالي المشئوم إلى ذلك ، وأرسل إلى خوارزم شاه ما كان معهم من الأموال فأخذها وفرقها على تجار بخارى وسمرقند وأخذ منهم ثمنها ، فلما بلغ ذلك جنكيز خان أخذه المقيم المقعد وأرسل إلى خوارزم شاه يخبر بصورة الحال ، ويطلب منه غاير خان ذلك الوالي ليقتص منه ، فلم يكن من الأحمق خوارزم شاه إلا أن قتل الرسول ، فلما بلغ ذلك جنكيز خان استشاط غضباً وصمم على قصده وحربه ، وعلم خوارزم شاه أنه

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية ( ١١٩/١٣)

قد استهدف بعمله لحرب تلك الأمة العظيمة ، وزاد الطين بلة بأن جمع عساكره وسار بادئاً بالعدوان حتى وصل تخوم تركستان وهجم على بلاد عدوه ... » (١)

هذان النصان عند ابن كثير والخضري بك يبرزان سبب بدء الغارة المغولية على العالم الإسلامي ؛ حيث كانت المخالفة للهدي النبوي والحماقة التي ارتكبها بعض ولاة المسلمين ببدء هذه الأمة العظيمة بالقتال مع نهي النبي على عن ذلك هو الذي حرك جيوش التتار نحو تخريب العالم الإسلامي .

#### نظرة إجمالية حول قتال الترك .

- المعلوم أن النبي على قد بين في هديه طبيعة الأعداء التي سيواجهها المسلمون إلى قيام الساعة ، وهم الفرس والروم ( النصارى ) ، والترك ، والحبشة في مواطن محدودة ، واليهود ، والدجال ، ويأجوج ومأجوج (﴿ ) ، والملاحظ أن الترك يمثلون جزءً من الصراع الذي سيخوضه المسلمون ، والمتتبع لأحاديث النبي الخياطات بقتال الترك يتحصل له من مجموعها أنها تشير إلى عدة معارك وعدة جولات ، وأحداث متكررة لاحدثاً واحداً ، ولعل أعظم هذه الأحداث هو هجمة التتار على العالم الإسلامي ، والتي كانت سبباً في سقوط الحلافة العباسية .

والذي يعزز عندي كون مجموع الأحاديث يشير إلى عدة أحداث ، ألها تتضمن إشارات إلى مواقع متعددة ، و إلى أوصاف متغايرة تدل على قوميات متعددة داخل الأمة التركية ، وكذلك سياق الأحاديث وصيغها وألفاظها تشير أحياناً إلى معارك عدة ، فبعضها يشير إلى أن الذي يبدأ القتال هم المسلمون يدل على ذلك الأحاديث التي بدأت بقول النبي على تقاتلون ، وبعضها يشير إلى أن الهجمة تبدأ من الترك بينما يكون المسلمون في مقام الدفاع عن أنفسهم ، وهذه يدل عليها الأحاديث التي تضمنت لفظة يقاتلكم .

<sup>(</sup>١) الخضري بك: الدولة العباسية (٤٧٠)

<sup>(</sup> عناك قرائن عديدة تشير إلى أن يأحوج ومأحوج من الترك منها حديث ابن حرملة السابق ذكره ، وبالتالي يمكن اعتبار هجمة يأحوج ومأحوج جزءً من صراع الأمة مع الترك .

وعلى وجه العموم إذا نظرنا إلى أن المراد بالأمة التركية كل الأقوام الذين يسكنون وراء حبال القوقاز ، فيكون المراد بالأحاديث الدالة على قتال المسلمين للترك إشارة للفتوحات الإسلامية لتلك الأماكن مثل بخارى وتركستان وأذربيجان وغيرها .

أما الأحاديث الدالة على قتال الترك للمسلمين وهجومهم عليهم فيراد به الهجمة الشرسة من أمتي المغول والتتار على العالم الإسلامي ، وقد يراد ببعض هذه الأحاديث أموراً مستقبلية لم تقع بعد ، بعضها مع الدجال ؛ حيث يكون بعض الترك أتباعه ، وبعضها قد يشير إلى بعض جولات الصراع مع يأجوج ومأجوج .

- ووفق كل الاحتمالات السابقة يمكن اعتبار هذه الأحاديث من دلائل نبوة محمد ﷺ ؛ فقد حيث وقع ما أخبر به ، يقول النووي : « وهذه كلها معجزات لرسول الله ﷺ ، فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي ﷺ صغار الأعين حمر الوجوه ، ذلف الأنوف ، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا ، وقاتلهم المسلمون مرات ، » (١)

ويقول سعيد حوى: «لقد قاتل المسلمون زنادقة انطلقوا من بلاد فارس، وقاتلوا قبائل انطلقوا من أرض الترك، وقاتلوا الأتراك قبل دخولهم في الإسلام، وقاتلوا قبائل انطلقوا مما وراء بلاد الترك كالمغول والتتار .. وذلك من معجزاته ﷺ . » (٢)

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم ( ٢٤٠/٩)

<sup>(</sup>٢) حوى: الأساس ( ٩٤٢/٢)

# الفصل الثاني: العلامات الصغرى الصريحة ويتضمن ثلاث وثلاثون علامة

ا- (قبض العلم) ۲- (التماس العلم عند الأصاغر)٣- (خسروج الكذابين وأدعياء النبوة)
 ٤- (كثسرة الزلازل) ٥- (تقسارب الزمسان) ٢- (كثسرة الهسرج) ٧- (نقصسان العمسل)
 ٨- (إلقاء الشسح) ٩ - (ظهور الفتن) ١٠ - (إفاضة المسال) ١١ - (التطاول في البنيان)
 ٢١- (رؤية الحفاة العراة ملوك الأرض) ١٣ - (ظهور الزنا و انتشاره) ١٤- (استحلال الخمر)
 ٢٥- (اتخاذ القينات والمعازف) ٢١- (تضييع الأمانة ورفعها) ١٧- (توسيد الأمر إلى غير أهله)
 ٢٦- (تقارب الأسواق) ٩١- (كثرة الكذب) ٢٠- (تسليم الخاصة) ٢١- (مساعدة المرأة زوجها)
 ٢٢- (انتشار الغش في التجارة) ٣٣ - (غياب المعيار الديني في التمييز بين الحق والباطل)
 ٢٢- (ظهور الفحر س والتفحر ) ٣٥ - ( سروء الجوار) ٣٦ - ( قطع الأرحام)
 ٢٢- (انتشار شهادة الزور وكتمان الحق) ٨٢- (انتشار آلات الكتابة) ٩٩- (هيمنة الأشرار)
 ٣٠- (هلاك الوعول وظهور التحوت) ٣١ - (أسعد النساس اللؤمساء والسفسهاء)
 ٣٠- (تعظيم الناس لكتب غير كتاب الله) ٣٣ - (عودة الوثنية) ٤٣- (التباهي في المساجد)

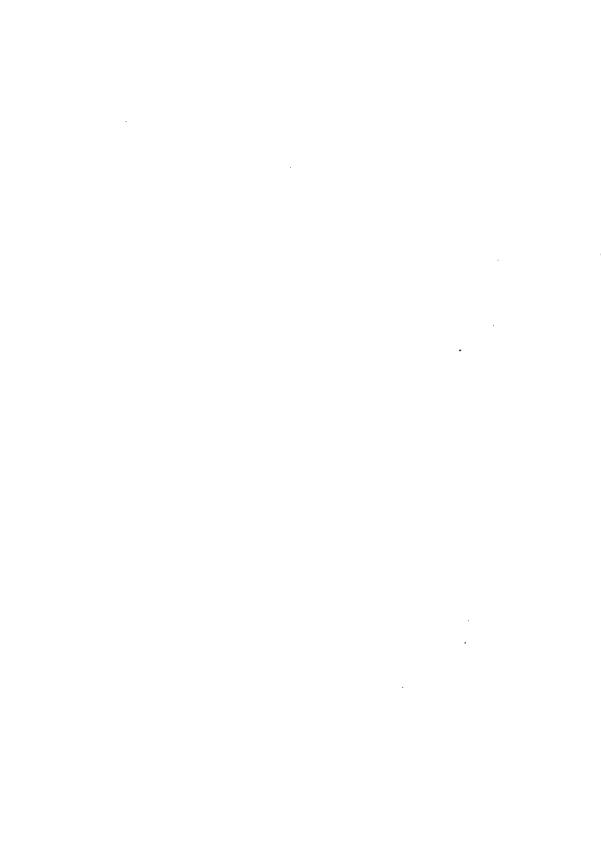

#### تقسديم

يمكن تقسيم العلامات التي وقعت وما تزال في ازدياد حتى وقوع العلامات الكبرى إلى قسمين ، الأول : القسم الصريح ، وهو الذي يتصدر الحديث فيه بألفاظ وصيغ تدل صراحة على أنها من علامات الساعة ، كقول النبي الله الا تقوم الساعة ، أو بين يدي الساعة ، أو من أماراتها ..إلخ

أما القسم الثاني فهو العلامات غير الصريحة ، وهي التي تدل على إشارات مستقبلية مغايرة لعهد النبوة ، ولم يقترن فيها أي صيغة تبرز ألها من علامات الساعة كالصيغ السابقة .

واعتبارنا أن هذا القسم يدخل في علامات الساعة مبني على اعتبار أن بعثة النبي الفضه الله تعتبر من علامات الساعة ؛ حيث إن كل حدث أو تغير عن زمن البعثة يعتبر كإشارة أو دلالة من دلالات قرب الساعة ؛ لذا نجد علماء الحديث يدرجون الأحاديث الدالة على الأمور المستقبلية في أبواب الفتن والملاحم والعلامات .

وهذا الفصل خصصته للعلامات الصغرى الصريحة ، أبدأه ببعض الأحاديث الجامعة لهذه العلامات ، ثم أتناول كل علامة بالشرح التفصيلي ، مضيفاً باقي العلامات الواردة في هذا الباب وذلك على النحو التالي

#### أولاً: أحاديث جامعة .

حَن أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلِلَ فَئْتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعُوتَهُمَا وَاحدَةٌ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّه ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكُثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفَتَنُ ، وَيَكثُرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ ، وَيَكثُرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ ، وَحَتَّى يَكثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَقِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرَضَهُ عَلَيْهِ فَيقُولَ الذِي يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ ، وَحَتَّى يَتَطَاولَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجِلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ بِا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ، وَحَتَّى تَطَلُولَ النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ

حينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا لِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي لِيمَانِهَا خَيْرًا) ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَةُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا . ﴾ (١)

عن أبي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظُهْرَ الْفِتَنُ وَيَكثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْفِتَنُ وَيَكثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكثُرُ فيكُمُ الْمَالُ فَيَفيضَ . ﴾ (٢)

عن أبي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ اللَّهِ ﴾ (٣)
 الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ . ﴾ (٣)

قال ابن بطال : « جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عياناً ، فقد نقص العلم ، وظهر الجهل ، وألقي الشح في القلوب ، وعمت الفتن ، وكثر القتل . » (٤)

هذه الأحاديث الجامعة تضمنت عدة علامات للساعة يعنينا منها في هذا الفصل عشر علامات (﴿ ) ، وهي قبض العلم ، وكثرة الزلازل ، وتقارب الزمان ، و

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٢١ [ فتح الباري ( ٨٨/١٣) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الاستسقاء برقم ١٠٣٦[البخاري مع الفتح ( ٦٠٥/٢)] ؛ومسلم في العلم ١٥٧ [ مسلم بشرح النووي (٤٤٠/٤)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٦١ [ البخاري مع الفتح ( ١٦/١٣) ] ؛ ومسلم في العلم ١٥٧ [ مسلم بشرح النووي (٤٤٠/٤) ]

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ١٨/١٣)

<sup>(﴿ )</sup> آثرت أن أرتب العلامات وفق ما يراه العلماء قديماً وحديثاً من أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت ، وفي ظني أن بعض هذه العلامات لم يقع بعد بالشكل المراد في الأحاديث ، ومن هذه العلامات التي لم تقع في ظني : تقارب الزمان وكثرة الزلازل ؛ لذا سأطرحها مرة أخرى في موطنها الذي أتصوره فيها مع محافظتي هنا على التصور العام الذي يراه أكثر العلماء ، وبالتالي أجمع محذه الطريقة بين جميع التصورات المحتملة من الأحاديث .

انتشار القتل بشكل غير معهود ، وكثرة الأموال ، ونقص العمل ، وإلقاء الشح ، وانتشار الكذابين ، والتطاول في البنيان ، وحصول اليأس ، وشرح هذه العلامات وغيرها مما ثبت في أحاديث أخرى على النحو التالي :

ثانياً: شرح تفصيلي.

# ﴿ العلامة الأولى: قبض العلم ﴾

وهذه العلامة جاء ما يشرح المراد بها في أحاديث أخرى منها :

عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعَلْمَ اللهِ اللهِ

#### شرح:

الحديث صريح في بيان كيفية قبض العلم ، وذلك بقبض العلماء ، والأصل أن العلم يتوارث إذا بقي في الأمة الاستعداد لحمل تبعات الرسالة ، لكن إذا فسد حال الناس وزهدوا في طلب العلم وتحمل تبعاته ، وانحصر العلم في حملته فقط ، فإنه يترتب على ذلك أن قبض كل عالم في ذلك الزمان إنما هو قبض لعلمه ؛ لأنه لم يتحمله عنه غيره ، وبقبض العلماء في زمان يزهد الناس فيه في طلبه يقبض العلم ، ويستقر أمر الفتوى وهي أعلى مراتب العلم (﴿) - بيد الجهال ، فيكون على يديهم ضلال الناس .وقد ورد في أثر عن الإمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة أن النبي الله على وهو يَوْمَتَذ مُرْدِف الْفَضَل بْنَ : ﴿ لَمَا كَانَ فِي حَجّة الوداع قلم رَسُولُ اللّه على وهُو يَوْمَتَذ مُرْدِف الْفَضْل بْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في العلم برقم ۱۰۰ [ البخاري مع الفتح ( ۲۳٤/۱ ) ؟ ومسلم في العلم برقم ۲٦٧٣ [ مسلم بشرح النووي ( ٤٤٠/٤ ) ]

<sup>(﴿ )</sup> لعظمة علم الفتوى عنون الإمام ابن القيم كتابه الخاص بالعلوم المؤسسة للاحتهاد و الفتوى باسم « إعلام الموقعين عن رب العالمين » ؛ حيث اعتبر مقام المفتى والاحتهاد المفضي لها بمثابة الموقع عن رب العالمين ، والمبين لمراده في الأرض ، وأي مقام يدنو من هذا المقام .

عَبَّاسِ عَلَى جَمَلِ آدَمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الله عَلَمُ مَنَّا وَجَدَمَنَا ؟ قَالَ : فَرَفَعَ النَّبِيُّ الله المُصاحفُ وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيهَا وَعَلَّمْنَا نِسَاءَنَا وَذَرَارِيَّنَا وَخَدَمَنَا ؟ قَالَ : فَرَفَعَ النَّبِيُّ الْمُصَاحِفُ وَقَدْ عَلَتْ وَجَهَهُ حُمْرَةٌ مِنَ الْغَضَب . فَقَالَ : أَيْ تُكَلَّنْكَ أَمُّكَ ! هَذِهِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمَصَاحِفُ لَمْ يُصِبْحُوا يَتَعَلَّقُوا بِحَرْفَ مِمَّا جَاءَتْهُمْ بِهِ الْبَيْاوُهُمْ . أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ . ﴾ (١)

فالأثر السابق يبين لنا أهمية بقاء حملة العلم في الأمة ، وفيه بيان أن بقاء العلم في الكتب لا ينفع مع فناء العلماء الذين يبينون المراد منه ، وقد جاء في أثر آخر ما يشير إلى أن قبض العلم أحد أسباب ثلاثة لضياع الأمة و تنكبها عن صراط الله سبحانه وتعالى ، وعن نهج الشريعة ، فعَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قال : ﴿ لَا تَزَالُ النَّامَّةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِا ثَلَاتٌ مَا لَمْ يَقْبَضِ الْعِلْمُ مِنْهُمْ ، وَيَكْثُر فيهِمْ ولَدُ الْحِنْثِ ، وَيَظْهَر فِيهِمُ الصَقَّارُونَ . قَالَ : ومَا الصَقَّارُونَ أو الصَقَلَاوُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بَشَرٌ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمُ التَّلَاعُنُ . ﴾ (٢)

وأرى أن هذه العلامة - أي قبض العلم - بهذا الشكل قد تكون بعد عيسى الله عيش المعثل الأمر بالانحسار ، فتكون أول علاماته قبض العلماء ، ثم رفع القرآن ، ثم غياب رسم الدين من حياة الناس ، فلا يبقى من يقــول لا إله إلا الله ، أو يقول الله ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٢٣٥٣ ، وفيه على بن يزيد ، ضعيف [ المسند (٣١٤/٥) ] ؛ وله شاهد عند الدارمي عن أبي الدرداء برقم ٢٨٨ [ مسند الدارمي ( ٩٩/١) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وعند ابن ماجة طرف منه ، وإسناد الطبراني أصح ؛ لأن في إسناد أحمد على بن يزيد وهو ضعيف جداً ، وهو عند الطبراني من طرق فيها الحجاج بن أرطأة ، وهو مدلس صدوق يكتب حديثه [ مجمع الزوائد (٢٠٠/١)]

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسند المكيين ، وسنده ضعيف فيه ابن لهيعة ؛ إلا أن المتن له شواهد في الصحيح ، خاصة المقطع الأول فيه وهو الذي يعنينا من الحديث [ المسند ( ٣٠ / ٥٣٠) ]؛ والطبراني [ المعجم الكبير ( ٢٠ / ١٩٥) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وزيان وكلاهما ضعيف ،وقد وثقا [ مجسمع الزوائد ( ٤ / ٢٠٢) ] ؛ وأخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٣٧١ ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( ٤ / ٢٠٢) ]

عندها تقوم الساعة .

ويحتمل أن يراد بها ما نعيشه الآن ، أو في الزمان الماضي القريب من ندرة العلماء الربانيين ؛ وإن كان قد كثر من ينتسب لعلم الدين ، ولكن قليل منهم من اتضحت معالم الرسالة لديه ، وحدد هدفه من علمه ، وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ، والدار الآخرة ؛ وغياب هذا الهدف عند من يحمل علم الدين أخطر على الأمة من غياب العالم نفسه .

#### لطيفتان

۱ - نقل البخاري عن ربيعة الرأي قوله: « لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه . » (۱)

يعقب ابن حجر على كلام ربيعة : « ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه ، فيترك الاشتغال ، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم ، أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم ، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ، ويتصدى للأخذ عنه ، لئلا يضيع علمه ، وقيل مراده تعظيم العلم، وتوقيره ، فلا يهين نفسه بأنه يجعله عرضة للدنيا. » (٢) ، وقيل مراده تعظيم العلم ورفعه عدم الاستفادة منه في الحياة العملية ، وهذا المعي أشار إليه النبي في عديث أبي أمامة من عدم انتفاع الأمة بالقرآن كما لم ينتفع اليهود والنصارى من التوراة والانجيل ، وهذا فيه إشارة إلى حالة فصل بين الجانب التثقيفي ، وإذا لم يترجم العلم في الواقع أصبح حجة على حامليه ، وأصبح كالمقبوض أو المرفوع حكماً ، أو يصبح مثل حامله كحمار يحمل أسفاراً ، وهذا المعني أشارت إليه بعض الروايات بأن من علامات الساعة أن يكون الزهد رواية ؛ أي يقتصر على حانب ذكره لا تطبيقه ، وفي بعض الآثار أن عبادة بن الصامت في قال لجبير بن

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ( ٢١٣/١)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢١٤/١)

نفير بعدما حدثه حديث رفع العلم عن أبي الدرداء رضي : « صدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شَئِتَ لَأُحَدِّنَتَكَ بِأُولًا عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا. » (١)

فالخشوع حالة قلبية ، وقد جاء تسميته بالأثر بأنه أول علم يرفع ، وفي ذلك إشارة إلى أن حقيقة العلم في نوره ، ونوره في تطبيقه ، فإذا نزع التطبيق من الأمة قبضت حقيقة العلم من حياتهم .

وعلى هذا الوجه يمكن القول بأن قبض العلم حكماً قد بدأت إرهاصاته من عهد طويل .

كذلك من أشكال قبض العلم طلب الدنيا به ، أو تحويله مطية لأصحابه يستأكلون به العاجل بالآجل ،يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَالتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢)

وهذا التوجه مما ابتليت به الأمة ، وهو من أخطر أمراضها ؛ لأن العلماء مؤتمنون على الدين ، والأصل فيهم ألا يبتغوا بعلمهم إلا وجه الله ورفعة دينه ، إضافة إلى توجيه الناس من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية ، فهذا هو المعنى الأهم الذي ورثه العلماء من الأنبياء ؛ فإذا غاب هذا المعلم على من ائتمن عليه فهذه هي الطامة الكبرى ، ويترتب على ذلك أن من عنده آثارة من علم ، فإنه سيجتهد في استثمارها لنيل مآربه من الدنيا ؛ وتوظيفها لهذا الغرض ، فيستحل بها الحرام ، ويتتبع الرخص ، ويصرف الناس باسم العلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في العلم برقم ۲۷۹۱، وقال عنه حسن غريب . [تحفة الأحوذي (۲۱/۷)] ؟ و الدارمي في المقدمة برقم ۲۸۸ [ مسند الدارمي ( ۹۹/۱)] ؟ والحاكم برقم ۳۳۷ ، وقال : هذا صحيح ، وقد احتج الشيخان بحميع رواته [ المستدرك ( ۱۷۸/۱)] ؟ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن [ مجمع الزوائد (۲/ ۱۳۳)] ؟ والحديث له عدة شواهد عند ابن حبان عن أوس بن شداد [ صحيح ابن حبان (۱۰/ ۳۳۳) ( ۱۰/ ۱۱۰)

<sup>(</sup>٢) الأعراف:١٧٦

أو الدين عن المعالم الحقيقية لدين الله مزينا لهم دنياهم ، مفسداً لهم آخرتهم .

وقد أعجبتني رسالة أوردها الإمام الدارمي لعباد بن عباد الخواص الشامي وجهها لأهل العلم اخترت منها قوله: « .. اتقوا الله فإنكم في زمان رق فيه الورع ، وقل فيه الخشوع ، وحمل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله ، وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته فنطقوا فيه بالهوى ، لما ادخلوا فيه من الخطأ وحرفوا الكلم عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل . فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها ، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به ، كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا ، أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها ، فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول ، ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم ، فلم يتبرعوا مما انتفوا منه ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم » (۱)

أقول: سبحان الله! كلمات معبرة تحكي بعض أهل العلم في خير القرون \_ القرن الثاني للهجرة – كما يرى عباد بن الخواص، فكيف بحالنا في هذا العصر وماذا نقول عن أنفسنا ؟ نسأل الله العفو والعافية .

# ﴿ العلامة الثانية: التماس العلم عند الأصاغر ﴾

هـ عن أبي أمية الجمحي و الله على : قال رسول الله على : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ النَّامَةِ النَّامَةُ النَّامَةُ النَّامَةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامَةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامَةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامَةُ النَّامِةُ النَّامِ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِعُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِ النَّامِةُ النَّامِ اللَّذَامِةُ النَّامِ اللَّذَامِةُ النَّامِ اللَّذَامِةُ النَّذَامِنِلِي اللْمَامِنُ اللَّذَامِةُ الْمَامِ

هذه العلامة أقحمتها هنا لعلاقتها بالعلامة السابقة ، وقد يتصور البعض ألها تدخل في مضمون علامة قبض العلم السابقة ، و الصواب ألها علامة مستقلة ، وإن كان لها نوع تعلق بقبض العلم ؛ إذ هي معززة لقبضه .

والأصاغر هنا جمع أصغر ، ويراد به سفلة القوم وجهالهم ، وليس المراد بها صغار السن .

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي (۱/ ۱۶۸)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد والطبراني ،وقال عنه العدوي: رجاله ثقات[ الصحيح المسند ( ٣٨٣ و ما بعدها )]
 والحديث صححه الألبان في سلسلته الصحيحة برقم ٩٥٥

والمراد بهذه العلامة أن يقصد الناس من تزيا بزي العلم وإن كان من غير أهله إما لجهل أو لفسق ونحوه ( لله عن عن عن الناس في التماس العلم من أهله ممن يصدق في وصفهم بالأكابر في هذا الشأن .

وهذه العلامة تدل على عدة أمور منها فساد حال الناس واختلال موازينهم في الحكم على فلان أنه عالم ، أو دعى علم .

و منها فساد توجهات الناس وزهدهم في العلم الحقيقي ؛ لذا يعمدون إلى من يجاريهم ، ومن يدغدغ عواطفهم ، ومن يغرقهم في الأوهام والخيال ، لا من يرشدهم سبيل النجاة .

وهذه العلامة ظهرت بعد الحلافة الراشدة ، وزادت ذروهًا في العهد العباسي ، و هي بازدياد إلى عصرنا الحاضر التي بلغت به ذروهًا .

يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب عن القصاصين وعلاقتهم بظاهرة وضع الحديث: «ظهرت حلقات القصاصين والوعاظ في أواخر عهد الخلافة الراشدة .. وكان بعض القصاص لا يهمه إلا أن يجتمع الناس عليه ، فيضع لهم ما يرضيهم من الأحاديث التي تستثير نفوسهم ، وتحرك عواطفهم .. ومما يؤسف له أن هؤلاء القصاصين على تعالمهم وكذبهم على رسول الله على قد وجدوا آذانا تسمع لهم وتصدقهم وتدافع عنهم ، وكان هؤلاء - أي القصاصين - من جهلة العامة التي لا يهمها البحث والتقصى . » (١)

ومن الشواهد على التماس العلم عند الأصاغر أن شعبة رحمه الله قد مر على

<sup>(♦)</sup> الضابط في معرفة الأصاغر من غيرهم نلتمسه من هذا القول الرشيد للإمام مالك حرحمه الله – حيث قال : « لا يؤخذ العلم عن أربعة ، ويؤخذ مما سوى ذلك ، لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ، ولا من سفيه معلن بالسفه ، وإن كان من أروى الناس ، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه في الكذب على رسول الله ، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث . » [ انظر الخطيب : السنة قبل التدوين ( ٣٣٧ ) ]

<sup>(</sup>١) الخطيب: السنة قبل التدوين (٢١٠ وما بعدها)

مسجد فيه جعفر بن الزبير وعمران بن حدير ، فوجد الزحام على جعفر بن الزبير ، وليس عند عمران أحد ، فتعجب شعبة ، وقال: « يا عجباً للناس ! اجتمعوا على أكذب الناس ، وتركوا أصدق الناس . » (١)

وورد أن الشعبي أنكر على أحد القصاص في بلاد الشام ، فقامت عليه العامة تضربه ، و لم يدعه أتباع القاص حتى قال الشعبي برأي شيخهم نجاة بنفسه . (٢)

ولكي يتضح الأمر لنا أسوق قصة وقعت مع شيخ المفسرين قاطبة الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري: فقد ذكر السيوطي في كتابه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: «أن أحد هؤلاء القصاص جلس ببغداد، فروى تفسير قوله تعالى: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) (٣) وزعم أن النبي على يجلس مع الله سبحانه وتعالى على عرشه، فبلغ ذلك محمد بن جرير الطبري، فغضب من ذلك، وبالغ في إنكاره، وكتب على باب داره «سبحان من ليس له أنيس، ولا له على عرشه جليس » فثارت عليه عوام بغداد، ورجموا بيته بالحجارة حتى استد بابه بالحجارة وعلت عليه. » (٤)

أقول: سبحان الله ! هذا هو عين التماس العلم عند الأصاغر، ويزيد عليه تحقير الأكابر، وهذا الطامة التي ابتلي بها الأوائل، وما زلنا نعيش في نيرها بعدما اشتدت توقداً، أذكر أمراً عاينته وهو أنه لفت انتباهي الإقبال الشديد على كتاب من الكتب التحارية الغالية الثمن في بلادي، وعندما تصفحته وجدته محشواً كذباً على الله ورسوله، والغريب أن أكثر النسخ قد نفدت لشدة الإقبال، و أعيد تصويرها، وعندما خرج كتيب صغير الحجم قليل الثمن غزير العلم ينبه الناس من هذه الأكاذيب التي غرق الناس في وحلها، كان الناس في زهد من اقتنائه، فسألت متعجباً صديقاً لي صاحب تجربة من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢١١

<sup>(</sup>٣) الاسراء: من الآية ٧٩

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ( ٨٦)

أهل العلم عن ذلك فقال: الناس تحب من يخرجها من واقعها الأليم ، ويغرقها في بحر من الخيال والأوهام حتى لو علمت بأنه كاذب ، فإذا جاء من يخرجها من هذه الأوهام ، أو بعبارة أخرى يوقظها من أضغاث الأحلام ، استنفرت وفرت .

أقول: أليس ذلك شكل من أشكال التماس العلم عند الأصاغر، وطبيعة الناس ونفسيتهم معززة لوجودهم، ولتصدرهم أمراً ليسوا من أهله.

العلامة الثالثة : خروج الكذابين وأدعياء النبوة العلامة يمكن تقسيمها إلى فقرتين :

الفقرة الأولى : خروج أدعياء النبوة :

عَنْ ثَوْبَانَ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ
 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي . ﴾ (١)

حن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ : ﴿ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وَصْعِ فِي يَدَيَّ سُوارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَفُظعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتُهُمَا كَذَّابَهُمَا كَذَّابَهُمَا كَذَّابَهُمَا كَذَّابَهُمَا كَذَّابَهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ . ﴾ فقال عُبَيْدُاللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزٌ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلُمَةُ . (٢)

حَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي مُسَيْلِمَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيهِ شَيْئًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَطِيبًا فَقَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ : فَفِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَطِيبًا فَقَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ : فَفِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فَهِ وَإِنَّهُ كَذَّابً مِنْ ثَلَاتَةٍ لِللَّهُ عَلَى كُلُّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ يَبْلُغُهَا رُعْبُ الْمُسَيِحِ إِلَّا الْمُدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣١٥ ، وقال عنه : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي (٢٥/٦)] ؟ والحديث له أصل في البخاري ومسلم وأبي داود في متن طويل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التعبير برقم ٧٠٣٤ [ البخاري مع الفتح ( ٤٣٨/١٢)]

### الْمَسِيحِ . ﴾ (١)

#### شرح:

هذه العلامة من دلائل نبوة المصطفى الله اليمن ، واستمرت هذه الظاهرة عصره كمسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن ، واستمرت هذه الظاهرة بعد موته الله الكذاب في اليمامة والأسود التميمية في بني تميم ، وطليحة بن حويلد في بني أسد بن حزيمة وذلك في عهد أبي بكر الله ، وترادف بعد ذلك حروج أدعياء النبوة فما من قرن إلا به من ادعاها ، وكان له أتباع وشوكة منهم المحتار بن أبي عبيد الثقفي الذي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وبدأ دعوته بإظهار حب آل البيت والمطالبة بقتلة الحسين ثم زعم أن حبريل الله كان يتترل عليه ، وقد قتل المحتار سنة بضع وستين .

ومن مدعي النبوة أيضاً الحارث الكذاب الذي خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . (٢)

وفي العصور القريبة خرج أحمد القادياني في الباكستان وادعى النبوة ، بل ادعى أنه المسيح الموعود وله ضلالات كثيرة ، وأتباعه يعرفون بالقاديانية أو الأحمدية ، وكذلك خرج علينا علي محمد الشيرازي في إيران والذي اعتبر نفسه باب المهدي ؛ أي الممهد لخروجه ، الذي كان من أتباعه حسين علي الملقب ببهاء الله ، وهذا الأخير قد ادعى إلغاء الأديان واعتبر نفسه مظهر الله الحقيقي الذي بشر به جميع الأنبياء وأدعياء هذه الفرقة تعرف بالبهائية أو البابية ، وهي من المذاهب الهدامة المستغلة من أعداء الأمة ، (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند البصريين برقم ٢٠٤٥٢ [ المسند ( ٥٢/٥) ] ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ٢٠٥٢ [ ابن حبان ( ٢٩/١٥) ] ؛ قال الهيثمي : أخرجه أحمد والطبراني ، وأحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رحال الصحيح [ بجمع الزوائد (٣٣٢/٧) ]

<sup>(</sup>٢) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ٢١٤/٦)

<sup>(</sup>٣) انظر البستوي: المهدي المنتظر ( ١٠٩ وما بعدها )

وآخر من خرج علينا المدعو رائيل زعيم الطائفة الرائيلية الذي ادعى النبوة وادعى التقائه بالأنبياء .

والملاحظ في الأحاديث السابقة ألها ركزت على أدعياء النبوة ، ويراد بهم من كان له أتباع وشوكة ، وقد بينت الأحاديث السابقة ألهم ثلاثون ، وفي أثر أن آخرهم الدجال الذي يدعي الألوهية ، وورد في أثر مرفوع بسند جيد عند الإمام أحمد أن عدد أدعياء النبوة سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة ، فيكون المراد بعدد الثلاثين هنا جبر الكسر ، ويؤيد هذا الرأي أثر آخر عن جابر الله عند أحمد بأنه قال : قريب من ثلاثين .

هذا بالنسبة لأدعياء النبوة ممن كان لهم شوكة ، أما من ادعى النبوة دون أن يكون له أتباع وشوكة فهؤلاء كُثر ، ولا يكاد يخلو منهم عصر أو قطر ، وكان لهم تفانين في ادعاء النبوة ، منها أن إحدى النساء التي ادعت النبوة قد استدلت على دعواها بحديث النبي ي الله النبي بعدي و لم يقل : لا نبي بعدي و لم يقل : لا نبي بعدي .

وبعضهم غير اسمه وسمى نفسه « لا » ، واعتبر أن حرف النفي في الحديث السابق هو اسم واعتبر أن المراد بالحديث بأنه سيكون نبيٌّ بعد محمد ﷺ يكون اسمه لا ، وهكذا للكذب طرائف وتفانين لا يخلوا منها عصر .

### الفقرة الثانية: خروج الكذابين:

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ : ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأُحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَالِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَا يُضلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتُنُونَكُمْ . ﴾ (١)

﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة برقم ٧[ مسلم بشرح النووي (٩٦/١) ]

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في المقدمة برقم ٦ [ مسلم بشرح النووي ( ١/ ٥٥) ]

عن أبي الحلاس قال: سمعت علياً عليه يقول لعبد الله السبئي: « ويلك والله ما أفضى إلى بشيء كتمه أحداً من الناس ، ولكن سمعته يقول: ﴿ إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً ﴾. وإنك لأحدهم .» (١)

### شرح:

هذه الآثار تشير إلى خروج كثير من الدجالين والكذابين بين يدي الساعة ، ولا يشترط إدعاؤهم النبوة كما في الفقرة السابقة ، والأثر الأول والثاني يشيران إلى أن هذه الظاهرة تتضح في آخر الزمان ، أو في آخر الأمة .

وقد دلت الأحاديث إلى بعض أوجه الدجل التي يخرج بها هؤلاء ؛ حيث يحدثون الناس بأخبار وأحاديث مضلة لم يسمع بها المسلم أو لم يعهد أي أثارة من علم السابقين عنها ، ولعل الأحاديث السابقة تشير إلى ظاهرة وضع الأحاديث واختلاق الأكاذيب ونسبها للصحابة وغيرهم ، وهذه العلامة بهذا الوصف يشهد الماضي والحاضر بصحتها ، و ما زلنا نسمع بكثير من الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله أو إلى غيره من الصحابة والتابعين فيما يتعلق بأسماء وشخصيات ومعارك معاصرة كحرب العراق وأفغانستان ، و من نظر إلى تلك الأكاذيب فإنه لا يساوره شك بأنها من نسج الحاضر .

## ﴿ العلامة الرابعة : كثرة الزلازل ﴾

وهذه العلامة بالرغم من أن كثيرا ممن كتب في علامات الساعة في الماضي والحاضر يرى أنها وقعت ، وكلّ في عصره يتكلم عن بعض الرحفات التي سمع بها ، إلا أنني أرى أنه يُقصد بها وقوع الزلازل بطريقة غير معهودة ، بحيث يصدق عند وقوعها القول أن الزلازل قد كثرت بشكل غير معهود .

ويرى البعض أن هذه العلامة ملحوظة في زماننا ، فما من شهر أو حتى أسبوع إلا وتطلعنا نشرات الأخبار على وقوع رجفة هنا أو هناك ، إلا إنه يمكن القول أن

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي وقال : أخرجه أبو يعلى ، ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٣٣٣/٧) ]

الزلازل حتى في عصرنا لم تأخذ شكلاً غير معهود يصدق عليه المراد في الحديث ، وإن كان ما نعيشه قد يكون من إرهاصاته .

وفي تصوري أن كثرة الزلازل تكون في مرحلة معينة تمر بالكرة الأرضية بحيث يكثر اهتزازها ، ويقل توازلها بشكل غير معهود ؛ والذي يعزز عندي هذا التصور ما ورد في بعض الآثار منها قول النبي على لابن حوالة : ﴿ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخَلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأَمُورُ الْعِظَامُ ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدَيَ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ ﴾ (١)

ومنها ما ورد عن سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلِ السَّكُونِيُّ ﷺ عن النبي ﷺ قَالَ : ﴿ .. وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ . ﴾ (٢)

فالحديث الأول يربط بين نزول الخلافة وبين قرب الزلازل مما يدل على أن كثرة الزلازل يراد بها شيئاً غير ما نعهده الآن .

أما الحديث الثاني فيشير إلى وقوع موت شديد في الأرض ، وبعده سنوات الزلازل مما يدل على أن للزلازل مرحلة معينة غير معهودة بالنسبة للكرة الأرضية ، يكثر فيها اهتزاز الأرض ، ولعل للأمر علاقة بحدث كوني يعصف بالكرة الأرضية . (ع)

### ﴿ العلامة الخامسة : تقارب الزمان ﴾

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيُومُ وَيَكُونَ الْيُومُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيُومُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ الْخُوصَةُ . ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ۲۰۱۸ [ عون المعبود ( ۲۰۹/۷) ] ؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۲۰۶۸ [ المسند( ۳٤٠/٥) ] ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، المحلد الثاني برقم ۷۸۳۸

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٩٦٦ ، ورجاله ثقات [ المسند (١٢٩/٤) ]

<sup>(🏶 )</sup> هذا الأمر بإذن الله سأفصله عند حديثي عن الحدث الكوني المحتمل

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ، والحديث إسناده حسن و له شاهد عند الترمذي عن أنس في العدوي
 : الصحيح المسند (٤١٧) ] و صححه الألباني في سنن الترمذي برقم ٢٣٣٢

هذا الأثر أوردته هنا كتفسير للمراد بتقارب الزمان ؛ حيث يوضح أن تقارب الزمان يراد به انتقاص الوقت حقيقة بحيث تكون السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ، واليوم كالساعة .

و وفق مستحدات العلم يمكن تصور ذلك في حال اضطراب حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس ، وهذا الاضطراب غير متزن أي لا يكون على نسق واحد ، فتسرع الأرض في دورانها حول الشمس ، فبدلاً من أن تدور الكرة الأرضية حول الشمس ، مرة كل اثنا عشر شهراً ، تقضي هذه المسافة في شهر واحد .

وفي ظني أن النبي ﷺ ذكر هذه النسب للتقريب وليس للتحديد ؛ أي أراد النبي ﷺ أن يبين للصحابة تغير النسب الزمنية للوقت ، فحاء بمثال يقرب المعنى ، حيث قال السنة كالشهر والشهر كالأسبوع ..إلخ

وهذا التقارب الحقيقي للزمن يعزز ما ذكرت سابقاً في العلامة السابقة من أن هناك تغيرا كونيا سيعصف بالكرة الأرضية يؤثر في جيولوجيتها وفي نمط سيرها حول نفسها وحول الشمس.

وإذا ربطنا هذه العلامة بما يقع في زمن الدحال ؛حيث يكون يومه الأول كسنة ويومه الثاني كشهر أصبح عندنا تصور إلى أن آخر مراحل اضطراب الكرة الأرضية يكون في عهد الدحال ؛ أي أن الكرة الأرضية في بادئ الأمر ونتيحة لأمر كوني تسرع في دورالها حول نفسها ، ودرالها حول نفسها ، ثم تأخذ بالبطء في دورالها حول نفسها ، فتكمل دورتها الأولى في سنة كاملة (ف) ، و دورتها الثانية في شهر ، ثم تبدأ في العودة التدريجية لوضعها الطبيعى ، وتبدأ بالاتزان .

<sup>(﴾ )</sup> قد يقول البعض أن اليوم كسنة ليس على حقيقته ؛ بل هو كناية عن شدة هذا اليوم ، وهذا التصور ضعيف لوحود شاهد في الحديث ، وهو استفسار الصحابة عن طبيعة العبادة في هذا اليوم ، فقال النبي ﷺ : اقدروا له قدره . مما يدل صراحة على أن الطول الزمني لهذا اليوم هو سنة حقيقية . وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الخاص عن الدجال .

وكلامنا هذا في حالة واحدة ، وهي اعتبار تقارب الزمان على حقيقته ، وهو ما أرجحه لقرائن عدة تدل عليه ، ولكن نظراً لطبيعة اللغة العربية ومرونتها بحيث يحمل الكلام على الحقيقة تارة ، وأحيانا يحمل على المحاز والكناية ذكر العلماء عدة احتمالات أخرى لمراد النبي على من تقارب الزمان منها :

- 1- المراد بتقارب الزمان هنا نزع البركة من كل شيء حتى الزمان ، فيصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة ، وهذا الاحتمال وإن كان يتناسب مع حال انتشار الشرور والمعاصي في عصرنا ، إلا أنه بخصوص الوقت بالذات غير ملاحظ ، بل الملاحظ خلافه ، لأن ما نراه في عصرنا أن القدرة على الانتفاع بالوقت بسبب كثرة الاختراعات قد زاد عن الأزمنة السابقة ، فحرث أرض معينة إذا كان يستغرق في الماضي أياماً ، أصبح في عصرنا يستغرق ساعات .
  - ٢- المراد بتقارب الزمان استواء الليل بالنهار . وهذا الاحتمال في ظني بعيد
- ٣- المراد تقارب أهل ذلك الزمان في الشر والفساد والجهل . وهذا احتمال بعيد
   وسياق الحديث برواياته لا يدل عليه
- عـ يراد بذلك قرب يوم القيامة ، واستدلوا بحديث رسول الله على : إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا النبي تكذب ، وهذا الاحتمال في ظني بعيد جداً ، بل الحديث يشهد لما ذكرت سابقاً بأن تقارب الزمان على حقيقته ويمثل مرحلة تضطرب فيها الكرة الأرضية .
- □ المراد به استلذاذ العيش الذي يقع في زمان المهدي الله وعيسى الله الدرجة أن الناس تستقصر مدة الرخاء ، والأيام السعيدة سريعة الانقضاء ، وهذا الاحتمال بعيد ؛ لأن سياق الأحاديث يشير إلى فساد الحال وظهور الفتن ، وهذا المعنى لا يتناسب مع أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرها . (١)

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ( ١٨/١٣ وما بعدها ) ]

7- تقارب الزمان يفسر بما وقع في العصر من تقارب بين المدن والأقاليم ، وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع وسائل المواصلات والاتصالات المتعددة ، بحيث أصبحت المسافات التي تقطع بين البلاد في الماضي بالأشهر ، تقطع في عصرنا بالساعات ، والخبر الذي يحتاج انتقاله من بلد إلى أخرى في الماضي أشهراً أو سنين ، أصبح ينتقل في عصرنا في لحظات ، وهذا نوع من تقارب الزمان .

٧- يمكن إضافة احتمال سابع نشعر به في زماننا ، وهو انفتاح الدنيا ، وكثرة متطلباتها مما يجعل الوقت لا يفي بها جميعاً ، فتمر الأيام سراعاً دون الشعور بها ؟ أي أن الوقت يكون أقصر من متطلبات حياة الإنسان ، فيشعر الإنسان . عرور الوقت سريعاً دون الاستفادة منه على الوجه المطلوب ، وهذا الاحتمال ملاحظ في زماننا، و عليه يحمل قول الكثيرين بأهم يشعرون بسرعة مرور الأيام والسنين .

هذه بعض الاحتمالات التي ذكرها العلماء في تفسير مراد النبي ﷺ من قوله يتقارب الزمان ، والناظر إليها يرى أن أرجحها هو السادس ، ويأتي بعده في الرجحان – في ظني – الاحتمال السابع .

يتحصل مما سبق القول: إما أن تقارب الزمان على حقيقته ، ويراد به قصر الوقت ، وهذا متصور حال اضطراب الأرض ، والبعض يستبعد ذلك ، وفي ظني أنه الراجح ؛ لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ، وما ألفناه بالنسبة لحال الأرض قد يتغير بكل لحظة ، وقد مر على الكرة الأرضية تغيرات كبيرة في الدهور السحيقة ، وقد يقع مثلها في المستقبل ، فالأمر ليس ببعيد وتوقعات العلماء لا تستبعده .

وإما أن يراد بتقارب الزمان معنى مجازياً ، كما ذكرنا في الاحتمال السادس والسابع .

والأصل ألا نعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المحازي إلا في حال تعذر حمل الكلام على المعنى الحقيقي ، وهنا لا تعذر ، أو في حال وجود قرينة تصرف الكلام من المعنى

الحقيقي إلى المعنى المجازي ، وهنا لا توجد قرينة صارفة ، بل على العكس هناك قرائن معززة للمعنى الحقيقي (ع) ، وهو الحديث الذي صدرت فيه كلامي على هذه العلامة .

واحتم هذه العلامة بكلمات شاملة أوردها ابن حجر عن ابن أبي جمرة: «يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره ... وعلى هذا يحتمل أن يكون حسياً ، ويحتمل أن يكون معنوياً ، أما الحسي فلم يظهر بعد ، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة ، و أما المعنوي فله مدة منذ ظهر ، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ، ويشكون ذلك ، ولا يدرون العلة فيه (ه) .» (١)

# ﴿ العلامة السادسة : كثرة الهرج ﴾

هذه العلامة جاء ذكرها مع العلامات السابقة ، والهرج في أصل اللغة معناه الاختلاط مع الاختلاف ، يقال هرج الناس إذا اختلطوا واختلفوا ، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا فيه، أما في لسان الحبشية فمعنى الهرج هو القتل ، وذكر ابن منظور للهرج عدة معاني أذكر منها : شدة القتل ، وكثرة القتل ، والاختلاط مع الاختلاف ، والفتنة في آخر الزمان ، وكثرة الكذب ، والريبة وعدم الإيقان بالأمر . (٢)

<sup>(﴿ )</sup> من هذه القرائن: الحديث الخاص ببيان أيام الدجال ، وكيف استغرب الصحابة من ذلك مما يدل أنه يرونه على حقيقته ، وجاءت إجابة النبي ﷺ معززة لتصورهم ، وما يقال في أيام الدجال يقال في تقارب الزمان ، ومن القرائن أيضاً أن النبي ﷺ بين النسبة التقريبية بين السنة والشهر والجمعة مما يدل على أن الأمر على حقيقته ، ومن القرائن أيضا ما سأبينه من مجموع أدلة سأوردها في موضوع الحدث الكوني الذي سيسهل علينا تصور المسألة .

<sup>(</sup> و البركة من كلام ابن أبي جمرة أنه يرجح الاحتمال الأول ، وهو نزع البركة من الوقت ، وهذا المعنى ملاحظ في زماننا ، كما أنه لاحظه أسلافنا كابن أبي جمرة ؛ إلا إنه وفق التوجيه الذي أوردته ، أرى أن هذا الاحتمال بعيد .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٩/١٣)

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ( ٣٨٩/٢)

والناظر لهذه المعاني يجد ألها متقاربة بل استخدام النبي الله الهرج للدلالة على القتل في زمان الفتنة أدق وأنسب من استخدام كلمة القتل ؛ لأن كلمة الهرج أعطتنا تصوراً لحال الناس وطبيعة القتل الذي يقعون فيه وملابساته ، فهناك تخليط واختلاف بين الناس يترتب عليه فتنة بينهم واختلاف قلوبهم ، ويظهر أثر اللسان في هذه الفتنة حيث يكثر الكذب والادعاءات المهيجة لإراقة الدماء .

فكل هذه المعاني تتضمنه كلمة هرج لوحدها ، فهي ترسم لنا حالة فوضوية يقع فيها الناس تؤول بمم إلى الاستهانة بالدماء والوقوع فيها .

ولئن كانت دلالات الكلمة تكفينا في تصور المراد بهذه العلامة ؛ إلا أنه لا غنى لنا عن الاستعانة بالمأثور لكي نلم بكل ما يخص هذه العلامة من دلالات نسترشد من خلالها زمان وقوعه وطبيعته ، وعلاماته وسبل النجاة منه ، أو من عواقبه ، وذلك ما توضحه الأحاديث التالية :

عَنْ عَبْدَاللّهِ بن مسعود و الله على قال : قال رسول الله على : ﴿ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ : يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهَلُ . قَالَ أَبُو مُوسَى : وَالْهَرْجُ الْفَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ . ﴾ (١)

#### أقول:

الحديث يشير صراحة إلى أن الهرج يراد به القتل ، وقد صرحت أحاديث أخرى بذلك ، وفي الحديث إشارة إلى أن هناك أياماً معلومة ينتشر فيها الهرج ، من علامات هذه الأيام انتشار الجهل وزوال العلم .

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الله عَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٦٧ [ فتح الباري ( ١٧/١٣ ) } ومسلم في العلم برقم ٢٦٧٢ [ مسلم بشرح النووي (٤٣٩/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٠٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٣٠/٩))]

#### أقول:

الحديث يدل على أن المراد بالهرج ليس القتال بين أهل الحق والفرق الباغية ، بل هو قتال على الدنيا ، أو هو حالة فوضى من القتال غير الهادف صراحة ، وإن كانت أهدافه الحفية نوع من صراعات المصالح الشخصية التي يديرها عِلّية القوم ، أما المباشرون للقتل ، فلا تتضح أمام أعينهم الصورة لدرجة لا يعلم القاتل لما قتل ، ولا المقتول لما قتل . وكذلك في الحديث ما يدل على أن الصراع دنيوي ؛ لذا جمع الحديث بين مصير القاتل والمقتول بأهم في النار .

ص - عن أبي بَكْرَة ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﴿ : ﴿ إِنِّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَانِي وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضِ فَلْيَلْحَقْ بِإِيلِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضِ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَلَنْ عَمْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ﴿ سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْضَ وَقِي رَواية أَبْنِ مَسْعُود وَقَالَ : ﴿ سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ثَمْ قَالَ : قَتْلَاهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ قَالَ فِيهِ قُلْتُ : مَتَى ذَلِكَ يَا إِنَّ مَسْعُود ؟ قَالَ : تَلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لَا يَأْمُنُ الرَّجُلُ جَلِي مَنَى فَلْكَ : مَنَى ذَلِكَ يَا إِنَّ مُنْ وَيَدَكُ وَتَكُونُ حَلْسَهُ قُلْتُ مُمَا وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفتن ۲۸۸۷ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۰۸/۹ ) ؛ وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٣٣٨ ، واللفظ له [ عون المعبود ( ۱۱/ ٣٣٥) ]

#### أقول :

هذا الحديث بروايتيه يشير إلى أن الخير في اعتزال الناس في مراحل الهرج التي تعصف بالأمة ، وفيه الإشارة إلى ضرورة كف اللسان واليد حال وقوعه ، وكذلك في الحديث علامة من علامات مراحل الهرج ؛ حيث لا يأمن الرجل جليسه ، ولعل في ذلك إشارة إلى كثرة الجواسيس الذين يتحسسون أخبار الناس ؛ كذلك فيه إشارة إلى فساد حال الناس وتشرذمهم إلى فرق وشيع ، وحرصهم على النيل من بعضهم البعض ، وتصيد الأخطاء ، وتصبح هذه الحالة ظاهرة عامة يتخللها التوجس والريبة لدرجة أن الإنسان يصل إلى درجة لا يأمن فيها حتى ممن يجالسه .

ص - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ وَ اللهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ لَمَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَبَدُوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَبَدُوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَبَدُوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قَالَ فَكُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ . ﴾

وزاد أبو داود : ﴿ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ۚ أَنَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ . ﴾ (١)

#### أقول :

هذا الحديث اختلف في المراد به كثير من العلماء ، فبعضهم أسقطه على البعدية أي بعد رسول الله ، فيكون المراد به الخلفاء الأربعة وثمانية من خلفاء بني أمية ، ويرجح ابن حجر أن نهاية الاثنا عشر كانت بوفاة عمر بن عبد العزيز ، وبعده بدأت الفرقة بين المسلمين و لم يستقم أمرهم .

وبعضهم يرى أن المقصود به اثنا عشر خليفة على منهج النبوة ، فيدخل في هذا التأويل الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز ، وبعض خلفاء بني العباس ، ويختتم بالمهدي ، أو ببعض خلفائه ، ثم بعد ذلك يكون الهرج .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأحكام برقم ۷۲۲۳ [ البخاري مع الفتح ( ۲۲٤/۱۳) ] ؛ و أبو داود مع زيادته في المهدي ، برقم ۲۲۱٪ [ عون المعبود ( ۳۲۹/۱۱) ]

والبعض يرى أن المراد به تملك اثني عشر أميراً في زمان واحد ، ثم يكون الهرج ، وهذا الرأي بعيد في ظني ، لأنه مخالف لبعض روايات الحديث الدالة على أنه تجتمع عليهم كلمة الأمة ، وهذا لا يتصور مع تملك اثنا عشر أميراً في نفس اللحظة إذ يقتضي ذلك الفرقة لا الاحتماع .

و الراجح في ظني أن المقصود به الخلفاء الراشدين وبعض خلفاء بني أمية ؛ أي أنه يمثل مرحلة ما قبل الخلافة العباسية ، هذا وقد فصلت القول في هذا الحديث في الفصل الأول ، فليرجع إليه .

والشاهد في الحديث أنه دل على أن ظاهرة القتل الفوضوي أو الهرج إنما تكون بعد تملك الإثنا عشر خليفة ، وهذا يجعلنا نفرق بين الاقتتال الداخلي ، أو قتال الطوائف الباغية وبين مرحلة الهرج .

ص - عن أبي مُوسَى الأشعري ﴿ أَن رَسُولُ اللّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ لَهَرْجًا قَالَ : الْقَتْلُ . فَقَالَ بَعْضُ لَهَرْجًا قَالَ : الْقَتْلُ . فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : لَيْسَ بِقَتْلُ الْمُشْرِكِينَ ، ولَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَقْتُلُ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّه وَذَا قَرَابَتِه ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللّه ؛ وَمَعَنَا عَقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﴾ : لَا . تُتْزَعُ عَقُولُ أَكْثَرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللهِ الله الله الله عَقُولَ اللّه عَلَى النّاسِ لَا عُقُولَ الْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَرِيُ : وَايْمُ اللّه ! إِنِّي لَأَظُنَّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيّاكُمْ وَايْمُ اللّهِ مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجٌ إِنْ أَدْرُكَتْنَا فِيمًا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيّنَا ﷺ إِلّا أَنْ نَحْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا . ﴾ وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجٌ إِنْ أَدْرُكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيّنَا ﷺ إِلّا أَنْ نَحْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا . ﴾ (1)

#### أقول:

الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الهرج يراد به ما يقع من اقتـــتال داخلي بين

<sup>(</sup>١)أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٣٩٥٩ ، ورحاله ثقات [ سنن ابن ماجة ( ٢/ ١٣٠٩ ) ] ؛ وأحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٨٢٦ [ المسند ( ١١٢/٤) ]

أفراد الأمة ، وليس المراد به قتل المشركين ، والحديث يدل صراحة إلى فظاعته لدرجة أن يقتل الرجل جاره وابن عمه وقرابته ، ويظهر من السياق أن ذلك يقع في زمان جهل وغياب للعقول ؛ أي يقع بين الجهلة وحثالة الناس في زمان يتصف أهله بذلك ، ولعل المراد به ما يقع بعد المهدي وعيسى ، حيث يبقى الشرار وينتشر الفساد وتغيب معالم الرسالة من عقول الناس .

ولكن في كلام أبي موسى ما يشعر أن المراد بها شيء قريب من عهده ، ومن درس فتن المرحلة العباسية وما وقع فيها من صراعات دنيوية ذبح فيها مئات الآلاف يعلم أن ما وقع في تلك المرحلة من إرهاصات الهرج الذي أخبر به النبي في وما تزال الصراعات الدنيوية غير الهادفة تأكل من أفراد الأمة إلى يومنا هذا . (١)

وفي ظني أن مرحلة الهرج وإن بدأت إرهاصاتها في الماضي ونعيش بعض أشكالها في الحاضر كما نرى في العراق والسودان والجزائر وغيره ؛ إلا أن السقف الأعلى منها لم يقع بعد أو الصورة التي يصدق القول فيها أنها أيام الهرج لم تحصل ؛ حيث أتصور أنها تمثل مرحلة فوضوية عارمة في جميع البلدان لعل آخرها ما يحصده حسر الفرات عن حبل من ذهب حيث يُقتل من كل تسعة سبعة ، فحالة الهرج المقصودة لم تأت بعد ، ودلائل الحال تشير إلى أنها قريبة .

- عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ خَالد بنِ الْوَليد ﷺ قال : « أَن رَجُلاً قَامَ فَقَالَ لِي : يَا أَبَا سُلْيْمَانَ اتَّقِ اللَّهُ فَإِنَّ الْفَتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ ! فَقَالَ خالد : أَمَا وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيِّ فَلا إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ .. فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلْ يَجِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُ مَا فَلا إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ .. فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلْ يَجِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُ مَا نَزِلَ بِمِكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِنَ الْفَتْنَةِ وَالشَّرِّ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ الَّتِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْكُ اللَّالَةِ أَنْ تُدْرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ الْهَرْجِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ..» (٢)

<sup>(</sup>١) راجع الخضري بك: ٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الأثر ابن حجر في الفتح ، وقال عنه : أخرجه أجمد والطبراني بسند حسن [ فتح الباري ( ١٧/١٣) ]

#### أقول:

كلام خالد وله قي توصيف مرحلة الهرج ، وما تحيطه من فتن يرشد إلى أنه يقصد مرحلة بعينها يعم الشر فيها جميع الأرض ، خصوصاً أرض المسلمين ، ولعلنا اليوم نعيش إرهاصات هذه المرحلة وبدايتها ، ومن يسمع ما يقع في الجزائر أو العراق أو السودان أو غيرها من بلاد المسلمين يجد مصداق ذلك ، ولعل الظاهرة التي نحياها في ازدياد ، ونعوذ بالله منها كما تعوذ بذلك سيدنا حالد الله عليه .

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قال : ﴿ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ لِللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

#### أقول:

الحديث فيه إشارة إلى عظمة الانشغال في العبادة في الهرج ، واعتبار القائم بما كالمهاجر في سبيل الله إلى بلد رسول الله على .

يقول النووي: « المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس ، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ، ويشتغلون عنها ، ولا يتفرغ لها إلا أفراد . » (٢)

### خلاصة القول في علامة انتشار الهرج:

- الهرج حالة فوضوية يتخللها الاختلاف و كثرة الكذب ، والريبة ، ويترتب عليها الاقتتال الداخلي الشديد بين أفراد الأمة على مصالح شخصية دنيوية ؛ لذا لا يستحق أصحابها عند الله سبحانه وتعالى إلا النار .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٨/٩ ) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ٢٢٩٧ [
 تحفة الأحوذي ( ٤٤٤/٦ )

<sup>(</sup>٢) النووي: شرح مسلم (٢٧٨/٩)

- يتضح أن زمان الهرج في الأغلب يكون في آخر الزمان عند استحكام الفساد ، و غياب معالم الدين ، والتكالب على الدنيا .
- من العلامات الدالة على زمان الهرج ، نقص العلم وانتشار الجهل ، والتكالب على الدنيا ، وعدم الشعور بالأمان بين الناس حتى لا يأمن الرجل جليسه ، مما يدل على أن ظاهرة التجسس على الناس وتحسس أخبارهم تكون شائعة ، كذلك من علاماته انتشار العداوة بين الناس حتى تكون ملحوظة بين الأقارب والجيران ، وأيضاً من علاماته أنه يكون في فتنة عامة تعم جميع الأماكن، يحيث تكون ظاهرة عامة ملحوظة .

## ﴿ العلامة السابعة : نقصان العمل ﴾

هذه العلامة بينها النبي على بقوله: ﴿ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ . ﴾ (١) ، وجاء في بعض الأحاديث الإشارة إليها بقوله على : « ويجزن العمل . » ويراد انشغال الناس عن أعمال الآخرة ، فيدخل التقصير في أعمالهم ، سواء على مستوى جوهر العمل كالخشوع في الصلاة مثلاً ، أو على مستوى العمل نفسه كالتقصير بالنوافل ، وقراءة القرآن والصدقات والجهاد وغيرها من أعمال الدين ، ولعل ذلك بسبب تغير قلوب الناس و توجهها نحو الدنيا ، والانشغال بها .

يقول ابن حجر: « وأما نقص العمل ، فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد ، فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته ، ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات . » (٢)

يلحظ من كلام ابن حجر أن المقصود بنقص العمل يحتمل أمرين :

الأول : انشغال الناس في الدنيا ، أو كثره همومها ، أو كثرة صراعاتها بما يترتب عليه تضييع أعمال الدين أو التقصير في أدائها على الوجه المطلوب وهذا المعنى ملحوظ في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۳/۲۰)

زماننا بشكل واضح .

نقل ابن حجر عن ابن أبي جمرة قوله: « نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة ، وأما المعنوي ، فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل ، والنفس ميالة إلى الراحة ، وتحن إلى جنسها ، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن . » (١)

أقول : هذا توصيف دقيق منه لبيان أسباب نقص العمل الديني وعلله ، و رحم الله ابن أبي جمرة ، كيف لو عاش في زماننا ، فماذا سيقول ؟

الثاني: ظهور الخيانة في الأعمال والصناعات ، بحيث يُنقص العامل في عمله ، والتاجر في بحارته ، وصاحب العمل في الأجر ، ولا يؤدون الأمانة كما ائتمنوا عليها ، فيضيعوها ، وهذا المعنى أيضاً ملاحظ في زماننا .

## ﴿ العلامة الثامنة : إلقاء الشح ﴾

هذه العلامة أشار لها النبي ﷺ بقوله: ﴿ وَيُلْقَى الشُّحُ ﴾ (٢) ولكي يتم فهم المراد بما لا بد من بيان معنى الشح ، ومعنى الإلقاء ، وذلك على النحو التالي:

### معنى الشح:

الشح في أصل اللغة البحل ، وقيل هو البحل مع الحرص ، والشح أبلغ في المنع من البخل ، وقيل البخل في المال ، من البخل ، وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها ، والشح عام . وقيل البخل في المال ، والشح بالمال والمعروف ، والمشاحة : تنازع الفريقين على أمر كل واحد منهما لا يريد أن يفوته .

ومن معاني الشح : أخذ مال الغير بغير حقه،أو منع الزكاة وإدخال الحرام . (٣) هذه أبرز معاني الشح يجمعها حرص النفس على ما ملكت أو سلبت ، وبخلها به

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الصفحة

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) انظر ابن منظور: لسان العرب (٢/٢٩)

أو بخلها في أداء حقوق الغير ومستحقاتهم ، وهي بذلك تمثل حالة نفسية مريضة حداً مانعة للخير من جميع وجوهه .

#### معنى الإلقاء:

أصل الإلقاء في اللغة الطرح ، يقال ألقيت الشيء إذا طرحته على الأرض ، وتأتي بمعنى القبول ، يقال تلقت المرأة إذا علقت النطفة في رحمها ، ويقال تلقت الرحم ماء الفحل ؛ أي قبلته .

والإلقاء بالتشديد يأتي بمعنى تعليم الشيء والتواصي به ، ومنه معنى قوله تعالى : « وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. » (١) ؛ أي ما يتعلمها ويتواصى بها إلا الصابرون ، ومنها قوله تعالى بشأن حديث الإفك : « إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُم » (٢) ؛ أي يأخذ بعض عن بعض يتناقلونه بينهم . (٣)

هذه أبرز معاني الإلقاء يجمعها طرح الشح بين الناس وشيوعه ، وقبوله ، وتمكنه من القلوب ، و تعلمه والتواصي به بينهم حتى يصبح سحية مرغوب فيها ومدعو إليها .

#### لطيفة:

من نظر إلى اللفظتين التي استخدمهما النبي الله للدلالة على هذه العلامة وهما (الإلقاء والشح) ، يجد مدى الروعة البيانية ذات الإيجاءات الدلالية المتنوعة التي تتضمنهما ، ومثل هذا الأسلوب الرائع لا يمكن أن يتصور إلا لمن أوتي جوامع الكلم .

#### خلاصة القول بالنسبة لإلقاء الشح:

الشح كما بينت يمثل نفسية مريضة تمنع الخير وتحوز به وتستأثر ، وتمنعه عن الغير
 ، وتحرص على منعه ؛ لذا جاء الذم لمثل هذه النفسية أكثر من ذم البخل .

<sup>(</sup>١) فصلت: من الآية ٣٥

<sup>(</sup>٢) النور: من الآية ١٥

<sup>(</sup>٣) ابن منظور: لسان العرب ( ٢٥٣/١٥ وما بعدها )

وهذه النفسية المريضة لا يتصور شيوعها في المجتمع بشكل ملحوظ ، بل تكون في آحاد الناس بحيث لا تكون ظاهرة ملحوظة يشار إليها بالبيان ، وهذا في حالة واحدة ، وهي كون باقي المجتمع سليماً أو محصنا من انتشار هذا الوباء ، و الطبيعة الإنسانية بفطرتها تنفر من مثل هذه النفسية ، مما يجعلها محجمة في المجتمعات .

والمعنى الذي ذكرت بحجمه الطبيعي ليس هو المراد من كلام النبي ﷺ للدلالة على علامة من علامات الساعة ؛ لأنه أمر لازم للبشرية من بدايتها ، و المراد من هذه العلامة هو الدلالة على فساد حال الناس وتغير فطرقم بحيث يصبح الشح والدعوة إليه والتواصي به جزء من ثقافة المجتمع ؛ لذا جاء تعبير النبي ﷺ بكلمة الإلقاء المتضمنة لمعنى القذف بالقلوب لخصلة الشح ، و تعلمها والتواصي كما بين عموم الناس .

وهذه الحالة يمكن تصورها إذا فسد حال الناس وانتشرت بينهم الخيانة والأثرة وتضييع الحقوق ، والانبهار في الدنيا والتشوف إليها والتحاسد عليها ، والتصارع في سبيل نيل القليل منها ، ويقابل ذلك الإعراض عن الآخرة ، والزهد حتى في ذكرها ، فكل هذه الأسباب مجتمعة يمكن أن ينتج عنها مثل هذه النفوس الشحيحة المريضة ؛ أي يمكن القول إن مجموع ثقافة المجتمع وطريقة تفكيره المنحرفة يترتب عليها إفراز وانتاج مثل هذه النفسيات المريضة «وَالَّذِي خَبُثُ لا يَخُرُجُ إلَّا نَكداً » (١)

وهذه العلامة بكل دلالاتها وإيحاءاتها نجدها في مجتمعنا بصورة ملحوظة ، بل نجد التناصح بين الناس لتعزيزها ، وما ذلك إلا بسبب فساد حال الناس الداعي لها ، على سبيل المثال : إذا أقرض إنسان غيره مالاً يجد من هذا الغير عدم الوفاء بالعهد والتسويف والمماطلة الداعية لهذا الإنسان أن يشح بماله إذا جاء من يطلب

<sup>(</sup>١) الأعراف: من الآية ٨٥

قرضاً منه بعد ذلك ، بل يجد هذا الإنسان من ينصحه بألا يقرض ، ويجد من قصص الناس ما يشجعه على ذلك ، وقس على ذلك باقي الأمور حتى على مستوى العلم والمعروف والصدقات ، بل يقول لي بعض الزملاء معبراً عن حال بعض الجامعات والأساليب الملتوية المتضمنة للشح في عمليات التوظيف والأثرة حيث يقول : « إن هؤلاء قد كسروا السلم الذي ارتقوا منه لوظائفهم ليمنعوا الغير من الارتقاء .»

٢- يقول ابن حجر مبينا المراد بكلمة الإلقاء: « فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه ، فيترك التعليم والفتوى ، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره ، ، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير ، وليس المراد وجود أصل الشح ؛ لأنه لم يزل موجوداً . » (١)

## ﴿ العلامة التاسعة : ظهور الفتن ﴾

هذه العلامة أرشد إليها قول النبي الله و وتَظْهَرَ الْفَتَنُ الرح الله والفتن لها باب حاص سأتناوله فيها بالتفصيل ، و إنما أردت هنا أن أسير مع سياق الأحاديث الدالة على العلامات الصغرى ، ولعل الملفت هنا في هذا الحديث الربط بين الفتن والظهور ، مما يدل على أنها تشير إلى مرحلة تتميز بشيوع الفتن بأنواعها فيها ؛ سواء كانت فتن الأموال أو النساء أو فتن الشهوات والشبهات بعمومها و صنوفها وما يترتب عليها من انتشار الحرائم سيما القتل ؛ ويكون شيوعها بحيث تصبح سمة تلك المرحلة ، و الفتن بهذا المعنى أمر ملموس في عصرنا ، بحيث يصدق فيه القول بأن الفتن تمثل ظاهرة عامة شاملة .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٣/ ٢٠)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

## ﴿ العلامة العاشرة : إفاضة المال ﴾

وهذه العلامة عبرت عنها الأحاديث بطرق محتلفة منها قول النبي ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ ﴾ (١) ﴿ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ ﴾ (٢)

﴿ ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا.﴾ (٣) هذه أهم الروايات الدالة على هذه العلامة ، وهي في ظني لها أربع أو خمس احتمالات أو حالات ، وإن كانت تجمعها نفس الفكرة ، وتوضيح ذلك في التالي :

الاحتمال الأول: يراد بإفاضة المال الكنوز التي وقعت بأيدي المسلمين بسبب الفتوحات:

وهذا المعنى يرشد إليه قول النبي إلى حديث ابن حوالة الطويل ، وفيه : ﴿ لَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ الشَّامُ وَالرُّومُ وَفَارِسُ أَوْ الرُّومُ وَفَارِسُ حَتَّى يَكُونَ لِأَحَدَكُمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الْغَنَمِ، حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا. ﴾ (٤) وكذًا ومِنْ الْبَقرِ كَذَا وكذَا ومِنْ الْغَنَم، حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا. ﴾ (٤) فالأثر السابق ربط بين إفاضة المال والفتوحات رابطة السبب والنتيجة ، فالفتوحات سبب لهذه العلامة مما يدل ألها مقارنة لزمالها ، والعجيب في هذا الحديث أنه استخدم ضمير المخاطب في بدايته (لكم - لأحدكم) مما يدل أن المقصود به الصحابة رضي الله عنهم ؛ أي ألهم أهل فتح الشام والفرس والروم ، وسينالون من ذلك كنوز كثيرة ، لكن عندما تحدث النبي على عن العطاء والسخط المترتب عليه ، استخدم ضمير الغائب (حتى عندما تحدث النبي على عن العطاء والسخط المترتب عليه ، استخدم ضمير الغائب (حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم ١٤١٢ [ البخاري مع الفتح (٣٣٠/٣) ]

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الجزية والموادعة برقم ٣١٧٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٢٠/٦) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٢٥٤٨ ، واللفظ له [المسند( ٣٤٠/٥)] ؛ وأصل الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ٢٥١٨ [عون المعبود ( ٢٠٩/٧)] ؛ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، المجلد الثاني برقم ٧٨٣٨

يعطى أحدهم ) مما يشير أن حالة السخط لا تكون في الصحابة ، إنما تكون في غيرهم ممن يشاركون الصحابة في الفتوحات .

الاحتمال الثاني : يراد بإفاضة المال ما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز :

وهذه الدلالة يرشد إليها الأثر الأول الذي ذكرت ، حيث قال فيه النبي الله حتى يكثر فيكم ؛ أي في زمن الصحابة ، ويكون بذلك الإشارة إلى ما وقع من فتوحات وغنائم ، ويكون قول النبي الله « فيفيض حتى يهم رب المال » إشارة إلى ما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز ، وهذا ما وقع فالمال كثر في عهد الصحابة ، ولكنه وصل درجة الإفاضة بحيث يحصل استغناء كل أحد عن مال غيره في عهد عمر بن عبد العزيز .

ويؤيد هذا المعنى ما ورد في حديث عدى ومنه : « ... وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لِتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّة يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ قَالَ عَدِيٍّ : فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لَتَ رَوْنَ مَلْ مَنْ هَرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لَتَ رَوْنَ مَا فَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يُحْرِجُ مِلْءَ كَفَّهِ » (١)

فهذا الأثر الذي يخاطب به النبي على عدياً بأنه سيرى أموراً ثلاث على خلاف ما هو حال الصحابة لحظة الكلام ، منها خروج الرجل بالمال ، فلا يجد من يقبل صدقته ، وقد رأى عدي الأمرين الأوليين ، وكلامه يشير إلى قرب وقوع الأمر الثالث كما يتضح من السياق ، وهذا ما حدث بعد موته في زمان عمر بن عبد العزيز ، ذكر ابن حجر عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد أنه قال : « لا والله ! ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم ، فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٥٩٥ [ البخاري مع الفتح ( ٦/ ٧٠٦ ) ]

يجد ، فيرجع به ، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . » (١)

والملاحظ أن ما يدل عليه شاهد الحديث هنا يشير إلى عهد صلاح وقناعة ، وهذا يناسب عهد عمر بن عبد العزيز ، ويدل على ذلك قول النبي ﷺ : ﴿ تَصَدَّقُوا فَانِّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصِدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جَبِْتَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَوَاللَّهُ اللَّوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا . ﴾ (٢)

فالحديث يشير إلى قناعة الناس وزهدهم في الدنيا ، ورغبتهم في التقلل من أحمالها وأثقالها ؛ وعدم أخذهم من الصدقات تكسباً بل بما يقضون به حاجتهم فقط ، وهذا صريح سياق الحديث ؛ حيث يرفض الرجل الصدقة لعدم حاجته إليها بالرغم أنه كان بالأمس بحاجة إليها ، وهذا المعنى كما ذكرت يناسب حال الناس في عهد عمر بن عبد العزيز ، ويمكن أن يحمل على حال الناس في عهد عيسى الله ، والمهدي العزيز ، ويمكن أن يحمل على حال الناس في عهد عيسى الله ، والمهدي الله المعنى ال

الاحتمال الثالث : يراد بإفاضة المال ما يكون في عهد المهدي وعيسى بن مريم عليهما السلام .

وهذا المعنى يرشد إليه قول النبي ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ . ﴾ (٣)

ويرشد إليه أيضاً ما ورد عن المهدي بأنه يحثو المال حثياً، و لا يجد من يأخذه .

وأود الإشارة هنا إلى أن إفاضة المال في عهد عيسى سببه هو كثرة المال وقلة الناس بسبب ما وقع من حروب وفتن وملاحم ، واستشعارهم بقرب قيام الساعة ؛ لذا يزهدون في أخذه .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸۹/۱۳)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الزكاة ، برقم ١٤١١ [ البخاري مع الفتح ( ٣/ ٣٣٠) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٤٤٨ [ البخاري مع الفتح ( ٥٦٦/٦)]

الاحتمال الرابع : يراد بإفاضة المال كثرته مع كثرة متطلبات الحياة ، وتطلع الناس للترف .

وهذا الاحتمال يؤيده قول النبي ﷺ : ﴿ ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا . ﴾ (١)

والشاهد في الحديث الثاني أن الذي يُعطى المائة دينار يظل ساخطاً ، وفي رواية أخرى للحديث أن الرجل يعطى الألف دينار فيظل يتسخطها .

فالسخط هنا ليس فيه إشارة للقناعة والاكتفاء بما لديه ، بل فيه إشارة إلى عدم رضا الآخذ لشعوره بقلة العطاء ، وهذا يحتمل أمرين :

الأول : حصول التضخم في الأموال ، بحيث لا يكون للمائة دينار قيمة عظيمة عند الناس ولا تكفيهم حاجتهم ، وهذا بخلاف ما كان عليه الأمر في الماضي ، ويعزز هذا المعنى قول النبي على : ﴿ لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شَدَّةً وَلَا المال إلا إفاضة ، ولَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرَارِ من خلقه . ﴾ (٢).

الثاني : انتشار الترف ، وكثرة متطلبات الحياة مما يجعل المائة دينار لا تفي بهذه المتطلبات ، ولا تحقق ما يتشوف إليه الناس مما يرونه حولهم من ترف فاحش ، وهذا الاحتمال مبني على فساد قلوب الناس وطمعهم في الدنيا ، وعدم قناعتهم بالقليل منها .

وهذه العلامة نعيشها في عصرنا بشكل لا يحتمل التأويل ، وحال دول الخليج وانتشار الترف وكثرة الأموال فيها بصورة غير طبيعية تشهد لمصداقية هذه العلامة .

الاحتمال الخامس : انتشار الفتن و كثرة القتل وانشغال الناس بذلك مما يجعلهم يعرضون عن الأموال .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٥٣٥٩ ، وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي [ المستدرك ( ٤٨٦/٤) ]

وهذا الاحتمال يُتصور عند انشغال كل إنسان بنفسه عند طروق الفتن والملاحم العظام ، وفتنة الدحال ؛ بحيث لا ينتبه الإنسان للأهل فضلاً عن المال ، فالأمر في نظره أعظم من ذلك ، والمصيبة أكبر والخطب أشد من أن يلتفت للمال .

وهذا المعنى يرشد إليه حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله على حيث قال : ﴿ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ . ﴾ (١)

فرفض الصدقة من الذهب إشارة إلى كثرة المال ، وسياق الحديث يشير إلى زمن يقل فيه الرجال إما بسبب الفتن والحروب ، أو لأسباب أخرى ، وهذه العلامة لم تأت بعد .

### خلاصة القول حول علامة إفاضة المال:

الأحاديث الدالة على إفاضة المال لها دلالات عدة منها ما وقع كما في عهد عمر بن عبد العزيز ، ومنها ما هو واقع كما نرى في كثير من الدول العربية التي كثر فيها المال بصورة غير معهودة ، ومنها ما سيقع إما في عهد عيسى هي ، أو في زمن الفتن والملاحم وفتنة الدجال ، أو عند قرب قيام الساعة ، فهذه خمسة أحوال يصدق فيها إفاضة المال .

## ﴿ العلامة الحادية عشرة : التطاول في البنيان ﴾

وهذه العلامة عبرت عنها الأحاديث بعبارات مختلفة منها: ﴿ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ ﴾ (٢) ﴿ وَأَنْ نَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ﴾ (٣) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ﴾ (٤) ﴿ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم ١٤١٤ [ البخاري مع الفتح (٣٠٠٣٣)]

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان ٨[ انظر مسلم بشرح النووي (١٥٨/١) ]

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم في الإيمان ٩ [ انظر مسلم بشرح النووي (١٥٩/١) ]

شرح الغريب:

العالة: الفقراء

البهم : جمع همة ، وهي صغار الضأن والمعز .

شرح:

هذه الروايات تشير إلى تقلب حال فئة من الناس من حال القلة والضعف والفقر إلى حال الغنى الفاحش المفاجئ ، و تبين الروايات أن هاتين الحالتين المتناقضتين سيعاينها أفراد الأمة بصورة جلية عبر عنها النبي على بقوله « ترى – رأيت – يرى » .

وهذه العلامة بهذه الصورة قد عاينها المسلمون بالجزيرة العربية ، ورأوا تقلب أهلها من حال الرعي والفقر إلى حال الغنى الفاحش والتطاول بالبنيان ، وذلك بعد اكتشاف البترول الذي أثر على أهل تلك المناطق ، والرواية الثالثة عند أحمد تبين المراد في المطاولة ، حيث عبر عنها بقوله « يتبارون » التي تتضمن معنى المنافسة أيهم يكون بناءه أطول أو أجمل أو أكثر تكلفة ، وهذا الأمر مشاهد في الخليج بصورة ملحوظة ، ومن نظر إلى بعض المباني هناك وما تضمنته من ترف فاحش يشعر بمدى مصداقية الحديث ، ومدى دقة توصيفه للواقع .

# ﴿ العلامة الثانية عشرة : رؤية الحفاة العراة ملوك الأرض ﴾

- ﴿ وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُعُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ﴾ (٣)
   وهذه العلامة متعلقة بسابقتها ، وهي غنية عن البيان لما سبق شرحه ، وهي من علامات عصرنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين عن أبي هريرة برقم ٨٨٨٣ ، والحديث له أصل يشهد له عند مسلم ؛ والحديث بهذا اللفظ ذكره المقري الداني برقم ٣٩٣ [ السنن الورادة في الفتن ( ٧٨٥/٤ ) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان ١٠ [ انظر مسلم بشرح النووي (١٦٠/١) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان ٩ [ انظر مسلم بشرح النووي (١٩٩١) ]

# ﴿ العلامة الثالثة عشرة :ظهور الزنا و انتشاره ﴾

- قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِ مُتُمُ الَّذِي نَ اعْتَدَوْ ا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُو ا
   قردَةً خَاسئينَ ﴾ (١)
- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ وَ اللّهِ قَالَ لَأَحَدِّنَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ النّسَاءُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيّمُ الْوَاحِدُ . ﴾ (٢)

وفي رواية : ﴿ يَفْشُو الزَّنَّا ﴾ (٣)

عن أبي مَالك الْأَشْعَرِيُّ عَلَيْهُ قَال : قال رسول الله على : ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمتَتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةً لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقيرَ لِحَاجَة فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيْبَيْتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرً إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ﴾ (٤)

#### شرح الغريب:

الحو: بكسر الحاء الزنا

القيم : يراد به هنا الرجل الواحد القائم على أمر النسوة

سارحتهم : أي الماشية التي يسرحون بما للرعي .

#### شرح:

هذه العلامة لها جانبان:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتح برقم ٨١ [ البخاري مع الفتح (٢١٤/١) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الفتن ، برقم ٢٣٠١ وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح [تحفة الأحوذي (٢/٤٤٩)]

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري تعليقاً في الأشربة برقم ٥٩٥٠ وقال عنه ابن حجر : « والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح » وفي موطن آخر قال : « صححه ابن حبان ، وله شواهد كثيرة » [ انظر فتح الباري ( ٣/١٠٥ ) ( ٥/١٠) ] ، والحديث ذكره الألباني في الصحيحة ، المجلد الأول برقم ٩١

#### الجانب الأول:

انتشار الزنا بحيث يصبح ظاهرة طبيعية لا ينكرها المجتمع ، أو يتعامل معها دون معاقبة ، ويكون ذكر وقوع الناس بها غير مستهجناً ، وهذه الحالة موجودة في عصرنا بصورة حلية ، خاصة أن قوانين الدول الإسلامية المستوردة لا تعاقب على جريمة الزنا إن كانت برضا الطرفين ، وهذا نوع لظهور الزنا في المجتمعات ، أما مقدماته فحدث ولا حرج،حيث بدأت المجاهرة به في وسائل الإعلام مع تزيينه بعبارات مخادعة كالفن وغيره .

يضاف إلى ذلك انتشار من يمتهن تلك المهنة من البغايا في أوساط الدول الإسلامية ، ولا مُنكر عليهن ، وبعضهن يأخذن تراخيص على ذلك .

وهذه العلامة ، وإن كانت بدأت إرهاصاتها من قرون إلا أنها في عصرنا قد أخذت شكلاً ظاهراً .

#### الجانب الثابي:

استحلال الزنا من أقوام من الأمة ، وهذا الجانب أشد من سابقه ، ويوقع أهله في الكفر ؛ لأنه إنكار حرمة شيء معلوم حرمته من الدين بالضرورة ، وهذا المعنى وجد في عصرنا بين فئات من المجتمع لا ترى في الزنا أي حرمة ، بل ترى التيسير فيه نوعاً من تطور المجتمع المدني .

وكذلك وقعت هذه العلامة في الماضي على يد إباحيين من الفرق المارقة في الأمة كالقرامطة الذين أباحوا كثيراً من المحرمات منها الزنا الذي كان يرتكب عندهم بشكل جماعي .

وفي عصرنا أيضاً يمكن اعتبار وجود قوانين لا تجرم الزنا أو مرتكبيه هو نوع استحلال لهذه الجريمة .

وهذه الظاهرة تستمر بازدياد إلى قيام الساعة حتى تصل إلى درجة ارتكاب الزنا في الطرقات دون منكر لها – كما سيتضح في العلامات الأخيرة لقرب وقوع الساعة – وتكون أعلى درجات الإنكار في ذلك الزمان أن يقول الرجَل لمرتكب الزنا ، لو أخذها

إلى جانب الطريق أو إلى زقاق منه ، وقد بين النبي الله أن أمثال هذا المُنكِر فيمن حوله كمثل أبي بكر وعمر في الصحابة ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تمكن الفساد بحيث يصبح الزنا نفسه ظاهرة طبيعية جداً في المجتمع ، وبحيث لا يتورع مرتكبه منه كما لا يتورع الإنسان في شرب الماء .

#### لطيفتان

١- المعلوم أن الشريعة قدا جاءت لحفظ كليات خمس هي: الدين والنفس والعقل والمال والنسل بما يترتب عليه صلاح البشر في الحال والمآل ، والحديث الأول يشير إلى أن الاختلال يقع في هذه الخمس مما يشير إلى غياب حقيقة الرسالة ومعالمها الأساسية من حياة المسلمين ، يقول ابن حجر : « وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد ، وهي الدين ؛ لأن رفع العلم يخل به ، والعقل ؛ لأن شرب الخمر يخل به ، والنفس والمال ؛ لأن كثرة الفتن تخل بهما .. وإنما اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم . » (١)

٢- يلحظ من باقي الحديث أن بعض هذه الأقوام تمسخ قردة وخنازير كما وقع مع أهل السبت الذين استحلوا حرمته ، وتحايلوا على أمر الله ، فناسب ذلك ألا يبقوا على إنسانيتهم ، بل ينحدروا إلى أخبث المخلوقات ، وكذلك هنا استحلال الحرام يترتب عليه نفس العقوبة يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لَسُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لَسُنَّة اللَّه تَبْديلاً ﴾ (٢) .

وما دام الإنسان قد وصل لدرجة تعطيل عقله ، أو استخدامه بطريقة خاطئة يتحايل فيها على أمر الله سبحانه وتعالى ، فلا داعي لتكريمه ، وجعله خليفة في الأرض تسخر له الكائنات ؛ لأن المُكرَم لم يحترم هذا التكريم ؛ لذا الأليق به أن يكون من أخبث الكائنات وأنحسها على الأرض .

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ( ١/ ٢١٦ )

<sup>(</sup>٢) الفتح:٣٣

# ﴿ العلامة الرابعة عشرة : استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها ﴾

- عن أَنسُ بْنُ مَالِكَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا ﴾ (١)
- عَنْ عَمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنَى فَالَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَت الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُربَت الْخُمُورُ . ﴾ (٢)
- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا .﴾ (٣)

وفي رواية : ﴿ لَيَسْتَحَلَّنَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ . ﴾ (٤)

ه - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمعْتُ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أُولَ مَا يُكُفَأُ لَلْإِنَاءُ - يَعني - الْخَمْر - فَقِيلَ : فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّه وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا اللَّه وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

فَيسْتَحلُّونَهَا . ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في العلم برقم ٨٠ [ البخاري مع الفتح ( ٢١٣/١ ) } ؛ ومسلم في العلم ٢٦٧١ [ مسلم بشرح النووي (٣٩/٨)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٠٩ [تحفة الأحوذي ( ٤٥٨/٦)] ؛ والحديث صححه الألباني في سنن الترمذي برقم ٢٢٠٢ ، وذكره في السلسلة الصحيحة المحلد الخامس برقم ٢٢٠٣

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأشربة برقم ٣٦٧١ [عون المعبود ( ١٥٢/١٠)] ؛ وابن ماجة في الأشربة برقم ٣٣٨٤ [ السنن ( ١٢٢٣/٢ ] ، وأحمد في مسند باقي الأنصار برقم ٢٢٩٦٦ [ المسند ( ٤٠١/٥) ] ، والحديث أخرجه النسائي والدار مي من طرق أخرى ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة في الأشربة برقم ٣٣٨٥ [ السنن ( ١٢٢٣/٢) ] ؛ وأحمد في مسند باقي الأنصار برقم ٢٢٧٧٥ ، واللفظ له [ المسند ( ٣٧٣/٥) ] والحديث قال عن ابن حجر : سنده حيد [ فتح الباري ( ٤/١٠) ] ، والحديث صححه الألباني [ السلسلة الصحيحة ، المحلد الأول برقم ٩٠ ، وفي سنن ابن ماجة برقم ٣٣٨٤]

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي برقم ٢٠٠٨ ؛ وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة ، المحلد الأول برقم ٨٩]

عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْعَرِيِّ رَفِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهُمْ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقَرِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. ﴾ (١)

1- هذه العلامة لها علاقة بسابقتها ، وفيها توضيح لطريقة الاستحلال ، وذلك من خلال تسمية الخمر باسم غير اسمها ، ولئن كان القرآن والسنة قد أثرا في نظرة المسلمين نحو الخمر وتمكنا من نفور كل مسلم منها ، فقد عمد شياطين الإنس ، وأصحاب الشهوات إلى الابتعاد عن هذا الاسم الذي ينفر منه المسلمون ، فأخرجوا للخمر مسميات جديدة ؛ كمشروب الروح أو غيره من المسميات المعاصرة ، وفي الماضي تسميته بالنبيذ وغيره ، والمراد خداع المسلمين أو أنفسهم في إباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى ، وهم بذلك أشبه بحال أهل السبت الذين استحلوا حرمته بحيلة عجيبة ، وهي نصب الشباك وحفر الحفر يوم الجمعة ، و جمعها واصطياد ما فيها يوم الأحد ، أما يوم السبت فهم في بيوقم مسبتون ؛ فإن جاء الإنكار عليهم بأهم استحلوا حرمة السبت ، قالوا : إننا مثلكم مسبتون ، وها نحن أمام أعينكم في بيوتنا أو كنائسنا لم نخرج منها .

فهذه صورة الأمر،أما حقيقته فهي أن عملية الصيد حقيقة وقعت يوم السبت . وهنا إن جاء الإنكار على مستحلي الخمر ، سيقولون : من قال لكم أننا نبيح الخمر ، فالخمر حرام عندنا ، أما ما نشربه فليس خمراً إنما هو مشروب روحي ، أو نبيذ ، ولم يعلم هؤلاء وأصحاب السبت أن العبرة في شريعة الله للدلالات والمعاني وليس للألفاظ والمباني ، فتغيير اسم الشيء لا يغير حكمه ، وتسمية الخترير غزالا لا يحوله إلى غزال مباح الأكل ، وتسمية كل مسكر مذهب للعقل بأي اسم آخر غير الخمر لا يغير من حقيقتها ولا حكمها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٢٠ [ السنن ( ١٣٣٣/٢) ] ؛ والحديث صححه الألباني [ صحيح الجامع الصغير المجلد الثاني ، حديث رقم ٤٥٤٥

Y - هذه العلامة وقعت قديماً ، وإرهاصالها بدأت حتى في عهد الصحابة ، فقد ورد « أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة ، فجعلت تسأله عن الشام ، وعن بردها ، فقال : يا أم المؤمنين إنهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء ، فقالت : صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول : إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها . » (١)

وهناك فرق كثيرة مارقة على مر التاريخ الإسلامي تشرب الخمر تسميه بغير اسمه ، بل بعضهم يقدسها ، ويراها حلالاً صرفاً ، ولئلا يكون الكلام خالياً من الشواهد أذكر بعض ما ذكره الدكتور محمد الخطيب عن النصيرية أو العلوية : « الخمر في نظر النصيريين مقدسة أيما تقديس .. لذلك يطلقون عليها اسم عبد النور باعتبار أن الخمر خلق من شجرة النور ، وهي العنب . » (٢)

وينقل عن بعض النصيرين قوله في قداس الخمر: «أنه إذا حضر بين يديه عبد النور (الخمر) يأخذ القدح بيمينه، وينهل منه ثلاث نهلات ويترنم عليه بهذا القداس المبارك ... اللهم إن هذا عبدك عبد النور حللته وكرمته وفضلته لأوليائك العارفين بك حلالاً طلقاً، وحرمته على أعدائك الجاحدين المنكرين لك حراماً نصاً، مولاي كما حللته لنا ارزقنا به الأمن والأمان، والصحة من الأسقام، وانف عنا به الهم والأحزان. » (٣)

٢- يعتبر في عصرنا فتح محلات الخمر وشيوعها و إعطاء التراخيص لها نوع استحلال لها
 ، وتسمية الخمر بمئات الأسماء غير اسمها الحقيقي يشهد لكلام الحبيب ، ويعزز كون هذه
 العلامة ظهرت في القديم ، وما زالت في ازدياد حتى عصرنا .

٤- طريقة استحلال المحرمات بتغيير المسميات لم يقتصر على الخمر ، بل تعداه لكل المحرمات في عصرنا ، ويقصد بتغيير الاسم تزيين القبيح ، و تخفيف النفرة من القلوب من

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/١٥)

<sup>(</sup>٢) الخطيب: الحركات الباطنية في الإسلام ( ٣٦٩)

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع (٣٧٠)

اسم ارتبطت النفرة منه بتحريم رباني ؛ لذا نلحظ في عصرنا تسمية الربا بالفائدة ، وتسمية سفور المرأة وتبرجها بتحرير المرأة ، والتنصل من قيم الإسلام وتعاليمه بالتحرر والمدنية والرشوة هدية والنفاق حضارة .

# ﴿ العلامة الخامسة عشرة: اتخاذ القينات والمعازف ﴾

وهذه العلامة شواهدها من السنة سبق ذكرها في العلامتين السابقتين ، والمراد بالقينات المغنيات ، ويمكن أن يحمل على الراقصات أيضاً ، ويلحظ أن الأحاديث قد ربطت بين آلات اللهو والخمر والزنا والمغنيات والراقصات ، أو بعبارة أخرى كأن الحديث يشير إلى تلك المحلات أو الدور المسماة بالكباريهات ، فهي التي يصدق عليها مجموع هذا الوصف ؛ ووجودها أو شيوعها في بلاد المسلمين معروف ، ولها أماكنها الخاصة المرخصة ، وهي عبارة عن بؤر منكرات منها ما ذكر الحديث يضاف إليها القمار وغيره ، ولعل أحاديث المسخ في آخر الزمان يقصد بها مثل هذه الأماكن و الكل أجل كتَاب (۱) .

# ﴿ العلامة السادسة عشر : تضييع الأمانة ورفعها ﴾

حال الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً. ﴾ (٢)
 ح ال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا اللَّذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤخذُ

عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّالُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ. ﴾ (٣) (٩)

<sup>(</sup>١) الرعد: من الآية ٣٨

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧٢

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٦٩

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا ضَيُّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . ﴾ (١)

#### أقول :

\_ ٢

الحديث فيه إشارة إلى علامتين متلازمتين من علامات الساعة ، إحداهما تضييع الأمانة ، والثانية توسيد الأمر إلى غير أهله ، والملاحظ أن العلامة الأولى مترتبة على الثانية ، أما العلامة الثانية فسيأتي شرحها في علامة منفصلة ، و الشاهد في الحديث هنا هو معرفة أن ضياع الأمانة هو من علامات الساعة .

سنلحظ في الحديث التالي أن الأمانة ترفع من القلوب وتترع منه ليلاً ، وقد يسأل سائل : ما ذنبنا إذا كان نزع الأمانة مترتبا على شيء خارج عن طاقتنا ؟ ومن نظر للحديث السابق وللآية التي قبله يعلم أن نزع شيء أو رفع تكريم إنما هو لقدمات حاصلة من البشر ، يترتب عليها عدم استحقاقهم لهذا التكريم ، وهذا معلوم في حياة البشر ؛ فقد تكرم إنساناً ، وتضعه في مقام رفيع للقيام بوظيفة ما تتناسب مع هذا المقام الذي وضع فيه ، فإن رأيته غفل عن وظيفته ، ولم يقم بواحباها ، أو استغلها في غير ما وضعت له ، فإنك ترى ضرورة نزعه من مقامه ، وجريده من ذلك التكريم ، ولله المثل الأعلى ، يقول الله سبحانه وتعالى : « ومَا ظَلَمْنَاهُمُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ » (٢) ، ويقول سبحانه وتعالى : « وَلَوْ شَئْنًا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ولَكِنَّهُ أَخْلَدَ لِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلُهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلُهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا الْكَلْبِ إِنْ يَعْهِ لَهُ الْمَالِي الْمَائِلِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا الْكَافِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَائِلُ الْكُورِ اللَّهُ الْكُولُ الْكُورُ اللَّهُ الْكُورُ اللَّهُ الْقَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْكُورُ الْقُورُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ مِنْ الْكُورُ اللَّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْهُ الْكُورُ الْكُولُولُ الْمُؤْتُ الْفُورُ الْكُولُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْكُورُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُرُ الْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُلُ الْقُورُ الْمُؤْتُ الْبُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْهُورُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْكُورُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْ

<sup>-</sup>قد ورثوا أمانة الدين من سلفهم ، لكن احتلفت قلوهم عمن سبقهم ، فطلبوا بالرسالة عرض الدنيا وتشوفت قلوهم اليها ، وتنصلوا من مواثيق الله سبحانه وتعالى ، وهذه العقلية في الخلف هي الموطئة لحرمائهم من رسالتهم ، ومن القوة الدافعة والمعينة لحملها في قلوهم ، وهي الأمانة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الرقاق برقم ٦٤٩٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٤١/١١) ]

<sup>(</sup>٢) النحل: من الآية١١٨

فَاقْصُصِ الْقَصِصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١)

حَن حُذَيْفَةُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَلُ لِمُ عَلَمُوا مِنَ السُّنَة وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعَهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقبَضُ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلَمُوا مِنَ السُّنَة وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعَهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقبَضُ فَيَبَقَى الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكُتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقبَضُ فَيَبَقَى الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُ الْمُجَلِ كَجَمْ دَحْرَجْتَة عَلَى رِجِلْكَ فَنَفَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرُهُا مِثْلَ الْمُجَلِ كَجَمْ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجِلْكَ فَنَفَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ أَثْرُهُا مِثْلُ الْمُجَلِ كَجَمْ دَحْرَجْتَة عَلَى رِجِلْكَ فَنَفَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْعَ النَّاسُ بِيَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فَلَان مَنْ يَعْفَى رَجِلِكَ الْمُؤْمَ وَمَا أَجْلَدُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ وَمَا فَي قَلْبِهِ مِثْقَالُ رَجُلُ مَن إِيمَان ، ولَقَدْ أَتَى عَلَيَّ رَمَانٌ ومَا أَبْالِي أَيكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلَمًا رَدَّهُ عَلَيَ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرُانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَائِعُ إِلَّا فَلَانًا وَقُلَانًا وَقُلَانًا . ﴾ (٢)

أولاً : شرح الغريب .

نفط: تورم وانتفخ

الوكت: أثر الشيء اليسير

منتبراً : منتفحاً ومتورماً أو مرتفعاً

\_\_\_\_ ثانياً : معنى الأمانة في الحديث .

اختلفت أقوال العلماء في المراد بالأمانة في الحديث على أقوال :

أ- الأمانة هي كل ما يخفي ولا يعلمه إلا الله من المكلف.

ب- الأمانة هي الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده ، والنواهي التي نهاهم عنها أو هي التكاليف والطاعة .

ت- الأمانة هي العهد الذي أخذه الله على العباد .

<sup>(</sup>١) الأعراف:١٧٦

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الرقاق برقم ٦٤٩٧ [ البخاري مع الفتح ( ٣٤١/١١) ]

ث- الأمانة هي الإيمـــان الذي إذا استمكن في القلب قام بأداء ما أمر واجتناب ما في . (١)

ج- الأمانة هي الصفة السلوكية التي هي ضد الخيانة . (٢)

هذه أبرز معاني الأمانة التي ذكرها العلماء بخصوص هذا الحديث ، و اختلاف العلماء في توصيفها أو تحديد ماهيتها إنما يرجع للجهة التي نظر إليها كل منهم ، فالبعض نظر للمعنى اللغوي الصرف فعرفه من خلال ذكر نقيضه ، والبعض نظر إلى آثار الأمانة فعرفها بما ، والبعض نظر إلى أصلها قبل خلق البشرية فيما عهد إلى بني آدم وهم في الأصلاب .

وفي ظني أن أرجح المعاني المذكورة هو اعتبار الأمانة هي السر الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد بما يمهد لهم حمل أعباء الرسالة وتكاليفها أي هي سر العبودية وروحه ، أو هي ذلك الاستعداد الإيماني المودع في القلوب لحمل أعباء الرسالة ، وهي بهذا المعنى لها متعلق بالإيمان الذي أشار إليه أحد الصحابة بقوله : تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً .

ولها متعلق بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في الأصلاب ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَاقِلِينَ. ﴾ (٣)

فهذا العهد هو الأمانة التي قبلها الإنسان ، واستعد لها ، فإذا غفل عن هذا الاستعداد ، كان لنفسه ظلوماً ، وكان في حقها جهولاً ، فاستحق بذلك أن يترع منه هذه السر المتعلق بهذا العهد ؛ إذا لا فائدة منه ترجى في قلب ظلوم جهول .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٣/١٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (١١/١١)

<sup>(</sup>٣) الأعراف:١٧٢

## ثالثاً : شرح الحديث .

أما الحديث الثاني فيشير إلى رفع هذا الاستعداد الإيماني ، أو سر العبودية ، أو القوة الدافعة نحو القيام بأعباء الرسالة من قلوب الناس ، وذلك لفساد حالهم وتشوفهم للدنيا وطلبها ، ويشير الحديث إلى أن نزع الأمانة يمر بعدة مراحل ، في كل مرحلة يتزع شيء من هذا السر أو هذه القوة الدافعة من القلوب ، ونزع الأمانة إنما يقع حال نوم الأفراد ، و قد عبر عن ذلك بصورتين حسيتين :

الصورة الأولى: قبض الأمانة وبقاء شيء يسير منها في القلوب ، يشبه الوكت وهو الأثر اليسير الذي يبقى من الشيء من غير لونه ، يقال وكت البسر ؛ أي وقعت فيه نقطة من الإرطاب ، والبسر البلح غير الناضج . (١)

فهذا الأثر ، أو هذه النقطة اليسيرة التي تبقى في القلب ، هي ما تبقى من القبض الأول للأمانة في القلوب .

الصورة الثانية : في القبض الثاني لا يبقى من الأمانة شيء في القلوب ، وتغيب ماهيتها ووصفها ولا يبقى إلا رسمها ، وقد شبه النبي الله ذلك بجمر يتدحرج على القدم ، فانتفخ مكانه بسبب ما يحمل من ماء تحته ، وهذا الانتفاخ لا خير فيه ، وشبهه النبي الله بأثر المجل ، وهو الورم أو الآثار المتبقية في اليد العاملة الغليظة .

فهذا الورم أو الانتفاخ هو الصورة الحسية التي ضربها النبي الله لما تبقى من الأمانة وحاصل هذه الصورة أن الأمانة تزول فلا يبقى منها إلا الأثر الموصوف الذي لا خير فيه لصاحبه ، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائناً بعد أن كان أميناً ، وذلك

<sup>(</sup>۱) ابن منظور : لسان العرب ( ۱۰۸/۲)

يقع بسبب مقارفة الأمين للخونة ومخالطته لهم فيصير مثلهم ؛ لأن القرين بقرينه يعرف . ٢- يلحظ في الحديث أن نزع الأمانة في الصورتين المذكورتين يكون لحظة النوم ، والمعلوم أن النوم هي حالة أشبه بالموت ، وقد ورد في بعض الآثار أن النبي على سماه موتاً ، أو موتة صغرى ، فعن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِي صلى على كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَالِيهِ النَّشُورُ . ﴾ (١)

وسمى الله سبحانه وتعالى الموت وفاة ، وذلك بقوله : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حَيِنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢)

يقول ابن القيم : « إنه سبحانه أخبر بوفاتين : وفاة كبرى وهي الموت ، وفاة صغرى وهي وفاة النوم . ﴾ (٣)

والمعلوم أن الروح تسرح في نومها مع بقاء نوع تعلق مع الجسد ، وأرواح المؤمنين تسرح في الملكوت الأعلى أما أرواح الكافرين فلا تفتح لها أبواب السماء ، وتبقى حوالة فيما يتناسب مع خبثها في الأرض . (4)

وما يعنينا هنا هو أرواح المؤمنين ، فهذه الأرواح هي التي تحمل معها السر الأعظم ، وهو الأمانة ، فإذا أُتقِلت بالذنوب ، ولابست الفتن ، وثقلت عليها التكاليف ، وبدأت تختل فيها موازين حمل الرسالة ، عندها يرتفع تأهيل هذه الروح ، ويقل استحقاقها للقوة الدافعة الجوالة في ملكوت السماء ، فيبدأ نزع هذا السر منها ، وكلما نزع منه شيء انحدرت وهبطت نحو الأرض .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم ٢٧١١ [مسلم بشرح النووي (٣٤/٩)]

<sup>(</sup>۲) الزمر:۲۶

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: الروح (٢٧)

<sup>💠 )</sup> يمكن مراجعة كتاب الروح لابن القيم ، ففيه تفصيلات قيمة بخصــــوص الروح وتنقلاتما حال النوم [ الروح .

<sup>(</sup> FY- XY-73 )]

كذلك الحديث يتضمن في طياته تحذيراً لنا في مراعاة معاني الرسالة و متعلقاتها بحيث لا نغفل عنها ، أو نستثقل منها ،أو تتشوف قلوبنا إلى غيرها ، وننتبه قبل نومنا حاصة في عصر التناقضات الذي نحياه – على تحديد العهد مع الله إما بلسان مقالنا باعتماد سنن النوم وأذكاره قدر المستطاع ، أو بلسان حالنا من خلال تحديد معاني التوحيد في قلوبنا ، وإلا استيقظنا بقلوب غير تلك التي نمنا بها .

٧- يلحظ من الحديث أن النقص في الأمانة بدأ يشعر به الرعيل الأول من الصحابة كحذيفة مثلاً كما يتضح من سياق الحديث ؛ حيث بدأ يتوجس في آخر حياته من حال الناس ؛ لدرجة أنه لا يبايع إلا فلانا أو فلانا ؛ أي أناس قلائل ، وطبعاً المراد بالمبايعة هنا البيع والشراء ، وليس بيعة الخلافة والإمارة ، والقرينة الصارفة للمبايعة على البيع والشراء قول حذيفة : « وَإِنْ كَانَ نَصِرَ انِيًّا ردَّةُ عَلَيَّ سَاعِيهِ » ؛ إذ لا يتصور في المبايعة أن تكون على الخلافة أو الإمارة التي لا تصح إلا للمسلم ، يقول الخطابي : « تأوله بعض تكون على الخلافة أو الإمارة التي لا تصح إلا للمسلم ، يقول الخطابي : « تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة ، و هذا خطأ ، وكيف يكون وهو يقول إن كان نصر انيا رده على ساعيه ، فهل يبايع النصر اني على الخلافة ؟ وإنما أراد مبايعة البيع والشراء . » (١)

وهذا النقص الذي شعر به حذيفة نسبياً بالنسبة للعهد الذي قبله ، ليس هو المراد من الحديث بالنسبة لترع الأمانة ؛ إذ ما ذكره من حال الناس عند نزع الأمانة منهم أشد مما كان عليه آخر عهده ؛ إذ مقتضى الحديث أن تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ( ۳٤٢/۱۱)

٣- في حديث حذيفة الثاني إشارة إلى اختلال موازين الناس في حكمهم على الأشياء والأشخاص ، وفي ذلك دلالة على فساد السواد الأعظم منهم ، ولفساد حالهم فسد حكمهم ، فيقولون عن الرجل ما أظرفه ما أجلده ، وليس في قلبه حبة خردل من إيمان ، وفي ذلك بيان أن الميزان الإيماني يخرج من اعتبارات الناس في ذلك الزمان ، وهذا المعنى نعيشه في عصرنا بصورة ملحوظة ، فأحكام الناس على الأشخاص كلها أحكام مبنية على غير ميزان الإيمان .

#### لطيفة

يلحظ أن البخاري قد بوب لحديث الأمانة بعنوان « إذا بقى في حثالة من الناس . » وهو بهذه الترجمة يشير إلى أن رفع الأمانة يترتب عليه فساد حال ذلك الزمان لدرجة يصدق في حقهم وصف الحثالة ، والحثالة يراد بها هنا سقط الناس وأراذلهم ، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير .

وعلاقة الترجمة في الحديث واضحة ، فوجود الحثالة نتيجة لازمة لرفع الأمانة ؟ حيث يبقى رسم الإسلام دون وصفه وحقيقته ؟ وأي حثالة أو سقط أشد من أقوام يعظمون رجلاً ليس في قلبه حبة خردل من إيمان .

وهذه الترجمة التي بوب ها البخاري لها أصل في السنة عن أبي هريرة الله حيث قال : قال رسول الله على : ﴿ كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا ، فصاروا هكذا ، وشبك بين أصابعه ، قال : فما تأمرني ؟ عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم . ﴾ (١)

والملاحظ من الحديث أنه أشار إلى اختلاط عهود الناس وأماناتهم ، وهذا الاختلاط حاء في معرض الذم للدلالة على ألهم ليسوا من حملة الأمانة مما يشير إلى رفعها الوارد في الحديث .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري و صححه ابن حبان [ انظر ابن حجر : فتح الباري ( ٤٢/١٣) ]

وكذلك تضمن الحديث حكماً فقهياً يتناسب وتلك المرحلة ، وهي اقتصار الإنسان في علاقته على الخواص من أهل الأمانة إذا وحدوا ، ويتجنب عوام الناس ، وهو فقه مرحلي حال فساد السواد الأعظم من الناس ، فلينتبه إليه .

# ﴿ العلامة السابعة عشرة: توسيد الأمر إلى غير أهله ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ : كِيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأُمْرُ إِلَى غَيْرِ أَلْمَا فَانْتَظَر السَّاعَةَ . ﴾ (١)

وفي رواية : ﴿ إِذَا وُسُدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ﴾ (٢)

#### شرح الحديث:

المعلوم أن الوسادة تعطى للإنسان لكي يتكئ عليها ، والأصل أن تتناسب مع طبيعة الاتكاء ، وهذا الدين جُعل له وسادة من أهله شعارهم « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » (٣) ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُّ الْأَمِينُ ﴾ (٤)

لذا من تحمل أمر هذا الدين في بداية الرسالة - سواء فيما يتعلق بالخلافة أو الأمارة أو ما هو دون ذلك - كانوا أتقى الناس وأورعهم و أعدلهم ، وأكثرهم استعداداً لحمل أعباء الرسالة ، وأوسعهم علماً في شؤون الدنيا والآخرة ، وأقلهم تكلفاً في ما يخص الحياة ومتطلباتها ، وفوق ذلك كله كانوا أكثر الناس زهداً في الدنيا ، وأشدهم نفوراً من حبائلها .

فهؤلاء هم حملة الأمانة الأوائل ؛ لذا سعدت بهم الأمانة وازدانت ، ووجدت بمم متكئاً رحباً يتسع لحملها على الوجه المطلوب .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الرقاق برقم ٦٤٩٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٤١/١١) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم برقم ٥٩ [ البخاري مع الفتح ( ١/ ١٧١) ]

<sup>(</sup>٣) الحجرات: من الآية ١٣

<sup>(</sup>٤) القُصُّص: من الآية ٢٦

أما إذا أصبح حملة الأمانة وقادة الأمة ، ورعاة الأمر على نقيض ما ذكرت ، فعندها تقع الطامة ، وتتغير الموازين ، وتضيع الأمانة ، وتغيب معالم الرسالة ، ويدنو الهلاك ، عندها انتظر الساعة .

ولكي يتضح الأمر في المراد بتوسيد الأمر إلى غير أهله ، بحيث يقدم الخونة والفسقة و بغاث القوم على أهل العدالة وحملة الرسالة من أمناء الأمة وربانييها أسوق هنا بعض الأحاديث الدالة على بعض تلك المظاهر :

#### الحديث الأول:

حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قُلْ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ : مَتَى نَدَعُ الِاثْتِمَارَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : إِذَا
 كَانَتِ الْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ ، وَالْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ ، وَالْعِلْمُ فِي رُذَالِكُمْ . ﴾ (١)
 شرح الغريب :

الفاحشة : يراد بما هنا الزنا ، وإن كان لفظ الفحش يعم كل القبائح في القول والفعل

صغاركم : يحتمل أن يراد بها صغار السن ، أو سفلة الأمة وحثالتها من الرويبضة وأمثاله .

رذالكم : جمع رذل أو رذيل ، وهو الدون الخسيس من الناس ، ويراد به هنا الفساق وأصحاب المجون والرذيلة ، وسفلة القوم .

#### أقول:

المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان أمة محمد ﷺ ورمز خيريتها كما صرحت الآيات ، ولا تقوم عزة للأمة بدونه ؛ إلا أنه في ظل اختلال موازين

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠١٥ [ ابن ماجة ( ١٣٣١/٢) ] أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٢٩٤٨ [ المسند (٢٢٩/٣)] ؛ والبيهقي في الشعب برقم ٧٥٥٥ [ شعب الإيمان ( ٦/ ٨٤) ] ؛ قال المقدسي في المختارة : إسناده صحيح [ الأحاديث المختارة ( ٢٢٧/٧) ]

الصلاح في الأمة خاصة في أهم عناصرها ففي مثل هذه الحالة قد لا ينفع الأمر بالمعروف ، أو قد لا يترتب منه الأثر المرجو منه ؛ لذا يدعه أفراد الأمة ، والمعلوم أن أهم عنصرين في الأمة العلماء والسلاطين بهما صلاح الأمة أو فسادها ، فإذا كان :

أ- الملك والسلطان في صغار الأمة ، والمعلوم أن الصغير يتميز بالطيش والخفة والميل إلى الشهوة واضطراب المنطق ، هذا إذا كان مراد النبي الله عن الصغار صغار السين .

أما إن كان المراد بقول النبي ﷺ بأن الملك في صغار القوم أي في سفلتهم وفساقهم فتكون الطامة أكبر ، ومن تتبع أحاديث النبي ﷺ في هذا الباب يرجح هذا المعنى .

ب - العلم في الفسقة وسفلة القوم: ويترتب على ذلك تأويل وتعطيل وتلاعب في
 مدلولات الوحيين: القرآن والسنة، واتخاذ الدين مطية للأهواء والمصالح.

ج- الفاحشة في الكبار: الفاحشة سواء أريد بها الزنا الذي يعتبر أم الفواحش أو أريد بها ما هو أعم من ذلك مما فحُش من القول والفعل، والكبار سواء أريد بهم كبار السن، والمعلوم أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة شيخ زان، وعدم نظر الله إليه لأنه ارتكب محظوراً بالرغم من قلة الدوافع إليه، خاصة داعى الشهوة.

أو أريد بالكبار هنا كبار القوم وذوو السلطة ممن بأيديهم نواصي الأمة فإن انتشار الفاحشة في هذه الفئة في المجتمع إضافة إلى فساد الملوك والعلماء حَرِي بأن لا ينفع معه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ، أو لا ترجى الثمرة المرجوة منه ؛ لذا اعتبر النبي على وقوع هذه الأمور الثلاثة مدعاة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والحديث يشهد له الواقع في حاضرنا المعاصر بما يغني عن بيانه ، فدلالة الحال أبلغ في البيان من دلالة المقال .

كذلك دلالة الحديث على تضييع الأمانة ، وتوسيد الأمر إلى غير أهله واضح ، يضاف إلى ذلك أن هذا التوسيد يصل إلى درجة لا ينفع فيها الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر .

#### الحديث الثابي :

#### أقول:

هذا الحديث يشير إشارة واضحة إلى مظهر من مظاهر توسيد الأمر إلى غير أهله ، وهو نطق الرجل التافه الفاسق في أمر الأمة ؛ بحيث يكون صاحب أمرها ، ومالك شألها ، وأي تضييع للأمانة وأي توسيد للأمر إلى غير أهله أكبر من ذلك .

وربط عهد الرويبضة بمقدمات حروج الدجال وإرهاصات ذلك ؛ لأن ما يقوم به الرويبضة هو جزء ممهد لسنة الدجال في الأرض ، والخوف منهم على الأمة اعتبره النبي الله أعظم من الخوف من الدجال نفسه ،فعن أبي ذر فله قال : سمعت النبي ألله يَقُولُ : ﴿ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخُوفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ فَلَمَّا خَشْيِتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ بِا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ قَالَ الْأَيْمَّةَ الْمُصْلِّينَ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٣٣٠٣ [ المسند ( ٢٧٠/٣) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن إسحق وهو مدلس،وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة ،وهو لين [ مجمع الزوائد ( ٢٨٤/٧) ] قال العدوي بعد ذكره لحديث آخر مطابق له في المعنى : صحيح لشواهده [العدوي : الصحيح المسند ( ٣٩٨) ] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ٢١٣٥٤ ، وفيه ابن لهيعة ، ضعيف [ المسند ( ١٧٤/٥) ] ، وله شاهد عن
 أوس بن شداد قال عنه الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورخال أحمد رجال الصحيح [ بحمع الزوائد ( ٢٢١/٧) ]

## ﴿ العلامة الثامنة عشرة : تقارب الأسواق ﴾

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْمَدْبُ ، وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَيَكثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ :
 وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ . ﴾ (١)

#### شرح:

يلحظ أن تقارب الأسواق بشكل ملحوظ لم تتضح بصورته إلا في عصرنا الحاضر ؟ حيث انتشر العمران وتقاربت المدن ، وفشت التجارة ، وتيسر أمرها وأسباها ، وفي الماضي كانت بعض الأسواق ينتقل إليها مسافات طويلة ، أما في عصرنا ، فيمكن القول أن كل مدينة قد أصبحت بمثابة سوق كبير ؟ حيث انتشرت المحلات تحت البيوت واتصلت مع بعضها البعض ؟ إضافة إلى انتشار مراكز التسوق في كل حي .

وهذه الصورة التي نحياها تشهد للحديث ، وإننا من أهله وزمانه .

## ﴿ العلامة التاسعة عشرة : كثرة الكذب ﴾

وهذا العلامة أرشد إليها الحديث السابق ، و انتشار الكذب في مجتمع همه الدنيا ومصالحها في ظل غياب معالم رسالة الإسلام من أفهام الناس وحياتهم العملية أمر متوقع ، بل هو نتيجة لازمة لإفرازات العلامات السابقة كترع الأمانة وتضييعها وقبض العلم ، وانتشار الجهل . إلخ .

وهذه العلامة ملحوظة في زماننا ، حتى أصبح الكذب فاكهة يتفكه بها الناس ، وقل الورع منه ، ووافقه انتشار الريبة بين الناس ؛ بحيث أصبح الغالب على كلام الناس إما الكذب أو التهويل والمبالغة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ١٠٣٤٦ ، ورجاله كلهم ثقات ، قال العدوي أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ١٨٨٧ والحديث صحيح [ انظر السلسلة ( ٤١٤)] ، والحديث صححه الألباني [ انظر السلسلة الصحيحة المحلد السادس ، الجزء الأول منه ، حديث رقم ٢٧٧٧]

ويلحظ أن علامة انتشار الكذب اقترنت بتقارب الأسواق ، وهناك مناسبة بين الأمرين ، فالتجارة إن لم يقم بها صاحب رسالة مؤمن ، فلا بد أن يكون الكذب أحد وسائلها في التسويق والرواج .

و واقعنا يشهد لذلك بحيث يندر بين التجار الصادق الأمين ، بل زين الكذب في التجارة حتى أصبح جزء من دبلوماسيتها وفنونها المروجة .

# ﴿ العلامة العشرون : تسليم الخاصة ﴾

عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ . ﴾ (١)

عن عبد الله بن مسعود ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَة ... ﴾ (٢)

#### شرح:

حتى يتم فهم المراد من هذه العلامة لا بد من بيان طبيعة العلاقة بين المسلمين ، أو طبيعة الهدي النبوي في تمتين العلاقة بين المسلمين ، ودلالات هذه العلامة على مخالفة هذا الهدى ، وذلك في النقاط الثلاثة التالية :

أولاً : هدي النبي ﷺ في تمتين العلاقة بين الأسرة الإسلامية من خلال إفشاء السلام بينهم .

المعلوم أن المسلمين يمثلون مع بعضهم البعض أسرة واحدة ، بل حسداً واحداً

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ٣٨٤٧ [ المسند ( ٢٦/١٥) ] ؛ وقال عنه العدوي : صحيح لغيره [ انظر الصحيح المسند ( ٤٠٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ٣٨٩٦ ؛ قال العدوي : « .. وإسناده صحيح إلا أن فيه سيار ، وقد اختلف فيه هل هو سيار أبو حمزة أو سيار أبو الحكم ، فجزم بعض أهل العلم أنه سيار أبو حمزة ( وحديثه لا يرتقي للحسن لكنه يصلح في الشواهد ) ووقع عند أحمد أنه سيار أبو الحكم ، وهو ثقة .» [ العدوي (٩٥٥)] ؛ وأخرجه الحاكم في الفتن برقم ٧٠٤٣ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد [ المستدرك ( ١١٠/٤) ؛ قال البيهقي : رواه أحمد والبزار ، ورحال أحمد والبزار رحال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٧/ ٣٢٩)] ؛ وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ١٠٤٩ ، وفي السلسلة الصحيحة برقم ٢٧٦٧

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، و العلاقة بينهم هي علاقة الأخوة التي هي أقوى من أخوة الدم في نظر الشريعة .

وهذا المعنى حرص النبي ﷺ على تعزيزه إلى أقصى درجاته ، ومن معززاته التي حرص عليها النبي ﷺ إفشاء السلام بين المسلمين دون تمييز بين المعرفة وغيرها ، بل المعرفة الحقيقية التي اعتبرها النبي ﷺ هي أن تعرف أن المار بك مسلم ، وكفى بذلك محفزاً لأن ترد عليه السلام لأنه جزء منك ، و أحد أفراد أسرتك من حملة الرسالة .

لذا اعتبر النبي ﷺ إفشاء السلام ونشره بين المسلمين من أعظم أسباب الإيمان ومن أوسع الطرق إلى الجنة حيث قال : ﴿ لَمَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَمَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أُولَمَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ . ﴾ (١)

ومن وصايا النبي ﷺ التي اعتبرها أعظم شعار للإسلام وأهله ، يرشدنا إليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، حيث قال : ﴿ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ . ﴾ (٢)

ثانياً: السلام على الخاصة مرض أخل بالجسد الإسلامي منذ نهاية عهد الرعيل الأول .

الملاحظ أن لحمة المسلمين وطبيعة العلاقة بينهم قد بدأت في الانحسار بعد الفتنة في عهد عثمان في ، وبدأت بعض التعاليم الهامة والمعززة للحمة المسلمين تتناقص تدريجياً ، ولعل من أبرز العلامات الدالة على ذلك رد السلام على المعرفة ، أو تسليم الخاصة ؛ بحيث يرد المسلم على من يخصه من المسلمين ، أما غيره منهم فلا علاقة له معه تدفعه لرد السلام ، وهذا شرخ خطير في طبيعة العلاقة بين أفراد الأمة المسلمة ، شعر فيه بعض الصحابة في أواخر حياتهم ، أذكر على سبيل المثال هذا الأثر عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ حيث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ٥٤ [ مسلم بشرح النووي (٢٨١/١) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإيمان برقم ١٢ ، ومسلم في الإيمان برقم ٣٩ [ مسلم بشرح النووي (٢٥٦/١) ]

قَالَ : ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجَئْنَا نَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٌ ، فَلَمَّا رَكَعَ النَّاسُ رَكَعَ عَبْدُ اللَّه ، وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ نَمْشِي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : أَلسَّلَامُ عَلَيْكَ النَّاسُ رَكَعَ عَبْدُ اللَّه ، وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ نَمْشِي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : عَبْدُ اللَّه وَهُو رَاكِعٌ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : لِمَ قُلْتَ حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ . ﴾ (١) رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ . ﴾ (١) وَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِفَةِ . ﴾ (١) فهذا الأثر يبين لنا أن بوادر هذه العلامة وقعت منذ الرعيل الأول ، و حال الأمة بعد عبد الله بن مسعود عليه يشهد لازدياد هذه الظاهرة .

# ثالثا: تسليم الخاصة نتيجة لازمة لمقدمات عدة منتشرة حالياً في المجتمع الإسلامي.

تسليم الخاصة يعتبر إفرازاً ناتجاً عن مقدمات داعية له ومعززة لوجوده في المحتمع ، منها اختلال عواطف المسلمين واختلافها ، و تنوع توجهاتهم ، و تناقض آمالهم ، و تفرقهم إلى شيع وأحزاب ، ولكل حزب شبهاته التي يستطيع من خلالها تنفير أفراده من الغير ، ولكل حزب ولاؤه وبراؤه الخاص به ، ومنها انتشار الريبة بين أفراد المحتمع ، وغياب شعور الفرد بالأمن حتى مع جلسائه ، فإذا أضفنا إلى تلك المقدمات الانسعار المادي والدنيوي ، والتأليه المصلحي النفعي ، يمكن تصور إلى أي مدى وصلت إليه علامة تسليم الخاصة في عصرنا .

بل لا أجانب الصواب إن قلت أننا في زمن تسليم خاصة الخاصة ؛ أي نحن مع هذه العلامة في أوسع دوائرها ، يكفي القول أن بعض المباني السكنية ذات الشقق المتعددة يكون قاطنيها كالأغراب يكاد لا يعرف بعضهم بعضاً ، فضلاً عن عدم شعورهم بحق بعضهم على البعض برد السلام .

وهذه العلامة متغلغلة في عصرنا ، ولا ينكرها إلا مكـــابر ، ومن أراد معاينتها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ٣٦٥٥ ، قال العدوي : صحيح لغيره [ الصحيح المسند ٤٠٤) ]

فليخرج للحظات في إحسدى شوارع مدينته ، وليعاين إفشاء السلام بين الأفراد المارين .

# ﴿ العلامة الواحدة والعشرون: مساعدة المرأة زوجها في التجارة ﴾

عن عبد الله بن مسعود على عن النّبي على قال: ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة تَسلّيمَ الْخَاصنَة وَفُشُوَّ التّجَارة وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادة الرُّورِ وَكَتْمَانَ شَهَادة الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ. ﴾ (١)

#### شرح :

هذه العلامة تتضمن أمرين أحدهما معزز للأحر ، الأول انتشار التجارة ، وهي أمر ملاحظ في زماننا ، بل ما عرفت الحركة التجارية في عصر من العصور رواجاً وانتشار كعصرنا ؛ بحيث أصبح بالإمكان التعاطي مع البضائع مع أي بقعة في الأرض مهما بعدت ، يضاف إلى ذلك انتشار التجارة والتسوق عبر الانترنت ، وهذه العلامة – فشو التجارة – نحن أهلها .

أما الأمر الثاني فهو إدحال العنصر النسائي في التجارة بشكل ملحوظ ، وقد عنه الحديث بقوله حتى تعين المرأة زوجها ، وهذا التعبير له دلالتان :

## دلالة صريحة : وهي مساعدة المرأة لزوجها .

وهذا المعنى في حد ذاته ليس فيه ما يحرم ، ولكن إشارة الحديث تدل على رغبة في الدنيا ، واستهتار في العفة والفضيلة والحياء ، فالأسواق هي شر البقاع ، والنساء هي أعظم فتنة تخوف منها النبي على ، فكيف إذا تواجدت أعظم فتنة في شر البقاع التي باض فيها الشيطان وفرخ ، وفيها نصب حبائله .

## دلالة ضمنية : إدخال العنصر النسائي في التجارة بشكل ملحوظ :

وهذا المعنى الضمني نستشفه من مضمون الحديث ؛ و يدخل ضمنا في المعنى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

الصريح ، وعليه لا يقتصر مراد النبي ﷺ على الزوجة ، وإن كان فيه الإشارة إلى الغالب ، و قد تساعد الابنة والأخت وغيرها .

ولعل النبي ﷺ أشار هنا إلى بداية إدخال العنصر النسائي في التجارة ، فأول صوره المقبولة مساعدة المرأة زوجها في التجارة .

وكذلك يمكن القول أن النبي الله في ذكر التجارة من باب الأغلب ، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل مساعدة المرأة زوجها في تكاليف الحياة من خلال امتهالها وظيفة ما سواء كانت تجارية أو غيرها .

وبمذه المضامين يمكن إعطاء تصور عام لهذه العلامة ، و واقعنا يشهد لمصداقيته .

فالملاحظ أنه لم تشهد العصور الماضية إدخالاً للمرأة في مجال التحارة والعمل ما شهده عصرنا ، حتى أصبحت في بعض البلاد معززة لجانب البطالة في حق الذكور ، بعدما أصبح أرباب العمل يرغبون في العنصر النسائي أكثر من الرجال ، وذلك لقلة تكاليفه ولاعتبارات أخرى بعضها له علاقة بالرواج التحاري .

بل الملاحظ أن استخدام العنصر النسائي ذا حدوى اقتصادية ، ووسيلة جذب في المحال التجارية ، مما جعل وجوده فيه عاملاً أساسياً مروجاً في عصرنا .

#### تنبيه:

ما ذكرته سابقاً لا علاقة له من الناحية التشريعية في مشروعية عمل المرأة أو عدمه ، فليس هنا موقعه ، إنما المراد بما ذكرت توصيف علامة من علامات الساعة أحبر ها النبي .

## خلاصة القول في علامة مساعدة المرأة زوجها في التجارة .

١- الحديث يشير صراحة إلى مساعدة المرأة زوجها في التجارة ، وهذا ملاحظ ، واعتبارها علامة من علامات الساعة ؛ لأن إقحام المرأة في الأسواق بهذا الشكل غير المعهود ، ولدواعي لا تقتضيها الضرورة أمر مخالف لما كان عليه المسلمون الأوائل ، وارتباط الأمر بعلامات الساعة فيه إشارة إلى أن هذه المعاونة غير منضبطة بضوابط الشرع

، وليس لها دواعي سوى التكسب والطمع ؛ لذا ربط النبي ﷺ بينها وبين فشو التجارة وانتشارها ، وهذه العلامة بالوصف المذكور سابقاً ملحوظة بشكل لا يحتمل التأويل ، وما يقع في الأسواق بين النساء والرجال من منكرات أمر ملحوظ ، ولعل هذه العلامة معززة لما حذرنا منه النبي ﷺ من فتنة النساء .

٢ – الحديث يدل ضمناً على إخراج العنصر النسائي من وظيفته الأساسية في البيت وإقحامه في معترك الوظائف والعمل والتجارة ، وهذا المعنى هو إحدى إفرازات الحرب الغربية على الإسلام باسم تحرير المرأة ، ونتائجها بادية للعيان في كل مكان ؛ حيث أصبحت المرأة تزاحم الرجال في المواصلات والأسواق والمحلات و الوظائف وغيرها ، وما رافق ذلك من امتهان لكرامة المرأة وهتك لعفتها وطهارها ، وهذا المعنى ملحوظ في عصرنا .

٣- هذه العلامة فيها إشارة إلى فساد حال الرجال قبل النساء ، وتمكن الطمع فيهم ،
 واستهانتهم بالعفة والكرامة .

٤ - ليس في الحديث ما يشير إلى تحريم معاونة المرأة زوجها ، بل قصارى مفهوم الحديث في الدلالة على حالة شاذة منحرفة لا تحتكم إلى ضوابط الشرع ، وقرينة ذلك اعتبار الأمر من علامات الساعة .

## ﴿ العلامة الثانية والعشرون: انتشار الغش في التجارة والبيوع ﴾

#### شرح:

لكي نفهم المراد بمذا الحديث أرى أن أقف معه بعض الوقفات المؤضحة :

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في البيوع [ سنن النِسائي ( ٢٤٤/٧) ]

الوقفة الأولى : ما المراد بظهور العلم في الحديث .

نلحظ في هذا الحديث أنه عبر عن ظهور العلم على اعتبار أنه من علامآت الساعة ، مع أن الثابت في روايات صحيحة عدة أن العلم يقبض والجهل يظهر ، وقد استشكل فهم هذا الحديث على بعض الشراح ، لذا ذكر السندي في حاشيته على هذا الحديث « ويظهر الجهل » وعقب على ذلك بأنه في بعض روايات هذا الحديث ذكر يظهر الجهل ، فاعتمده مع إقراره بأن أكثر روايات الحديث فيها يظهر العلم .

وهذا وجه لرفع إشكال الحديث باعتبار أن هناك خطأ من الرواة ، وهناك وجه آخر ذكر بأن معنى يظهر العلم ؛ أي يزول ، وهذا المعنى أرى أنه بعيد .

لكن لو نظرنا لسياق هذا الحديث على وجه الخصوص يمكن استنباط وجه آخر لمعنى ظهور العلم ، فالحديث يشير إلى أربعة أمور كلها لها علاقة بالأموال ، وهي كثرة الأموال وانتشار التجارة وفشوها ، وعلامة تتعلق بالبيع ، وأخرى بالكتابة ، وأظنها لها علاقة بكتابة العقود ، فالعلامات الأربعة اقتصادية ، وبينها جاء ذكر ظهور العلم ، وربط الحديث بينه وبين حالة البيع المذكورة .

وهذا السياق يرشدنا إلى طبيعة العلم المراد بهذا الحديث ، وهو العلوم الدنيوية الخاصة بالتجارة ، وهذه العلوم ظهرت في عصرنا ، وتفرعت تخصصاتها ، ولها كليات مستقلة كالتجارة أو الاقتصاد ، وكثر خبراء هذا العلم ، وخُصصت للفن التجاري وزارات خاصة ..إلخ .

ومن نظر إلى حالة البيع المذكورة وعلاقتها بالعلم على وجه الخصوص يحصل له هذا الفهم الذي ذكرت من أن المراد به علوم التجارة ، وسياق الحديث قرينة معززة لذلك .

ومن هذا الوجه يمكن القول أن ظهور هذه العلوم على الوجه المعلوم في عصرنا هو علامة مستقلة من علامات الساعة ، ولا يتنافى مع أحاديث قبض العلم التي يراد بها علم الدين على وجه الخصوص .

وهذا الوجه (﴿ ) من الجمع بين الروايات هو الأرجح في ظني ، ولا يتعارض مع أحاديث قبض العلم لانفكاك الجهة .

الوقفة الثانية : تعقد العمليات التجارية ، و حاجتها لأهل الخبرة .

الحديث يشير إلى رغبة الرجل في بيع أو شراء ساعة ما ، ثم يتوقف عن البيع ليستشير تاجر متخصص في ذلك ، ويرى السندي في حاشيته أن توقف الرجل عن البيع إشارة إلى الجهل ، وبني ذلك على اعتماده رواية يظهر الجهل .

وهذا التحليل في ظني وفق وجهة نظر السندي بعيد ، وإن كنت أتفق معه في المحصلة ، وبيان ذلك بأنه صحيح أن جهل هذا الإنسان هو السبب في توقفه في البيع ، ولكن ليس سبب ذلك ظهور الجهل ، بل سببه في ظني تعقد العمليات التحارية عما كانت عليه في الماضي ، بحيث أصبحت تحتاج في كل فن أو صنف من صنوفها إلى أهل التخصص والخبرة في التقييم ، وسياق الحديث يعزز هذا التصور ، و واقعنا يدل عليه دلالة صريحة ، فبيع سيارة مثلاً ليس كبيع شاة ، وذلك لارتباط بيعها بعوامل عدة وموازين مختلفة ، قد يجهل معرفتها الكثير من الناس ، إلا تجار السيارات مثلاً .

و لا يقال أن الأمر نفسه موجود في الشاة ؛ لأنه وإن كان موجوداً إلا أنه أقل تعقيداً من السيارة ، والماضي بكل معاملاته التجارية كان أكثر بساطة منه في الحاضر ، وذلك لكثرة العوامل المتفاعلة والمؤثرة في السلعة الواحدة من وقت لآخر .

وما يقال في السيارة يقال في البيت أو الأرض أو الأجهزة المتنوعة التي تختلف أسعارها في كل لحظة ، ومن موقع لآخر ، ومن تصميم لآخر ، ومن ماركة لأخرى ، و التمييز بين هذه الأمور يحتاج خبرة تخصصية .

فإذا أضفنا لتعقيد المعاملات المالية ، والتعقيد الحاصل في طبيعة السلع عاملاً آخراً ، وهو فساد ذمم الناس وانتشار الغش بينهم ، يمكن معرفة سبب توقف الرجل في بيع

<sup>( ﴿ )</sup> يمكن إضافة وجه آخر للمراد بظهور العلم ، أي ظهور أدواته وكثرتما وانتشارها ، وهذه الوجه ملحوظ في زماننا وهناك آثار نبوية ترشد إليه كعلامة مستقلة كما سيتضح .

سلعته أو شرائها حتى يستشير الخبراء في ذلك .

وهذه الدلالات تعطينا تصوراً كأملاً لهذه العلامة المتعددة الجوانب ، منها : تعقد العمليات التجارية ، انتشار العلم التجاري وكثرة تخصصاته ، انتشار الريبة والغش في المعاملات التجارية ، وانتشار الجهل في ماهية كل معاملة لتعقد العمليات الاقتصادية ، الحاجة والضرورة لاستشارة ذوي الاختصاص في المعاملات التجارية .

هذه الصورة المركبة لهذه العلامة يشهد لها عصرنا ؛ لذا أعتبر أنها من العلامات التي وقعت فيه على وجه الخصوص .

# العلامة الثالثة والعشرون :غياب المعيار الديني في التمييز بين الحق والباطل

ح قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَخْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَخْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ ﴾ (١) ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوط مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (٢) ﴿ وقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ النَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِنَّهُمْ الْمَعَيْبًا إِنَّكُمْ إِنَّالًا لَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (٢)

عن عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرِو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوِّنَ الْأُمِينُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقَطْعِةِ الْأَرْحَامِ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقَطْعِةِ مِن الذَّهَبِ نَفْخُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّر ، ولَمْ تَتْقُص ْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ إِنَّ مِنَ الذَّهِ اللهِ الْمُؤْمِنِ لَكُمَثَل الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَل الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية ١٢٧

<sup>(</sup>٢) النمل: الآية ٥٦

<sup>(</sup>٣) الأعراف : الآية ٩٠

مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا ، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسَرُ وَلَمْ تَفْسُدُ . ﴾ (١)

#### شرح:

1- الآيات الكريمة تشير إلى اختلال موازين المجتمع لدرجة ألهم يرون الفضيلة جريمة يعاقب عليها صاحبها ، والمصلح يتحول في نظرهم إلى مفسد يجب التخلص منه ، فهذا موسى عليه السلام يتحول في نظر الملأ إلى ساعي في الفساد في الأرض ، أما جريمة آل لوط عليه السلام فهي ابتغائهم الفضيلة والطهارة في ظل مجتمع ألف الفحش والتفحش والمنكرات حتى أصبحت جزءً من أخلاقه التي لا محيد عنها بحيث يصبح الخروج عنها جريمة يستحق صاحبها العقاب عليها ، أما الملأ من قوم شعيب فيرون في إتباع شعيب عليه السلام الخسران بعينه ، وطبعاً يقصدون بالخسران خروجهم عن ملذاتهم ومناصبهم ومنكراتهم التي تشربوها في قلوبهم ، والملاحظ أن القائم على هذه الدعاية الإعلامية المبنية على قلب موازين الحكم على الأشياء هم كبار القوم وعليته المتنفذون في مصير شعوبهم .

الحديث يشير إلى اختلال موازين الناس في الحكم على الأمور فيما حولهم لدرجة تخوين الأمين و تأمين الخائن وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق ، وهذا يدل على فساد حال الأمة ، أو فساد المتنفذين في القرار فيها ، وقوة تأثيرهم على عامة الناس ، وفيه إشارة إلى الحرب الإعلامية الشديدة على أهل الله سبحانه وتعالى في الأرض في ذلك الزمان ، بحيث يكونون موطن الهام في أجل الصفات التي يتحلون بها كالصدق والأمانة ، وكذلك يشير إلى التلاعب بالحقائق بحيث لا يظهر من خلالها كذب الكاذب ، أو خيانة الخائن بل يظهر خلافها ، فيعمد العامة إلى إسناد الأمر أو الرضا به للخونة الكذبة ، وإقصاء المؤتمنين الصادقين .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين ، حديث رقم ٦٨٨٦ [ المسند ( ٢٦٦/٢ ) ] والحديث صحيح لشواهده المتعددة [العدوي : الصحيح المسند (٣٩٨) )

- "- الحديث أشار إلى ثلاث علامات أخرى من علامات الساعة ، وهي سوء الجوار وقطيعة الأرحام ، وظهور الفحش والتفحش ، وشرح هذه العلامات ليس هنا موضعه ، لكن يمكن القول هنا أنه في ظل مجتمع أو بيئة تنتشر فيها هذه العظائم الثلاثة القاتلة ، فإنه لا مكان للأمين الصادق بين أهله كما أنه لا مكان لآل لوط بين قومهم ، ولئن كان موقف قوم لوط من آل لوط قد استقر على إخراجهم من قريتهم ، فإن موقف البيئة التي تنتشر فيها هذه العظائم الثلاثة على الأقل هو بإخراج الصادق الأمين من دائرة القرار وقيادة الأمة باتحامه بالخيانة والكذب .
- الحديث فيه تنبيه لأفراد الأمة للتنبه من الإشاعات والتثبت منها خاصة إذا تعلقت بأناس ظاهر حالهم الصلاح والستر ، وسيرتهم تدل على الصدق والأمانة ، والأصل في أفراد الأمة ألا ينعقون مع كل ناعق .

كذلك في الحديث إشارة إلى غياب المعيار الحقيقي من أفهام الناس في الحكم على ما يستجد أو يحيق هم ، بحيث ينبني حكمهم على تصورات جديدة غريبة عن مفاهيم الأمة وموازينها ، وقد أشار حديث رفع الأمانة إلى هذا المعنى ، وفيه : ﴿ فَيُصنبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمِينًا ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ مَا أَطْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ ، وَمَا فِيقَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرِدْلٍ مِنْ إِيمَانٍ ﴾ (١)

# ﴿ العلامة الرابعة والعشرون : ظهور الفحش والتفحش ﴾

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ ورضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطيِعَةُ الْأَرْحَام ، وَسُوءُ الْجَوَارِ ... ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٤٣ [ مسلم بشرح النووي ( ٤٠٨/١) ]

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

### شرح الغريب:

الفحش : كل قبيح في القول والفعل .

التفحش : تكلف سب الناس وتعمده .

#### شرح:

هذه العلامة غنية عن التعريف ، وواقعنا يشهد لمصداقيتها بأكمل صورة ، فالألفاظ البذيئة أو الفاحشة أصبحت فاكهة تتفكه فيها المجالس ، فهي ملح المجلس الذي لا بد منه عند الكثير ، بل ظاهرة الفحش منتشرة في الطبقة المثقفة أيضاً بصورة واضحة ، وهذا أمر ملموس عاينته في بلدي بعيني ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار الزنا ومقدماته في المجتمع ، والانسعار الجنسي والانحلال الخلقي الذي تثيره وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، تصورنا مدى الأثر العميق الذي خلفته في قلوب عامة الناس ؛ إضافة إلى تزيين الفحش بجميع أشكاله في المجتمع فالفحش والتفحش أصبح فنا ، وأهله نجوماً ، يكفي القول هنا أن دلالة الحال أبلغ في البيان من دلالة المقال .

## ﴿ العلامة الخامسة والعشرون : سُوء الجوار ﴾

ه - عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ ورضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ ، وَسَوْءُ الْجُوَارِ ... ﴾ (١)

#### شرح:

- هذا الحديث يشير إلى أن من علامات الساعة سوء الجوار ، وهو نتيجة لازمة لمحتمع تحلل من تعاليم رسالته ، وتغيرت أهدافه ، واختلفت مصالحه وأهواؤه ومشاربه وتوجهاته ؛ فمحتمع انتشر فيه الكذب والريبة والغيبة والحسد والتنافس على الدنيا والتحاسد لا بد أن تتفت لحمة الجيرة فيه ، وسوء الجوار أمر مغاير لجار السوء الذي

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

كان يتعوذ منه النبي الله السوء عمثل حالة نادرة في المجتمع النظيف ، وقلما لا يبتلى الإنسان بجار سوء ؛ أما سوء الجوار ففيه إشارة إلى حالة غالبة على المجتمع بأسره ؛ بحيث يسيئ كل جار لجاره ، فسوء الجوار عملية متفاعلة بين جميع الجيران ، ولكل واحد منهم حظ منها ، أو نصيب فيها .

هذه العلامة والتي سبقتها تشير إلى طروء خلل مفصلي في الجانب الاجتماعي في الأمة ، و ويترتب على هذه العلامة والتي سبقتها تبدل الرحمة في حياة المسلمين إلى حالة من اللعنة والشقاء ؛ وأي لعنة أشد من أن يبتلى كل واحد بجيران يفرحون لألمه ، ويتألمون لفرحه ، ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة ، يتتبعون عورته ، ويتصيدون أخطائه ، ويكتمون محاسنه ، ويتحينون الفرص للكيد به ، يرقبونه بأعينهم ، وتصيبه يومياً سهام قلوهم الحاسدة ، وتحيطه نار نفوسهم الحاقدة .

ولعل هذان البيتان يبرزان لنا مدى خطورة هذه العلامة في الجتمع ؛ حيث يحكى صاحبهما سبب بيعه لبيته بثمن زهيد فيقول .

يلومونني أن بعت بالرخص داري ولم يعلموا أن لي جاراً ينغص فقلت لهم : كفـــــوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص

- المعلوم أن النبي على قد أكد على حقوق الجيرة ، واعتبرها من أهم الحقوق ؛ لدرجة أنه قال : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . وهذا تأكيد منه على هذا الحق ؛ لذا كان من وصاياه لصحابته أن يتعاهدوا جيرالهم ويحسنوا إليهم ، وفي نفس الوقت كان النبي على يتعوذ من جار السوء جار المقامة كما يتعوذ من الشيطان ، وقد عرف جار السوء بأنه الذي إذا رأى سيئة من جاره أذاعها ، وإذا رأى حسنة كتمها ، وكذلك أقسم ثلاث مرات بنفي الإيمان عن كل إنسان لا يأمن منه جيرانه سواء على أعراضهم أو أموالهم ، أو لحومهم ؛ وهذه التربية في الرعيل الأول أثمرت ثمرها حتى أضحى المسلمون وكألهم أسرة واحدة متكافلة متعاونة ، وكانت الجيرة نعمة على

أصحابها ، ورحمة بهم ، ومن يشهد واقع المسلمين حالياً فإنه يعلم بدلالة الحال أن هذه النعمة أو بعضها قد سلب من الأمة .

## ﴿ العلامة السادسة والعشرون : قطع الأرحام ﴾

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصمَتَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ (١)

## أولاً : معنى الرحم .

الرحم تطلق على الأقارب ، وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا ، والرحم بهذا المعنى تشمل أولاد العم وأولاد الخال ، وقيل الرحم تطلق على المحارم فقط كالعمة والخالة والعم والخال ..إلخ (٣)

## ثانياً : مترلة صلة الرحم في الإسلام .

اهتم الإسلام والهدي النبوي بالرحم و صلتها اهتماماً خاصاً ؛ حيث اعتبرت خلقاً أصيلاً من أخلاق الإسلام ، ومن مظاهر عناية الإسلام أن الرحم اشتقت اسمها من اسم الرحمن ، و هي شجنة متعلقة بعرش الرحمان من قطعها قطع من رحمة الله سبحانه وتعالى ، يخاطبها الله سبحانه وتعالى قائلاً : أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؛ أي هي عنوان صلة أو قطع مع الله ، وذلك لعظم حقها عنده ، وصلة الرحم سبب أساس لدخول الجنة ، التي لا يدخلها قاطع ، وصلتها سبب في بركة الأجل وزيادة الرزق ، وامتداد الذكر لصاحبها .

<sup>(</sup>١)محمد:الآيات ٢٢ - ٢٣

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٠/ ٤٢٨)

هذه بعض المعاني المستقاة من الأحاديث الصحيحة والدالة على مدى عناية الشريعة بصلة الأرحام ومدى أهمية التأكيد على حقها . (۞)

ثالثاً: قطع الأرحام خلل طارئ على تعاليم الإسلام وعلامة من علامات الساعة .

لاحظنا في الفقرة الثانية مدى عناية الإسلام بصلة الأرحام ، حتى أصبحت جزء أساسياً من أخلاق الأمة .

و هذا الخلق العظيم الذي حرص عليه النبي الله للم يسلم من الخلل في ظل فساد الحال العام للأمة ، بل كان له نصيبه ؛ حتى أصبح علامة من علامات الساعة المؤذنة بقيامها ، فقطع الأرحام صنو الفساد في الأرض كما بينت الآية الكريمة ، و وقوعه علامة من علامات اللعنة الربانية لمرتكبيه .

وهذه العلامة يشهد لوقوعها عصرنا بأوسع أشكاله ، وقد تضافرت عوامل عدة لتعزيزه في المجتمع ، منها التخلق بأخلاق الغرب والتشبه بمم ، وأخلاق الغرب لا تعرف رحماً ولا أماً ولا أباً إلا المصالح الشخصية .

## ﴿ العلامة السابعة والعشرون: انتشار شهادة الزور وكتمان الحق ﴾

عن عبد الله بن مسعود و عن عن النّبي على قال : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلَيمَ الْخَاصَةِ وَقُشُو التّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَة الْحَقِ وَظُهُورَ الْقَلَم . ﴾ (١)

#### شرح:

أولاً: انتشار شهادة الزور .

يعتبر الزور من أكبر الكبائر بنص رسول الله ﷺ ، والزور هو الكذب والافتراء

<sup>(�)</sup> يمكن مراجعة فتح الباري الجزء العاشر ، كتاب البر والصلة ؛ حيث تضمن ثمانية أبواب ، وعشرة أحاديث في فضل صلة الرحم وخطورة قطعها [ فتح الباري ( ١٠/ ٤٣٨-٤٣٨ ) ]

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

بقصد تغيير الحقائق وما يترتب على ذلك من تضييع للحقوق أو اغتصاها ، وإيقاع الظلم على الأبرياء ، وتبرئة ساحة المحرمين من أن تنالهم يد العدالة ، والزور هذا المعنى لم يفش في القرون الثلاثة،فقد ورد عن عمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال : قَالَ النَّبِيُّ في القرون الثلاثة،فقد ورد عن عمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال : قَالَ النَّبِيُّ في : فَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ النَّبِيُ في : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ النَّبِيُ في : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُفُونَ وَيَظْهَرُ فيهمْ السِّمَنُ . ﴾ (١)

فهذا الحديث يشير إلى تبدل حال الناس بعد القرون الثلاثة الأولى ، ومن معالم هذا التغير أنهم يشهدون ولا يستشهدون ، وقد ذكر ابن حجر عدة تأويلات لهذه العبارة منها أنهم يشهدون الزور ؛ أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها .

والملاحظ في عصرنا أنه يسهل فيه شراء الذمم بأبخس الأثمان ، ونرى شهادة الزور قد أصبحت من السلع المتوفرة لمن رام الحصول عليها ، فعصرنا يشهد لمصداقية وقوع هذه العلامة ، وهي نتيجة لازمة لفساد دين الناس إلا من رحم الله ، ونتيجة لازمة لفتن تأكل دين الخلق ؛ حتى يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل .

والمعلوم كما ذكرت سابقاً أن الكذب من علامات الساعة ، ويتصور أن شهادة الكذب نتيجة لازمة لانتشار علامة الكذب ؛ فمن استباحه تفكهاً أو تسلية فمن باب أولى أن يستبيحه طمعاً كما في الزور .

## ثانياً: كتمان شهادة الحق.

كتمان شهادة الحق علامة مستقلة عن شهادة الزور ، وبكليهما تضيع الحقوق في المجتمع ، ويختل ميزان العدل فيه ، فشهادة الزور تغيير للحقيقة بادعاء غيرها ، وكتمان شهادة الحق تغييب للحقيقة بما يترتب عليه ضياع الحقوق وصعوبة إثباتها ، وفيه إشارة إلى عدم استعداد الناس لتحمل الشهادة و تحمل تبعاتها لأجل إحقاق الحق في الأرض ، وشعار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الشهادات برقم ٢٦٥١ [ البخاري مع الفتح ( ٣٠٦/٥)

الأغلب من الناس: نفسي نفسي . وقد ذم القرآن كاتم شهادة الحق بقوله: ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَاإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (١) ﴿ العلامة الثامنة والعشرون: انتشار آلات الكتابة ﴾

عن عبد الله بن مسعود عليه عَنِ النَّبِيِّ قَال : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة تَسليمَ الْخَاصَة وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَة الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَة الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ . ﴾ (٢)

#### شرح:

نلحظ أن ظهور القلم من علامات الساعة ، والقلم الأداء الرئيسة للكتابة والمصنفات ، وشعارها ومعلمها الأساس ، ولعل المراد بظهوره هنا انتشار المؤلفات والكتب انتشاراً واسعاً ؛ وهذا أمر ملحوظ في عصرنا بفضل التطور العلمي ؛ حيث أصبح من السهولة طباعة ملايين الكتب ونشرها بأسعار أقل كلفة من الماضي ، ووفق هذا الاعتبار يمكن القول أن هذه العلامة من علامات عصرنا الحديث ، والتي لم يعهد مثلها في الماضي .

ويمكن إيراد احتمال آخر لظهور القلم بمعنى زيادة المعرفة التراكمية وانتشارها ، وانتشار الأدوات المعينة عليها ، فالمعلوم أن القلم أداة لحفظ العلم التراكمي ، وهذا العلم يفتح للإنسان أفاقاً جديدة في الأمور التي لا يعلمها ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٣)

فالقلم هو الأداء الحافظة للعلم التراكمي ، والمعينة على اكتشاف المجهول ، وبه يتعلم الإنسان ما لم يعلم ، وهذا الظهور للقلم لم يعهد في البشرية بشكل شبيه بعصرنا ؛

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية٢٨٣

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) العلق:الآيات ٣-٥

لدرجة أن العصر قد نسب للنتيجة المترتبة عليه ؛ حيث يقال عصر العلم . ﴿ ﴿ ) ، ووفق هذا الاحتمال يمكن القول أيضاً أن ظهور القلم من علامات هذا العصر .

وقد أشار البرزنجي إلى معنى آخر لفشو القلم أو ظهوره بقوله: «وفشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة العلماء بيعني يكتفون بتعلم الخط ليخالطوا الحكام. » (١) ووفق هذا المعنى الأخير يمكن القول أن المراد بظهور القلم ما نلحظه من انتشار التعلم طلباً للدنيا وسعياً لنيل المناصب ، ولا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ، وهذا المعنى ملاحظ أيضاً في عصرنا ؛ حيث أصبحت الشهادات هدفاً ، وعج المجتمع بمن تحمله الشهادة ، لا بمن يحمل الشهادة الدالة حقيقة على علم صاحبها .

# ﴿ العلامة التاسعة والعشرون: هيمنة الأشرار وتحقير الأخيار ﴾

<sup>(﴿ )</sup> الأصل في العلوم الدنيوية والاكتشافات أن تعين الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى والدينونة له ؛ فهذه الاكتشافات أو الاختراعات تبرز حوانب حديدة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ، ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد ؛ لكن إذا دارت هذه المخترعات ضمن منظومة كافرة تغيب الحقيقة وتطمسها ، بل تستخدم تلك الاكتشافات للتدليس على الناس ، و إقصائهم عن حقيقة العبودية لله ، عندها تسمى معارفهم علماً من باب المجاز ، ويكونون بذلك في موطن الذم الرباني لهم ، وأصدق آية تنطبق على هؤلاء قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُنيًا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم: ٧] ؛ لذا التسمية الأصح لعصر العلم هو عصر علم ظاهر الدنيا .

<sup>(</sup>١) البرزنجي : الإشاعة (١٢٨)

<sup>(</sup>٢)أخرجه الدارمي برقم ٤٧٦ [ السنن ( ١٣٤/١) ؛ و الحاكم في الفتن والملاحم بإسنادين برقم ٨٦٦٠ ، ٨٦٦١ ، ٥ وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسنادين جميعا ، و لم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح [ المستدرك ( ٩٧/٤ ) ] ؛ و أخرجه الطبراني ، وقال عنه الهيثمي : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح [ انظر مجمع الزوائد ( ٣٢٦/٧ ) ]

#### أقول :

هذا الحديث تضمن أربع علامات للساعة ، وهي بمجموعها تدل على سوء حال المسلمين عند وقوعها ، سيتم الحديث هنا عن العلامة الأولى ، وهي هيمنة الأشرار وتحقير الأخيار ، وهذه العلامة وإن تضمنت أمرين إلا إلهما متلازمان ، بحيث لا يمكن تصور إحداهما دون توقع الآخر ، فهيمنة الأشرار ورفعتهم في الأرض يترتب عليه لا محالة تحقير الأخيار ، وإخراجهم من دائرة القرار المصيري للأمة ، بل و جعلهم في موطن الاتمام لئلا تقوي إليهم أفئدة الناس ، وهذه العلامة أيضاً متلازمة مع علامة تخوين الأمين وتأمين الخائن وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق بحيث يمكن القول أن فساد حال الناس ، وما يرافقه من حرب إعلامية قوية ومغيرة للحقائق يترتب عليه لا محالة ثلاثة أمور :

الأول : اختلاف معايير الناس في الحكم على الأمور [ وهذا متصور حال فساد الناس] ، واختلاط الأمر عليهم في تحديد مفهومي الصدق والأمانة و مفهومي الكذب والخيانة وفق المنهج الرباني .

الثاني: اختلاف نظرة الناس للأشياء واشتباه الأمور عليهم بحيث يرفعون الأشرار ظناً منهم ألهم أخيار، أو أن بأيديهم تحقيق الخير لهم، [ وهذا متصور حال الصلاح النسبي للناس، وتملكهم القرار في ظل حرب إعلامية شرسة موجهة ]

الثالث : أن تكون هيمنة الأشرار بطريقة قسرية لا يملك المجتمع تغييرها ، فإذا هيمن الشرار ، فلا محالة سيُحقّر الأخيار ويتهمون ويخرجون من دائرة القرار ، أو توجيه دفة الأشرار ، ويحتمل أن تكون هيمنتهم بقوة قسرية خارجية .

وهذه الأمور الثلاثة متصورة ، ويشهد لها واقع المسلمين ، ويعززها صيغة الحديث التي جاءت من باب المبني للمجهول ، وإن كنت أرجح الأول في الدلالة على هذه العلامة ، مع كون الاثنين الآخرين تابعين له ، والذي يحملني على هذا الترجيح ، هو أن رفعة الأشرار لا يكون إلا حال فساد الناس وتوجهاتهم ، وهذا أرشد إليه الحديث نفسه حيث وصف المرحلة بأنها مرحلة حزن العمل وقبح القول ، وأناس هذا ديدهم

كيف يليق بهم رفعة الأخيار ، فهذا لا يتناسب وتوجهاتهم النفسية والدنيوية ، وكذلك نظرتهم للمعايير التي يحكمون بها على الأشياء ستكون مغايرة للمعايير الدينية .

والذي يعزز هذا الفهم أن الحديث عمم رفعة الأشرار ، سواء على المستوى السياسي ، أو على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي ، وهذا التعميم يشير إلى اتساع دائرة الفساد أو التوجهات المخالفة لدين الله في المجتمعات ، فيترتب على ذلك رفعة الأشرار في جميع مناحي الحياة ، والذي حبث لا يخرج إلا نكداً .

# ﴿ العلامة الثلاثون : هلاك الوعول وظهور التحوت ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٦٤٤ ، وقال : هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح [ المستدرك ( ٩٠/٤) ] ؛ وفي بجمع الزوائد وقال : في الصحيح بعضه رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سليمان بن والبة لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٣٢٤/٧) ]

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي ، وقال : رحاله رحال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة [ مجمع الزوائد
 (۲) (۳۲۷/۷)]

#### شرح:

- هذه العلامة لها علاقة بالعلامة التي سبقتها ، وهي هيمنة الأشرار و تحقير الأخيار ، ففي ظل منظومة عامة يسيطر فيها الأشرار يكون الأخيار ، أو الوعول عرضة للملاحقة والهلاك بنوعيه الحقيقي والمعنوي ، والهلاك الحقيقي معروف ، أما المعنوي فقد صرح به الحديث الثاني حيث يعلو التحوت على الوعول ، وهو نوع إهلاك للوعول ؛ أو لطاقاتهم في خدمة الأمة .
- يلحظ في الحديث الثاني أنه أشار إلى النساء الكاسيات العاريات على ألها من على على المات الساعة ، والغريب في هذا الحديث أنه اعتبر أن العلامة هي ظهور ثياب

<sup>(</sup>١) الحجرات: من الآية١٣ ﴿

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: من الآية ١٣

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٨٢

نساء كاسيات عاريات ، والظهور معناه هنا الشهرة والرواج لهذه الثياب ، وكأن في الحديث إشارة إلى تلك الملابس النسائية المعززة للفحش والعري والتي تزخر بها المحلات التجارية ؛ بحيث أصبحت في باب الشائع المألوف ، أو أن فيه إشارة إلى ملابس ما يعرف بالموضة النسائية والتي تزخر في بلادنا ولها نساؤها التي تقوم بعرضها في عروض الموضة لترويجها .

ولعل هذه الإشارة لتلك الملابس ، والمقحمة في ثنايا علامات الساعة ما يدل على أن هذه الأشراط من علامات عصرنا هذا .

# ﴿ العلامة الواحدة والثلاثون: أسعد الناس اللؤماء والسفهاء ﴾

حَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ \* : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ السَّاعَ مَتَّى يَكُونَ النَّاسِ بِالدُنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَع ﴾

وفي رواية عن أنس بن مالك ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع بن لكع ﴾ (١)

□ - وعن عمر بن الخطاب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع ، فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين ﴾ (٢)
 شرح الغريب:

لكع بن لكع : اللكع كلمة تطلق على اللئيم أو الخسيس ، أو دنيء الحسب ، أو من لا يعرف له أصل ولا حُمِد له خلق ، وهي في أصل لغة العرب تطلق على العبد ثم استعملت أيضاً للدلالة على الحمق والخسة والنذالة واللؤم ، وأحياناً تطلق

على صغير السن . (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي برقم ٢٣٠٥ ، وقال عنه : هذا حديث حسن [تحفة الأحوذي (٢/٦٥)] ؛ و ابن حبان برقم ١٧٢١ [صحيح ابن حبان (١١٦/١٥)] ؛ وحسنه الضياء المقدسي [الأحاديث المختارة (٢٧٣/٧)] ؛ والهيئمي ، وقال رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة [مجمع الزوائد (٢٢٠/٧)] (٢) ذكره الهيئمي ، وقال رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات [مجمع الزوائد (٣٢٥/٧)] (٣) نظر تحفة الأحوذي (٢٥/٦)

#### شرح:

- الملاحظ من الحديث أنه يشير إلى حقبة زمانية يكون فيه أهل النذالة واللؤم والخسة هم أكثر الناس مالاً وأطيبهم عيشاً وأنفذهم حكماً بالدنيا وأمورها ، وهذه الحالة هي نتيجة لازمة لهيمنة الأشرار ووضع الأخيار ؛ أي أن هذه العلامة مترتبة على العلامتين السابقتين .
- المقصود هنا بالسعادة ، السعادة الدنيوية في تيسر أحوال اللكع في دنياه ، فالزمان زمانه .
- هذه العلامة والعلامتان اللتان سبقتاها يشهد لهما واقع المسلمين ، ويعتبران من دلائل نبوة محمد ﷺ ؛ حيث وقع ما أخبر على الوجه الذي وصف .

# ﴿ العلامة الثانية والثلاثون: تعظيم الناس لكتب غير كتاب الله ﴾

هذه العلامة أشار إليها النبي ﷺ بقوله : ﴿ وَتَتَلَّى فَي الْقُومِ الْمُثْنَاةِ ، قَلْتَ :

## وما المثناة ؟ قال : ما كتب سوى كتاب الله . ﴾ (١)

هذا الأثر يشير إلى أن بعض المنتسبين للإسلام سيكون منهم إعراض عن كتاب الله ، وابتداع بعض الكتب لكبرائهم أو عظمائهم يتلونها بينهم كما يتلى القرآن .

وهذه العلامة واضح وقوعها في الماضي والحاضر، فهناك فرق كثيرة لها متولها الجناصة التي تعظمها على كتاب الله ، وتقدمها عليه ، بل ابتليت المذاهب الإسلامية في عصور التحلف بالمثناة ، وقدمت متون مذهبية وعظمت ودرست وانفقت عليها أوقات كثيرة على حساب كتاب الله سبحانه وتعالى ، وكذلك ابتليت كثير من الفرق الصوفية بذلك ، ولها متولها المتضمنة كرامات الأولياء ، ونصوصهم التي اتخذت قرآنا لهم دون كتاب الله ، ولعل أصدق مثال على المثناة كتاب الجفر الذي اختلقته بعض الفرق الباطنية والشيعية ونسبته زوراً للإمام جعفر الصادق ، وهذا الكتاب يقول في حقه الكليني في كتابه الكافي — وهو من غلاة الشيعة — « إن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

وعلوم الأنبياء والأوصياء ، ومن مضى من علماء بني إسرائيل ، وعلم الحلال والحرام ، وعلم ما كان وما يكون . » (١) ويراد من هذا النص طبعاً إضفاء قدسية على هذا الكتاب المسخ تفوق القرآن الكريم لصرف الناس إليه .

# ﴿ العلامة الثالثة والثلاثون: عودة الوثنية والشرك ﴾

حَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ
 مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأُونْثَانَ . ﴾ (٢)

### شرح:

- هذه العلامة وقعت في عهد أبي بكر الصديق الله ، وارتدت كثير من القبائل ، ثم الخسرت هذه الظاهرة نهائياً بفضل حروب الردة ، ثم بدأت في العودة تدريجياً بشكل غير صريح من خلال تعظيم القبور والمشاهد ، فالمعلوم أن النبي الله كان يدعو قائلاً : اللهم لا تجعل قبراً وثناً يعبد ، وهذه الدعوة و إن استحيبت لرسول الله في ، وحفظ قبره ؛ إلا أن قبور آل بيته هي التي تحولت إلى أوثان تعبد من دون الله ، وتقصد بشكل تعبدي كما هو معروف عند الشيعة ، بل أصبحت قدسية بعض القبور لديهم مساوية لقدسية وحرمة الحرمين الشريفين ، بل تربو في نفوسهم أكثر من قدسية الحرمين الشريفين ، وهناك كثير من طوائف الصوفية وافقت الشيعة في هذا المنحى ، وعظمت قبور الأولياء وتبركت بما ، وقصدها للزيارة .
- ووفق التوجيه السابق يمكن القول أن علامة عودة الوثنية موجودة في الأمة من قرون إضافة إلى أشكال أخرى كثيرة من الوثنية والشرك غير تعظيم القبور مما ابتليت به الأمة ، وهذا أمر ملاحظ معلوم .

<sup>(</sup>١)أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ( ٦٩٧)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم برقم ٤٣٣٢ [عون المعبود ( ٣٢٢/١١)]؛ الترمذي في الفتن برقم ٢٣١٦،
 وقال عنه حديث حسن صحيح [تحفة الأحوذي ( ٤٦٦/٦)] ؛ وابن ماحه في الفتن برقم ٣٩٥٢ [ السنن
 حاء ١٠٠٠ ]

<sup>[(17.8/7)</sup> 

# ﴿ العلامة الرابعة والثلاثون : التباهي في المساجد ﴾

 ضُ أَنَسٍ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ . ﴾ (١)

#### شرح:

- المراد في التباهي بالمساجد التفاخر في شأنها أو بنائها ؛ أي يتفاخر كل أحد بمسجده ، ويقول : مسجدي أجمل وأرفع وأزين أو أوسع وأحسن ، ويتباهى في ذلك رياء وشمعة وجلباً للمدح .
- وهذه العلامة حاصلة في الأمة من قرون يقول ابن رسلان : « هذا الحديث فيه معاجزة ظاهرة لإخباره على عما سيقع بعده فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع نسأل الله السلامة والعافية.» (٢)

وما عهده ابن رسلان في عصره نعهده في عصرنا بشكل أوضح ؛ حتى كأن هذه العلامة من علامات هذا العصر ، فالاهتمام بزخرفة المساحد وتزيينها أمر ملحوظ ، ويلحظ أن بعض الأحياء تتبارى مع غيرها في تزيينها ، وتشييدها ، وكذا الأمراء وقد ورد في أثر عن النبي على أنه قال : ﴿ مَا أُمرِ نُتُ بِتَشْبِيدِ الْمَسَاجِدِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « لَتُزَخْرِفُنَهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى » (٣) قال الخطابي : « التشييد رفع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم ٤٤٥ [ عون المعبود ( ١١٨/٢) ] ؛ وابن ماجة في المساجد والجماعات برقم ٧٣٩ [ السنن ( ٢٤٤/١) ] ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٢٤٨٢ [ المسند ( ١٧٨/٣) ] ؛ وابن حبان في التاريخ برقم ٦٧٦٠ ، وقال محققه : إسناده صحيح [ صحيح ابن حبان (١٦٢/١٥) ]

<sup>(</sup>۲) عون المعبود ( ۱۱۸/۲)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم ٤٤٤ [ عون المعبود ( ١١٧/٢) ]

البناء وتطويله » (١) ومعنى الزخرفة هنا التزيين ، وأصل الزخرف الذهب ، والمراد به هنا تمويه المساجد بماء الذهب والنقوش والتصاوير ونحوه ، ومعنى الحديث أن هذه العلامة قد ورثتها الأمة من اليهود والنصارى ، فإلهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بكتبهم بدءوا ينتبهون للأمور الشكلية فعمدوا إلى تزيين كنائسهم مراءاة وتفاخراً ومباهاة فيما بينهم ، وهذه الأمة يصير حالها كالأمم السابقة إذا طلبت الدنيا بالدين وتركت الإخلاص في العمل ، وصار أمرها إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة في تشييدها وتزيينها .

المعلوم أن المسجد النبوي الذي خرج أعظم رجال عرفتهم البشرية كان من أبسط المباني ؛ حيث كان من الجريد ، وكان المطر يصيب أرض المصلى ، وعندما فتحت بلاد فارس والروم على المسلمين و سيقت كنوزهما إلى الخليفة عمر شه لم يغير من حال المسجد شيئاً إلا بعض التوسعة ، فبقي على بساطته ، بالرغم من سعة حال المسلمين ، ولعل الأمر يرتبط بطريقة تفكير الرعيل الأول الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة ، ويرتبط أيضاً بمنهج تربية يركز على جوهر الأمور والمقاصد العليا ويعرض عن الكماليات التزيينية الملهية ؛ لذا ما كان في المسجد النبوي أي زينة تذكر سوى تزينه بالقلوب العامرة بالإيمان .

قد يتساءل البعض قائلاً: لم اعتبر التباهي في المساجد من علامات الساعة ، وما المانع أن يتباهى الناس في المساجد ، بل تباهيهم هذا يدل على تعلقهم ببيوت الله ، وهذا أفضل من تباهيهم بأمور منكرة .

ويجاب عليه: بأن هذه العلامة مؤشر على تغير حال الناس وانحراف طريقة التفكير عندهم عن تلك التي كان عليها الرعيل الأول ، فالأمة يتحول اهتمامها بالأمور الشكلية فقط ؛ و التباهي المقصود به هنا لا يراد به وجه الله بقدر ما يراد به تفاخر دنيوي فيما بينهم على معلم من معالمهم ، فالزخرفة والتزيين والتباهي في المساجد

<sup>(</sup>١) عون المعبود ( ١١٧/٢)

إشارة إلى أن الأمة قد ساء عملها الأخروي ، وبدأ انشغالها بأمور دنياها وقد ورد عن أبي الدرداء هذه أنه قال : قال رسول الله ي : ﴿ إِذَا زِخْرِفْتُم مساجدكم ، وحليتم مصاحفكم ، فالدمار عليكم . ﴾ (١) فزخرفة المساجد عنوان دمار على أصحابها .

- يحتمل الحديث معنى آخر وهو أن الناس لفساد حالها وتغير قلوبها وانبهارها بالدنيا وانغماسها في شهواتها ، تنقل فساد حالها للمساجد فتحولها معرضاً للتباهي في أمور الدنيا ، بدلاً من أن تكون مكاناً للافتقار لله والانشغال بعبادته ، وهذا المعنى يرشد إليه قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما « يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن . » (٢). وقول عَبْد الله بْنِ بُسْر هَا الله « لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مُنْذُ زَمَانِ إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عَشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَصَفَّحْتَ فِي وَجُوهِهِمْ ، فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِي اللهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْ رَقَدْ رَقَ » (٣)

#### فائدة:

- عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ « أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرِ شَيْئًا ، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ

<sup>(</sup>۱) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ۲۰۲/۳) ؛ قال المناوي : رواه الحكيم الترمذي ، وكذا ابن المبارك في الزهد ، عن أبي الدرداء بإسناد ضعيف [ فيض القدير ( ۳۳۳/۱) ] وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥٨٥ (٢) أخرجه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ٥٣٦٥ ، وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٤٨٩/٤) ] (٣) أخرجه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٧٢٢٦ ، قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، و إسناد أحمد حيد [ مجمع الزوائد ( ٢٦٧/٧) ]

الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ » (١)

وَقَالَ أَبُو سَعِيد الحدري : « كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالً أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ . » وَقَالَ أَنَسٌ : « يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُ ونَهَا إلَّا قَليلًا. » (٢) )

قال ابن بطال : « هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه ، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه ، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ، ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل ، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وذلك في أواخر عصر الصحابة ، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا مسن الفتنة.» (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصلاة برقم ٤٤٦ [ البخاري مع الفتح ( ٦٤٣/١ ) ؛ وأبو داود في في الصلاة برقم ٤٤٧ [ عون المهبود ( ١,٢٠/٢) ]

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ( ٦٤٢/١)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٦٤٤/١)

## الفصل الثالث :العلامات الصغرى غير الصريحة

## ويتضمن عشرين علامة

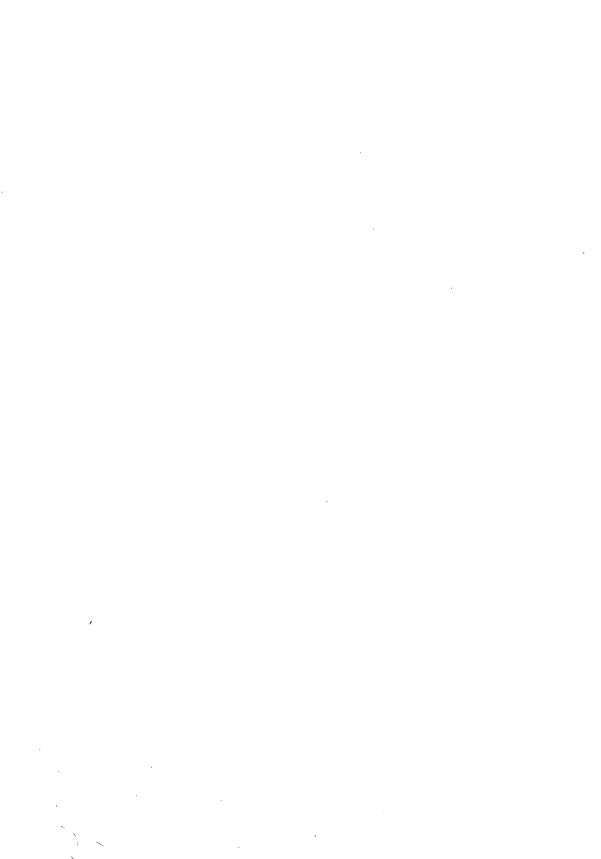

يراد بالعلامات الصغرى غير الصريحة كل الإشارات المستقبلية التي أخبر بها النبي على اعتبار ألها تمثل تغيراً عما كانت عليه الأمة في عهده ، وهذه الإشارات قد أثبتها أكثر علماء السنة في كتبهم في باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة ، وذكرت سابقاً أن اعتبارها في باب العلامات مبني على أساس أن بعثة النبي على تعتبر علامة من علامات الساعة ، لذا كل تغير مستقبلي للأمة يعتبر أمارة على قرب الساعة وإيذاناً بقرب وقوعها ، وهذا من وجوه حكمة ذكر النبي على لها .

أما عدم اعتبارها علامات صريحة فذلك لأن هذه الإشارات لم ترتبط بأي صيغة (على ) توحي بتعلقها بقيام الساعة ، وتفصيل هذه العلامات على النحو التالي .

# ﴿ العلامة الأولى: إتباع سنن الأمم السابقة ﴾

هذه العلامة وفق الآثار الواردة تتضمن أمرين ، وهما :

أولاً : إتباع سنن فارس والروم في طريقة الملك ونظام الحكم .

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شَبْرًا بِشِبْر ، وَذَرَاعًا بِذِرَاعٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرَّوْمِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شَبْرًا بِشِبْر ، وَذَرَاعًا بِذِرَاعٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرَّوْمِ . فَقَالَ : وَمَن النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ . ﴾ (١)

### شرح الغريب:

تأخذ أمتي : يراد بالأحذ هنا السيرة ، يقال أحذ فلان بأحذ فلان ؛ أي سار بسيرته .

القرون : جمع قُرْن ، وهو الأمة من الناس

### شرح:

١ - يشير الحديث إلى أن الأمة الإسلامية ستتبع طرق الأمم السابقة ، ودلالة السياق تشير

<sup>(﴾)</sup> أي لم ترتبط كغيرها من العلامات الساعة بالصيغ التالية [ لا تقوم الساعة – من أشراط الساعة ، من أماراتها – يكون في آخر الزمان ..إلخ ]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الاعتصام ، حديث رقم ٧٣١٩ [ انظر البخاري مع الفتح (٣١٢/١٣) ]

إلى أن النبي الله يقصد بالإتباع في هذا المقام ما يختص بالنظام السياسي وطرق الحكم في الأمة ؛ أي أن الأمة ستتبع نهج الأمم السابقة في طرائق الحكم ؛ لذا أجابه البعض مستفهما من النبي الله بمراده عن الأمم التي ستبعها أمة محمد الله فقال : أتقصد فارس والروم ؛ وهما الدولتان - أو النظامان السياسيان - اللتان عهدهما الصحابة في عصرهم فأشار النبي الإيجاب ؛ أي أنه يقصدهما .

ولاً تعارض بين هذا الحديث والذي سيليه حيث يقصر الإتباع على اليهود والنصارى وذلك لانفكاك الجهة واختلاف المقام .

فإتباع الأمة لفارس والروم يكون في النظام السياسي ؛ أي ألهم سينهجون لهج كسرى وقيصر في الحكم ، أما إتباعهم لليهود والنصارى فيكون في طرائق تعامل هؤلإء مع أصول ديانتهم وفروعها ، وسياق الحديثين يدلان على تلك القرينة بدليل احتلاف استفسار السائل في السياقين ؛ فحيثما كان المراد الإتباع في النظام السياسي استفسر بعض الحالسين عن الأمم المتبوعة وأشار إلى فارس والروم لأن طريقتهم في الحكم هي المعهودة ، وحيثما كان السياق يدل على الإتباع في أصول الديانة وفروعها ، أشار بعض المستمعين إلى اليهود والنصارى ؛ لأهما الديانتان المعهودتان لدى الصحابة .

Y- يعتبر الحديث السابق من أجمع الأحاديث الدالة على علامات الساعة الصغرى المتعلقة بالملك والنظام السياسي للأمة ، فالحديث يشير إلى أن الأمة سينتشر في نظامها السياسي مظالم ملوك الروم والفرس ، بل سيكون هناك إتباع كامل لمناهجهم في الحكم ، وهو بهذا يشمل كل أحاديث العلامات التي تتكلم عن ظلم الأمراء و تضييع حقوق الرعية ، ويشمل الأحاديث الدالة على ما سيترتب على فساد النظام السياسي من فساد اجتماعي ويتصادي .

و من يقرأ عن نظام الحكم عند القياصرة والأكاسرة وما ترتب عليه من طبقية

ومظالم واستغلال (۞) وقارلها بما ورد عن النبي ﷺ من علامات للساعة تخص الناحية السياسية و ما يترتب عليها ، وقارن بين الأمرين وبين ماضي الأمة منذ الدولة الأموية إلى زماننا وجد مدى المطابقة بين الجهات الثلاث .

٣- قد يعترض البعض بقوله: لئن كانت الأمة قد تشبهت بفارس والروم في طريقة الحكم منذ الدولة الأموية إلى وقت قريب فهذا يتناسب مع كولها الدولة العظمى في ذلك الزمان ، إلا أن هذا الشبه لا يتناسب معها من كل وجه في عصرنا الحاضر الذي تُزعت فيه من عزها وأصبحت تابعة لغيرها من الأمم ؛ فبأي شيء تشبه فارس والروم .

ويجاب على ذلك بأن الأمة في الماضي قد أشبهت فارس والروم من كل الوجوه والوجه الوحيد الذي اختلف فيها في عصرنا الحاضر هو في نزع سلطانها الدينوي كالذي كان عند الفرس والروم ، إلا أنه بالرغم من هذا الاختلاف فإنها ما زالت تدور في فلك فارس والروم تستمد عزتها من خلالهم فأصبحت أشبه في عصرنا الحاضر بعمال فارس والروم ؟ أي أشبه بملوك الغساسنة والمناذرة الذين كانوا أتباعاً للدول العظمى في زمانهم ، والحدث يعيد نفسه .

تانياً: اتباع سنن اليهود والنصارى في طرائق تعاطيهم مع دين الله . هم انبياً والله عن أبي سَعيد الْخُدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا شَبْرًا ، وَذَرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبَّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . قَالَ فَمَنْ ؟ (١)

وفي رواية للحاكم عن ابن عباس زاد فيها : ﴿ لُو أَن أَحدُهُم جَامِع امر أَتُهُ

<sup>(🗳 )</sup> يراجع في هذا الباب :

١- كتاب الندوي: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ( ٣٧ - ٥٢ ) ففيه تفصيل عن نظام الحكم عند فارس والروم

٧- كتاب د على محمود : عالمية الدعوة الإسلامية (١١١-١١١)

<sup>(</sup>١) متفق عليه : أخرجه البخاري في الاعتصام ، حديث رقم ٧٣٢ [ انظر البخاري مع الفتح (٣١٢/١٣) ] ؟ ومسلم في العلم برقم ٢٦٦٩[ انظر مسلم بشرح النووي (٤٣٧/٨) ) ]

بالطريق لفعلتموه 🧗 (١)

وفي رواية : ﴿ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ﴾ (٢)

شرح الغريب :

سنن : جمع سنة وهي الطريقة .

جحو ضب: بيت صغير لزاحف صحراوي معروف

شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً : تمثيل للاقتداء بمم في كل صغيرة وكبيرة مما ذمه الشرع ولهى

فمن ؟ : استفهام الغرض منه الإنكار والتقدير : فمن هم غير أولئك ؟

### شرح:

- الحديث برواياته كسابقه يشير إلى أن الأمة ستنسلخ من منهجها وتتبع مناهج الأمم السابقة ، وبين الحديث بأن المراد بهذه الأمم اليهود والنصارى ، ويختلف هذا الحديث عن سابقه بأنه لا يقتصر على جانب واحد بل يشمل جميع مناحي الحياة المتعلقة بأصول الدين وفروعه .
- الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الأمة ستتبع طرائق اليهود والنصارى وتتشبه بها في الكبير والقطمير والشاذة والفاذة ، و لا تترك شيئاً إلا تتبعه حتى قبائح الأمور كما بين الحاكم في روايته عن ابن عباس رضى الله عنهما .
- هذا الحديث لا يشمل كل الأمة ، إنما سوادها الأعظم ، وذلك لما ثبت من بقاء طائفة على الحق إلى قيام الساعة ، وهم غرباء الأمة .
  - يعتبر هذا الحديث من أجمع الأحاديث الدالة على العلامات الصغرى وهو أشمل من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٥٠٨/٤) ] قال المناوي : إسناده صحيح [ نقلاً عن تحفة الأحوذي ( ٤٠٨/٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الإيمان برقم ٢٧٧٩ ، وقال عنه : حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( ٣٩٩/٧)

سابقه ، ولو لم يكن إلا هذا الحــديث في الدلالة على معــالم انحراف الأمة ونتائجه لكفاها .(﴿ )

### ولبيان بعض دلالات هذا الحديث وشموليته أقول:

- لقد صرح الحديث بأن الأمة الإسلامية ستتبع طرائق اليهود والنصارى ؛ أي صراط المغضوب عليهم والضالين ، وقد جاء تفصيل طرائق اليهود والنصارى في القرآن ، ومن ذلك تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل ، واتخاذهم أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله ، واتحامهم للأنبياء ، وتكذيب اليهود للأنبياء أو قتلهم ، وتحايلهم على أمر الله كما فعل أصحاب السبت ، وكثرة أسئلتهم للهروب من إتباع الأمر كما في قصة البقرة ، وسوء أدبحم مع الله كما طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة ، وكقولهم أن يد الله مغلولة ، وعدم صبرهم على أمر الله وسعيهم وراء حطام الدنيا كما في قصة عدم صبرهم على المن والسلوى واتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ، و وضعهم في قصة عدم صبرهم على المن والسلوى واتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ، و وضعهم الصور والتماثيل في الكنائس لأنبيائهم وعظمائهم ، واحتلاف قلوبهم وقسوتها ، وطلبهم العزة من الناس ، وادعاء النصارى أن عيسى ابن الله ، وابتداعهم الرهبانية ...
  - هذه بعض ضلالات اليهود والنصارى التي صرح بها القرآن وفصل معانيها ، وهي بعينها ما وقعت بها الأمة كما سيتضح خلال ذكري لباقي علامات الساعة ، ولو قارن المسلم بين ما جاء في القرآن من تفصيلات عن سير الأمتين وانحرافهما ونتائج تلك الانحرافات ، وقارن ذلك في حال الأمة الإسلامية لكفاه تبصرة بكل ما حل وسيحل بالأمة من علامات صغرى للساعة إلى قيام الساعة ، وأرى أن هذا الحديث لوحده يحتاج لشرحه سفراً ضخماً ، والمقام هنا لا يتسع لاستقصاء معانيه ، واقتصر هنا على بعض التفاصيل المطابقة على سبيل المثال :
    - اليهود حرفوا الكلم عن مواضعه وتلاعبوا بكتاب الله أو بالوحي عموماً ، ووجد في

<sup>🚸 )</sup> راجع الفصل التمهيدي في مبحث مصادر علامات الساعة ( ٤٨ وما بعدها ) ففيه تفصيل آخر لهذا الحديث

الأمة الإسلامية من حرف الكلم عن مواضعه، كما حصل عند كثير من طوائف الشيعة ، فهي عندما لم تستطع التلاعب بكتاب الله تلاعبت بمدلولاته ففسرت الآيات بما لا تحتمل كادعائهم أن الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وتأويلهم أكثر من ثلث القرآن على أنه يراد به أهل البيت ، وكما حصل عند الفرق الباطنية التي تلاعبت بكل القرآن الكريم ، وكما حصل عند كثير من غلاة الصوفية الذين تلاعبوا بالتفسير لدرجة ألها ما أبقوا آية على ظاهرها ، هذا بالنسبة للقرآن ، أما بالنسبة للسنة فقد تغيرت كل معالمها عند الشيعة بعدم اعتمادهم مصادر أهل السنة واتخاذهم مرجعية انتشر فيها الكذب على رسول الله وآل البيت وكتبهم المعتمدة طافحة بأكاذيب ما أنزل الله بما سلطان ، بحيث يمكن القول أن معالم الوحيين الكتاب والسنة قد اندرست حقيقتهما في مراجع تلك الفرق ، وهذا هو عين تغيير الكلم عن مواضعه . (ع)

- النصارى ادعوا أن عيسى ابن الله ، ووجد في بعض فرق الشيعة كالسبئية من ادعت أن علياً هو ابن الله ، بل يترحمون على قاتله ابن ملجم لأنه بزعمهم قد خلص الإله من ناسوته ، وفيهم يقول السيد الحميري :

قوم غلوا في علي لا أباً لهم واحشموا أنفسساً في حبه تعبــاً قالوا هو ابن الإله حل خالقنا من أن يكون له ابن أو يكون أباً

<sup>(🏶 )</sup> راجع في هذا الباب :

الذهبي: التفسير والمفسرون ، الجزء الثاني والثالث ، وفيه تفصيل واضح لكل ضلالات الشيعة والفرق
 الباطنية وغلاة الصوفية

يضاف إلى مزاعم بعض فرق الشيعة ادعاءات أصحاب الحلول والاتحاد من الفرق الصوفية . ( الله عنه )

- اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ، وبلاد المسلمين متخمة بالقبوريين الذين اتخذوا قبور الأولياء مساحد وقربات ، يضاف إليها كثير من مشاهد الشيغة وأماكنهم المقدسة ، والتي هي عبارة عن قبور .
- اليهود استحلوا الحرام واعتدوا في السبت فمُسخوا بسبب ذلك ، وأقوام من الأمة الإسلامية استحلت كثيراً من المحرمات في الماضي والحاضر ، وستستحل باقيها كالخمر والحرير والمعازف وسيقع فيها المسخ كما وضح النبي الله على المحروبالمعازف وسيقع فيها المسخ كما وضح النبي الله على المحروبالمعازف وسيقع فيها المسخ كما وضح النبي الله على المحروبالمعازف وسيقع فيها المسخ كما وضح النبي الله على المحروبالمعارف والمعازف وسيقع فيها المسخ كما وضح النبي المحروبالمعارف والمعارف والمعا
- النصارى ابتدعوا الرهبانية ، وكان باعثهم وراء ابتداعها إرادة الخير والفرار بالدين وابتغاء رضوان الله ؛ إلا أن الأمر لم يسلم لهم ، ووقعوا في الغلو والضلالات المتعددة ؛ أي ما رعوها حق رعايتها ، ووجد في أمة محمد من سن سنة النصارى في ابتداع رهبانية جديدة بما يعرف بالمتصوفة أو الصوفية ، وكان باعثهم الفرار في دين الله ؛ إلا أهم لم يرعوها حق رعبايتها ووقعوا في ضللات عديدة كما حصل عند النصارى . ( النصارى . (

ج- أعجبتني كلمة للشعبي تصدق في هذا المقام وتدل على مدى تشبه الشيعة الروافض

<sup>( ﴾ )</sup> راجع في هذا الباب : ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، الجزء الحادي عشر ، وقد خُصص بكامله لمناقشة التصوف وفرقه وآرائه وشطحاته وضلالاته ؛ وكتاب الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق .

<sup>( 🚭 🕏 )</sup> من رام الاستزادة في هذا الباب فعليه بالكتب التالية :

<sup>-</sup> ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم . ( ١٧ وما بعدها ) ، وهو كتاب تخصص في بيان الأدلة في مخالفة اليهود والنصارى من كتاب وسنة وعمل للصحابة وإجماع لهم في هذا الشأن ، وذكر بعض الأمور التي تشبه بحا المسلمون باليهود والنصارى .

ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ( ٦٤٢ – ٧٠٣) وهذا الكتاب يبرز ضلالات / اليهود والنصارى وانحرافاتهم ومدى ملاحقة الأمة لهم في تلك الضلالات ، والكتاب فيه تفصيل شيق في / هذا الباب.

بأفكار اليهود واتباعهم لهم حيث قال لمالك بن معاوية: « أحذرك الأهواء المضلة ، شرها الرافضة ، فإنها يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصر انية ، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ، ولا رهبة من الله ، ولكن مقتاً بأهل الإسلام وبغياً عليهم ، وقد حرقهم علي بن أبي طالب به بالنار ونفاهم إلى البلدان منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط وعبد الله بن سباب نفاه إلى الحازر ، وذلك أن محبة الرافضة محبة اليهود :

قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود ، وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل على بن أبي طالب .

وقالت اليهود لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء . وقالت الرافضة : لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء .واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم ، وكذلك الرافضة .

واليهود لا ترى الطلاق ثلاثاً شيئاً وكذلك الرافضة ، واليهود لا ترى على النساء عدة وكذلك الرافضة ، واليهود تستحل دم كل مسلم ، وكذلك الرافضة ، واليهود حرفوا التوراة ، وكذلك الرافضة حرفت القرآن .

واليهود تبغض جبريل عليه السلام ، وكذلك الرافضة تقول غلط جبريل في الوحي إلى محمد ﷺ بترك علي بن أبي طالب .واليهود لا تأكل لحم الجزور ، وكذلك الرافضة .

ولليهود والنصارى فضيلة على الرافضة في خصلتين: سئل اليهود من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا: أصحاب موسى عليه السلام . وسئلت النصارى فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام ، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ، فقالوا: أصحاب محمد .. أ.هـ » (١)

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد (١٠٤/٢)

هذه بعض الأمثلة الدالة على شمولية هذا الحديث ، ومصداقية الواقع له ، وليت الأمر يقتصر على ما أصاب بعض الفرق الإسلامية من إتباع لليهود والنصارى في مناهجهم وطرائقهم ، بل الأمر بدأ يشمل الأمة كلها في جميع مناحي الحياة ، ولسان حال الأمة في عصرنا الحاضر يشهد بذلك ويؤيده ، والتقليد الأعمى المبني على الانبهار بكل ما هو غربي بدأ يعصف أكثر بيوت المسلمين في كل صغيرة و كبيرة ، بحيث أصبحت أسواقنا ومناهجنا التربوية وجامعاتنا وأفراحنا وملابسنا ، والموضة المتجدد لدينا كلها على النسق الغربي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

- عَنْ أَبِي وَاقِد اللَّيْشِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﴿ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَة لِلْمُشْرِكِينَ

 يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطِ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ يَهُ اللَّهِ مَذَاتُ أَنُواطِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ يَ اللَّهِ مَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ مَوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَرْبُكُمْ . 

(1)

### شرح :

يتضح من الحديث أنه يبين مناسبة تحذير النبي الله المته من إتباع سنن الأولين الله والملاحظ من القصة أن وجه الشبه بين طلب الصحابة وطلب قوم موسى عليه السلام ينحصر في انتباه كلا الأمتين نحو ما حولهم من الأمم ، واستشرافهم وتشوفهم لمشابهتهم .

أما في طبيعة الطلب فهناك مفارقة واضحة ، فبنو إسرائيل طلبوا آلهة ليعبدوها من دون الله مشاهمة للمشركين ؛ أي طلبوا الكفر بعينه صراحة ، بينما أصحاب محمد اقتصر طلبهم على شجرة يعلقون عليها الأسلحة كشجرة ذات أنواط التي كان يعلق عليها المشركون أسلحتهم ، وهذا الطلب في حد ذاته ليس فيه ما يخل بالإيمان أو ينقص منه ، كما في طلب بني إسرائيل ، بل هو طلب طبيعي أصبح عنوان عصرنا الحاضر ولسان حال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٧١ ، وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٤٠٧/٦ ) ] ؛ وابن حبان في التاريخ برقم ٢٠٠٢ ، وقال محققه : إسناده صحيح [ صحيح ابن حبان (٩٤/١٥) ]

الكثيرين ، ولكن نجد أن النبي ﷺ أنكر على الصحابة طلبهم .

وقد يسأل سائل: لماذا أنكر النبي الله هذا الأمر الطبيعي وقارنه بطلب شركي لبني إسرائيل، وما المانع في اتخاذ شجرة لتعليق السلاح عليها، و ما المانع في عصرنا من الاستفادة من كل ما لدى الغرب في تيسير حياتنا ؟

ويجاب على ذلك بأن إنكار الرسول الله لم ينصب على فكرة تعليق السلاح على الشجر ، ولا ينصب في زماننا على الاستفادة مما لدى الغير من تقدم مدني ، إنما انصب على تشوف صحابته وطلبهم مشابحة ما حولهم وهذا يتنافى مع حرص النبي الله في خصوصية تلقي الأمة لكل ما يخص شؤون دنياها وآخرتها من الوحي ، ومع حرصه في توحيد منهج التلقي ، و حرصه في مخالفة الأمم حوله ، وذلك ليبقى منهج التلقي حالصاً لا تشوبه شائبة .

أما تعليق السلاح على الشجر في حد ذاته ، فهذا لم يمنعه النبي هي ، بل فعله بنفسه كما في غزوة ذات الرقاع ، ومثل هذا الأمر يختلف مع شجرة ارتبطت بطريقة تفكير معين ، وأصبح لها اسم معين ، وتمثل نمطاً سلوكياً دالاً على فئة بعينها ، بل أصبح فيها دلالة على قوم معينين ؛ بحيث يصدق على من يتخذها أنه متبع لقوم معينين في هذا الشيء .

وهذا الفهم ينسحب على كل شؤون المدنية في عصرنا ، فكل ما كان دالاً على طريقة تفكير لقوم معينين فالأصل عدم اتخاذه لأن فيه تشبها بهم حتى لو كان جنس هذا الشيء مباحاً ، وعليه يحمل كل الأحاديث الدالة على حرص النبي على في مخالفة اليهود والنصارى .

وكذلك وصية عمر لكثير من أمرائه ومنها وصيته للمسلمين الذين كانوا مقيمين في بلاد فارس: «وَإِيَّاكُمْ وَالنَّنَعُمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرِّكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ » (١)

فالملابس في حد ذاتها مباحة إلا ما كان فيه تشبهاً بأمة من الأمم ، فهــو منهي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في اللباس والزينة برقم ٢٠٦٩ [مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٧)]

عنه لعلة المشاهة.

أما باقي صنوف المدنية الموجودة عند الأمم الأحرى مما لا يرتبط بطريقة تفكير معينة أو نمط سلوكي لأمة ما ، أو فيه مشابحة لها ، فيدحل استخدامه في دائرة الإباحة أو الوجوب أو الندب بحسب حاجة الأمة إليه . (4)

ومن هذا الوجه يعتبر هذا الحديث أصلاً يبين للأمة معالم طريق النجاة في ضرورة توحيد منهج التلقي عن الوحي والابتعاد عن إتباع المناهج الأحرى ، والأخذ عنهم بقصد مشاهتهم - خاصة أهل الكتابين - حتى لو كان ما ينقل عنهم لا يخل بالتوحيد ويقتصر على ما دونه .

حن الزُّبيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبَلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالَقَةُ ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشِّعَرَ ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفْلَا أُنَبِئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ﴾ (١)

### شرح الغريب:

- **دب**: تغلغل فیکم وانتشر

الحسد : تمني زوال النعمة عن الغير

شرح :

\_\_\_\_\_\_ أفشوا السلام : أي انشروه بينكم

داء الأمم: مرض الأمم

الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة ستنتشر بها أمراض روحية مهلكة كانت سبب

<sup>( )</sup> الأصل في الأمة أن تستفيد مما لدى الآخرين من ضروب التكنولوجيا والمحترعات والمدنية إلى أبعد حد إلا كل ما دل دليل خاص على تحريمه ،والمتتبع لهدي النبي بحد أنه استفاد كثيراً في طرائق الحروب وأدواتما ووسائلها من الأمم حوله كالمنحنيق وحفر الخندق ونحوه .

أما غير ذلك مما يدل اتخاذه على إتباع أمة مخصوصة في طريقة تفكيرها أو نمط سلوكها فوصية النبي ﷺ واضحة في النّهي عن ذلك .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم ٢٦٢٨ [ تحفة الأحوذي (٢١٢/٧)] ؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ١٤٣٤ [ المسند (٢١٠/١)] ؛ نقل المباركفوري عن المنذري قوله : رواه البزار بإسناد حيد والبيهقي وغيرهما [تحفة الأحوذي (٢١٠/٧)]

هلاك الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم ، وطبعاً انتشار هذه الأمراض نتيجة لازمة لحب الدنيا والتنافس عليها ، وقد بين النبي الله العلاج لهذه الأمراض ، وهو نشر المحبة بين أفراد الأمة والتأكيد على ما يدل على ذلك ظاهراً وهو نشر السلام بينهم .

والحديث دليل من دلائل النبوة ؛ حيث إن واقع الأمة يشهد لمصداقيته .

- الحديث يشهد لحديث الباب بأن الأمة ستتبع الأمم السابقة ، وهنا ركز الحديث على الأمراض الروحية المهلكة .

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ : مَتَى نَدَعُ الائتِمَارَ بِالْمَعْرُوفِ

 وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : إِذَا

 كَانَتِ الْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ ، وَالْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ ، وَالْعَلْمُ فِي رُذَالِكُمْ ، ﴾ (١)

 وهذا الحديث سبق شرحه ، ولكني ذكرته هنا لبيان طبيعة العلاقة بين أمراض أمة الإسلام وأمراض الأمم السالفة .

# ﴿ العلامة الثانية : انتشار الفرق الضالة ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : ﴿ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوِ النَّتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى تَلَاثُ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. ﴾ (٢)

وفي رواية أخرى : ﴿ قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْدَابِي ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنة برقم ٤٥٧٢ [عون المعبود ( ٣٤٠/١٢) ] ؛ والترمذي في الإيمان برقم ٢٧٧٨ وقال عنه : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٣٩٧/٧) ] ، وابن ماجة في الفتن برقم ٣٩٩١[ السنن (١٣٢١/٢) ] ؛ والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وأقره الذهبي [ المستدرك (١٢٨/١) ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الإيمان برقم ٢٧٧٩ ، وقال : حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( ٣٩٩/٧)]

حَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَ اللهِ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَينَا فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكَتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثُ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَة فِي الْجَنَّةِ ، وَهِي الْجَمَاعَةُ ، زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌ و فِي حَدِيثَيْهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ تَجَارَى بِهِمْ بِلْكَ النَّهُواءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمْرٌ و : الْكَلْبُ بِصِاحِبِهِ لَا يَبْقَى مَنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ﴾ (١)

#### شرح:

- الحديث برواياته يشير إلى تفرق الأمة بعدد تفرق اليهود والنصارى ويزيدون عليها بفرقة واحدة وهي الطائفة المنصورة القائمة على الحق إلى يوم القيامة كما صرحت بعض الأحاديث.
- Y- يلاحظ أن هذه الحديث يشهد له حديث تتبع الأمة لسنن اليهود والنصارى السابق ؛ أي هو نتيجة لازمة له ؛ أي ما دامت الأمة ستتبع طرائق اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة ، فلا بد أن يترتب على ذلك أن يحصل كما التفرق الحاصل بمم بنفس الوصف ، وما دام تفرق اليهود والنصارى قد ثبت ذمه وبيان أن أهله من أهل النار ؛ إذا كل تفرق يحمل هذا الوصف لا بد أن يترتب على دين عليه نفس النتيجة ، وهي كون أهله من أهل النار ، إلا الفرقة التي تثبت على دين محمد ﷺ كما جاء ، وهي الفرقة الناجية التي بين النبي ﷺ المراد كما بقوله : ما أنا عليه وأصحابي ، وهم الغرباء كما سيأتي .
- ٣- الفُرقة المقصودة في الحديث هي كل تفرق في أصل الدين ثبت بدليل قطعي كفر معتقده ، أما الاختلاف في فروع الدين أو في الاجتهاد ، أو في طرق العمل للدين مع الاتفاق على أصول الدين فلا يدخل ضمن التفرق المذموم وإن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنة برقم ٤٥٧٣ [ عون المعبود.( ٣٤١/١٢)] ؛ وأحمد في مسند الشاميين ١٦٩٤٠ [ المسند ١٢٧/٤) ] ؛ قال العدوي : حسن لشواهده [ الصحيح المسند (٦٦) ]

عدم وجوده أولى (﴿ ) - وذلك لحصوله في عهد النبي الله وعهد خلفائه الراشدين دون إنكار عليه (﴿ ) ، بل طبيعة الرسالة تقتضي وقوع هذا الاختلاف في الفهم ، وعليه يمكن اعتبار أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتهم يدخلون ضمن الفرقة الناجية .

احتلفت المذاهب في توصيف المراد بتلك الفرق ، فبعضهم كان ينظر إلى كل صاحب مقالة مخالفة للسنة والجماعة بأنه فرقة من الفرق ، ووفقاً لهذا المذهب اعتبر هؤلاء أن كل الفرق قد وقعت في العصور الأولى حيث عدوا من فرق الشيعة عشرين فرقة ومن فرق المعتزلة عشرين ، ومن الخوارج عشرين فرقة كما صرح كتب الفرق كالملل والنحل للشهرستاني وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ، ولو ارتضينا هذا التقسيم لوجدنا أن الفرق الضالة في الماضي والحاضر تربو على المائة .

<sup>(4)</sup> الاختلاف المقبول في الفروع هو الذي تقتضيه طبيعة اللغة ومرونتها وسعة دلالاتما أو تقتضيه السنة وروايتها من طبيعة المنتلاف في قواعد الاستنباط من الأدلة حيث ثبوت بعضها عند البعض وعدم ثبوته عند البعض الآخر أو تقتضيه طبيعة الاختلاف في قواعد الاستنباط من الأدلة التفصيلية . وهذا الاختلاف وإن كان يدخل في دائرة القبول إلا أن الأولى عدم وجوده كما يرى كثير من الفقهاء منهم ابن مسعود على المختلاف شر ، ومنهم السبكي الذي قال إن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف ، ومنهم ابن حزم الذي لم يجعل شبئاً من الاختلاف برحمة ، وبالرغم من رأي هؤلاء العلماء إلا أن هذا الاختلاف يبقى في دائرة القبول بين جميع علماء المسلمين ، ويبقى القول أن الأولى عدم وجوده أو التقليل منه قدر المستطاع ، وهذا كان هدي الرعيل الأول في حرصهم على حصول الإجماع في كثير من المسائل التي يمكن أن يتبادر إليها الاختلاف ؛ ولهذا السبب كان يحرص عمر على إبقاء أكثر الصحابة حوله في المدينة ليحقق هذا المعنى من خلال مشاور تهم وتحقيق إجماعهم على ما يستجد من مسائل .

<sup>( )</sup> من هذا الباب اختلاف الصحابة في مراد النبي الله عند قوله : « لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة » فبعضهم حمله على حقيقته وظاهره ، و لم يصل العصر حتى مع خروج الوقت ، وبعضهم حمل كلام النبي على الحث على الحث على التعجيل في الذهاب لبني قريظة وعدم الانشغال في أمر آخر ، أي تعدوا ظاهر اللفظ إلى المعنى الذي أرشد إليه السياق ، وهؤلاء صلوا العصر في وقته وأكملوا السير إلى بني قريظة ، وكلا الاجتهادين في فهم النص لم ينكره النبي الله عن صحابته الكرام ؛ لأن كليهما تحتمله الألفاظ ودلالاتما والسياق الذي قبل فيه النص .

والبعض اقتصر على ما أجمع العلماء على تكفيره أو ضلاله من الفرق المارقة واعتبر كل أصحاب المقالات المتفقة في أصولها فرقة ، وهذا الرأي هو الذي أرجحه ، وأرى أنه يتسع لكل ما يستجد في المستقبل من فرق مارقة .

لا يتسع المحال هنا لتتبع كل الفرق الضالة ؛ إلا أنه يمكن القول أن كل أتباع مدعي النبوة أو الألوهية - وهم كثر - ممن كانت أصولهم إسلامية يدخلون في الفرق الكافرة ، وهذا الأمر وجد في فرق عدة مثل السبئية والخطابية من الشيعة والبابية والقاديانية ، ويضاف إليها كل الفرق الباطنية التي نسفت كل تعاليم الإسلام رأساً على عقب ، وذلك مثل : القرامطة والاسماعيليين والنصيريين والدروز ، يضاف إليها الفرق أصحاب معتقد الحلول والاتحاد من الصوفية وأشباههم ، يضاف إليها كل المذاهب الفكرية المعاصرة المخالفة صراحة لتعاليم الإسلام ، و التي انتشرت في بلاد المسلمين مثل العلمانية والشيوعية والقومية ، فكل اتباع هذه الفرق ممن يعتقد معتقدها مع مخالفته صراحة لأصول الدين الإسلامي ، فهو يدخل ضمن الفرق الضالة ... إلخ

يقول عبد القاهر الجرجاني موضحاً ضابط الحكم على الفرق التي انتشرت في العالم الإسلامي : « فإن كل بدعة الباطنية أو البيانية ، أو المغيرية ، أو الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة ، أو إلهية بعض الأئمة ، أو كان على مذهب الحلول ، أو على بعض مذاهب أهل النتاسخ ، أو على مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين ، أو على مذهب اليزيدية من الإباضية في قولها بان شريعة الإسلام تتسخ في آخر الزمان ، أو أباح ما نص القرآن على تحريمه ، أو حرم ما أباحه الله نصاً لا يحتمل التأويل ، فليس من أمة الإسلام ولا كرامة له ، وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة ، أو الرافضة الإمامية ، أو اليزيدية ، أو من بعض بدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام : وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين ، وفي أن لا يمنع حظه من

الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين ، وفي أن لا يمنع من الصلاة في مساجد المسلمين ، وليس من الأمة أحكام سواها ، وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ، ولا تحل ذبيحته ، ولا نكاحه لامرأة سنية ، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم . وقد قال علي بن أبي طالب المنافق المخوارج : علينا ثلاث : لا نبدؤكم بقتال ، ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا . » أ . هـ (١)

## ﴿ العلامة الثالثة : غربة التعاليم الدينية الحقة ﴾

تَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَوْ لا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَئِنَا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ
 غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ﴾ (٤)

شرح الغريب:

يأرز: ينضم ويجتمع

بدأ غريباً : معناه هنا أن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر .

سيعود غريباً : معناه أنه سيلحقه النقص وتتغير معالمه عند السواد الأعظم ، حتى لا يبقى

<sup>(</sup>١) حوى : الأساس في السنة ، قسم العقيدة (٤٠٥/١) نقلاً عن عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق

<sup>(</sup>٢) هود: الآية ١١٦

<sup>(</sup>٣) يوسف: الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٤٦ [مسلم بشرح النووي (١/٥١٤)]

إلا في آحاده وقلة من الناس .

كما بدأ: أي أن هذه الغربة تحكم حلقاتها ؛ لدرجة تصبح غربته الثانية شبيهة جداً بغربته الأولى عند بدء البعثة .

- عن عَمْرِو بْنِ عَوْف ابْنِ زَيْد بْنِ مِلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ الْحَجَازِ لَيَا الْمَيْنَ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحَجَازِ مَعْقِلَ الْدُينُ مِنْ الْحَبَالِ ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى مَعْقِلَ الْأُرُويَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ !الَّذِينَ يُصِعْحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي . ﴾ (١)

### شرح الغريب :

يعقلن: يعتصم و يتحصن.

الأروية : أنثى المعز الجبلي ، وهي تتميز عن الذكر بألها أقدر منه في التمكن من رءوس الجبال الوعرة .

طوبى لهم : اختلف المفسرون في معناها قيل معناها فرح وقرة عين ، وقيل حسين لهم ، وقيل : خير وكرامة لهم ، وقيل : الجنة ، وقيل : شجرة في الجنة .وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث

عَنْ عَبْد اللّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا
 وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ﴾ قَالَ : قِيلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ : النُّزَّاعُ مِنَ
 الْقَبَائِلِ (٢)

### شرح:

- الحديث يشير إلى عودة الغربة إلى الإسلام وتعاليمه وأهله المخلصين القائمين كما كان غريباً عند بدايته ، و هذه الغربة يشهد لها واقعنا المعاصر بشكل حلى واضح لا يختلف

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الإيمان ، حديث رقم ٢٧٦٥ ، وقال عنه : حسن صحيح [تحفة الأحوذي (٣٨٠/٧)] ؟ (٢) أخرجه الترمذي في الإيمان برقم ٢٧٦٤ ، و قال عنه : حسن غريب صحيح [تحفة الأحوذي (٣٨٠/٧)] ؟ وابن ماجة في الفتن برقم ٣٩٨٨ [ السنن (٢٣٠٠/٢)]

فيه مخلصان ، وطبعاً هذه الغربة نتيجة لازمة لغياب معالم الدين الحقيقية عند السواد الأعظم من المسلمين إما بسبب انتشار كثير من أفكار الفرق الضالة بين الناس ، أو نتيجة لتتبع السواد الأعظم من الناس لسنن اليهود والنصارى، فتبقى صورة الدين بين الناس ، أما حقيقته فلا تبقى إلا في القلة القليلة منهم ، وهؤلاء يكونون غرباء في فهمهم وتصوراتهم وعاداتهم وتوجهاتهم ، أي هم قلة من أهل سنة النبي في ظل محتمعات انتشرت فيها البدع والأهواء .

- لكي يتضح لنا المراد بالغربة هنا لا بد من بيان المراد بالغربة الأولى ، فالمعلوم أن مشركي العرب بكفرهم وضلالاتم وظلمهم كانوا يزعمون أتهم على ملة إبراهيم عليه السلام ، واليهود والنصارى بانحرافاتهم وزيغهم عن الحق وتبديلهم لدين الله رأساً على عقب يزعمون أتهم على ملة موسى وعيسى عليهما السلام ، وفي هذه الأوضاع بدأت رسالة الإسلام وجاء النبي محمد الله العرب بملة إبراهيم الحنيفية الحقة ، مصلحاً ما أفسدوا منها ، وجاء لليهود والنصارى بمعالم الدين الحق متمماً ما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام و مبيناً ما غير أتباعهم وبدلوا فيه ، فكانت هذه التعاليم غريبة على من حوله ، وانتفضت جزيرة العرب منكرة لهذا الدين و أتباعه ، ومستهجنة منهم ما يدعون إليه ، وكان أتباع النبي عليه هم القلة ومفرقون بين القبائل ؛ وبذلك بدأت غربتهم بالنسبة لمن حولهم .

ثم انتشر الإسلام وألقى بجرانه في الأرض وزالت غربته ، ثم دخل على أهله البدع والضلالات ، وأخذ في الاغتراب والترحل في معالمه وتعاليمه وجوهره شيئاً فشيئاً ، ولم يبق إلا صورته ، بل أصبح الإسلام الحق الذي كان عليه محمد وأصحابه الكرام اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره ، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة معروفة .

وكيف لا يكون المسلم الحق غريباً بين سواد اتبع سنن اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة ، وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات ، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول الكريم ، أو محاربته .

وفي ظل هذا التغير والتبديل إذا جاء للناس من يصلح ما أفسدوا من ملة إبراهيم وسنة محمد عليهما السلام أنكروا عليهم عملهم ، ووصفوهم بأقبح الأوصاف كما حصل مع الرعيل الأول ، بل يجدون فيهم خروجاً عن الصف ومخالفة للسواد الأعظم والذي تشرب أخلاق اليهود والنصارى وعاداهم ومعتقداهم و بل يرونهم الصابئين الجدد ، وهذه هي الغربة بعينها ، و لعل أدق توصيف لمعالم الغربة يوضحها لنا هذا الأثر الذي يبرز بعض أسباب الغربة ، فعَنْ شقيق قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بن مسعود : «كَيْفَ أَنتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْتَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، ويَيرَبُو فِيهَا الصَّغيرُ ، ويَتَخذُهَا النَّاسُ سئنَةً ، فَإِذَا خَيرَتُ قَالُوا : غَيرَتُ السَّنَةُ ( ) قَالُوا : وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا النَّاسُ سئنَةً ، فَإِذَا غَيرَتُ قَالُوا : غَيرَتُ السَّنَةُ ( ) قَالُوا : وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاوُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أَمَرَاوُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أَمَرَاوُكُمْ وَقَلَّتْ أَمَا وَكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أَمَرَاوُكُمْ وَقَلَّتْ أَمَا وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أَمَرَاوُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أَمَرَاوُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَالنَّتُهُ الله بعَمَل الْآخِرَةِ . » (١)

فهذه هي عين الغربة وأبرز أسباكها في الأمة ، فالأمة إذا ابتليت بقلة الفقهاء وكثرة القراء المتعالمين ، وكثرة الأمراء عديمي الأمانة ، وبدأ الناس يطلبون الدنيا بعمل الآخرة ، واستمر حالهم دهراً غيبت فيه معالم الرسالة الحقة وبقي رسمها دون روحها بين الناس ، عندها تبدأ الغربة الحقيقية في الأمة ، ويصبح المطالب بدين الحنيفية السمحة في ذلك الوقت كحال الرعيل الأول بقيادة النبي الكريم ، وقد حذر

<sup>( )</sup> هذا هو عين إلباس الباطل ثوب الحق ، بحيث إذا أتى من يغير هذا الباطل يتهمه الناس بأنه غير وبدل في دين الله ، وهذا هو ما وقعت به بنو إسرائيل قبل ذلك حيث البسوا الباطل ثوب الحق وبدءوا يدعون الناس لباطلهم طلباً للدنيا يقول الله سب حانه وتعالى في حق بني إسرائيل : ﴿ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَتُّمُوا الْحَقَّ وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٤]

<sup>(</sup>۱) أحرجه الدارمي في المقدمة ، باب تغيّر الزمان وما يحدث فيه برقم ۱۸۵،ورواته ثقات [ سنن الدارمي ( ۷۰/۱ ) ] ؛ والحاكم في الفتن برقم ۸۷۷۱ [ المصنف ( ۷۰/۷ ) ] ؛ والحاكم في الفتن برقم ۵۷۷۱ [ المصنف ( ۷۰/۷ ) ] ؛ والشاشي في مسنده برقم ۵۱۲ [ مسند الشاشي ( ۵۰/۲ ) ]

الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود ﷺ من هذه الفتنة ، ومثل هذا القول منه لابد أن يكون توقيفياً ؛ لأنه مثله لا يصدر عن اجتهاد . وما حذر منه ابن مسعود هو عين ما وقعت به أمة محمد ﷺ .

- الغريب هو من يحمل صفات تخالف ما حوله ، وصفات الغرباء الذين غبطهم رسول الله على التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس ، وتجريد التوحيد لله ، وإن أنكر أكثر الناس عليهم ذلك ، والانتساب إلى الله بالعبودية له وحده ، وإلى رسوله بإتباع ما جاء به وحده ، ومن حولهم نسبتهم لغير ذلك ، ووصف الغربة يشير إلى قلتهم بين الناس ، وأهل الله سبحانه وتعالى كذلك ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . (١)

## 🤻 العلامة الرابعة : الذبذبة بين الإيمان والكفر 🦃

- عقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (٢)
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَتَنَا كَقَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصبْحِ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ، وَيُمسِى كَافِرًا ، أَوْ يُمسِى مُؤْمِنًا ، وَيُصبْحِ كَافِرًا يَبِيعُ دينَهُ بعَرَض مِنَ الدُّنْيَا . ﴾ (٣)

#### شرح :

- الآية الكريمة فيها مثال لتقلب الكافر في فتن الشبهات التي أظلمت عليه من كل جانب بما لا يستطيع من خلالها أن يميز أو يستبين طريق الحق ، ومثله كمثل رجل في يحر هائج متراكب الأمواج في يوم غائم أسود قاتم ، لشدة سواده لا يكاد يبصر

<sup>(</sup>۱) راجع: ابن القيم: مدارج السالكين ( ۲۰۳/۳ وما بعدها ) ؛ مسلم بشرح النووي (۱۷٦/۲ وما بعدها ) ؛ تحفة الأحوذي ( ۷/ ۳۸۰ وما بعدها )

<sup>(</sup>٢) النور : الآية ٤٠

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه

خلاله أقرب الأشياء إليه وهي يده ، ومن لم يستطع إبصار يده كيف سيستبين طريق النجاة .

- أما الحديث فيشير إلى فتن شديدة مزيج من الشبهات المتراكمة والمزينة بالشهوات ستقع بها الأمة لا تستبين أفراد منها سبيل الحق فتختلط عليها الأمور بين الحق والباطل ، ويترتب على اختلاط الأمور وقوعها في الكفر تارة ، ورجوعها إلى الإيمان تارة أخرى ، وقد وصفت هذه الفتن بقطع الليل المظلم للدلالة على حال أهلها ، فكما لا يستبين الإنسان الأمور ، وتختلط عليه الأشياء في الظلام الدامس ، كذلك لا يستبين الحق من الباطل في ظل إحكام الفتن ، وانتشار سحبها القاتمة على بصيرة القلوب .
- الحديث يرشد إلى العلاج من هذه الفتن ، وهو الإكثار من الأعمال الصالحة التي تكون نوراً لصاحبها ، فإذا اشتدت ظلمة الفتن ظهرت بركة هذا النور في استبانة طريق النجاة ، والمعلوم أن للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في القلب ، فإذا غيمت سحب الفتن على القلوب انقشعت بإذن الله بقدر قوة وسطوع شمس الحسنات في قلب المؤمن ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، فلينتبه المؤمن في هذا الزمان لهذا البلسم النبوي الشافي .
- يلحظ من سياق الحديث مدى شدة هذه الفتن وقوة تأثيرها ، وفيه إشارة إلى ضعف الإيمان لدى الكثيرين في هذه المرحلة لدرجة عدم قدرتهم على الثبات على الإيمان مدة أربع وعشرين ساعة مما يشير إلى أن هذه الفتن تكون ملازمة للناس صباحهم ومساءهم ، ولعل في الحديث إشارة إلى فتن الإعلام التي يصدق عليها هذا الوصف ، فهي الأكثر ملازمة للأفراد ؛ حيث إلها دخلت حتى غرف النوم ، وهي الأكثر تأثيراً على القلوب ، والأوسع استخداماً في إثارة الشبهات والخلافيات والشهوات ، فكم من صريع لها ، وكم من متقلب بفكره وهمومه وتوجهاته ومعتقداته بسببها .

- الحديث أشار إلى مدى أثر هذه الفتن على الرحال ، وهي بذلك تكون أكثر تأثيراً
   على النساء ، بل تكون النساء إحدى حبائل هذه الفتنة .
- كَانَ الْحَسَنِ البصري يَقُولُ فِي هَذَا الْحَديثِ : « يُصبْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَاللَّهِ عَلَى الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعَرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ وَيُمْسِي مُحَرِّمًا لِدَمِ أُخِيهِ وَعَرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصبْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ وَيُمْسِي مُحَرِّمًا لِدَمِ أُخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصبْبِحُ مُسْتَحلًّا لَهُ . » (١)

وهذا الأثر عن الحسن البصري يشير إلى فهم له لسبب من أسباب تذبذب الرجل بين الكفر والإيمان ، وهو وقوع المسلم في الشبهات التي يستحل فيها دم المسلم أو ماله أو عرضه ، وفي الغالب هذا لا يكون إلا عند الهام المسلمين بعضهم البعض بالكفر ، وتحولهم إلى فرق شتى يستبيح بعضهم دم بعض أو عرضهم أو مالهم ، وهو ما حذر منه النبي على حيث قال : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض .

وهذا الفهم للحسن البصري للحديث يدل على سوء حال ما كان يراه في زمانه من تفرق المسلمين واقتتالهم على الملك ، وما نجم عن ذلك من تكفير أو تفسيق أو تضليل بعضهم البعض ، وما ترتب عليه من استباحة الدماء والأموال والأعراض الحرام .

# ﴿ العلامة الخامسة : التمزق الداخلي للأمة ﴾

تَ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَركَعَ فِيهِ ركْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا ربَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ ﷺ : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي تُتْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ ربِّي أَنْ لَا يُهلكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَ أَمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَ أَمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا » (٢) يُهلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأُسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٩٤ [تحفة الأحوذي (٤٤٢/٦)]
 (٢)أخرجه مسلم في الفتن و الملاحم برقم ٢٨٩٠ [مسلم بشرح النووي (٢١٣/٩)

شرح الغريب:

السنة: القحط.

عن خَبَّاب بْنِ الْأَرَتِ ﴿ قَالَ : ﴿ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةً فَأَطَالُهَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه صَلَّيْتَ صَلَّاةً لَمْ تَكُنْ تُصلِّيهَا قَالَ : أَجَلْ ! إِنَّهَا صَلَاةُ رَعْبَة وَرَهْبَة إِنِّي سَأَلْتُ اللَّه فيهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي الثَّتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعلَّى وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعلِّى فَمْ ، يُهلِكَ أُمَّتِي بِسَنَة ، فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعنيها ﴾ (١)

#### شرح:

- الحديث يشير إلى وفور رحمة النبي الله بأمته ؛ لذا هذه الصلاة غير المعهودة ، والتي أطالها رغبة ورهبة بين يدي الله ، إنما كانت بقصد التخفيف على الأمة ، والاحتراز من مواطن هلاكها ؛ وقد سأل الرسول الكريم فيها ربه العظيم إلا يهلك أمته بثلاثة من عظائم المهلكات ؛ وهي القحط العام الذي يأكل الأخضر واليابس ، والغرق ، وفي الرواية الأخرى تسليط العدو الخارجي والثالثة ألا تتعرض الأمة إلى التمزق الداخلي من خلال تشيعهم وتحزيهم وتفرقهم، وما يترتب على ذلك من قتال داخلي .

الداخلي من خلال تشيعهم وتحزهم وتفرقهم، وما يترتب على ذلك من قتال داخلي . يلحظ من الحديثين أن سؤال النبي الله لربه قد أحيب في اثنتين ، ومنع من الثالثة ، وهو إذاقة بعضهم بأس بعض ، مما يشير إلى أن هذه المهلكة جزء من قضاء الله في الأمة ؛ ودلائل الحال والتاريخ تشير إلى أن أكثر بلاء الأمة كان من التمزق الداخلي والتشيع والتحزب والتفرق و وما يترتب على ذلك من ويلات وحروب ؛ بل لم يكن الصحابة رضي الله عنهم بعيدين عن ذلك الاقتتال الداخلي ؛ إلا أنه في عهدهم لم يأخذ منحى خطيراً يؤثر على العقيدة أو السلوك ، وذلك لقوة التوجه نحو الآخرة ، ولسلامة نواياهم ، أما بعدهم فقد بدأ يأخذ الاقتتال منحى دنيوياً ، وظهرت آثاره على العقيدة والسلوك والتوجهات ، واشتد أواره في الدولة العباسية حتى تحولت إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٦٦، وقال حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٣٩٧/٦) ]

عشرات الدويلات ضمن دار الخلافة ، وكل دويلة تكيد للأخرى ، وما زالت الأمة في هذا التمزق إلى يومنا ، مما يدل صراحة على أن هذه العقوبة هي مما ابتليت بما الأمة إلى يوم القيامة وأن أكثر هلاكها يكون بسببها .

- قد يعترض البعض ويقول أن العقوبتين الأخريين ، أو العقوبات الثلاثة الأخرى المذكورة في مجموع الحديثين [ الغرق ـ السنة ـ تسلط العدو الخارجي ] هي أيضاً من الأمور التي ابتليت بما الأمة أو أفراد منها ، ولعل أقرب مثال على ذلك ظاهرة تسونامي التي حصدت قرابة النصف مليون وكان أكثرهم من المسلمين ، ويجاب على هذا الاعتراض بأنه لا يمتنع أن تتعرض الأمة إلى أي أشكال من العقوبة الجزئية سواء كان غرقاً أو زلزلة أو نحوها ؛ لكن هذه العقوبة لا تؤدي إلى فناء مجموع الأمة ولا تؤدى إلى هلاكها بالكلية ، أو لا تحمل صفة العقوبة الغالبة المفنية للأمة ، وهذا هو مضمون سؤال النبي ﷺ لأمته ؛ أي أن لا يقع غرق يفني كامل الأمة أو قحط يهلكها على وجه العموم ، أما أن يتعرض بعض أقوام من الأمة لمثل هذه العقوبات ؟ فسياق الحديث لا يدل على أنه المراد ، يقول النووي : « أي لا أهلكهم بقحط يعمهم ، بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقى بلاد الإسلام » (١) ، وهنا قد يقال : إن التمزق والاقتتال الداخلي أيضاً لم يفن سائر الأمة ، ويجاب عليه بأنه اتخذ صفة العقوبة الغالبة في حق الأمة ؛ بحيث من تتبع تاريخ الأمة يجد أن هذه العقوبة قد لازمت الأمة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا ؟ بحيث يندر تخلفها في عصر من عصور الأمة ؟ ومن تتبع أعداد الذين هلكوا في الأمة بسبب الاقتتال الداخلي يجدهم الحظ الأوفر بالنسبة لأى عقوبة أخرى ، وبالتالي يمكن القول أن أكثر هلاك هذه الأمة إنما يكون بسبب هذه العقوبة التي توفرت أسباها في الأمة .

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم ( ٢١٣/٩)

عَنْ تُوبّانَ وَ إِنَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿ إِنَّ اللّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهلِكَهَا بِسِنَة عَامَة وَأَنْ لَا يُسلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سوى أَنْفُسِهمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَصَيَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرِدُ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهلِكَهُمْ بِسُنَة عَامَة عَامَة عَامَة عَامَة عَامَة عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سوى أَنْفُسِهمْ يَسْتَبِحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَو بِسَنَة عَامَة عَامَة عَامِّهُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَهُمْ يُهْلِكُ يَعْضَلُهُمْ بَعْضَلُهُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضَمُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَلُهُمْ بَعْضَلًا وَيَسْبِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا . ﴾ (١)

شرح الغريب:

بيضتهم: البيضة العزة والملك.

#### شرح:

- يقول النووي: ≪ قوله ﷺ هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة، وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به ﷺ قال العلماء: المراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (♣). فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع. وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب، وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ≫ (٢) حذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله يمثل جزءً من الإعجاز الذي تضمنه الحديث أما الجانب الآخر، فهو ما تضمنه آخر الحديث من القضاء الرباني بأنه لا يسلط على

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن و الملاحم برقم ٢٨٨٩ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٢/٩) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ٢٢٦٧ [ تحفة الأحوذي ( ٣٩٨/٦) ]

<sup>( ﴾ )</sup> يقول التوربتشي : « يريد بالأحمر والأبيض حزائن كسرى وقيصر ، وذلك أن الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير ، والغالب على نقود ممالك قيصر الفضة » [ تحفة الأحوذي ( ٣٩٩/٦ ) ]

<sup>(</sup>٢) النووي: شرح مسلم (٢١٣/٩)

الأمة عدو خارجي يستبيح بيضتها ؛ أي ملكها أو رمز عزها حتى لو احتمع كل أعداء الأرض على الأمة ؛ واستثنى الحديث حالة يكون فيها الهلاك على يد بعضهم البعض ، وهذه المعنى فيه دلالات عجيبة ، وهي أن الأمة لا تستباح حقيقة إلا من الداخل ، ولو ترك العدو الخارجي لوحده يكيد للأمة فإنه لن يستطيع استباحتها ، و دلائل التاريخ ووقائعه المتعددة تدل على هذا المعنى ؛ حيث إن العدو الخارجي لم يتمكن من الأمة إلا من خلال المعونة الداخلية ، ولعل أقرب الوقائع هي غزو أفغانستان والعراق ، حيث الملاحظ أن العون الداخلي من الأمة نفسها هو الذي استباح بيضتها ، ولو ترك العدو الخارجي لوحده في الميدان دون عون من داخل الأمة لما وقع له هذه الاستباحة حتى لو جمع كل أهل الأرض .

### لطيفة:

الحديث أشار إلى قضاء الله الذي لا يرد ، وهذا يوجهنا إلى تفصيل القول في قضاء الله ؛ حيث إن قضاء الله في خلقه نوعان : أحدهما مبرم ، والآخر معلق بفعل ، أما القضاء المعلق بفعل ، فهو ذلك القضاء الذي يكون من باب كون العبد إذا فعل شيئاً معينا ؛ فإنه يكون كذا وكذا ، وهذا القضاء يكون من قبيل القضاء الذي يتطرق إليه الحو والإثبات ، وهو الذي أشار إليه قوله تعالى : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ (١) .

أما القضاء المبرم ، فهو عبارة عما قدره الله في الأزل دون أن يعلقه بفعل ، وهذا النوع من القضاء نافذ في جميع الأحوال ؛ بحيث لا يتغير بحال ، ولا يتوقف على المقضي عليه ولا المقضي له ، وهذا النوع من القضاء أشار إليه قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقّبَ لَحُكْمه ﴾ (٢)

وقول الرسولُ هناً أن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) الرعد:٣٩

<sup>(</sup>٢) الرعد: من الآية ٤

يُرِدُ » فإنه يدخل في باب القضاء المبرم ؛ لذلك لم تُستجب دعوة الرسول على فيه ، فالأنبياء مستجابو الدعوة إلا في مثل القضاء المبرم . (١) عبى عَوْفِ بْنِ مَالِكِ فَاللَّهُ عَالَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْقَيْنِ : سَيْقًا مِنْهَا وَسَيْقًا مِنْهَا وَسَيْقًا مِنْ عَدُوِّهَا ﴾ (٢)

### شرح:

- هذا الحديث في إشارتين الأولى: أنه يشير إلى خصوصية هذه الأمة والثانية مدى وفور رحمة الله سبحانه وتعالى بها ؛ بحيث إن تسليط شدة أو بلاء على هذه الأمة بسبب تقصيرها يترتب عليه رفع التسليط عنها في شدة أخرى .
- دلائل الحال واستقراء التاريخ يشهدان لمصداقية هذا الحديث ؟ حيث إن التسلط الخارجي على الأمة يخفف من وطأة التسلط الداخلي أو يرفعه ، وهذا المعنى عايشته في بلدي ؟ حيث إن اندلاع الانتفاضة والهجمة الشرسة لليهود على أهل الضفة والقطاع قد خفف من وطأة تسلط السلطة وأجهزها على الناس ، بل يمكن القول بأن هذا التسلط قد تلاشى بالكلية ، وتخندقت جميع الفصائل ومن خلفهم السلطة في خندق المواجهة مع العدو ، وإن كانت درجات المواجهة متفاوتة ، ويكفي القول بأن السيف الداخلي قد رفع بالكلية .
- قد يعترض البعض قائلاً بأن هذا ينتقض بما يحصل في أفغانستان والعراق ، ويرد عليه أن العون الداخلي للعدو الخارجي هناك لا يتصرف في نظر الجميع على أنه سيف داخلي ؛ بل هو أحد أذرع السيف الخارجي ، وهذا واضح جلي .
- يقول المباركفوري: « من خصائص هذه الأمة ورحمة الله تعالى لها أن لا
   يجتمع قتال كفار ومسلمين في وقت واحد بل إما كفار وإما مسلمين ، ولو كانوا

<sup>(</sup>١) انظر تحفة الأحوذي (٢٠٠/٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٢٧٩ [ عون المعبود ( ١١/ ٤٠٧) ] ؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٤٠٤ [ المسند ( ٣٠/٦) ] ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٢١٥

في وقت في قتال مسلمين ووقع قتال كفار رجع المسلمون عن القتال واجتمعوا على قتال الكفار لتكون كلمه الله هي العليا . »

و قال المناوي: « يعني أن السيفين لا يجتمعان فيؤدي إلى استئصالهم لكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط الله عليهم العدو وكف بأسهم عن أنفسهم وقيل معناه محاربتهم إما معهم أو مع الكفار » (١)

## □ العلامة السادسة: تهافت الأمم وتكالبها على أمة محمد ﴾

حَنْ تَوْبَانَ هَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : ﴿ يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ - في رواية أحمد : من كل أفق - كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّة نَحْنُ يَوْمَئِذ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذ كَثِيرٌ . وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاء السَّيْل ، وَلَيَنْذَعَنَّ اللَّهُ مَنْ صُدُورِ عَدُوّكُمْ الْمَهَابَةَ مَنْكُمْ ، وَلَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ ، وَلَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ﴾ (٢)

### شرح الغريب:

تداعى: تداعى هنا لها معنيان: إما من التداعي، وهو التساقط من على ! أي تتساقط الأمم على أمة محمد طمعاً فيها كتساقط الوحوش على الفريسة، أو من الدعوة ؛ أي أن الأمم يدعو بعضها بعضاً للهجوم على أمة محمد الشخص على الطعام .

الأكلة: جمع أكول ، وهي صيغة مبالغة تدل على عظمة الهجمة ، وشراهة أصحابها . قصعتها : القصعة هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه الطعام .

و لكنكم غثاء كغثاء السيل : تشبيه يراد به أنه لا نفع للأمة في ذلك الزمان مع كثرتما

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١١/ ٤٠٨)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٧٦ [ عون المعبود ( ٤٠٤/١١ ) ؟ وأحمد في باقي مسند الأنصار ؟ قال العدوي : حسن [ الصحيح المسند ( ٣٨١) ]

كما أنه لا نفع في الزبد الذي يعلو الماء عند السيول مهما كان كثيراً .

الوهن : الضعف ؛ وغرض السائل في سؤاله عن الوهن ، الاستفسار عن موجب الوهن وسببه

#### شرح:

- الحديث فيه إشارة واضحة إلى تسلط السيف الخارجي على الأمة بعدما ألهك السيف الداخلي قوتها ، وبداية السيف الخارجي لم يقع إلا بعد سبعة قرون من البعثة ،وذلك بحجمة التتار ثم بالحروب الصليبية ، ثم في حلقات الاستعمار الغربي ، و في عصرنا بدأت صورة تكالب الأمم على أمة محمد الله تكتمل بأبشع أشكالها .
- هذا الحديث يرسم صورة متكاملة لحال الأمة آخر الزمان ، فهي كثيرة العدد ، وبالرغم من كثرة عددها إلا أنها تكون مطمعاً للأمم الأخرى بسبب هوانها وضعفها الذي بين النبي على أسبابه ، وهو حب الدنيا وكراهية الموت مما يشير إلى أن أكثر أفراد الأمة تتغير في قلوبهم معالم الرسالة التي كانت عند الرعيل الأول والذي كان من أهم أوصافهم كما بين خالد بن الوليد في إحدى رسائله لملوك الفرس حيث قال : « بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس السلام على من اتبع الهدى ! فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، بالحمد الذي فصل حرمكم وفرق جماعتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم ، فإذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة ، وأدوا إلى الجزية ، وابعثوا إلى بالرهن وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأقينكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة » (۱)
- الحديث يشير إلى هجمة الأمم على أمة محمد ﷺ ، وجاءت لفظة الأمم ( جمعاً معرفاً ) للدلالة على العموم ؛ مما يدل على أن الهجمة لا تتولاها أمة بعينها في الأرض بل تتضافر جهود أمم الأرض للكيد بأمة الإسلام ؛ وكأن المستهدف الوحيد هو أمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى [ مسند أبي يعلى ( ١٤٧/١٣) ] قال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه مجالد وهو ضعيف وقد وثق [ مجمع الزوائد ( ٢٢٠/٦) ]

الرسالة في الأرض ، وقد عبر الحديث عن هذه الهجمة أصدق تعبير وأشمله وأغزره معاني ؛ فالأمم تتهافت على أمة الإسلام طمعاً فيها ، أو خوفاً من رسالة الحق التي خبا نورها بين أفراد الأمة ، والتي طالماً أزعجت مشركي الماضي .

وقد شبه النبي على هذه الهجمة بهجوم أصحاب البطون الشرهة ودعوة بعضهم البعض على قصعة طعام لاحت بين أيديهم ، والتشبيه يحمل في طياته عدة معاني منها شدة الهجمة ، وشراهة الهاجم ، وصغر الوجبة التي تساقط عليها هؤلاء الأكلة مما يشير إلى حرصهم على عدم إبقاء شيء منها ؛ كذلك تتضمن سهولة حصولهم على خيرات الأمة ، قال القاري عند تفسيره لإسناد كلمة الأكلة للقصعة : « الضمير للأكلة ؛ أي التي يتناولون منها بلا مانع و لا منازع فيأكلونها عفواً صفواً ، كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم ، أو ضرر يلحقهم ، أو بأس يمنعهم » . (١)

- من تتبع حال الأمة في عصرنا ، وطبيعة المؤامرات التي تكاد حولها من كل أمم الأرض (يهود - نصارى - هندوس - ترك ..إلخ ) يجد مصداقية كلام رسول الله ، وكأننا بأمة محمد فريسة تنهش منها الذئاب وتأكل منها الكلاب ، والعراق والبوسنة وفلسطين والشيشان وأفغانستان وغيرها أكبر دليل على ذلك ، بل لا أجانب الصواب إذا قلت أن المستهدف الوحيد في الأرض أصبح المسلم والمسلم وحده ( ) ولو أراد إنسان في عصرنا أن يصف حال الأمة فإنه لن يجد وصفاً أبلغ ولا أكمل من تلك الألفاظ النورانية التي سطرت حديث رسول الله عن حال الأمة في آخر الزمان ،

<sup>(</sup>١) عون المعبود ( ٤٠٤/١١ )

<sup>( )</sup> يشهد لكلامي هذا أثر أورده المقري الداني عن أبي الجعد قال فيه: « يلج البلاء بأهل الإسلام خصوصية دون الناس وأهل الأديان حولهم آمنون يرتعون حتى يتهود قوم ويتنصر آخرون » [ الداني : السنن الورادة في الفتن ( ٣/٤٥) ] ؛ وهذا الأثر لا يختلف في دلالة الواقع عليه اثنان ، وقول أبي الجعد بأن أقوام يتهودون أو يتنصرون قد يحمل على حقيقته ، وقد يحمل على معناه ، فلا يشترط أن يؤمن المسلم بالنصرانية كاملة ، بل يكفى منه الولاء للنصرانية وحب أهلها ومشاكمتها في أفكارها وسلوكها ، وكلا المعنيين واقع في الأمة .

ويكفي هذا الحديث في عصرنا ليكون من أعظم دلائل نبوة الحبيب محمد ﷺ .

عَنْ سَمُرَةَ بن جندب ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَمْلَأُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْعَجَمِ ، ثُمَّ يَكُونُون أُسْدًا لَا يَفِرُونَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيْثَكُمْ ﴾ (١)

## أقول:

هذا الحديث فيه إشارة عجيبة إلى بداية تسلط العرب على العجم ، وتحكمهم هم ثم بعد ذلك تنقلب الموازين ويبدأ تسلط العجم على العرب وأخذهم الخيرات من أيديهم ، والحديث فيه إشارة إلى بداية نزع السلطان من يد العرب ، وهذا ما حصل في أواخر الدولة العباسية ، والحديث هذا المفهوم تشهد له دلائل الواقع وفق ما أخبر النبي على .

## ﴿ العلامة السابعة : معاصي وعقوبات ﴾

- ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأُولِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٢) ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي لِسُنَّتِ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴾ (٤)

عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَر رضي الله عنهما قَال : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله على فَقَالَ ﴿ يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَمْ الله على فَقَالَ ﴿ يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ وَعُمْ وَعُمْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاعُ الَّتِي لَمْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاعُ الَّتِي لَمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن سمرة من أربعة طرق ، قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحبح [ بحمع الزوائد ( ۳۱۰/۷) ٪ و أخرجه الحاكم في الفتن برقم ۸۵۸۳ وبرقم ۸۵۸۳ وقال : هذا حديث صحبح الإسناد ، و لم يخرجاه [ المستدرك ( ۵۶۲، ۵۶۰ ) ]

<sup>(</sup>٢) فاطر: من الآية ٤٣

<sup>(</sup>٣) غافر:٨٥

<sup>(</sup>٤) آل عمران:١٣٧

تَكُنْ مَضَتُ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذَيِنَ مَضَوْا . وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمَيْزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنْيِنَ وَشَدَّةَ الْمَثُونَةِ وَجَوْرِ السِّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا زِكَاةَ أَمْوَ الهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، ولَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سِلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سِلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَتُمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ . ﴾ (١)

- المعلوم أن هناك سننا وقوانين ربانية تحكم حياة البشر (﴿) ، كما أن هناك سننا ربانية تحكم المادة ، وللأسف استطاع الإنسان أن يكتشف كثيراً من القوانين التي تحكم المادة وأن يستفيد منها في تيسير حياته ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (٢) إلا أن الإنسان لجهله وطغيانه لم ينتبه لتلك القوانين التي تحكم حياته وعلاقته مع الخالق وعلاقته مع البشر ، فوقع في المحظور .

والحديث الذي بين أيدينا ينبهنا إلى بعض السنن والقوانين التي تحدد لوازم العقوبات الربانية وموجباتها ؛ بحيث يبين الحديث أن لكل معصية عقوبة مخصصة لها ، تتناسب وطبيعة المعصية .

## الجريمة الأولى: انتشار الزنا.

- نلحظ في الحديث أن أول المعاصي الموجبة للعقوبة هي الفاحشة ، ويراد بما هنا الزنا ، ويستفاد من قول النبي ﷺ « لم تظهر في قوم قط » أمران ، وهما :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠١٩ ، وقال محققه « في الزوائد . هذا حديث صالح للعمل به » [ السنن (٢/ ١٣٣٢) ] ؛ وللحديث شاهد عند الحاكم في الفتن برقم ٨٥٣٦ إلا أنه ذكر فيه فقط بخس الميزان وكثرة الزنا وانتشار الكذب ، وقال حديث صحيح ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٤٩/٤)]

<sup>(﴿ )</sup> يقول محمد الغزالي : « كما أنه توجد سنن كونية في إطار المادة تجعل درجة الغليان مثلاً عند المائة ، ودرجة التحمد عند الصفر ، أو تجعل للغازات ضغوطاً معينة .. كذلك الأمر في الحضارات البشرية وانحيارات الأمم وانتصاراتما : إنّما تخضع لقوانين لا يمكن أن تتبدل [ الغزالي : كيف نتعامل مع القرآن ( ٥٣) ]

<sup>(</sup>٢) البقرة:٢٤٣

الأول : إن العذاب مرتبط بظهور الزنا في المحتمع ؛ أي تفشيه لدرجة يصبح طبيعياً لا ينكره أحد أو يوجد منكر إلا أن درجة الإنكار ضعيفة لا تؤثر في انتشاره وتفشيه .

الثاني: إن العقوبة في هذه الحالة تكون عامة تنال من أي قوم يقعون فيها ؛ أياً كان هؤلاء القوم ؛ لذا جاءت كلمة قوم نكرة للتعميم ، وكلمة « قط » للدلالة على قطعية حصول العقوبة .

الملاحظ أن النبي ﷺ قد بين أن العقوبة المترتبة على انتشار الزنا هو انتشار الأوجاع والطاعون والأمراض الأخرى الجديدة غير المعهودة من قبل ، فكما أن الإنسان قد اعتدى بنفسه على روحه الإنسانية بطاعون الروح ( الزنا) ؟ لذا ناسب المقام أن يبتلى حسده بالطاعون والأوحاع ؛ ولئن استطاع البشر أن يجدوا بلسماً شافياً للطاعون ، و اعتلوا سنام الغرور في عصر العلم بأنه لا يعجزهم شي فليعلم ﴿ اَلَّذِينَ ظُلَمُوا منْ هَوُلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (١) ؛ وما داموا غير معجزين في الأرض ؛ إذا سيبتلون من خالقهم بأمراض لا قبل لهم بما ، ولا معرفة لهم بأسرارها تحول أحسادهم إلى جحيم قبل جحيم الآخرة ، وأكبر مثال على ذلك ما عهده القرن الحالي والقرن المنصرم من أمراض جنسية سرية كثيرة ، لعل أهمها وأخطرها مرض الإيدز الذي حير العلماء في عصر العلم، والعجيب في هذا المرض أنه يضرب جهاز المناعة لدى الإنسان ؛ أي يضرب نعمة من أعظم نعم الله على حسد الإنسان ؛ وهذا يتناسب مع جريمة الزنا الذي تضرب مناعة المحتمع ، وقمتك متانته ، وتفسد أواصره ، والجزاء من جنس العمل ، ﴿ مَنْ عَملَ صَالَحاً فَلنَفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّام لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الزمر: من الآية ٥١

<sup>(</sup>٢) فصلت:٤٦

الجريمة الثانية: التطفيف في الكيل.

وهذه الجريمة من الجرائم العظمى التي وقع فيها قوم شعيب فاستحقوا بسبب كفرهم ووجودها عذاب الله ، ولعل خطورة هذه الجريمة تتمثل بأكل مال الغير بالباطل دون شعوره بذلك ، وهذا هو عين الظلم والاستغفال ، وهدف القائمين بذلك زيادة أموالهم وتنعمهم على حساب الآخرين ؛ لذا استحق هؤلاء ثلاثة أشكال من العقوبات تتناسب وطبيعة الجريمة :

العقوبة الأولى: القحط وقلة الأمطار الممحقة للخير على الأرض ؛ فلا يجد هؤلاء كفايتهم ؛ بل لا يجدون ما يزنونه لكي يطففوا فيه ، فطمعهم بالقليل أذهب عنهم الخير الكثير ، ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (١) .

العقوبة الثانية: شدة المئونة، وهي هنا عامة تشمل غلاء الأسعار، وكثرة الضرائب التي تأكل الأخضر واليابس، وكثرة تكاليف النقل وتعسيرها على أهلها ... وغير ذلك من شدة المئونة التي لا تبقي ولا تذر، حتى يصبح تحصيل الشيء القليل يتطلب الجهد الجهيد ﴿ وَالَّذِي خَبِثُ لَا يَخْسِرُجُ إِلَّا نَكُداً ﴾ (٢)

العقوبة الثالثة: حور السلطان وظلمه للرعية ، وأحد أموالهم أو مصادرتها دون أدن حق ، و التشديد عليهم بالضرائب والجمارك ، وهذا يتناسب وطبيعة معصيتهم ؛ فلئن وجد المطففون وسائلهم لأكل مال الناس بالباطل والاستكثار منه ، فقد وُجد أيضاً من هو أكثر ظلماً منهم وأشد نكاية هم ليأخذ منهم ما جمعواً قسراً أمام أعينهم « وكيفما تكونوا يولى عليكم . »

١٧:أب سا:١٧

<sup>(</sup>٢) الأعراف: من الآية ٥٨

## الجريمة الثالثة: منع الزكاة.

الزكاة حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء حقاً للفقراء ، وهي عنوان تزكية وبركة لأصحابها ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَات ﴾ (١) ومنعها نوع من أنواع كفر النعمة ، وسبب المنع هو الطمع والتزيد بما لا يملك حقيقة ، و إن كان في الظاهر هو المالك له ، وما دام الإنسان يمنع الحق عن إخوته طمعاً ؛ إذا ليعاقب الإنسان يمنع فضل الله سبحانه وتعالى عليه ، وكفران النعمة سبب لزوالها ؛ فكانت العقوبة بمنع القطر-من السماء ولولا وفور رحمه الله بخلقه ممن يعايش هؤلاء الجاحدين كالبهائم لم يمطروا قطرة واحدة من السماء ، فترول المطر عليهم ليس كرامة لهم بل رحمة ببهائمهم .

## الجريمة الرابعة: نقض عهد الله ورسوله.

المعلوم أن هناك مواثيق غليظة بين البشر وبين الله سبحانه وتعالى من لدن آدم على ألا يشركوا بالله شيئاً ، ويسمعوا ويطيعوا ، وقد انتقلت هذه المواثيق عبر الرسل إلى أمهم ، إلى أن انتهت بالرسول الخاتم محمد على ، و الحفاظ على هذه العهود والمواثيق هو الذي يبقي الأمة في دائرة الرسالة والعبودية ، فإذا نقضت أمة هذه المواثيق أصابتها اللعنة وقسوة القلب والخسران في الدنيا والآخرة يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ فَي وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْد ميثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي النَّرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّه عَنْ مَيثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة ﴾ (٢) ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة ﴾ (٣)

وأمة أصابتها اللعنة والقسوة ؛ لا تستحق حفظاً أو تكريماً من الله سبحانه وتعالى ، بل تصبح نهبة للأمم الأخرى وغرضاً لسهامهم وهدفاً لمطامعهم ؛ لذا تسلط عليها الأمم لتنال من خيرها وخيراتها .

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢٥

<sup>(</sup>٣) المائدة: من الآية ١٣

## الجريمة الخامسة: عدم الحكم بما أنزل الله.

وهذه الجريمة تمثل الطامة الكبرى بالنسبة للأمة ، وتخرجها من دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى في جميع شئون حياتها ، بل تخرج الأمة من دائرة الرسالة بأكملها ؛ وأي بقاء لرسالة سماوية ما دامت تعاليمها لا تحترم ، ويقدم عليها زبالات الفكر البشري القاصر ؛ لذا وقوع الأمة أو حكامها بهذا الأمر يترتب عليه لا محالة الشرذمة والتشيع والتفرق المفضي للحقد والكراهية المؤدية للاقتتال الداخلي ، فخروج الأمة من دائرة الحاكمية للله إلى دائرة الحاكمية للأهواء والمصالح ليس له إلا محصلة واحدة وهي اشتعال النار الداخلية بين أفراد الأمة من ذوي الأهواء والمشارب المختلفة، وحعل بأسهم بينهم شديد .

# ﴿ العلامة الثامنة: الولوغ في المال الحرام وعدم تحري الحلال ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِ \* قَالَ : ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. ﴾ (١)

#### شرح:

مذا الحديث يشير إلى تغير نفسيات الناس التي كانت تتوق للحلال وتتقي الحرام في الرعيل الأول ، إلى نفسيات مريضة همها جمع المال دون النظر إلى الناحية الشرعية لهذا الكسب ؛ مما يشير إلى ضعف الوازع الديني أمام شهوة المال مع تغييب فقه المعاملات من حياة الناس ، ويحل بدلاً منه فن الشطارة في التكسب بعيداً عن أي اعتبارات دينية أو خلقية ، كذلك الحديث يشير إلى حقبة زمانية معينة يفشو فيها عدم المبالاة بالجانب الشرعي في الكسب ، ولعل زماننا هذا هو المقصود ، ومن نظر إلى أكثر معاملات الناس يجد أن للحرام أو غباره مدخلاً فيها ، وهذه حقيقة لا يدركها إلا أهل البصيرة بالعلم الشرعي وواقع المسلمين المعاصر ، على سبيل المثال نجد أن هناك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في البيوع برقم ٢٠٨٣ [ البخاري مع الفتح ( ٣٦٦/٤) ]

شبكة عنكبوتية ربوية في جميع أنحاء العالم الإسلامي تدور من خلالها عجلة الاقتصاد في بلاد المسلمين ، ونرى لهذه الشبكة رواجاً وازدهاراً مما يشير إلى سعة التعامل معها ، وقس على ذلك باقي الأمور من رشوة أو قمار ، أو غش وخداع وحلف كاذب في التجارة ، أو متاجرة في المحرمات .

- طبعاً لا أقصد بكلامي السابق شمول الأمر لكافة المسلمين ؛ بل هناك الكثيرون من أهل الورع والتحري في الجانب المالي رعاية لأمر الله سبحانه وتعالى ، لكن هناك صفة غالبة مؤثرة في المجتمع تشير إلى شريحة واسعة نالها حظاً من هذا الحديث ، فالكثيرون في عصرنا إما وقعوا في الربا ، أو نالهم من غباره ، والحديث هنا لا يدل على العموم ؛ إنما يدل على حصول الأمر من عدم المبالاة في الناس في توخي الحلال في كسبهم ، وهذه الصفة على هذا الوجه موجودة في عصرنا بشكل واضح ، وإن كانت في القرون السالفة تأخذ حكم النادر .
- هناك إشارات نبوية تدل على أن هذه العلامة في ازدياد لدرجة يعز فيها المال الحلال ، منها قول رسول الله على في يُوشِك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ . ﴾ (١) فهذا الحديث يدل على زمان تقل فيه مداخل الحلال وأسبابه للمسلم ؛ لدرجة يختلط فيها الحرام في الحلال في جميع أشكال الكسب على درجات متفاوتة ؛ بحيث لا يبقى إلا وجهان من الحلال الصرف وهما ما ذكرهما الحديث .

## ﴿ العلامة التاسعة : الطمع والأثرة ﴾

حال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَيُؤثْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلْحُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٨٨ [ البخاري مع الفتح (١٣/ ٤٤)]

<sup>(</sup>٢) الحشر: من الآية ٩

. .

## شرح الغريب:

يؤثرون : الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا ، وعكسه الأثرة

عَنْ أَنْسِ اللّهِ إِنْ فَعَلْتَ ! فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلِهَا ، فَلَمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ فَعَلْتَ ! فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النّبِيِّ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبُرُوا حَتَّى تَلْقُونني ﴾ (١)

## أقول :

الحديث يشير إلى تلاث فضائل للأنصار وهي : إيثارهم على أنفسهم ، ومواساتهم لغيرهم .

حَنْ أُسَيْد بْنِ حُضَيْرٍ صَلَّىٰهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلْنِي
 كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ : ﴿ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى

الْحَوْضِ . ﴾ (٢)

## شرح الغريب:

الأثرة : الأنانية ، وتقديم النفس على الغير في جميع الأحوال ، والطمع في نيل حقوق الغير والاستئثار بما

عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُتْكِرُونَهَا قَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَــقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ . ﴾ (٣)

عن أنسُ بْنُ مَالِك ﷺ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ
 عَلَى رَسُولِه ﷺ مِنْ أَمُّوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْماقَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المساقاة برقم ٢٣٧٧ [ فتح الباري (٥٩/٥) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار برقم ٣٧٩٢ [ فتح الباري ( ١٤٦/٧)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٦٠٣ [ فتح الباري ( ٧٠٨/٦)]

دمَائهِمْ ، قَالَ أَنسٌ : فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّه ﴿ بِمَقَالَتهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مَنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اَجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ : ﴿ مَا كَانَ حَديثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ : فُقَهَاوُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَديثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعُطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ . فَقَالَ : رَسُولُ اللَّه ﷺ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسُ بِالْأَمُوالِ اللَّه ﷺ وَيَرْجُعُوا إِلَى رِجَالًا حَديثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْر ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ ، وَتَرْجِعُوا إِلِي رَجَالًا حَديثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْر ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ ، وَتَرْجِعُوا إِلِي رِجَالًا حَديثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْر ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ ، وَتَرْجِعُوا إِلِي رَجَالُكُمْ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ فَوَاللَّهُ مَا تَنْقَلُبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلُبُونَ بِهِ وَيَرْ بَعْدِي أَلُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَوَاللَّهُ مَا يَتْقَلُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلُونَ بِهِ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَوَاللَّهُ عَلَى الْحَوْثِ . ﴾ قَالَ أَنسٌ : فَلَمْ فَاصُبْرُ وا حَتَى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ عَلَى الْحَوْثِ . ﴾ قَالَ أَنسٌ : فَلَمْ فَاصِبْرُ . ﴾ (١)

عن وَائِلِ ابْنِ حُحْرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اسْمَعُوا وَ اَللَّهِ ﷺ: ﴿ اسْمَعُوا
 وَأَطْيِعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ (٢)

#### شرح:

- الآية الكريمة تدل على ما كان عليه الرعيل الأول من تنافس على الآخرة ، وحب المسلمين لبعضهم البعض ، وتقديم المسلم - خصوصاً الأنصاري - أخيه على نفسه في حظوظ الدنيا ، وكانت هذه الصفة من أعظم ما تميز به المسلمون في الرعيل الأول ، خصوصاً بين الأنصار ، الذين آثروا ما عند الله ورسوله على حظوظ الدنيا الزائلة ، والحديث الأول يشير إلى تلك النفسية الرائعة التي تميزوا بها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في فرض الخمس برقم ٣١٤٧ [ فتح الباري ( ٢٨٨/٦) ] ؛ ومسلم في الزكاة برقم ١٠٥٩ [ [ مسلم بشرح النووي ( ١٦٩/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٨٤٦ [ مسلم بشرح النووي ( ٢/٦٤) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ٢٢٩٥ [ تحفة الأحوذي ( ٤٤٢/٦) ]

- تشير الأحاديث الأخرى إلى فساد ذات حال المسلمين ، وتنافسهم على الدنيا ، واستئثار بعضهم بحظوظها ، ومنعها عن أهلها ، وتحول بيت المال للخاصة من الأمراء والملوك ومن تابعهم ووالاهم بدلاً من كونه لعامة المسلمين ، وهذا تحول خطير ، وانحراف مفصلي في أمة ربانية اختارها الله سبحانه وتعالى لقيادة العالم .
- من تتبع تاريخ الأمة الإسلامية يجد أن ما أخبر به النبي على قد وقع على الوجه الذي قال ، وهذا من علامات النبوة ، وقد شعر به الرعيل الأول من الصحابة ممن عاشر دولة الأمويين ، حتى نلحظ أن أنس هله الذي رأى هذه الأثرة قال : فلم نصبر . ومن تتبع التاريخ يجد أن الدولة العباسية وما بعدها لم يكن أحسن حالاً من الأمويين ، بل كان للأسوأ ، وكان الأمراء يؤثرون من شاءوا ويخصون بطانتهم دون الناس ، وأعطياتهم من بيت مال المسلمين لم يكن على شكل أداء حقوق الناس بقدر ما كان يحمل اسم هبات السلطان ومكرماته للناس .
- قد يستهين البعض في هذه العلامة من علامات الساعة ، وهي من أعظمها أثراً ، فالمعلوم أن شرارة الفتنة الأولى بين المسلمين كان سببها ما أثير من أن عثمان عليه عن طور العدل يخص قرابته من دون الناس ، وبالرغم من أن عثمان عليه لم يخرج عن طور العدل فيما وقع منه ، و لم يترتب عليه منع حقوق الناس والجور في حقهم ؟ إلا أن وقوع شبهة الأثرة كانت سبباً في إشعال الفتنة .
- من تتبع واقع الأمة المعاصر يجد أن الأثرة هيمنت على كل مصالح الناس ، وتركزت في يد فئة قليلة ، وبالمقابل ينال باقي الأمة الحرمان ، بل من تتبع حال كل مؤسسات الأمة يجد أن الأثرة تتربع على كرسى العرش فيها .
- تضمنت الأحاديث السابقة بياناً لموقف المسلم من هذا الواقع المنحرف ، وهو كما أشار النبي ﷺ : أداء المسلم الحقوق المطلوبة منه ، و يسأل الله الذي له ، ولا يقابل الأثرة بالأثرة ، والصبر على هذه الحال إلى أن يلقى رسول الله على الحوض ، فينال المسلم الثواب لقيامه على الأمر الرباني ، وعدم إثارته للفتن في المجتمع المسلم سعياً

وراء حظوظ الدنيا ، وينال الوالي وأصحاب الأثرة ما حملوا من أوزار منع الناس حقوقهم وظلمهم للعباد .

- قد يتصور البعض أن موقف المسلم من الأثرة والخصوصية بالشكل الذي ذكرت ، ودلت عليه الأحاديث يكون سلبياً ، ولا أثر له في تغيير هذا الواقع المنحرف ، والأمر ليس كذلك ، بل هذا الموقف هو عين الصواب، فهو من باب اختيار أهون الشرين؛ فالمسلم مخير بين أمرين كلاهما مر :

الأمر الأول: التغيير على الحاكم بسبب محاباته ، وهذا قد يفتح باباً من الاقتتال الداخلي الذي لا تحمد عقباه في جميع الأحوال ، ويجر إلى فتن قد ينال المغيرين حظاً منها .

الأمر الثاني: الصبر على تلك المحاباة ، وعلى الحاكم ما حمل من أوزار . والملاحظ أن الأمر الثاني أهون شراً من الأول ؛ لذا يصار إليه حفاظاً على لحمة الأمة ، وصوناً لدمائها .

# ﴿ العلامة العاشرة : ظهور المخترعات منها السيارة ﴾

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ
 مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

حَن أَبِي هُرَيْرَةً هَ الله قَالَ: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿ تَكُونُ إِبِلَّ الشَّيَاطِينِ وَبَيُوتٌ الشَّيَاطِينِ وَبَيُوتٌ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتِ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُو بَعِيرًا مَنْهَا وَيَمُرُ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا ﴾ بَعِيرًا مَنْهَا وَيَمُرُ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا ﴾ كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لَا أَرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاصُ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ (٢)

<sup>(</sup>١) النحل:٨

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ٢٥٥١ [ عون المعبود ( ٢٣٦/٧) ] ؛ وقال عنه العدوي : صحيح ( الصحيح المسند ( ٤٠٥) ]

## شرح الغريب:

جنيبات : جمع جنيبة ؛ وهي الدابة التي تقاد ؛ أي ليس عليها راكب .

إلا هذه الأقفاص : أي المحامل والهوادج التي يتخذها المترفون في سفرهم

كان سعيد : هو ابن أبي هند التابعي الراوي عن أبي هريرة .

## شرح:

- هذا الحديث يبرز أمرين حاصلين في الأمة وهما إبل الشياطين وبيوت الشياطين ، وهي الإبل المعدة للتكاثر والتفاخر و لم يُقصد بها أمرٌ مشروع ، ثم بين النبي الوجه الذي استحقت فيه هذه الإبل أن تنسب للشياطين ، وهو أن صاحبها يسير بها مجتمعة لا يعلو واحداً منها ؛ فإذا مر على أخيه المسلم الذي كلّ عن السير وانقطع به الطريق فلا يحمله معه في طريقه ؛ أي أن إبل الشياطين هي الركوبة القادرة على الحمل ، ولكن صاحبها لا يحمل عليها المنقطع في الطريق ممن هو في حاجة لئن يحمل .
- أما بيوت الشياطين فقد قال النبي الله أنه لم يرها ؛ أي أنه لم يعاين في عصره شيئاً شبيها لها لكي يصفها للصحابة ، فهي أمر جديد سيجد على الأمة من حيث الوصف والماهية ، وسياق الحديث يبرز أن المراد بها أيضاً ركوبة تشبه البيت يمر بها صاحبها على أخيه المنقطع فلا يحمله عليها ، وركوبة تشبه البيت مما لم يعهد في العصور السابقة ، لا يصدق إلا على ما عهدناه في عصرنا بما يعرف بوسائل النقل الحديثة [السيارة والشاحنة وغيرها] ، فالسيارة هي أصدق وصف لبيوت الشياطين التي ذكرها النبي .
- هذه العلامة إذا كان المراد بها السيارات ، فهي حاصلة في زماننا ؛ وكثيراً ما نرى من أصحاب السيارات الخاصة أنهم يأنفون أن يحملوا أخاهم المنقطع في طريقهم .

#### ملاحظة:

قد يعترض البعض قائلاً: إن حمل المراد ببيوت الشياطين على السيارة نوع من التعسف ، فليس في السياق ما يدل على ذلك ، والأولى حملها على تلك البيوت الفارغة التي يبنيها المترفون دون حاجة إليها تكثراً وتفاحراً ، وتترك تلك البيوت فارغة دون أن ينتفع بها أحد ، فبعض المترفين في عصرنا يكون له أكثر من بيت ، وأحياناً يكون له عدة طوابق وشقق متعددة ، وهناك الكثيرون حوله لا يجدون مأوى لهم ، وكثيراً من هذه البيوت تترك فارغة لمناسبة واحدة في العام فقط ، فهذه البيوت يصدق عليها وصف النبي را الله عليها وليس على السيارة ونحوها .

ويجاب على هذا الاعتراض بأنه يمكن تصور أن هناك تعسفاً في حمل الحديث على السيارة إذا لم تكن هناك أي قرينة دالة على ذلك ، ومن تأمل الحديث يجد عدة قرائن تجعل هذا المحمل مسوغاً ، منها :

القرينة الأولى: سياق الحديث يشير إلى أن مراد النبي الله هو الحديث عن وسائل نقل يراد كما التفاخر، ولا ينتفع بها المسلمون المحتاجون لها مما يشير إلى حصول الأثرة وتفتت اللحمة الإسلامية، وهذا واضح من تفسيره لإبل الشياطين بالذا ناسب المقام أن تحمل البيوت أيضاً على وسائل النقل بوالملاحظ على التابعي راوي الحديث أنه حمل بيوت الشياطين على تلك الأقفاص والمحامل والهوادج التي يتخذها المترفون في سفرهم بوهذا المحمل من التابعي يشير إلى أنه يرى أن سياق الحديث كله يشير إلى وسائل النقل، وتفسيره إنما هو اجتهاد في حدود ما عهده في عصره مع أن ما فسر به البيوت كان معروفاً في عهد الرسول في ، ولا يصعب على النبي النقل النقرة وهذا كله يعزز أن يذكره، ولا يصعب على النبي الصحابة أن يتصوروه بوهذا كله يعزز أن

المراد ببيوت الشياطين أمر غريب في جنسه ووصفه يستخدم كركوبة في آخر الزمان ، وهذا لا يصدق إلا على السيارة .

القرينة الثانية : لو كان المقصود من بيوت الشياطين ، تلك البيوت الفارغة التي تكون لبعض المترفين ، ويمنعون المحتاجين من الانتفاع بها ، لفسر النبي المراد بها ، ولما قال : أما بيوت الشياطين فلم أرها ، فحنس البيوت أمر يسهل وصفه ، فكما أنه وصف المراد بإبل الشياطين مع أن هذا الأمر لم يكن في عهده ؛ كذلك أمكن له أن يصف تلك البيوت ، فالمقام مقام بيان .

القرينة الثالثة: قول النبي على عن بيوت الشياطين أنه لم يرها إشارة واضحة إلى أن هذه البيوت أمراً مغايراً لما يعهده في عصره من البيوت ، وهذا الوصف لا ينطبق وفق سياق الحديث إلا على السيارات ؛ لذا صعب وصفها للصحابة ؛ ولئن وصفها فسيصعب عليهم تصورها ؛ لذا ترك الأمر لزمانه الذي يتضح فيه تأويل المراد به .

- عن عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرِو رضي الله عنهما قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَى يَقُولُ: اللّه سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ بِرِكْبُونَ عَلَى السِّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ ، يَنْزِلُونَ عَلَى الْبُوْتِ عَلَى السَّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ ، يَنْزِلُونَ عَلَى السِّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُعُوسِهِمْ كَأَسْنَمة الْبُخْتِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### شرح:

هذا الحديث يعتبر قرينة رابعة على أن المراد ببيوت الشياطين السيارات ، فالحلعيث صورة هي بنت عصرنا قلباً وقالباً ، وتعبيرات الحديث المجازية تعبر عنها بأصدق وصف وأجمله ، فالنبي الله لم يذكر ألهم يركبون دواباً ؛ إنما يعتلون سروحاً ؛ أي تلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ٧١٠٢ [ المسند ( ٢٩٩/٢) ] قال الألباني : صحيح [ السلسلة الصحيحة ، المجلد السادس ١ ، حديث رقم : ٢٦٨٣ ] وقال في موضع آخر : حديث حسن ، رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم [ صحيح الترغيب والترهيب ، المجلد الثاني ، كتاب اللباس والزينة ]

الرحال التي توضع على الدواب ، وهذا يتناسب مع وصف تلك الكراسي المريحة التي توضع في السيارات ؛ وكأن النبي يشير إلى أن ركوبتهم شيئًا مصنوعًا دون دابة يحمل عليها ؛ لذا عبر النبي على عن ذلك بقوله «يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ»

وسياق الحديث يقرن بين أمرين وهما أن هؤلاء يركبون السروج ويتركوها على أبواب المساحد ، وأن نساءهم كاسيات عاريات مما يدل على التلازم بين ظهور السروج المركوبة والنساء الكاسيات العاريات ؛ أي أن هذا الوصف يمثل حقبة زمانية واحدة والنساء الكاسيات العاريات من علامات هذا العصر ؛ لذا ناسب أن يكون المراد بالسروج هنا وسائل النقل المعهودة في هذا العصر ، وهي السيارات .

## 🗆 العلامة الحادية عشرة : استخراج البترول 🦃

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَلَيْ : ﴿ تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا اللهِ عَلَيْ : ﴿ تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا اللهِ عَلَيْ الْأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفضَّة ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَتَلْتُ . وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْت رَحمي ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْت رَحمي ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطِعَت يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مَنْهُ شَيْئًا. ﴾ (١)

## شرح الغريب:

أفلاذ أكبادها : الفلذ هي القطعة من كبد البعير ، ويراد بالتشبيه هنا أن الأرض تُخرج أغلى ما فيها من كنوز .

الأسطوان : الأسطوانة هي السارية والعمود ، وشبهه بالأسطوان لعظمه و كثرته . (٢) أقول :

قد يكون الحديث فيه إشارة إلى النفط ، يدل على ذلك وصف النبي الطبيعة إخراجه من الأرض بقوله « تقيء » مما يشير إلى أن هذه الكنوز سائلة وليست صلبة . و « أفلاذ كبدها » إشارة إلى أن هذه الكنوز هي أهم ما في الأرض من خيرات في باطنها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الزكاة برقم ١٠١٣ [مسلم بشرح النووي ( ١١٦/٤)]

<sup>(</sup>٢) انظر ابن منظور : لسان العرب ( ٢٠٨/١٣) ؛ النووي : شرح مسلم ( ٤/ ١٨) ]

والمعلوم أن أهم كنوز الأرض وأكثرها تأثيراً في عجلة الاقتصاد العالمي هو البترول ، « كأمثال الأسطوان » وتصوير هذا الكتر بأنه أمثال الأسطوان لا يتناسب مع الذهب والفضة لأنما في حقيقتها لا تكون كذلك في باطن الأرض ، ولعل المراد به تلك الأعمدة التي توضع في باطن الأرض لاستخراج النفط من الأرض .

ومثل هذا الوصف ودقته لا ينطبق بصورة متكاملة إلا على البترول ، ومن نظر إلى دقة هذا التوصيف وجماله في التعبير عن الله يعلن أنه لا يمكن أن يُصدر إلا عمن لا ينطق عن الهوى ، ولو أراد إنسان من أهل البلاغة في الماضي التعبير عن استخراج الكتر الأسود من الأرض ، فلن تطوع له اللغة بأو حز عبارة وأجملها ، وأوفاها في التعبير بما يتفق والعقلية القديمة وحدود فهمها ، و بما يتسع في الإفصاح لأهل تلك الإشارة وعصرهم ، كما طوعت لمن أوتي جوامع الكلم فصلاة الله وسلامه عليه .

## 🗆 العلامة الثانية عشرة: انتقاض عرى الإسلام ﴾

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَنْ قَالَ : ﴿ لَيُنْقَضَنَ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرُورَةً عَرْوَةً عَرُورَةً عَرُورَةً عَرُورَةً عَرُورَةً عَرُورَةً عَرُورَةً تَشَبَّتُ النَّاشُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، وَأُولَّهُنَّ نَقْضًا الْحُكُمُ وَآخِرُ هُنَ الصَّلَاةُ . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

العرى: جمع عروة و هي مقبض الشيء ، مدخل زر القميص ، ويراد كما أيضاً العهود الموثقة التي يعقدها الإنسان على نفسه على ألا يتحلل مما عقد عليه . و تطلق العروة أيضاً على ما بقي من الشجر في الصيف ، أو ما يبقى له أصل في الأرض مثل العرفج ولا يتأثر في القحط ؛ فإذا أمحل الناس عصمت العروة الماشية فتبلغت كما . (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ، قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح [ بحمع الزوائد (٢٨١/٧)]

<sup>(</sup>٢) انظر ابن منظور: لسان العرب ( ٥/١٥ ٤ وما بعدها )

#### شرح:

- يتضح من المعنى اللغوي لكلمة عروة أن المراد بعرى الإسلام تلك الأصول الهامة لدين الإسلام والتي بها تعرف معالمه ، وبها تؤتي الرسالة غرقها في الأرض ، وبها يتحقق فلاح الأمة والأفراد في الدنيا والآعرة ، فهي مقابض النجاة للأمة وللأفراد على وجه السواء ، وكل مقبض من هذه المقابض إذا تحللت منه الأمة ترتب على ذلك نوع من الخلل الوظيفي لرسالة الإسلام من الناحية التطبيقية .
- يتضح من الحديث أن عرى الإسلام كثيرة ، و هي بمجموعها إذا تشبثت ها الأمة عصمت نفسها وأفلحت ، وقد ذكر الحديث أن هذه العرى تذهب من الأمة تدريجيا ، ومن العرى التي ذكرها الحديث الصلاة والحكم ، وهاتان العروتان تمثلان طرق عرى الإسلام ، أما بقية العرى فتعرف من أحاديث أخرى منها ما ورد عن البراء بن عازب أنه قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عَنْدَ النّبي فقالَ : ﴿ أَيُ عُرَى الْإِسلّامِ أَوْسَطُ ؟ عَازِب أنه قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عَنْدَ النّبي فقالَ : ﴿ أَيُ عُرَى الْإِسلّامِ أَوْسَطُ ؟ قَالُوا : الصلّاةُ . قَالَ : حَسَنةٌ وَمَا هي بِهَا . قَالُوا : الزّكاةُ . قَالَ : حَسَنةٌ وَمَا هي بِهَا . قَالُوا : الزّكاةُ . قَالَ : حَسَنةٌ وَمَا هي بِهَا . قَالُوا : الْحَجُ قَالَ : عَسَن وَمَا هُوَ بِهِ . قَالُوا : الْحَجُ قَالَ : عَسَن وَمَا هُوَ بِهِ . قَالُوا : إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحبِ فِي اللّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللّهِ . ﴾ (١)

فهذه الحديث يشير إلى بعض عرى الإسلام كالزكاة والصيام والجهاد ، ويبرز أن أوثق هذه العرى وأوسطها وأعظمها أثراً الحب في الله والبغض في الله ، وهذه العروة تمثل قمة هرم العرى ، وأعظم موثق فيها ، والحديث يشير إلى أن هذه العروة ستذهب من الأمة ولعل تفاعل الفتن وتقلبات المحن وما يرافقها من علامات كعلامات الساعة المذكورة هنا كفيلة بنقض العروة الأهم من الأمة .

يلحظ من الحديث أن أول عروة تنقض هي الحكم ، وقد وقع ما أخبر به النبي ﷺ ؟ حيث أن أول نقص ظهر في الأمة كان في تحول الحكم من نظام الخلافة الراشدة إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٥٥١ [ المسند ( ٣٥٠/٤) ] ورجاله ثقات .

نظام الملك العضوض ، وكان لهذا التغير أثره الكبير على الأمة على وجه العموم ، وهذا التغير شهده من صحب رسول الله ﷺ ، ومن هذا الوجه يعتبر هذا الحديث من دلائل نبوة محمد ﷺ .

- يلحظ في الحديث أن آخر العرى انتقاضاً هو الصلاة ، والمعلوم أن الصلاة عمود الدين ؛ فإذا ذهبت من الأمة لم يبق للأمة وجوداً وللرسالة معنى في الأرض ، فكما أن سقوط عمود الخيمة إعلام بسقوط الخيمة نفسها وذهاب معلمها الذي به تعرف على وجه الأرض ؛ فكذلك ذهاب الصلاة هو ذهاب للدين نفسه ، وتغييب للرسالة بأكملها .
- بقاء الصلاة في الناس كآخر عروة يتشبث بها الناس ليس معناه أن هذه الصلاة التي يؤديها الناس تكون على أكمل وجه (ع) ، بل الذي يبقى في الناس صورة الصلاة دون روحها إلا أن صورتها تعصم الناس وتبقي أثراً لها في مدى ارتباطهم بدين الله ، أما روح الصلاة فهي أول ما تفقده الأمة ، وقد ورد عن حذيفة الله قال : « أول ما تفقدون من دينكم الخشوع ، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ، ولتتقضن عرى الإسلام عروة عروة ، وليصلين النساء وهن حيض ، ولتسلكن طريق من كان قبلك حذو القدة بالقذة ، وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطأنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما : ما بال الصلوت الخمس لقد ضل من قبلنا ، إنما قال الله ش : ﴿ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً

<sup>(\*)</sup> لو كانت الصلاة على أكمل وحه لكانت كفيلة لوحدها بلم شمل الأمة على العرى الأخرى ، ولما ضاعت بقية العرى منها ، لكن ما يتبقى للناس هو صورة الصلاة بينما روحها فهي تبهت تدريجياً من قلوب الناس ، وصورة الصلاة لا تتضمن من القوة المغيرة أو الحافظة لمعالم الرسالة وعرى الإسلام في الأمة ؛ ولعل هذه الأحاديث تشير إلى طبيعة الكيد الشيطاني للإنسان ؛ حيث إنه لا يطالبه بترك الصلاة بالكلية ابتداءً ، ولو وقع ذلك منه لانتبه المسلم لذلك ، وحصلت النفرة من الشيطان والانتباه لكيده ؛ لذا يعمد الشيطان إلى سلب روح الصلاة تدريجياً مبقياً المصلي غارقاً في أمنه وأمانيه ؛ فإذا طال عليه الأمد وتوغل في الدنيا والشهوات تصبح الصلاة نفسها عبئاً وحملاً ثقيلاً ؛ عندها يطالبه الشيطاني بتخفيف تلك الأحمال عن ظهره ، ويكون المصلي عند ذلك أدعى لقبول ترك الصلاة ؛ وهذا الكيد الشيطاني يفسر لنا لماذا تفقد الأمة أولاً الخشوع ، أما آخر ما تفقده فهو الصلاة نفسها .

من الليل . ﴾ [هود ١١٤] لا تصلوا إلا ثلاثاً ، وتقول الأخرى : إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق ، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال . » (١)

فهذا الأثر يبرز لنا عدة أمور منها : إن الخشوع وهو روح الصلاة وعنوان الفلاح بها هو أول ما تفقده الأمة ، وإن من أشكال تضييع الصلاة أن تصلي النساء وهن حيض ، و لعل الأثر يشير إلى التأويل الذي به يبدأ نقض الصلاة من أصلها ؟ حيث تصلي إحدى الفرق بتأويل فاسد ثلاث صلوات ، وفرقة أخرى ترى أن مجرد الإيمان بالله دون عمل كفيل بإدخالهم الجنة مما يوحي بأن هذه الفرقة تترك الصلاة .

ص - عن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود ﴿ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهُ ﴾ : ﴿ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَارَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً . ﴾ (٢)

وفي رواية أبي ذر ، قال رسول الله ﷺ : إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُميتُونَ الصَّلَاةَ فَصلِّ الصَّلَاةَ لوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ يُميتُونَ الصَّلَاةَ فَصلِّ الصَّلَاةَ لوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّايْتَ لَكَ يَانَتُ لَكَ يَالَّالًا كُنْتَ قَدْ أُحْرَزْتَ صَلَاتَكَ . ﴾ (٣)

أقول:

هذان الحديثان يبرزان بعض أشكال تضييع الصلاة ، وهو ما يقع من بعض الأمراء من تأخير الصلاة عن وقتها ، فالصلاة تؤدى لكن في آخر وقتها أو بعد خروج الوقت ، وهذه الظاهرة رآها ابن مسعود رالله وساق الحديث بعد أن عايشها ، والحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم موقوفاً على حذيفة ، وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك (١٦/٤٥) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٤٣٥ [ مسلم بشرح النووي ( ١٥/٣) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٦٤٨ [ مسلم بشرح النووي ( ١٤٣/٣)]

يبين هدي النبي المحديث الخديثين منها: « وفي هذا الحديث: الحث على الصلاة أول فوائد فقهية لهذين الحديثين منها: « وفي هذا الحديث: الحث على الصلاة أول الوقت. وفيه: أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة، فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت ؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا، واختلفوا في الراجح وقد وضحته في باب التيمم من شرح المهذب، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه: الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتتة، ولهذا قال في الرواية الأخرى: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف) الأخرى: أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا. وهذا الحديث صريح في ذلك » (١)

# ﴿ العلامة الثالثة عشرة : الاعتداء في الطهور الدعاء ﴾

حَن عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ عَلَيْهِ أنه سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ سَلِ اللّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ . ﴾ (٢)

شرح:

- يلحظ من مناسبة ورود الحديث من الصحابي أنه رأى ابنه يطلب القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلها ، فقال محذراً لابنه بأن هذا تجاوز للحد في الدعاء وسوء أدب مع

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم (١٤٥/٣)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الطهارة برقم ٩٦ [ عون المعبود ( ١٦٩/١)] ؛ وابن ماجة في الدعاء برقم ٣٨٦٤ [ السنن ( ٢/١٢١/) ] ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ٣٧٦٣ ، وقال محققه إسناده صحيح على شرط مسلم [ صحيح ابن حبان ( ١٦٦/١٥) ]

الله سبحانه وتعالى ، وهذه صفة لا تليق بمسلم ، وإنه سيأتي أقوام أخبر عنهم النبي الله على الله الله الله يتحاوزون في دعائهم ، فيسيئون الأدب مع الله إما في طبيعة طلبهم ، أو في طريقة الطلب ، ووجه إنكار الصحابي على ابنه قد يكون لأنه طلب منازل الأنبياء أو طمع بما لا يبلغه عمله ، أو لأنه سأل شيئاً معيناً في الجنة بطريقة موحية أنه تجاوز فيها حد الإدب مع الله سبحانه وتعالى .

من أشكال الاعتداء في الدعاء التكلف فيه بسجع ونحوه أو تحويله إلى ترنيمة أقرب للغناء منها للطلب والتضرع لله ، ومنها أيضا الدعاء الآثم المتضمن طلب فيه ظلم للعباد ، أو قطيعة رحم .. إلخ ، وهذه الأشكال من الاعتداء في الدعاء أصبحت سمة عصرنا وكأننا من أهل هذا الحديث ، فكلمات : الله يغضب عليك - الله يقصف عمرك - الله يفضحك - الله يأخذك ، وغيرها من الأشكال أصبحت كلمات يتفكه عمرك - الله يمناك من الأدعية التي يتلفظها البعض من باب المزاح أو التفكه والتسلية مع الغير ، وهناك من الأدعية التي تدخل عند البعض في باب النكات والتسالي .. ولا يعلم هؤلاء أهم بكلماهم يخاطبون عظيم السماوات والأرض ، والأصل أن يحسنوا الأدب بين يديه .

الأمر الثاني الذي يتجاوز الناس فيه الحد هو الطهور سواء كان وضوءً أو غسلاً ، ووجه الاعتداء فيهما إنما يكون بالإسراف في الماء أو المبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ، أو تجاوز الحد المسنون كمن يزيد على الثلاث غسلات . إلخ .

## ﴿ العلامة الرابعة عشر: أشراط قاتلة ﴾

ه - عن عَبْس الْغِفَارِيَّ وَهِ قَال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا لِمِرْةَ السُّفَهَاءِ وكَثْرَةَ الشَّرْطِ وبَيْغَ الْحُكْمِ واسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ وقَطْيِعَةَ الرَّحِمِ ونَشْئًا يَتَّخِذُونَ .

الْقُرْآنَ مَزَ امِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا . ﴾ (١) شرح:

هذا الحديث تضمن ستة من العظائم التي إن أصابت الأمة ، أصبح باطن الأرض أفضل من ظاهرها لأهل الله سبحانه وتعالى ، لأنها تتضمن اختلالاً لا تستقيم معه الحياة ، ولا يرغب مؤمن بها ، وهذا المراد في قوله الله بادروا بالموت ؛ لأن الموت لا يملكه الإنسان ، و لا يراد أن يعجل الإنسان منيته بإرادته بما يعرف بالانتحار ؛ لأن ذلك منهي عنه أشد نحى .

إنما مراد النبي ﷺ المبالغة في بيان خطورة هذه الأمور الستة على حياة المسلم ؛ لدرجة أنه إن عاجله قدره قبل رؤيتها ، فيكون قد قُدم لخير ، وصرف عن شر عظيم كاد أن يلابسه .

أو يكون المراد به بيان حواز تمني الموت حال الفتن ، والتي منها هذه الأمور الستة التي لا تستقيم حياة معها .

وبعض هذه العظائم والعلامات قد تم بيان المراد بها في موضعه ، وأذكر هنا :

#### ١ – إمرة السفهاء:

المقصود بإمرة السفهاء أن يتولى أصحاب الطيش وخفة العقول الحكم ومقاليد أمور الأمة ، وهذا قد فصلت القول في ذلك عند حديثي عن إمارة الصبيان وهيمنة الأشرار و وارتفاع التحوت على الوعول ، وإسناد الأمر إلى غير أهله ، فليرجع إليه في مظانه ، وهذه العلامة قد ابتليت بما الأمة منذ إمارة يزيد بن معاوية التي ارتكب فظائع كثيرة منها وقعة الحرة وقتل سبط رسول الله في ، وإيذاء أهل بيته ، ويكون بذلك قد سن تلك السنة السيئة من إمرة السفهاء إلى يومنا هذا .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم ١٦٠٤٦ [ المسند ( ٢٠٠/٣) ] ؛ والحاكم برقم ٥٨٧١ [ المستدرك ( ٥٠١/٢) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه .. وأحد إسنادي الكبير رحاله رحال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٢٤٥/٥) ] وذكره الألباني في الصحيحة

Y - كثرة الشرط: المراد بالشرط هنا أعوان السلطان من الشرطة ونحوها ، وكثرة الشارة إلى ألهم ما يستند إليه الحاكم في تسيير تغلبه على الأمة ؛ وهذه العلامة لا تتواجد إلا إذا كان السلطان من الظلمة ؛ فهم بحن السلطان ودرعه وعينه على الرعية ، وكلما زاد ظلمه زادت حاجته إلى تكثير الشرطة حوله ، بل إلى تكثير تخصصاتها وأجهزتها الأمنية ؛ وهذه العلامة مما ابتليت به أيضاً الأمة ؛ وقد يكون من أسباب كثرة الشرط فساد الناس وكثرة مشارهم وفرقهم واختلاف نفوسهم ، فهذه الأسباب كلها داعية إلى زيادة الشرط لتحقيق الأمن ، ويكون منطق تلك المرحلة أخذ الناس بحق القوة لا بقوة الحق .

## ٣- بيع الحكم:

بيع الحكم له عدة دلالات منها فساد القضاة ، وقبولهم الرشوة في أحكامهم لتتفق وأهواء الراشين ، ومنها أيضاً بيع المناصب ونيلها أيضاً بالرشوة لا بالكفاءة ، ومنها أيضاً في ظل هذه التصورات المعاصرة ما يعرف بشراء الأصوات والذمم في الانتخابات ، وكل هذه الاحتمالات واقعة في الأمة .

## ٤ - الاستخفاف بالدم:

يراد بالاستخفاف بالدم استهانة المسلم بدم أخيه المسلم ، وهذا حصل في الماضي وما يزال بازدياد ، بل هناك عوامل كثيرة تساعد على ذلك في عصرنا منها الانسعار الدنيوي ، والجهل الديني بخطورة جريمة القتل ، والفرقة المعززة للبغضاء والشحناء ، والتأويل الفاسد الذي تستباح به الدماء ، والثقافة الدخيلة في الإعلام ، والتي يظهر فيها مشاهد العنف يرافقها تعظيم مرتكبيه ، وسهولة نجاقهم من المحاسبة ، ونعتهم بالبطولة .

## ٥- قطيعة الرحم:

وهذه العلامة قد سبق تفصيل المراد بها .

## ٦- نشئاً يتخذون القرآن مزامير .

وهذه العلامة تشير إلى السطحية التي تبتلى بها الأمة أو بعض منها ؛ حيث يتحول كتاب الله سبحانه وتعالى إلى ترانيم يتغنى به دون الانتباه إلى معانية ودلالاته ، ويقدم

الأجمل صوتاً على الأغزر علما وفقهاً ؛ لأن المقام يصبح مقام تغني لا مقام تدبر ، وهذا لا يعني عدم أهمية تحسين الصوت بالقرآن ، لكن المراد بهذه العلامة الإشارة إلى تغير القلوب وطريقة تعاملها مع القرآن ، فالقرآن أصبح ترنيمات جميلة يتمتع بها صاحبها فقط ، وهذا من مظاهر علامة رفع الأمانة من الناس حتى لا يبقى إلا أثرها .

وهذه العلامة لها علاقة بعلامة أحرى تبرز اهتمام الأمة بشكل القرآن دون جوهره ، وتطلب به الدنيا دون الآحرة فعَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّه هَا قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ فَقَالَ : ﴿ اقْرَءُوا فَكُلِّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقُواهُ يَقَالُ : ﴿ اقْرَءُوا فَكُلِّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقُواهُ يَقَامُ الْقَدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَمَا يَتَأَجَّلُونَهُ . ﴾ (١)

فهذا الحديث يشير إلى فئات من الناس تهتم بالقرآن من ناحية الأحكام والمخارج فقط (﴿ ) ، وتبرع في ذلك وتجعله حل همها ، وقصدها من ذلك ليس وجه الله ، بل نيل الأعطيات والهبات من الناس أو غير ذلك من حطام الدنيا ، أي يصبح القرآن مطية لنيل المآرب الدنيوية عند هؤلاء ، ونلحظ أن هذه العلامة لها علاقة بقول النبي \* : « أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ » . (٢)

#### لطيفة:

حاء في مناسبة إيراد الصحابي لهذا الحديث أن الناس كانوا يخوضون في الطاعون فقام عبس الغفاري بدعوة الله أن يميته بالطاعون ثلاثاً ، فأنكر من حوله عليه هذا الطلب المخالف لهدي النبي على في ذمه أن يتمنى الإنسان الموت ، فقام عبس الله بذكر الحديث مبيناً أن هناك حالات استثنائية سمعتها من رسول الله على إباحة تمنى الموت عند

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين من طريق أنس ، برقم ١٢٤٩٢ ، ١٢٥٨٨ [ المسند (٣٠/٣) ، ١٨٠)]

<sup>( ﴾ )</sup> لا يعني كلامي عدم أهمية الأحكام بل هي واحبة في حق كتاب الله سبحانه وتعالى ، لكن لوحدها لا تكفي لأن العبرة في القرآن هو تدبره والعمل به لا تلاوته فقط مهما بلغت درحة هذه التلاوة من الإتقان ، بل تلاوة القرآن دون تدبره والعمل به حجة على صاحبه لا حجه له .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

وقوعها ، فذكر الحديث . وهذا الموقف يشير إلى أن إرهاصات وقوع هذه العلامات القاتلة قد شعر بها الصحابة في آخر عهدهم . (١)

# ﴿ العلامة الخامسة عشرة: تسلط أعوان السلاطين على الناس ﴾

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 

 : ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهَلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضِرْبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُميلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا . 

 (٢)

يقول النووي: « هذا الحديث من معجزات النبوة ، فقد وقع هذان الصنفان ، وهما موجودان . وفيه ذم هذين الصنفين » (٣)

حَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ رَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَعْدُونَ فِي غَضبَ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّه . ﴿ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّه . ﴾ (٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد رأينا من كل شيء قاله لنا رسول الله ﷺ غير
 أنه قال : ﴿ يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم . ﴾ (٥)
 شرح :

هذه العلامة فيها إشارة صريحة إلى ذم أعوان السلاطين من شرطة ونحوها ممن يتسلطون على الناس يضربونهم بالسياط ونحوها ، وفي الأحاديث إشارة صريحة إلى أنهم

<sup>(</sup>۱) انظر مسند أحمد ، حدیث رقم ۱۲۰٤۲ (۲۰۰/۳)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في اللباس والزينة برقم ٢١٢٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٣٢٦/٧) ]

<sup>(</sup>٣) النووي: شرح مسلم ( ٣٢٦/٧)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الجنة برقم ٢٨٥٧ [ مسلم بشرح النووي ( ١٨٠/٩)

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٥٧٧،وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، و لم يخرحاه [ المستدرك ( ٦٦/٤) ]

بفعلهم هذا من أهل النار ، بل جاءت صيغة الذم بما يشير إلى ألهم يأتون يوم القيامة يحملون سياطهم بأيديهم ، ودلالة السياق تشير إلى ألهم لا يؤذن لهم لفصل الخطاب بل يؤمر بهم للنار مباشرة ، وذلك لشناعة فعلتهم ، وكذلك في الآثار السابقة إشارة إلى أن هذه العلامة لم يرها أبو هريرة في عهده ؛ أي إلى قرابة سنة ، 7 هـ ، وهذا صحيح لأن هذه العلامة ظهرت بعد الستين في العهد الأموي إلا ألها أخذت شكلاً واضحاً في العصر العباسي وما بعده إلى يومنا هذا .

# ﴿ العلامة السادسة عشرة :شدة البلاء وحصول اليأس ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّعُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ بَا لَيْتَتِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ . ﴾ (١)

## شرح:

- هذا الحديث يشير إلى شدة البلاء وكثرة المصائب التي تقع على الناس مع خفة دينهم ؛ لذا يتمنون الموت ، ويغبطون أهل القبور مع عظمة مصاب أهل القبور وخطورة فتنتهم في قبورهم، يقول ابن حجر: « يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده.» (٢)
- واضح من سياق الحديث أن تمنى الموت ليس لأمر أصابه من جهة الدين ؟ بحيث خاف الفتنة أو نحوها ؟ بل هذا التمني لشدة تترل بالناس تؤثر على معاشهم ، وهذه الدلالة صريحة في قوله « وليس به الدين إنما به البلاء » فهذه العبارة سيقت هنا للذم والإنكار ؟ أي لو كان هذا التمني بسبب الدين لكان محموداً ، ويؤيده ثبوت تمني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الفتن برقم ۷۱۱٥ [ البخاري مع الفتح ( ۸۰/۱۳) ؛ مسلم في الفتن برقم ۱۵۷ ، واللفظ له [ مسلم بشرح النووي (۲۳۱/۹) ]

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ١٦/١٣)

الموت عند فساد أمر الدين عند جماعة من السلف.

- الحديث يشير إلى قوة البلاء الذي سيصيب الناس في أمور دنياهم بسبب الفتن والملاحم ونحوها ، ويدل على قوة البلاء قوة التمني في ظرف لا يتمنى فيه الإنسان الموت ، وهو عند مشاهدته للقبور ، فقد يتمنى الإنسان الموت لشدة ألمت به ، لكنه إذا شاهد القبور ، وتذكر شدة الترع وأهوال أهل القبور فقد يصرف هذا التمني من نفسه أو يضعف ، والناظر إلى سياق الحديث هنا يجد خلاف ذلك ؛ حيث يشير إلى تمنى مصحوب بالشوق ؛ فالرجل يتمرغ على القبر شوقاً للموت وغبطة لأهله ، مما يشير صراحة إلى أن البلاء الذي يحل به أعظم في نفسه مما يتصوره من أهوال يعايشها أهل القبور .
- هذه العلامة بهذا الوجه قد لا نكون عايناها في زماننا ، وإن كانت إرهاصالها بادية
   للعيان .
- أورد ابن حجر أثراً من رواية عبد الله بن الصامت ولله عن أبي ذر ولله قال: «
  يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول
  : يا ليتني مكان هذا ، قلت : يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم ، قال : أجل »
  (١) ، وهذا الأثر يشير إلى أن هناك أموراً عظيمة وفتن مخيفة تلجئ الناس لمثل هذا التمني .

## ﴿ العلامة السابعة عشر: تغير الزمان وتحوله للأسوأ ﴾

- عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : أَتَيْنَا أَنسَ بْنَ مَالِكَ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ : ﴿ اصْبُرِوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ فَقَالَ : ﴿ اصْبُرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ . ﴾ (٢)

- يتضح من الأثر السابق أن سبب إيراد الصحابي لهذا الحديث هو شكوى الناس له مما

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١١/١٣)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٦٨ [ البخاري مع الفتح ( ٢٢/١٣) ]

يلقونه من الحجاج بن يوسف الثقفي ، فأخبرهم بأن هذا الذي يلقونه ليس حالة عارضة ، بل سيزداد الأمر في الشدة حتى يلقوا رهم إما بالموت أو بقيام الساعة ، وهذا الذي ذكره أنس كان يعلمه غيره من الصحابة ؛ حيث يعرفون أنه بموت الرسول في قد بدأ يدخل النقصان في الدين إلا أنه في عهد الخلفاء الراشدين خاصة أول خليفتين كان الدين - وما يترتب عليه من ثمرات - قد حافظ على استقراره نسبياً ، ثم بدأ يتضح النقص الذي ترتب عليه أن يكون ما يأتي شر مما مضى وأسوأ حتى ابتلي الناس بالحجاج ، يقول الشعبي : «كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته ، فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط ، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية ، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجاني بمسمار ، فلما قدم الحجاج قال : هذا كله لعب ، فقتل بالسيف. » (١)

فالملاحظ من الأثر السابق مدى التدرج في التشديد على الناس ، إلى أن وصل الأمر لقتلهم في عهد الحجاج ، والشدة المقصودة في الحديث لا يراد بها الشدة من الحكام فقط ، بل الأمر يتعداه إلى كل أنواع الشرور ؛ خاصة ما يتعلق بالدين وذهابه بين الناس ، بحيث يكون الماضي أقل في الشر نسبياً من الحاضر ، والمستقبل أكثر شراً من الحاضر ، وهذا المعنى أشار إليه ابن مسعود في حيث قال لامرأته سائلاً لها : « اليوم خير أم أمس ؟ فقالت : لا أدري . فقال : لكني أدري . أمس خير من اليوم ، واليوم خير من غد وكذلك حتى تقوم الساعة . » (٢)

وأورد ابن حجر بعض الآثار عن ابن مسعود تبين المراد من هذه الشرور فقال: « أخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال " سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة ، لست أعنى رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ( ۲۳/۱۳)

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد (۲۸٦/۷) ] وقال عنه ابن حجر :
 أخرجه الطبراني بسند صحيح [ فتح الباري ( ۲۳/۱۳) ]

ولكن لا يأتي عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله ، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون " ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله " شر منه " قال " فأصابتنا سنة خصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء " ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال " لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ، ويجيء قوم يفتون برأيهم " وفي لفظ عنه من هذا الوجه " وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء ، م يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه . » (١)

فهذه الآثار توضح المراد بهذه الشرور ، وهو ضعف الدين وذهاب علمائه ، وما يترتب على ذلك من تضييع لمعالمه بسبب الجهلة والظلمة والفسقة ، وما ينتج عن ذلك من شرور على المستوى الاجتماعي والسياسي .

- هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة ؛ حيث أحبر النبي بتدرج الفساد نحو الأسوأ إلى قيام الساعة ، وهذا أمر ملحوظ ، وقد يشكل على البعض فيقول إن عهد عمر بن عبد العزيز أفضل من عهد الحجاج ، وعهد المهدي وعيسى عليه السلام أفضل مما دونه ، ويرد على ذلك بأن الحديث أشار إلى الأكثر الأغلب ، وهذا ملاحظ ، وقد سئل الحسن البصري

عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال :« لا بد للناس من تتفيس » . (٢)

إذا هذا التنفيس الذي يقع عبر الأزمنة بالمجددين لا يتنافى مع كون الأزمنة اللاحقة في الأغلب أسوأ من الأزمنة السابقة ، ويشهد لذلك حديث النبي على عن خير القرون ، و القرون الثلاثة الأولى على وجه الخصوص ، ويمكن القول أنه كلما بعدت الأمة عن زمن البعثة كلما كان الحال في حقها أسوأ ، ولا ينخرم هذا الحال إلا في بعض وجوه التنفيس

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۳/۱۳)

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۳/۱۳)

على يد المحددين ؛ إلا أن المحدد مهما بلغ من نوره وعطائه ، فلن يبلغ درجة النور المحمدي ، فمثل محمد ﷺ ومثل المحددين من أمته كمثل القمر مع سائر الكواكب .

أما بخصوص عهد المهدي وعيسى عليه السلام ، فيحتمل أن المراد بالأزمنة في الحديث ما يكون قبل العلامات العظام ، ويكون المراد بالأزمنة المتزايدة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال ، وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم .

- واقعنا المعاصر يشهد لمصداقية الحديث ، ولسان حال الكثيرين يشير إلى ذلك ، ودلائل أحوالهم تتناقل هذا الشعور الذي من خلاله يترحمون على الماضي ، ويشعرون بسوء حال الحاضر ، ويتخوفون الأكثر من المستقبل .

# ﴿ العلامة الثامنة عشرة: غلبة الظلم والفجور على الأرض ﴾

هُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْكُمْ زَمَانَ اللهِ عَلَيْكُمْ زَمَانَ اللهِ عَلَيْكُمْ زَمَانَ اللهِ عَلَيْكُمْ زَمَانَ الْخَبْرُ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ . ﴾ (١)

#### شرح:

- هذا الحديث يشير إلى غلبة الظلم والفحور في الأرض في جميع مناحي الحياة ، ويترتب على ذلك ضيق الخيارات المتاحة للمسلم ، والحديث يشير إلى أن هناك خيارين : إما الفحور بتعاطي أسبابه ، والتفاعل مع أهله ، وإما العجز ، وفي ظل هذين الخيارين يجب في حق المسلم اختيار أهون الشرين وهو العجز .

# ﴿ العلامة التاسعة عشرة: أيام الصبر ﴾

عنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا تُعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذهِ الْآيَةِ قَالَ أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ : فَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ الْآيَةِ قَالَ أَيَّةً آيَةٍ ؟ قُلْتُ : فَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم ٧٦٨٦ ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى عن شيخ عن أبي هريرة ، و بقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٢٨٧/٧ ) ]

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ قَالَ: أَمَا وَاللَّه لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ: ﴿ بِلَ النَّمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهُوَى مُتَبَعًا وَدُنْيًا مُؤثْرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَتَة نَفْسِكَ وَدَعْ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيًّامًا الصَّبْرُ فيهِنَّ مَثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ الْعَامِلِ فيهِنَّ مَثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ الْعَامِلِ فيهِنَّ مَثْلُ الْعَبْرُ الْمُبَارَكِ وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةً قِيلَ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ . قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ الْمُبَارَكِ وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةً قِيلَ أَجْرُ خَمْسِينَ مَنْكُمْ . ﴾ (١) يَا رَسُولَ اللّه : أَجْرُ خَمْسِينَ مَنْكُمْ . ﴾ (١) هالله عَلْمَ : ﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى النَّاسِ زَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ الله عَلْمَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ الله عَلْمُ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ الله عَلْمَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ الله عَلْمَ عَلَى دينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . ﴾ (٢)

#### شرح:

- هذه الأحاديث تشير صراحة إلى تغير الزمان وفساد أهله و كثرة الفتن المهلكة ، و صنوف البلاء والمحن التي يبتلى بها أهل الله في آخر الزمان ، بحيث لا يثبت على الدين وتعاليمه الحقة إلا من رزق صبراً عظيماً ، فكما لا يصبر الإنسان على قبض الجمر بيديه ، فكذلك يصعب التمسك في الدين ذلك الزمان .
- هذه الأحاديث تحتمل في حق المؤمن معنيين: إحداهما شدة البلاء وكثرة الفسق مع ضعف الإيمان المعين على الصبر ، وهذا المعنى أشار إليه الطيبي بقوله: « المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده ، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصى وانتشار الفسق وضعف

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣١٩ [عون المعبود ( ٤٩٣/١١) ] ؛ والترمذي في تفسير القرآن برقم ٥٠٥١ [ السنن ٥٠٥١ وقال : هذا حديث حسن غريب [تحفة الأحوذي ( ٤٢٣/٨) ] ؛ وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠١٤ [ السنن ( ١٣٠٠/٢) ] وابن حبان برقم ٣٨٥ [ صحيح ابن حبان ( ١٠٨/٢) ؛ والحاكم برقم ٧٩١٢ ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاد [ المستدرك ( ٣٥٨/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٦١ ، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه ، و عمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم [ تحفة الأحوذي ( ٣٩/٦) ] والحديث يشهد لمتنه حديث أبي ثعلبة السابق ، وحديث أنس في العلامة التالية .

الإيمان » . (١)

والمعنى الثاني: شدة البلاء الذي لا يتصور حفظ الإيمان معه إلا بصبر عظيم، أي يلحق المؤمن المشقة بالصبر في تلك الأيام كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده، وهذا المعنى أشار له العلامة القاري بقوله: « الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم » (٢)

- يتضح من حديث أبي ثعلبة أن أيام الصبر تلك لها أهلها من المؤمنين الصادقين الصابرين ، وهم الطائفة المنصورة التي تعيش في الغربة الثانية لدين الله ، وتجتهد لدين الله سبحانه وتعالى حتى يتم لهم وعد الله سبحانه وتعالى : وهؤلاء ينالون أجراً عظيماً من الله سبحانه وتعالى على ثباتهم على دينه ؛ لدرجة يفضل أجرهم في أيام الصبر على أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم ، وجاء تعليل ذلك في آثار أحرى بأن الصحابة يجدون على الحق أعواناً ، وهؤلاء لا يجدون على الحق أعواناً ، والعون المقصود هو كون الرسول الله بين ظهرانيهم ، والوحي يتترل بينهم ، وهذا العون العظيم الذي احتص به الصحابة أشار إليه النبي الله بقوله : ﴿ طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي . ﴾ (٣)
- هذا الأجر الذي يفضل على أجر الصحابة لا يتنافى مع كون الصحابة أفضل البشر ، وقر لهم خير القرون ، وتوجيهه أن أفضلية هؤلاء في الأجر على الصحابة من هذه الحيثية فقط ، والفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي ، يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « ليس هذا أي الأجر والأفضلية على إطلاقه بل هو مبني على قاعدتين : الأولى: أن الأعمال تشرف بثمراتها ، والثانية : أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله وبالعكس ، لقوله عليه السلام : " بدأ الإسلام

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٦/٩٣٥)

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٣٩/٦)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد برقم ١١٦٧٩ [المسند ( ٨ُ٧/٣)]

غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء من أمتي " ، يريد المنفردين عن أهل زمانهم.» (١)

# ﴿ العلامة العشرون : تشوف الناس لرؤية النبي ﷺ ﴾

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أنه قال : ﴿ .. وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَاني أَخْهُ إِنَّ اللّهِ ﷺ (٢)

حَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أنه قال : ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد فِي يَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ
 عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ لِلّهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ . ﴾ (٣)

شرح:

- هذه الحديث دلائله الظاهرة أنه يراد به الصحابة ، لتشجيعهم على لزوم مجالس النبي على الله و السنفادة من تلك اللحظات الثمينة التي يعايشون فيها خير البرية وخير البشر ، يقول النووي رحمه الله : « ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه ، وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها ، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته . » (٤)
- كذلك يحتمل الحديث أن يكون المراد به كامل أمته ، وأن رؤية النبي الله في المنام أو التشوف لرؤيته تكون أغلى على قلب المؤمن عند قلة النصير والمعين من زينة الحياة الدنيا ( الأهل والمال ) ، والمعلوم أنه كلما اشتدت المحن وابتعدت الأمة عن عهد النبوة كلما ازداد شوقها لرؤية النبي الله في المنام ، فرؤيته بشارة خير ، وتثبيت

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (١/ ٤٢٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٥٨٩ [ البخاري مع الفتح ( ٢٩٩/٦) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٣٦٤ [ مسلم بشرح النووي ( ١١٧/٨) ] ، وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ٦٧٦٥ [ صحيح ابن حبان (١٦٨/١٥) ]

<sup>(</sup>٤) النووي: شرح صحيح مسلم (١١٨/٨)

للمؤمن ، وشحذ لهمته ، ولعل أهم دلالة تحملها رؤيا النبي على هي طمأنة من يراه أنه من أهل الخير ، فالطاهر لا يطرق في المنام إلا القلوب الطاهرة ، ولعل الشوق لرؤية النبي على يزداد عند من ينال حظ رؤيته قبلاً في منامه ، فيهيج شوقه أكثر لرؤية ثانية ، وهذا الشوق يغلب على قلبه أكثر من باقى المحبوبات كالأهل والمال .

يقول ابن حجر: «فإن كل أحد من الصحابة بعد موته ولا كان يود لو كان رآه، وفقد مثل أهله وماله، وإنما قلت ذلك لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه » (١)

والمعلوم أنه بانخرام عهد النبوة لم يبق للمؤمن إلا المبشرات ، وهي الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن ، أو تُرى له ، وأهم هذه الرؤى هي رؤية صاحب الرسالة نفسه ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بصورته الحقيقية . اللهم متعنا برؤية الحبيب محمد على اللهم .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷۰۲/٦)

ب١ ف ٤ العلامات التي لم تقع \_\_\_\_\_

# الفصل الرابع: العلامات الصغرى التي لم تقع

ويتضمن مبحثين

المبحث الأول: علامات متفرقة

المبحث الثاني: عندما يتكلم الشجر والحجر

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

هناك كثير من العلامات الصغرى التي لم تقع حقيقة ، أو اختُلف في حقيقة إسقاطها على وقائع حصلت في الماضي ، أو في الحاضر ، ولكي يتم طرق موضوع العلامات بجميع احتمالاتها آثرت أن أخصص هذا الفصل لبيان هذا الجانب من العلامات ، أما القول بأن جميع العلامات الصغرى قد وقعت فهذا ليس بصحيح ؛ بل هناك عدة علامات صغرى لم تقع قطعاً كما سأبين .

كذلك القول بأنه يشترط حصول العلامات الصغرى كاملة كي تبدأ الكبرى في الوقوع أيضاً ليس عليه دليل يُرتجى ، بل هناك كثير من العلامات الصغرى تكون متداخلة مع الكبرى وملازمة لها إلى قيام الساعة ، كذلك هناك كثير من العلامات الصغرى ستقع بعد الدجال ويأجوج ومأجوج كرفع القرآن وتخريب الكعبة وانتشار الزنا بشكل فاحش ، وترك كافة العبادات وعودة الوثنية القديمة .

و العلامات الصغرى التي لم تقع يمكن تقسيمها إلى قسمين :

القسم الأول: علامات صغرى غير معلوم المراد بزمان وقوعها ، وهذه العلامات هي القسم الأول: سأتناولها في هذا الفصل ، ولن أستوعبها كاملة فيه لأنني سأترك بعضها عند حديثي عن الحدث الكويي لاعتباري أن ذكرها هناك أكثر مناسبة ، وأقرب للعقول في تصور المراد بها ، وإنما سيقتصر حديثي هنا على بعض العلامات التي لم أجد لها حقبة زمانية منتمية إليها يطمئن لها قليى ، ويستبين من خلالها المراد بها . (\*)

القسم الثاني : علامات صغرى معلوم المراد بزمن وقوعها ، وهي العلامات التي جاء التصريح بأنها بين يدي الساعة والدالة على قرب فناء العالم ، والمتعلقة بإشارات تدل على فساد دين الناس بالكلية ، وهذه العلامات سأذكرها في موضعها في الباب الثاني بعد حديثى عن يأجوج ومأجوج .

<sup>( )</sup> سأحاول جاهداً في حدود ما تحتمله النصوص أن أبين تصوراتي لطبيعة الحقبة الزمنية التي تنتمي لها هذه العلامات ؛ إلا أن هذه الاجتهادات هي عبارة عن احتمالات قد تصيب ، وقد تخطئ

ب ١ ف ٤ العلامات التي لم تقع

## ملاحظة :

بعض ما سأذكره في الباب يراه بعض العلماء قديماً وحديثاً أنه قد وقع ؛ إلا أن تصورهم هذا ليس قطعياً بل تتطرق له الاحتمالات ؛ لذا أذكر هذه العلامات هنا مع البيان المراد بها بجميع احتمالاتها .

# المبحث الأول علامات متفرقة

وهذا المبحث يتضمن تسع علامات ، وهي على النحو التالي :

﴿ العلامة الأولى: حصار بعض البلدان الإسلامية ﴾

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتْ مُصِلْ الرَّدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ مِنْ السَّأَمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ ﴾ (١)

### شرح الغريب:

القفيز : مكيال معروف لأهل العراق ، وهو اثنا عشر صاعاً .

المُدي : مكيال أهل الشام وهو يسع قرابة الاثنين وعشرين صاعاً .

الإردب : مكيال أهل مصر ، وهو يسع أربعة وعشرين صاعاً .

عدتم من حيث بدأتم : فيه إشارة عجيبة إلى أن الأمة إذا وصلت لتلك المرحلة فإنها عادت من حيث بدأت وعادت للإسلام غربته الأولى التي تتطلب دعوة للتوحيد ثم جهاد لتحرير البلاد والعباد من جديد كما حصل مع الرعيل الأول .

- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الْعَرَاقِ

أَنْ لَا يُحْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دَرْهَمٌ قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ قَبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاكَ . ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لَا يُحْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ . قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ \* : ﴿ يَكُونُ ذَاكَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ \* : ﴿ يَكُونُ فَي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْتِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١)أخرجه الإمام مسلم في الفتن برقم ٢٨٩٦ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٨/٩) ] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٥٨٢ [ المسند ( ٣٥٢/٢ ) ]

<sup>(</sup>٢)أخرجه الإمام مسلم في الفتن برقم ٢٩١٣ ، [ مسلم بشرح النووي ( ٢٣٤/٩) ]

### شرح:

- احتلف العلماء في المراد بمنع العراق والشام لمديها وقفيزها ، يقول النووي : . « وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران : أحدهما لإسلامهم ، فتسقط عنهم الجزية ، وهذا قد وجد . والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان ، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين . . . وقيل : لأنهم يرتدون في آخر الزمان ، فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها . وقيل : معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك » . (١)

فهذه هي المعاني التي ذكرها أهل العلم بخصوص الحديثين ، وهي تتضمن أربعة احتمالات لعل أشهرها كما ذكر النووي الاحتمال الثاني ، وهو أن المراد بالمنع في الحديث استيلاء العجم والروم على بلاد المسلمين ، ومنع المسلمين من خيرات بلادهم .

- الملاحظ في الحديث الأول إشارة عجيبة ، وهي أن المنع الذي يصيب العراق بسبب العجم ، وهي تقال لأهل الشرق ، أو لغير العرب ممن لا يلهجون اللسان العربي ؟ أما بالنسبة للشام فالمنع يقع من قبل الروم ، والروم لا تقال إلا إلى قومية معينة ، وفي الغالب هي إشارة إلى نصارى الغرب ، وهذا المعنى حصل في الماضي بمجمة التتار على العراق ؟ الذين يصدق في حقهم لفظة العجم ، وبمجمة الروم الصليبين على الشام، فهل هذه الهجمات هي المقصودة في الحديثين ، الأمر يحتمل ذلك ، ويحتمل أن يراد به ما هو أوسع من ذلك .
- يلحظ في الحديث الثاني أنه أشار لحصار يصيب العراق أولاً تُمنع من خلاله العراق أن يأتيها شيء من أرض المسلمين أو غيرهم ، ثم ثنى الحديث بالشام ، ثم ربط راوي الحديث بين هذين الحدثين ، وبين خروج المهدي في آخر الزمان ، مما يوحي بأن

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم ( ٢١٩/٩)

هناك علاقة بين الحدثين ، وبين إرهاصات خروج المهدي في العالمية الثانية للإسلام ؟ خاصة أن الحديث الأول قد أشار إلى عودة الأمة من حيث بدأت ، وفي ذلك إشارة إلى عودة الغربة الثانية للإسلام بما تحمله تلك الغربة من ضعف في بدايتها ، ويرافق هذا الضعف سطوة لأهل الباطل وسيطرة في الأرض ، وهذه الغربة لم تكتمل بحميع معالمها إلا في عصرنا هذا ، فهل يمكن اعتبار ذلك قرينة على أن المراد بالحديثين الإشارة إلى حصار شديد يصيب العراق أولاً ، وهذا قد حصل في زماننا ، ثم يصيب الشام ، ويثلث بمصر ، إذا كان الحديث يحتمل هذا المعنى ؛ فيمكن القول بأن حصار العراق هو بداية الإرهاصات الأخرى ، ووفق هذا التأويل يمكن القول أن حلقات العراق النبوية لم تكتمل بعد ، ويمكن تصور المراد بحصار الشام هنا بأنه يختص هذه الإشارة النبوية لم تكتمل بعد ، ويمكن تصور المراد بحصار الشام هنا بأنه يختص به الروم فقط أما حصار العراق الذي وقع فقد حصل في الغالب باسم ومباركة أمم العالم أو ما يعرف بالأمم المتحدة ، وهؤلاء الأليق بوصفهم أن يقال عنهم عجم ؛ لأن لفظة العجم أعم من لفظة الروم ؛ فهي تشمل الروم وغيرهم ، أما حصار الشام فسيختص به الروم لوحدهم فقط ، وليس بقرار دولي عالمي .

ووفق التوجيه الأخير لهذه العلامة يمكن القول بأن حلقات هذه العلامة لم تكتمل بعد ؛ لذا يمكن اعتبارها من العلامات التي لم تقع .

### ﴿ العلامة الثانية : حصار المدينة ﴾

ص - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا اللَّهِ ﷺ : ﴿ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا اللَّهِ الْمُدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحٍ . قال الزُّهْرِيِّ : وَسَلَاحٍ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ ﴾ [١]

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٧٧ [ عون المعبود ( ٢/١١ ) ] ؟ وابن حبان في التاريخ برقم ٢٧٧١ ، وقال محققه : حديث صحيح [ صحيح ابن حبان ( ١٧٤/١٥ ) ]

وفي رواية : ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمْ بِسِلَاحٍ . ﴾ (١) شرح الغريب :

مسالح: جمع مسلحة وأصله موضع السلاح ثم استعمل للنغر ، وهو المراد هنا أي أبعد تغورهم هذا الموضع القريب من خيبر القريب من المدينة على عدة مراحل ، وقد يستعمل لقوم يحفظون الثغور من العدو . قال ابن الأثير في النهاية : « المسالح جمع المسلح والمسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو ، وسموا مسلحه لأنهم يكونون ذوي سلاح ، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له . » (٢)

### شرح:

- هذا الحديث يشير إلى كمال تضييق الكفار على المسلمين ؛ لدرجة ألهم يلجئوهم إلى مدينة رسول الله على آخر الزمان محاصرين لها ، ويكون أبعد ثغور المسلمين ثغر بمنطقة سلاح القريبة من حيبر ، وخيبر بعيدة عن المدينة المنورة قرابة المائة وستين كيلو متر فقط ، مما يشير إلى قرب الأعداء من المدينة المنورة ، وفي الحديث إشارة إلى أن الأعداء يقصدون إيقاع المحاصرة والتضييق على المدينة نفسها .
- توقيت هذا الحصار غير معلوم ، و أشار البعض إلى أنه يكون في زمان الدجال ، وممن أورد هذا الاحتمال الشيخ عبد الحق الدهلوي حيث يقول : « الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرز الإسلام إلى المدينة المطهرة ، أو يكون هذا في زمان آخر . » (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩٢٣٨ [ المسند ( ٣٦١/٢)]

<sup>(</sup>۲) عون المعبود ( ۳۲۱/۱۱)

<sup>(</sup>٣)عون المعبود ( ٣٢١/١١)

وهذا القول الذي أورده الدهلوي – رحمه الله – محتمل ، ويعززه من جهة أن لفظة مسالح أيضا ذكرت في أحاديث الدجال وأريد بها مسالح الدجال ؛ أي طليعته الكشفية ، وكأن هذه اللفظة من مصطلحات ذلك العصر ، ووفق هذا التوجيه يمكن القول أن المسلمين في البداية يتصورون ألهم يستطيعون مواجهة الدجال ، ثم يظهر لهم ألهم لا طاقة لهم بذلك ، فيفرون إلى المدينة ، عندها تتولى الملائكة نفسها حفظ المدينة المنورة شرفها الله .

طبعاً هذا التوجيه مبني على صحة فرضية الشيخ الدهلوي ـ رحمه الله ـ وفي ظني أن هذا الاحتمال ضعيف من وجوه منها أنه ثبت أن المسلمين يتحصنون بالمدينة نفسها ، و لم يُذكر في الأحاديث الدالة على ذلك أي مواجهة مع الدجال ، بل لا تكون المواجهة إلا في فلسطين ، كذلك المعهود في هدي النبي الله بخصوص الدجال أن كل حدث يتعلق به كحصار أو تجويع أو حروب لا بد أن يذكر اسم الدجال في الحديث ؛ أما الأحاديث العارية عن ذكر الدجال ؛ فهي في الغالب تشير إلى علامات مستقلة عن زمن الدجال ؛ لذا يحدن القول أن ذكر الحديث كعلامة مستقلة يوحي بأنه يراد به عدو آخر ؛ لذا نجد الشيخ الدهلوي يختم كلامه بقوله « أو يكون ذلك في زمان آخر » وهذا يجعلنا تصور احتمال آخر له علاقة بواقعنا المعاصر .

فالمعلوم أن هناك أطماعاً لليهود في خيبر على وجه الخصوص ، وخريطتهم الموهومة لدولتهم (إسرائيل الكبرى) تدرج خيبر فيها ، والمؤامرات في الوقت الحاضر على وجه الخصوص تحاك لتفتيت الدول العربية ؛ بحيث تتحول كل دولة إلى عدة دويلات ، ونسمع أن من الدول الأولى المستهدفة في ذلك مصر والسعودية حفظهما الله من كل كيد .

فهل يحتمل الأمر أن تقع مثل هذه التجزئة ، ويترتب عليها أن تجر إلى حروب حديدة تتذرع من خلالها إسرائيل بمسألة الأمن وحفظ الحدود فتتوسع تلك التوسعة من ناحية الجنوب ، الأمر محتمل ، والمؤامرات الحالية تعززه ، ونسأل الله أن يحفظ بلاد الحجاز من كل كيد ومكر .

### ﴿ العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطاني ﴾

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَمَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ - وفي رواية الترمذي من الموالي - يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ ﴾ (١) الموالي : جمع مولى ، وهو المملوك .

#### شرح:

يلحظ أن تملك هذا الملك من علامات الساعة ، وقول الرسول ﷺ « يقال له الجهجهاه » إشارة إلى أنه لقب له ، وظاهر الحديث يشير إلى أنه يملك على سبيل التغلب لا بشورى أهل الحل والعقد ؛ لأنه مملوك ، ولأنه يخالف الأحاديث القاضية بأن الخلافة تكون في قريش .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَن رَسُولَ اللّهِ عَلَى : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ
 رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ﴾ (٢)

#### شرح:

- عبارة « يسوق الناس بعصاه » جاءت من باب الكناية للإشارة إلى الملك ؛ حيث شبه النبي القحطاني بالراعي وشبه رعيته بالغنم ، ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم ، ويحتمل ألها كناية إلى تغلبه عليهم وانقيادهم له ، ويكون المراد بالعصا الإشارة إلى حشونته وعسفه بهم ، أو للدلالة على شدة عنفه وعدوانه .
- هذه العلامة في أغلب الظن أنها لم تقع ، ويراد بها الإشارة إلى ملك يتملك على الأمة في آخر الزمان ، والقحطاني معروف بنسبته دون اسمه ، وقد حوز القرطبي أن يكون الجهجاه هو نفسه القحطاني ؛ لأن أصل كلمة الجهجاه من الصياح وهي صفة تناسب

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفتن برقم ۲۹۱۱ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۳۳/۹) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ۲۳۲۹ [ تحفة الأحوذي ( ۶۸۳/۲) ] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۸۳۸٥ [ المسند ( ٤٤٠/٢ ) ]

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في المناقب برقم ۳۵۱۷ [ البخاري مع الفتح ( ۱۳۰/۲) ] ؛ ومسلم في الفتن برقم ۲۹۱۰
 [ مسلم بشرح النووي ( ۲۳۲/۹ ) ]

ذكر العصافي حديث القحطاني ، وهذا الاحتمال في ظني ضعيف ؛ لأنه جاء في رواية الترمذي التصريح بأن الجهجاه من الموالي ، أما القحطاني فظاهر السياق أنه من الأحرار لإطلاق كونه من قحطان . (١)

ليس في السياق ما يدل على صلاح هذا الملك أو فساده ، بل كلا الأمرين يحتملهما النص ، وإن كان ذكره كعلامة منفصلة يغلب جانب الصلاح على جانب الفساد ، وإلا لا داعي لذكره كعلامة منفصلة ، و لأدرج ذكره ضمنا مع الأئمة المضلين ، ويعزز ذلك بعض الآثار التي أوردها الطبراني و نعيم بن حماد والهيثمي (٢) حيث أشارت إلى أن القحطاني يملك بعد المهدي ، وأنه يستن بسنته ، ولا يكون أقل منه في الصلاح ، وعلى يديه تفتح روما ، وفي رواية أنه هو الذي يخوض الملاحم ووفق هذه الآثار يكون المراد بقول رسول الله الله أنه يسوق الناس بعصاه الإشارة إلى تملكه أمر الأمة ، وكون ذكر القحطاني كعلامة مستقلة عن غيره من الأئمة الذين يحكمون الأمة يعزز مصداقية تلك الآثار ؛ لأنه في مثل هذه الحالة لا بد أن يكون للقحطاني أثر واضح في حق الأمة ، والأغلب أن هذا الأثر يكون في جانب الصلاح .

وعلى فرض ثبوت هذه الآثار فإن القحطاني يملك في مرحلة عيسى ﷺ ، وقد يورد البعض إشكالاً هنا بقوله : كيف يملك القحطاني أو يسوق الناس بعصاه في عهد عيسى ﷺ ، والأمر إنما هو لعيسى ﷺ ، ويجاب على ذلك بأنه لا يمتنع أن يقيمه عيسى ﷺ نائباً له ، ويوكله بأمور مهمة تتعلق بأمر الأمة .

وهذا الاحتمال وارد ، بل يحتمل الأمر – كما سأبين في فصل المهدي – أن يكون نزول عيسى في زمن خليفة المهدي ، وليس في زمن المهدي القال الآثار يحتمل أن يكون نزول عيسى الله في عهد القحطاني .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ( ١٦/١٦) ؛ العدوي : الصحيح المسند ( ٤٣٤)

<sup>(</sup>۲) انظر الطبراني : المعجم الكبير ( ۳۳۸/۱) والأوسط ( ۲۰۲/۱) ؛ وابن حماد برقم ۱۰۸۳ – ۱۰۸۶ ( ۲۷۶) ومن الروايات التي أوردها : « يكون بعد الجبابرة رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا ثم القحطاني بعده والذي بعني بالحق ما هو دونه »

ومحصلة الأمر أن كل ما ذكرت عبارة عن احتمالات ، ولا يستبين لنا الحق في تصور هذه العلامة إلا حين وقوعها ، إلا أن ما يجب معرفته هو أن ذكر هذه العلامة منفصلة على وجه الخصوص لا بد أن يكون له علاقة بأمر مفصلي هام في حق الأمة ، وفي الأرجح أنه رجل صالح.

### لطبفة

ذكر ابن حجر نصاً وجده في أحد الكتب ووجهه بتوجيهاته ، آثرت أن أذكره هنا دون تعليق فيه إشارة للمراد بالقحطاني والأمر يحتمل ذلك ، حيث يقول : «وجدت في كتاب " التيجان لابن هشام " ما يعرف منه - إن ثبت - اسم القحطاني وسيرته وزمانه ، فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة : إن بلادكم ستخرب ، وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين : فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه ، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن . والرحمة الأولى بعثة نبى من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك ، والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى . وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج ، وتقدم الجمع بينه وبين حديث " لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وأن الكعبة يخربها نو السويقتين من الحبشة " فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم ، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم ، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها ، ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله " الإيمان يمان " أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض

. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا . » (١)

### ﴿ العلامة الرابعة : كثرة النساء وقلة الرجال ﴾

حَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ عَلْ قَالَ: ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ النَّعَاءُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قَلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ . ﴾ (٢)

وفي رواية : ﴿ وَتَكُثْرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ﴾ (٣)

### شرح الغريب:

يُلْذن : يحتمين ؛ قيل لكونهن نساءه وسراريه ، أو لكونهن قراباته أو من الجميع .

□ عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى تتجر المرأة وزوجها وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة ﴾ (٤)

### شرح:

- هذه العلامة بهذا الوصف لم تقع بعد ، وفيها إشارة واضحة على كثرة النساء بشكل ملحوظ بالنسبة للرحال ؛ أي واحد مقابل خمسين ، و معنى يلذن به كما اتضح سابقاً ؛ أي ينتمين له ليقوم بحوائحهن ويذب عنهن كقبيلة بقى فيها رجل واحد ، فهو يقوم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٣/٨٤)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الزكاة برقم ١٤١٤ [ البخاري مع الفتح ( ٣٣٠/٣) ] ؛ ومسلم في الزكاة برقم ١٠١٢ [ مسلم بشرح النووي ( ١١٦/٤) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في العلم برقم ٨١٢ [ البخاري مع الفتح ( ٢١٥/١) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٣٧٩ ، ٨٥٩٨ ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه [ المستدرك ( ٤/ ٢٩٣ ) قال الهيثمي ؛ أخرجه أحمد والطبراني والبزار ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٧/ ٣٢٩) ]

بحوائج النسوة فيها ، ، والاحتمال الأكبر أن سبب قلة الرجل هو كثرة الفتن والحروب التي تفني الرجال دون النساء ، يقول النووي : « وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء ، فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم » (١) . ويعزز ذلك هذا الأثر الذي أورده ابن حجر عن علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث حذيفة عليه ، وفيه : « إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه ، حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني . » (٢)

ويشهد لهذا الرأي أيضاً أحاديث الفتن والملاحم المتعددة التي تدل على فناء عظيم يصيب الرجال على وجه الخصوص منها فتنة حسر الفرات عن جبل من ذهب، والمعلوم أن هذه الفتنة تحصد من كل تسعة سبعة رجال ، وفي رواية تحصد من كل عشرة تسعة ، وكذلك الملحمة الكبرى التي تحصد أكثر رجال الأمة ، وهي المرحلة التي لا يفرح فيها بغنيمة ، وسأوضح ذلك عند حديثي عن المهدي والملاحم .

- الحديث الثاني يشير إلى علامة أخرى وهي غلاء المهور والخيل ، وهذه العلامة من هذا الوجه حاصلة في عصرنا إلا إنها لم تكتمل ؛ حيث ترخص المهور والخيل إلى يوم القيامة ، وسبب رخص المهور أو النساء يوضحه الحديث الأول ، وهو كثرة النساء وقلة الرجال ، أما سبب رخص الخيل فقد وضحت سببه وزمانه أحاديث منها حديث الدجال الطويل وفي آخره يتطرق إلى عهد عيسى الله ، وفيه يقول الرسول الله : ﴿ .. وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرِيْهِمَاتُ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ ؟ قَـالَ : لَا تُرْكَبُ لِحَرْبُ لِحَرْبُ الْمُولِ ) (٣)

وهذا الحديث صريح في بيان زمان رخص الخيل وسببه ، ولعله نفس الزمان الذي ترخص فيه النساء أيضاً لتلازم الأمرين ، وارتباط الحدثين .

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم ( ١١٨/٤)

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ( ٢٤٣/٩)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة مطولاً برقم ٤٠٧٧ [ السنن ( ١٣٥٩/٢)] وسيأتي ذكره كاملاً مع تخريجه في فصل الدجال .

#### لطيفة

يلحظ في الحديث الأول والرواية الثانية له أن عدد النساء يختلف في كليهما ففي الحديث الأول عدد النساء خمسون مقابل واحد ، وفي الثاني أربعون مقابل واحد ، ولعل اختلاف العدد فيه إشارة إلى أن العدد ليس على حقيقته إنما ذكر للدلالة على الكثرة والمبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال .

وقد يكون على حقيقته ، فيكون عدد اللواتي يلذن به ؛ أي يحتمين به أربعين ، أما عدد اللواتي يتبعنه كما في الرواية الثانية فخمسون ، والاتباع أعم من الاحتماء والانتماء الذي أشارت له الرواية الأولى ؛ لذا لا منافاة بين الروايتين .

### ﴿ العلامة الخامسة : أول قبائل العرب هلاكاً قريش ﴾

ص - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَسْرَعُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ وَيُوشِكُ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالنَّعْلِ فَتَقُولَ إِنَّ هَذَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ . ﴾ (١)

حَنْ عَائِشَةُ وَمْكُ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا . قَالَتْ فَلَمَّا جَلَسَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ : يَا عَائِشَةُ قَوْمُكُ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا . قَالَتْ فَلَمَّا جَلَسَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاعَكَ ! لَقَدْ دَخَلْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَلَامًا ذَعَرَنِي ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَتْ : تَرْعُمُ أَنَّ قُومِي أَسْرَعُ أُمَّتِكَ بِكَ لَحَاقًا . قَالَ : نَعَمْ قَالَتْ : وَمِمَّ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْتَحْلِيهِمْ الْمَنَايَا وَتَنَفَّسُ عَلَيْهِمْ أُمَّتُهُمْ . قَالَتْ فَقُلْتُ : فَكَيْفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ دَبَي يَقُومَ عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٤٥٨ [ المسند ( ٤٤٩/٢ ) ؟ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٤٣٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ١١٨٤٧ [ المسند (١٠٨/٣) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٤٣٦) ]

#### شرح:

- هذان الأثران يشيران إلى أن أول القبائل هلاكاً قريش ، وسبب ذلك كما بين الحديث الثاني الحسد من الأمة لهم على مكانتهم ؛ فالمعلوم أن الناس تبع لقريش ، وأن الخلافة فيهم ، وأنها لهم ما بقي في الناس اثنان ، فهذه المكانة العالية تجد لها أثراً عميقاً في النفوس المريضة في آخر الزمان ، فيتآمرون عليهم ، ولعلها مؤامرة عظمى تحاك حول القرشيين تجعل كل قرشي مطلوب للموت في نظر الناس ، وهي أشبه بتلك التي وقعت في بداية العهد العباسي ؛ حيث أصبح كل أموي مطلوب للموت في ذلك الوقت .
- دلائل الحال تشير إلى أن هذه العلامة تقع بعد المهدي ، ولعلها تقع في آخر عهد خلفائه ؛ حيث يبدأ الفساد يستشري مؤذنا بانصرام الدنيا وبداية إرهاصات النهاية ، ويرشد إلى ذلك سؤال عائشة رضي الله عنها عن حال الناس بعد ذلك ، فأخبر النبي أهم كصغار الجراد يأكل بعضهم بعضاً حتى تقوم الساعة ؛ ولعل بعد إفناء قريش مباشرة تكون علامة الريح التي تقبض أرواح من تبقى من المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق .

### ﴿ العلامة السادسة : كلام السباع والجمادات ﴾

حَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
 لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ
 وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ . ﴾ (١)

شرح الغريب:

عذبة سوطه : عذبة السوط أي طرفه .

السباع: أي وحوش الحيوان كالأسد والنمر أو وحوش الطير كالنسر والصقر .

شراك نعله : أحد سيور النعل تكون على وجهها .

(١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٧٢ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٢٠٩/٦) ]

#### شرح:

- الحديث يشير إلى تغير حوهري في قوانين الأشياء ؛ وحرق للنواميس المعهودة ، وهذا الحزق يكون بين يدي الساعة ، ومن علاماها ، فالحديث يشير صراحة إلى مخاطبة العجماوات من السباع للإنسان ، وكذلك الجمادات ، وهذا أمر غير معهود وحارق للنواميس ، وكونها غير معهودة لا يعني أنها محال ، بل الأدلة تشير إلى وقوع مثل ذلك حتى في عهد رسول الله على ، فعن أبي هُريْرَة فله عن النّبي فقال : ﴿ بَيْنَمَا رَاعٍ في غَنَمِه عَدَا عَلَيْهِ الذّبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرّاعي فَالْتَقَتَ الِيهِ الذّبُبُ فَقَالَ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السّبُع يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي ، وبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَقَتَ الْمِيهِ فَقَالَت : إِنِّي لَمْ أُخلَق لِهذَا ولَكنّي خُلُقْتُ لِلْحَرْثِ ، قَالَ النّاسُ فَالْتَقَتَ اللّهِ قَالَ النّبِي فَقَالَت : إِنِّي لَمْ أُخلَق لِهذَا ولَكنّي خُلُقْتُ لِلْحَرْثِ ، قَالَ النّاسُ عَنْهُمَا ﴾ (١)

فهذا الأثر يصرح بكلام الذئب والبقرة ، وهو خارق للعادة ؛ لذا تعجب الصحابة من ذلك ، فبين النبي الله أنه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يؤمنون بحصول ذلك (ع) ، وفي هذا الحديث لطيفة عجيبة ، وهي قول الذئب من لها يوم السبع ، يوم لا راعي لها غيري ، فقد ذكر بعض العلماء أن المراد بيوم السبع ، أيام الشدائد والفتن التي تشغل الناس فيذهلون عن غنمهم .

ليس هناك أي إشارة في الحديث ترشد إلى زمان تلك الخوارق ، ولعلها تكون بين يدي الساعة ، أو خلال الفتن والملاحم العظمي .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٦٦٣ [ البخاري مع الفتح ( ٢٣/٧)]

<sup>(﴿ )</sup> ثبت في أحاديث أخرى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا في القوم عندما أخبر النبي على بحذه القصة ؟ وذكرت كتب الدلائل قصة شبيهة لها وقعت مع أهبان بن أوس مع ذئب كلمه بعدما أخذ شاة من الغنم ، ثم أخبره الذئب بأن هناك ما هو أعجب من حديث الذئاب وهو خروج محمد ودعوته لله ، فأتى أهبان إلى رسول الله على فأخبره بالقصة ، وأعلن إسلامه ، فيحتمل أن قصة أهبان وقعت وكان عند النبي الله وقتذاك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وعاينا القصة بنفسيهما ؟ لذا أخبر النبي الله في هذه القصة ثم بين في ختامها بأنه وأبو بكر وعمر يؤمنون بذلك . [ انظر فتح الباري (٣٣/٧)]

- قد يستغرب البعض أو يستجهن أو يستبعد حصول ذلك ، أو يميل إلى تأويله مع أننا في عصر رأينا فيه عجائب لو ذكرت لمن قبلنا لاعتبروها من الخوارق كالجمادات التي تتكلم ، أو تعرض صورة حية ، بل أصبحت قطعة بلاستيك صغيرة ( الجوال أو الموبايل ) كفيلة بربطك بأي مكان بالعالم بالصوت والصورة ، و هناك أجهزة تصنت صغيرة حداً أقرب في الحجم من شراك النعل أو عذبة السوط، وهذه الأجهزة تقوم بالتسحيل بالصوت والصورة ، وأصبح الأمر بديهيا في هذا العصر ؛ فإذا كانت هذه قدرة البشر مع أن المقدر الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى ، فهل نستغرب من حصول تلك العجائب بقدرة الله في آخر الزمان ، ونحن أصلاً نعيش في زمن عجائب المخلوق ، فكيف بقدرة الخالق ، والأصل في المؤمن أن يتمثل قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ (١) ولا يتعجب من حصول أي خارق ما دام هناك دليل صحيح يرشد إليه ؛ لأن قدرة الله مطلقة ، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة التي تخاطب زوج إبراهيم ﷺ بعد تبشيرها بإسحاق، و تعجبها من هذا الأمر الخارق ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّه ﴾ (٢) فسبحان من أنطق لسان الإنسان ، وأعجم لسان السباع ، وسبحان من ينطق ألسنة السباع في آخر الزمان .
- قد يرى البعض أن الحديث ليس على حقيقته ، بل هو كناية عن المخترعات المعاصرة التي نشهدها في عصرنا ، وإمكانية وضع أجهزة صغيرة في الأحذية واردة ، وكذلك عذبة السوط إشارة إلى أجهزة الجوال ، و قد كان لبعضها مثل عذبة السوط؛ إذا لم لا يحمل كل الحديث على هذه النوعية من المخترعات التي عهدها عصرنا .
- وهذا القول له ما يبرره ، إلا أن هناك موانع من حمل الحديث عليه ، منها أن هذه العلامة لم تقتصر على الجمادات بل تعدقها إلى العجماوات كالأسود والسباع ،

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) هود:٧٣

وكذلك فخذ الإنسان ، وهذا يجعلنا نحمل الحديث على حقيقته ، ولعل وقوع هذه الخوارق يكون في زمان الدجال نفسه المعروف بكثرة الخوارق ، يضاف إلى ذلك أن الأصل حمل الكلام على حقيقته إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من الحقيقة إلى غيرها ، أو كان هناك مانع يمنع من تصور وقوع الأمر ، وهنا لا توجد قرينة صارفة ، وليس هناك ما يمنع من الوقوع لأن وقوع ذلك يدخل في باب الممكن لا المستحيل ، بل إخبار النبي من الوقوع ذلك في الحديث الصحيح يعزز حمل الحديث على حقيقته .

# ﴿ العلامة السابعة : شياطين تقرأ على الناس قرآناً ﴾

حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما : قَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْنَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا . ﴾ (١)

شرح :

- هذا الأثر الثابت عن عبد الله بن عمرو يشير صراحة إلى أن هناك شياطين أوثقها سليمان في البحر ، وذلك من سليمان عليه السلام رحمة بالناس ، ويشير أيضاً إلى أن لهذا الوثاق أجل ، تتحرر تلك الشياطين من قيودها عند حلوله ، وتخرج على الناس تقرأ عليهم ما يتصور أنه قرآناً ؛ أي تقول كلاماً ، ثم تزعم أنه قرآن ، يقول النووي : « نقو أشيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغري به عوام الناس فلا يغترون ، » (٢) - دلالة السياق تشير إلى أن هذه الشياطين إنما تظهر للناس على هيئتهم ، ويشهد لذلك قول ابن مسعود هيئه « إن الشيطان ليتمتش في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدّثهم بالمحديث من المكذب فيتقرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلًا أعرف وجهة والم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة [ مسلم بشرح النووي ( ٩٦/١) ]

<sup>(</sup>۲) النووي: شرح مسلم ( ۱۰۰/۱)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المقدمة [ مسلم بشرح النووي ( ٩٦/١) ]

- هذه العلامة في ظني ألها لم تقع بعد ، وما يدرينا لعلها وقعت في بعض البلدان دون أن ينتبه لها أحد ما دام أن هذه الشياطين ستخرج على الناس على هيئة رجال ، وفي ظني أن هذه العلامة لا تقع إلا عند إحكام الفتن لكامل حلقاتها ، ولعلها تكون في فتنة الدهيماء ، أو يحتمل أن يكون ذلك في زمن الدجال لعنه الله سبحانه وتعالى ، ليكونوا عوناً له على فتنته للناس ، خاصة أنه ورد أنه يكون بين يديه شياطين تتمثل للناس على هيئة أموالهم أو أهلهم الأعزاء كالآباء والإبل وغير ذلك ، وقد يكون الأجل الذي تتحرر فيه هذه الشياطين هو عينه الأجل الذي يتحرر فيه الدجال من قيوده .

## ﴿ العلامة الثامنة : الروم أكثر الناس عند قيام الساعة ﴾

حَن مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
 يَقُولُ : ﴿ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّوْمُ أَكْثَرُ النَّاسِ ﴾ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو رضي الله عنهما : أَبْصِرْ مَا تَقُولُ ! قَالَ : أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
 قَالَ : لَئِنْ وَضِي الله عنهما : أَبْصِرْ مَا تَقُولُ ! قَالَ : أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
 قَالَ : لَئِنْ وَشَي الله عنهما : وَالله عَلْمَ الله عَلْمَ النَّاسِ عِنْدَ فَتْنَةً ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبة وَلَوْ شَكَهُمْ مَنْ طُلُم الْمُلُوكِ . » وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلةً وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ . » (١)

#### شرح :

- هذا الحديث فيه إشارة واضحة على أن الروم هم ملوك الأرض والمتنفذون بالقرار حين قيام الساعة ، وهذا معنى قول الرسول ﷺ الروم أكثر الناس ، فالأكثرية هنا يراد كما نفوذ القرار وسطوة الحكم ، ويعزز هذا الفهم توصيف عبدالله بن عمرو وتصوراته لطبيعة الروم في ذلك الزمان ، وهذا التوصيف يرشد إلى أنه فهم من كلام النبي ﷺ أنه يراد به الملك والنفوذ ، والغريب أن هذا الحديث الوحيد في ظني الذي صُدّر بقول النبي ﷺ « تقوم » ، و لم يتصدر بصيغة « لا تقوم » ، وقد ظننت في بادئ الأمر أن ذلك قد يكون خطأ من بعض الرواة فتتبعت كل رواياته فوجدتها بنفس هذا التصدير

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن والملاحم برقم ٢٨٩٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٢٠/٩) ]

، ولولا هذه الصيغة الجديدة لاعتبرت أن هذا الحديث من العلامات التي وقعت في زماننا ؛ خاصة أن الأوصاف الخمسة التي ذكرها ابن عمرو رضي الله عنهما للروم لينالوا الصدارة في الحكم والملك موجودة في الروم في عصرنا ؛ وكذلك كونهم أكثر الناس من حيث حكم الأرض والتأثير في مصيرها أمر ملاحظ معلوم في زماننا .

لكن صيغة الحديث مانعة من إسقاط المراد به على عصرنا هذا ؟ لأن دلالتها تشير إلى قيام الساعة حقاً وحال الروم ألهم أكثر الناس مما يشير إلى أن للروم حولات أخرى بعد العالمية الثانية للإسلام ، وبعد دك حصولهم في القسطنطينية وروما آخر الزمان ، ولعل هذه الجولات تفسر لنا وصف النبي \* للروم بألها ذات القرون .

- الخصال الخمسة التي ذكرها ابن عمرو رضي الله عنهما تشير إلى سعة فهمه ودرايته في شؤون الملك والسياسة ، وتقلبات الدول و أسباب بقائها أو الهيارها ؛ فهذه الخمسة خصال هي العاصمة للدول من الالهيار في ظن ابن عمرو رضي الله عنهما ، وهي التي حققت للروم السيادة في الأرض ، والملاحظ أن هذه الخصال الخمسة موجودة نسبياً في عصر الروم الذي نعيشه ، فهم أحلم الناس عند الفتنة ، فلا يتعجلون في الأحكام وإنما يدرسون ويخططون ، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ؛ فهم يستخلصون العبر والدروس من كل حدث ، ويعاجلونه بحل يتناسب معه ، وأوشكهم كرة بعد فرة ، وخير الناس للأرملة والمسكين ، وهذه الخصلة غير واضحة عندهم بصورة كاملة ، ولكن قوانينهم تسمح لإعالة هؤلاء وتحسين حياتهم ، أما الخامسة فهي واضحة عندهم بشكل أوضح من غيرهم ؛ حيث إن قوانينهم لا تسمح لتعسف الملوك وطغيالهم في حقهم ، وهذه الخصال الخمسة ملاحظة فيهم .

وبالمقابل تخلفت هذه الخصال الخمسة في الأمة الإسلامية بشكل واضح فالمصائب تترادف على الأمة ، ولا إفاقة ، والفرار من ساحة مواجهة الأعداء يترادف ولا كرة واحدة للأمة تحاول فيها أن تستعيد بعض عزتها ، ولا نجد إلا دفن الرؤوس في الرمال ، وأما الفقير والمسكين ، فالعناية بهم موجودة نسبياً في الأمة ، وأحياناً

يكون الاستغلال لهم بدلاً من إعانتهم ، أما الخامسة وهي منع الملوك من الظلم ، فلا القوانين تسمح بذلك ، ولا النفوس مهيأة للقيام به ، ولا الشعوب قادرة لدفعه ، وهذا هو سبب هوان الأمة .

### ﴿ العلامة التاسعة : انتفاخ الأهلة ﴾

عن أنس شه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين و أن تتخذ المساجد طرقا و أن يظهر موت الفجأة ﴾ (١)
 عن عبد الله بن مسعود شه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ، وأن يرى الهلال لليلة ، فيقال: هو ابن ليلتين . ﴾ (٢)

#### شرح:

- هذان الأثران يشيران إلى علامة من علامة الساعة تتعلق بمنازل القمر ، والملاحظ أن هذه المنازل تتغير نسبياً حتى يكون الهلال ابن ليلة واحدة بحجم الهلال ابن ليلتين ، وهذه عبر عنها النبي # بقوله « انتفاخ الأهلة » أي ينتفخ الهلال فيرى أكبر من حجمه ، وهذه العلامة هذا الشكل لم تأت بعد .
- يرى البعض أن المراد بانتفاخ الأهلة هو خروج الهلال قبل وقته ، وهذا في ظني خطأ ، بل الهلال يخرج في وقته ، لكن عندما يرى في أول ليلة يكون حجمه كبيراً يتناسب مع هلال ابن ليلتين ، وهذا صريح في الرواية السابقة حيث أشارت إلى أن الهلال المريء هو ابن ليلة ، لكن حجمه يتناسب مع ابن ليلتين ، وهذا ما يدل صراحة على أن منازل القمر نفسها تتغير ، ولعلها تكون من باب العقوبة للأمة التي تختلف الآن لأسباب سياسية أو غيرها في رؤية الهلال مما يترتب عليه اختلافهم في بداية العبادة أو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر برقم ٣٧٥٥٣ [ المصنف ( ٥٠١/٧ ) ] وصححه الضياء [ الأحاديث المختارة (٣٠٦/٦ ) ] وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، المحلد الثاني ، حديث رقم ٩٩٨٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ٦٨٦٤ [ المعجم الأوسط ( ٢٥/٧ ) ] ؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، المجلد الخامس ، حديث رقم ٢٢٩٢

غايتها، وما داموا مختلفين في ظل هذا التطور العلمي ، وهذه الدقة في منازل القمر ؛ إذا فليعاقبوا في تلاعب منازل القمر بهم .

- ارتبط الهلال بعبادتين عظيمتين وهما الصوم والحج ، ولئن حرمت الأمة تعيين ليلة القدر بسبب تخاصم البعض عند رسول الله ، فقد تحرم في آخر الزمان بسبب تخاصمها في تعيين يوم عرفة ، فالمعلوم أنه اليوم التاسع من ذي الحجة لكن إذا كان هلال ابن ليلة سيرى بحجم ابن ليلتين إذا سيكون هلال الثامن بحجم هلال التاسع ، وهلال التاسع بحجم هلال العاشر ، وهذا يترتب عليه أن يكون يوم النحر وفق منازل القمر المعهودة ووفق نظرة الناس للهلال هو يوم عرفة نفسه .
- المعلوم أن الجهة الوحيدة المكلفة بتعيين هلال ذي الحجة هي السعودية ؛ لذا لم يختلف أحد معها في تعيين يوم عرفة أو يوم النحر ، ولم نعهد أي اختلاف في ذلك في حدود علمي ، إنما حل الاختلاف بين الدول العربية يكون في تعيين أول يوم في رمضان أو أخر يوم فيه ، أما يوم النحر فقد فوض الجميع أهل الحرمين ليفتوا فيه ، لكن ما لفت انتباهي لأول مرة أن آخر موسم للحج (٢٥١هــ) حصل اختلاف في تعيين التاسع والعاشر من ذي الحجة بين أهل الحرمين أنفسهم ، وخلص الأمر إلى تقديم يوم على حساباتهم ، فهل هذه الحالة هي بداية انتفاخ الأهلة أو إرهاصات وقوع هذه العلامة هذا الأمر يحتمل ، والأصل في الجهات المعنية أن تنتبه لذلك .
- انتفاخ الأهلة يشير إلى تغير حوهري في منازل القمر في آخر الزمان ، أي نحن أمام علامة طبيعية وليست بشرية ، ما الحكمة من ذلك ؟ الله أعلم ، هل لها علاقة بحدث كوني آخر أعظم منه ؟ أيضاً الله أعلم . لكن المهم قوله هنا أن لهذه العلامة على وجه الخصوص أسراراً ستظهر لأهلها في وقتها .

### المبحث الثاني عندما يتكلم الشجر والحجر

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلَمُونَ الْدِهُودَ ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَدِ ، فَيَقُولُ الْدَهُودَ يُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَدِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَو الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ ! يَا عَبْدَ اللَّهِ ! هَذَا يَهُودِيٍّ خَلْفِي ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ ، إلَّا الْمُعْرِقَةِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودَ ﴾ (١)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ نَقَانِلُكُمُ الْيَهُودُ ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٍّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ ﴾ (\*) وفي رواية أخرى عنه جاء فيها : ﴿ تَقْتَلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُودُ ﴾ (\*)

### شرح:

- هذه الأحاديث تشير إلى قتال اليهود في آخر الزمان ، ؛ وبالتالي تتضمن هذه الأحاديث بشارة للأمة بالانتصار عليهم وكسر شوكتهم ، و هذه البشرى التي وردت عن النبي عبر عدة أحاديث كانت مدار اختلاف العلماء ، وجل اختلافهم كان في المرحلة الزمنية التي تنتمي إليها ، هل هي أيام الدجال لعنه الله ، أو قبل ذلك ، وهذا الاختلاف استوقفني كثيراً بين متأمل لهذه الأحاديث ،أو باحث عن كل شاردة وواردة تبين المراد كا، خاصة أن هذه الأحاديث لها علاقة مباشرة بواقعنا المعاصر ، وتمثل حلقة تبين المراد كا، خاصة أن هذه الأحاديث لها علاقة مباشرة بواقعنا المعاصر ، وتمثل حلقة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٩٢٦ [ البخاري مع الفتح (١٢١/٦)] ؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٢٢[ مسلم بشرح النووي (٢٣٨/٩)]

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ۲۹۲٥ [ البخاري مع الفتح (۱۲۱/٦)] ؟ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ۲۹۲۱ [ المسند (۱۸۳/۲)] الساعة برقم ۲۹۲۱ [ المسند (۱۸۳/۲)] الساعة برقم ۲۹۲۱ [ المسند (۲۳۸/۹)] ؛ والترمذي في الفتن (۲۳۸/۹)

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٢١ [ مسلم بشرح النووي (٢٣٨/٩) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ٢٣٣٧ [ تحفة الإحوذي (٤٩٤/٦)]

من حلقات الصراع بين الحق والباطل فكان خلاصة جهدي هذا الوقفات التي ضمنتها بعض التساؤلات ، وذلك على النحو التالى :

### الوقفة الأولى: ما هو زمان هذه المعركة ؟

الأحاديث التي ذكرتما تتحدث عن معركة بين المسلمين واليهود ، ينتصر فيها المسلمون ، ويؤيدون فيها بنصرات خاصة من الموجودات كالشجر والحجر ، وقد عبر النبي و عن هذه المعركة بصيغة المضارع الدالة على الاستقبال ؛ أي أن هذه المعركة ستحصل مستقبلاً ، وفي بعض روايات الحديث قرنما النبي و بالساعة ، وذلك بقوله « لا تقوم الساعة » للدلالة على أن هذه المعركة من علامات قرب الساعة ، أو أنما بين يدي الساعة ، وكذلك يلحظ على هذه الأحاديث وغيرها من الروايات الكثيرة لها أنما تكلمت عن قتال اليهود للمسلمين دون أن يذكر الدجال في المعركة ، وقد اختلف العلماء في توقيت وزمان هذه المعركة على رأيين وهما على النحو التالي :

### الرأي الأول:

يرى أكثر العلماء - خاصة القدماء - أن المراد بهذه المعركة ما يكون بين المسلمين وبين الدجال وشيعته من اليهود من معارك آخر الزمان (1) ، والذي حملهم على هذا الفهم عدة أمور لا تتضح لنا إلا إذا سقنا بعض الأحاديث التي تحدثت عن معركة المسلمين مع الدجال، ومن هذه الأحاديث ما يلي :

حدیث أبي أمامة الباهلي الطویل عن الدحال وفیه ﴿ . . قَالَ عیسی عَلَیْهِ السَّلَام : افْتَحُوا الْبَابَ فَیُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ یَهُودِیِ ، كُلُّهُمْ ذُو سَیْف مُحلًی وَسَاجِ ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِ الدَّجَّالُ ، ذَابَ كَمَا یَذُوبُ الْمَلْحُ فِی الْمَاءِ ، وَیَقُولُ عیسی عَلَیْهِ السَّلَام : إِنَّ لِی فیك ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِی بِهَا ، فَیُدْرِکُهُ عَنْدَ بَابِ اللَّدِ الشَّرْقِیِ ، فَیَقْتُلُهُ ، فَیَهْزِمُ اللَّهُ الْیَهُودَ ، فَلَا یَبْقَی شَیْءٌ ، فَیُدْرِکُهُ عَنْدَ بَابِ اللَّدِ الشَّرْقِیِ ، فَیَقْتُلُهُ ، فَیَهْزِمُ اللَّهُ الْیَهُودَ ، فَلَا یَبْقَی شَیْءٌ

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر : فتح الباري ( ١٢١/٦) ؛ النووي : شرح صحيح مسلم (٢٤٢/٩) ] ؛ المباركفوري : تحفة الإحوذي ( ٤٩٤/٦)

ممَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُوديٍّ ، إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الْعَرْقَدَةَ ، فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ ، إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُوديٍّ ، فَتَعَالَ اقْتُلْهُ ﴾ (١)

- ص ما ورد عن ابْنِ عُمَرَ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّ قَنَاةَ ، فَيكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النَّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَيْهِ النَّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ اللَّهِ عَميمه وَإِلَى أُمّه وَابْنَتِه وَأَخْتِه وَعَمَّتِهِ فَيُوثَقُهَا رِبَاطًا ، مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ثُمَّ يُسلَّطُ اللَّهُ الْمُسلمينَ عَلَيْه فَيَقْتُلُونَهُ ، وَيَقْتُلُونَ شَيعَتَهُ ، حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيَّ الْيَعْرَبُ مُ لَيْعُولُ الْحَجَرُ أَو الشَّجَرَةُ الْمُسلمِ : هَذَا لَيَخْتَبِئُ تَحْتَى فَاقْتُلُهُ ﴿ ٢)
- هذان الحديثان صريحان في أن المسلمين يقاتلون الدجال ومعه شيعته من اليهود ، ويتضح من خلال مجريات المعركة وتفاصيلها ألها نفس تفاصيل المعركة المذكورة في حديثي أبي هريرة وابن عمر السابقين اللذين انفردا بذكر قتال اليهود دون أن يذكر في المعركة الدجال ، ومن هذه التفاصيل ما يلى :
- مجموع الأحاديث تكلمت عن حانب إعجازي واحد يُنصر فيه المسلم على اليهودي وهو كلام الشجر والحجر ومساعدته للمسلم في قتاله مع اليهودي .
- محموع الأحاديث تكلمت عن مساندة شجر الغرقد لليهود ، و الغرقد نوع من الشوك يكثر في فلسطين ؛ إذا الأحاديث كلها تدل على معركة تحصل في مكان واحد وهو فلسطين .

فعندما لاحظ العلماء أن الأحاديث بمجموعها تتحدث عن معركة تتضمن نفس التفاصيل

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه ابن ماجة بطوله برقم ٤٠٧٧ [ السنن ( ١٣٥٩/٢) ] ؟ وأبو داود مختصراً برقم ٤٣٠٠ ، وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحيح ، ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ١١/ ٤٩٥ ) ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٥٣٥٢ [ المسند ( ٩٢/٢) ] ، قال الهيثمي : في الصحيح بعضه رواد أجمد والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن اسحق ، وهو مدلس [ مجمع الزوائد ٣٤٧/٧ ) ]

ونفس الجانب الإعجازي من مشاركة الشجر والحجر للمسلم في المعركة ، وفي نفس الموقع وهو بلاد فلسطين ، حملوا جميع هذه الأحاديث على حدث واحد ومعركة واحدة وهي المعركة التي تكون بين المسلمين وبين الدجال آخر الزمان ، و هذا منهج معروف عند علماء الحديث في الجمع والتوفيق بين الأحاديث ، وهذا ما أشار إليه ابن حجر عند شرحه لحديثي ابن عمر وأبي هريرة حيث قال : « وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام اليهود الذين اليمان نيزل عيسى عليه السلام ، فإنه الذي يقاتل الدجال ، ويستأصل اليهود الذين هم تبع للدجال على ما ورد من طريق أخرى . » (١) فالملاحظ من كلام ابن حجر أنه يرى أن الأحاديث التي انفردت بذكر قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدجال إنما تحمل على تلك المعركة التي تكون بين الدجال وبين المسلمين لما ثبت من طرق أحرى كحديثي أبي أمامة وابن عمر التي ذكرت نفس تفاصيل تلك المعركة .

واتفاق الأحاديث في الدلالة على نفس المكان حمل النووي رحمه الله على اعتبار الأحاديث التي انفردت بذكر قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدحال تدل على المعركة التي تكون بيننا وبين الدحال ،وهذا ما صرح به عند بيانه لمعنى كلمة الغرقد في شرحه لحديث أبي هريرة حيث قال : ( والمغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس ، وهناك يكون قتل الدجال واليهود . ( ( )

إذا التشابه الكبير بين تفاصيل المعركة ومكانها مع نفس الفئة التي يقاتلها المسلمون ، هو الذي حمل العلماء على اعتبار مجموع الأحاديث ، سواء التي انفردت بذكر قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدجال ، أو التي ذكر فيها الدجال تدل على معركة واحدة تحدث آخر الزمان مع الدجال.

٢- بالإضافة إلى السبب السابق في الجمع بين هذه الأحاديث واعتبارها دالة على معركة
 واحدة هناك سبب آخر لا يقل في الدلالة عن سابقه ، وهو أنه لم يتصور علماؤنا القدماء

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري (٦/ ١٢١)

<sup>(</sup>۲) النووي: شرح مسلم (۱۸/۵۶)

- جزاهم الله خيراً - أن يكون لليهود تواجد في الأرض المقدسة ، وكذلك لم يتصوروا أن يكون لهم كيان ودولة وصولات وجولات في بلاد الشام وهم يرون على مدى ثلاثة عشر قرناً أن اليهود يعيشون في المجتمع الإسلامي على شكل مجموعات متفرقة مشتتة ذليلة ضعيفة . (1)

وبالتالي إذا كان تصور وجود كيان لليهود ودولة بعيداً ، وهناك أحاديث تتكلم عن معركة مع الدجال تحمل نفس التفاصيل ، فلم لا تحمل هذه الأحاديث على هذه المعركة .

٣- كذلك يمكن إضافة سبب ثالث يؤيد هذا الرأي ، وهو أن مرحلة خروج الدحال تتخللها كثير من الخوارق التي يحاول من خلالها الدحال أن يلبس على الناس دينهم ، فناسب ذلك أن يُنصر المسلمون ببعض الخوارق كرامة لهم ، وشداً لأزرهم وطمأنة لقلوبهم ، كأن يشاركهم في المعركة الشجر والحجر، ويقع من الجمادات الحديث والكلام الذي لم يُعهد عنها .

كذلك ابتداء الأحاديث بصيغة « لا تقوم الساعة » فيها إشارة إلى أن هذه المعركة إنما تكون في نهاية الزمان وآخره فناسب ذلك أن يكون المراد بها المعركة التي تكون مع الدجال في آخر الزمان .

### الرأى الثاني:

يرى بعض العلماء المعاصرين أن هذه الأحاديث بمجموعها تتحدث عن مرحلتين من مراحل قتال اليهود ، وعن معركتين مع اليهود وليس معركة واحدة :(٢)

المعركة الأولى: يتم فيها إذلال اليهود والإساءة إليهم وتدمير قوتهم وكسر شوكتهم، وتحويل اليهود بعدها إلى قوم أذلاء مستضعفين، ومجموعات مشتتة في الأرض، وهذه المعركة هي التي تشير إليها سورة الإسراء عند حديثها عن الإفساد الثاني لبني إسرائيل

 <sup>(</sup>١) انظر إبراهيم العلي : الأرض المقدسة (١٥٢) وقد تناول هذه القضية تحت عنوان فهم معاصر للإفسادين
 (٢) انظر إبراهيم العلي : الأرض المقدسة (١٦٥ - وما بعدها ) ؛ الخالدي : حقائق قرآنية (٤٧ اوما بعدها )

وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَاإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أُوَّلَ مَرَّة وَلِيُنتِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾ (١)

فالعلماء المعاصرون يرون أن معركة الإفساد الثاني التي تشير إليها الآية السابقة لم تقع بعد ، وأن كل دلائل الواقع تشير إلى أن المراد هذه المعركة هو ما يكون بين المسلمين وبين اليهود من قتال يترتب عليه زوال دولة إسرائيل الحالية ، وقد أشارت الآية الكريمة إلى إساءة وجه اليهود وتتبير علوهم ، وليس إفناؤهم ، وإساءة الوجه تحمل عدة معاني منها : تدمير قوة اليهود العسكرية والاقتصادية ، وإذلالهم وكسر شوكتهم ، ومسخ كيالهم ، وشرذمتهم في جميع الأرض ، وهذه المعركة التي أشارت إليها الآية الكريمة تحمل عليها الأحاديث التي انفردت بذكر قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدجال ، وبالتالي تكون هذه الأحاديث دالة على إحدى حلقات الصراع بين المسلمين واليهود، قبل الصراع الأخير معهم ومع الدجال .

المعركة الثانية: يتم فيها القضاء على اليهود نهائياً ، وهذه المعركة هي التي تُحمل عليها الأحاديث التي ذكرت قتال المسلمين للدجال واليهود ، حيث سيخرج الدجال من جهة المشرق ويتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان في إيران ، وفي هذه المعركة يحارب عيسى عليه السلام الدجال فيقتله عند باب لد في فلسطين،ويُسلط المسلمون على شيعة الدجال وأنصاره وأكثرهم من اليهود فيقتلونهم ويقضون عليهم نهائياً .

وهذا الرأي الذي يميل إليه كثير من الكتاب المعاصرين ــ وهو ما أرجحه ــ له وجاهته وما يؤيده ، ومن الأسباب الدالة على رجحان هذا الرأي على سابقه ما يلي : ١- بالنظر إلى مجموع الأحاديث يلحظ ألها تمثل منهجين يختلف فيها كل منهج في الصياغة بما يوحي ألها تدل على معركتين لا معركة واحدة ، فالأحاديث التي انفردت في الحديث عن قتال اليهود دون ذكر الدجال في المعركة كحديثي أبي هريرة وابن عمر قد

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية ٧

ذُكرت فيها العبارات التالية : « <u>تقاتلكم</u> اليهود فتسلطون عليهم » « حتى تقاتلوا اليهود » « تقتتلون أنتم ويهود » .

ولو أمعنا النظر في هذه العبارات وتدبرنا فيها لوجدناها تدل دلالة صريحة على أن اليهود في هذه المعركة أصحاب قوة وسطوة ، وألهم أصحاب قرار في المعركة ، بل يملكون القدرة والقوة في إشعال فتيل الحرب بينهم وبين المسلمين، وهذا واضح في حديث ابن عمر وفيه «تقاتلكم اليهود» .

بينما الأحاديث التي تكلمت عن قتال اليهود مع الدحال ، فقد حاءت بعبارات وصيغ تدل على أن اليهود في المعركة لا يمثلون قوة ، بل هم عبارة عن تبع للدحال يأتمرون بأمره ، ويجرون وراءه ، ولا يملكون من أمرهم شيئاً ، ومن هذه العبارات «فَيَقْتُلُهُ وَ أَي يقتل عيسى الدجال - فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ » « ثُمَّ يُسلِّطُ اللَّهُ الْمُسلمينَ عَلَيْهِ فَيقَتْلُونَهُ - أي الدجال - ويَقْتُلُونَ شيعتَهُ ، حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيَّ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَة وَ الْمُسلمينَ عَلَيْهِ أَوِ الْحَجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أو الشَّجَرَةُ لِلْمُسلمِ : هَذَا يَهُودِيٌّ تَحْتِي فَاقْتُلُهُ » (١)

فالعبارات السابقة واضحة الدلالة على أن اليهود مع الدجال ما هم إلا تبع له وشيعة ، لا يمثلون قوة ، ولا يملكون قراراً في المعركة .

و بالمقارنة بين ألفاظ الأحاديث في المرحلتين يتضح الاحتلاف الواضح بينهما ، فالأحاديث التي تمثل المرحلة الأولى عبرت عن اليهود على أهم أصحاب قوة ودولة وسطوة ، ويملكون القرار في إشعال فتيل الحرب ، بينما أحاديث المرحلة الثانية حاءت بعبارات تدل على أن اليهود عبارة عن تبع للدحال وشيعة ، يحتمون به ، ويقاتلون من ورائه والذي يملك القرار في معاركهم مع المسلمين هو الدحال .

وهذا الاحتلاف في الصياغة بين هذه الأحاديث يدل دلالة واضحة على ألها تمثل معركتين ، لا معركة واحدة ، ومرحلتين من مراحل قتال اليهود ، لا مرحلة واحدة ، تختلف فيهما قوة اليهود واستراتيجيتهم في كلا المعركتين .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

٢- ومما يؤيد هذا الرأي أن بعض الأحاديث التي تكلمت عن قتال اليهود مع الدجال قد صرحت بأهم من يهود أصبهان في إيران ، ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال : ﴿ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالُسَةُ ﴾ (١)

فالحديث صريح الدلالة في أن نوعية اليهود الذين سيقاتلهم المسلمون مع الدجال سيخرج سيكون مصدرهم أصبهان ، و هذه البلدة قريبة من المواطن التي ذُكر أن الدجال سيخرج منها .

إذا يلحظ من الحديث السابق أن اليهود الذين سيقاتلهم المسلمون مع الدجال هم غير اليهود الموجودين الآن في فلسطين ، والسؤال الذي يطرح الآن ما هو مصير اليهود الموجودين الآن في فلسطين قبل هذه المعركة ؟ ما يتضح من مجريات الحديث ، أنه لن يكون لهم تواجد ، أو بعبارة أصح لن تكون لهم شوكة في فلسطين أو كيان ، ويترتب على هذا التصور أنه ستكون معركة بين المسلمين واليهود الحاليين ، يتم فيها القضاء على شوكة إسرائيل وكيالهم الحالي ، هذه المعركة هي التي أشار إليها النبي على الأحاديث الواردة عنه في قتال اليهود دون أن يذكر الدجال في المعركة .

٣- دلت أحاديث أخرى كثيرة على أن المرحلة التي يخرج فيها الدجال لا يكون هناك أي تواجد لليهود في فلسطين ، بل على العكس أكثر الأحاديث تدل على أن عاصمة المسلمين ورمز قوهم وتواجدهم الحقيقي سيكون في بيت المقدس ، مما يدل دلالة واضحة على أن اليهود الحاليين لن يكون لهم تواجد في فلسطين أو بيت المقدس في تلك الآونة ، وهذا معناه أن دولة إسرائيل الحالية لن يكون لها أي وجود زمان الدجال ، ومن هذه الأحاديث

أ- ما ورد عن أبي أمامة الباهلي في حديث الدجال الطويل وفيه يقول رسول الله ﷺ : ﴿ . . . وَإِنَّهُ لَمَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلًّا وَطِئَهُ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٦/٩)]

يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبِ مِنْ نَقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتُهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً ، حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَحْمَرِ ، عِنْدَ مَنْقَطَعِ السَّبَخَة ، فَتَرْجُفُ الْمَدينة بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَات فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي - أي المدينة المنورة - الْخَبَثَ مِنْهَا كُمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديد ، ويُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ ، فَقَالَت أُمُّ شَرِيك بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئذ ؟ قَالَ : هُمْ يَوْمَئذ قَلِيلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصِلِّي بِهِمُ الصَّبُحَ إِذْ نَزِلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ . ﴾ (١)

### يتضح من هذا الحديث عدة أمور وهي :

- الدحال لن يترك شبراً من الأرض حتى يطأه ويعيث فيه فساداً إلا مكة والمدينة ، يمنع عنهما من الله ، وترتجف المدينة فتخرج منافقيها ليتبعوا الدحال ، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الخالص ، ويلحظ أن هؤلاء المؤمنين لا يملكون قوة أو شوكة يستطيعون هما مواجهة الدحال .
- المدينة التي تعتبر عقر دار المسلمين ورمز قوهم في زمان الرسول لن تستطيع مواجهة الدجال وقتاله ، وهذا أمر يثير للعجب والتساؤل ، فإذا كانت المدينة بمن فيها من العرب والمسلمين والتي تمثل عقر دار المسلمين ورمز قوهم لا تملك مقومات مواجهة الدجال ، فأين العرب ؟ وهذا ما تعجبت منه أم شريك ومرادها من هذا السؤال التعجبي هو الاستفسار عن العرب الذين يملكون الشوكة والمنعة و قوة المواجهة مع الدجال أين سيكون تواجدهم إذا لم يكونوا في المدينة المنورة عاصمة المسلمين ورمز قوهم ، فبين النبي عليه السلام ألهم قليل وأكثر تواجدهم سيكون في بيت المقدس ، مما يدل على ألها تكون عاصمة المسلمين ورمز قوهم أيام الدجال ، وهذا الأمر يقتضى أن تكون دولة إسرائيل الحالية غير موجودة في ذلك الزمان .

 <sup>(</sup>١) سبق تخریجه

ب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَّ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالنَّاعُمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة مِنْ خِيَارٍ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئذ ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتُ الرُّومُ : خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ ، فَيَقُولُ الْمُسْلَمُونَ : لَا وَاللَّه لَا نُخلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَرْمُ ثَلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، ويَقْتَلُ ثُلْتُهُمْ أَفْضِلُ الشُّهَدَاء عِنْدَ اللَّه ، ويَقْتَتَحُ النَّلُثُ لَا يُقْتَنُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، ويَقْتَلُ ثُلْتُهُمْ أَفْضِلُ الشَّهَدَاء عِنْدَ اللَّه ، ويَقْتَتحُ النَّلُثُ لَا يُقْتَنُونَ أَبِدًا ، فَيَقْتَحُونَ قُسْطَنْطينِيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسَمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَيُوفَهُمْ اللَّيْكُونَ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَنَكُ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامُ ، خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعْدُونَ الْقِتَالِ يُسَوّونَ الْقَتَالِ يُسَوّونَ الْمَعْلَلُ يُعْرَبُونَ الْمَعْوَلَ اللَّهُ مَا يَقْتَمُا هُمْ يُعِدُونَ الْقَتَالِ يُسَوّونَ اللَّقَتَالِ يُسَوّونَ اللَّاتَ الْمُ يُعَدُونَ اللَّقَتَالِ يُسَوّونَ اللَّومَ اللَّيْ الْمَسْتِ فَوْ فَيَخْرُجُونَ اللَّونَ اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ اللَّولُ يُعْدُونَ اللَّقِتَالِ يُسَوّونَ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ الْمَ يُعْرُونَ اللَّقَتَالِ يُسَوّونَ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ الْمُعْرَامُ مُنْ يُعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعُمْ فَي خُرُجُونَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مِنُ يُعْرُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمْ فَي فَلَلْ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْتِعُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّلَا الْمُؤْمِ الْمُوالِمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُمُ الْمُعُونَ الْمُعَلِّلُوا اللَّهُ الْمُعَلِّ ال

هذا الحديث يبن لنا مرحلة خروج الدجال وحال بيت المقدس والشام عند خروجه ، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية :

- يتضح من بحريات الحديث وصريح دلالته أنه ستكون معركة عظيمة بيننا وبين الروم في الشام ينتصر فيها المسلمون ، وينطلقون من الشام إلى بلاد أوروبا فاتحين حتى يفتتحوا القسطنطينية ، وهذا لا يُتصور إلا إذا كانت الشام كلها بين أيدي المسلمين إذ كيف يُتصور أن يفتح المسلمون جبهة للقتال مع أوروبا منطلقين من الشام ، وفي الشام دولة قوية لليهود ، ويترتب على ذلك أنه لا يتصور أن يكون هناك أي تواجد لدولة إسرائيل في تلك المرحلة ؛ إذ لو كانت دولة إسرائيل موجودة في ذلك الوقت وفي أهم بقعة عند المسلمين وهي بيت المقدس وفلسطين لانشغل المسلمون بقتالها بدلاً من قتال أوروبا .
- رجوع المسلمين إلى الشام بعد الصيحة الكاذبة من الشيطان ، واستعدادهم لقتال الدجال ، وحديث أبي أمامة السابق يبين أن الاستعداد للقتال يكون في بيت المقلس ، عما يشير إلى أن مركز تواجد المسلمين في الشام سيكون في بيت المقلس ، وذلك يدل

<sup>. (</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن و أشراط الساعة برقم ٢٨٩٧ [ النووي بشرح مسلم ( ٢١٩/٩)]

دلالة واضحة على أن تواجد اليهود الحاليين في بيت المقدس سيزول قبل تلك المرحلة .

هذان الحديثان \_\_ وغيرهما كثير لا يتسع المجال لذكرها (﴿ ) \_ يدلان دلالة جازمة على أنه لن يكون هناك وجود ولا دولة لليهود في فلسطين زمان خروج الدجال (﴿ ) ، بل على العكس ستكون فلسطين وبيت المقدس هي مقر خلافة المسلمين ، وفي هذا إشارة واضحة على أنه ستكون هناك معركة بين المسلمين واليهود يتم من خلالها إنهاء وجود اليهود في الأرض المقدسة ، هذه المعركة هي التي أشار إليها النبي على عند حديثه عن قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدجال

هذه الأدلة - وغيرها كثير - تدل دلالة واضحة على معركتين بيننا وبين اليهود، الأولى تكون موطئة للثانية، أما ما استدل به أصحاب الفريق الأول من أنها دالة عجموعها على معركة واحدة فيمكن مناقشة وجهة نظرهم في التالى:

- اتفاق الأحاديث في تفاصيل المعركة ومكانها ، لا يلزم منه اتفاقها في الدلالة على معركة واحدة ، إذ لا مانع من أن تتشابه معركتان في بعض التفاصيل خاصة إذا كانت مع نفس الفئة وفي نفس المكان ، و يؤيد ذلك أن الأحاديث قد اختلفت في

<sup>( )</sup> هناك أحاديث بينت أن حراب المدينة عمران بيت المقدس ، وأنه ستكون في آخر الزمان قبل الدجال عدة هجرات للمسلمين إلى بلاد فلسطين مهاجر أبينا إبراهيم ، وهذه الهجرات تدل على أن قوة المسلمين ورمز عزهم سيكون في بيت المقدس ، وهناك آثار تدل على أن الدجال يخرج بعد غضبة يغضبها ، وقد تكون هذه الغضبة سببها زوال دولة إسرائيل أعظم عون للدجال في إفساده ، وما يترتب بعدها من تدمير لقوة الروم والانتصار عليهم ، وغير ذلك من الآثار والقرائن ، والتي تدل بمجموعها أن دولة إسرائيل لن تبقى إلى عهد الدجال ، وأن هناك معركة بين المسلمين وبين اليهود يتم فيها القضاء على دولة إسرائيل وكسر شوكتهم ، هذه المعركة هي التي أشارت إليها سورة الإسراء في الإفساد الثاني لبني إسرائيل ، وهي التي أشارت إليها الأحاديث التي انفردت بذكر قتال المسلمين لليهود دون أن يذكر فيها الدجال .

<sup>( )</sup> لكي يتضح الأمر أكثر للقارئ يمكن أن يقارن بين هذه التحليلات ودلائلها ، وبين الملاحم الواقعة في عهد المهدى بينه وبين الروم ؛ حيث تتضمن المعارك هناك عدة قرائن تعزز ما ذكرته هنا .

صياعتها بما يوحي ألهما معركتان لا معركة واحدة ، إذ لا بد من اختلاف الصياغة الذي ينجم عنه اختلاف في المعاني والدلالات أن يكون له حكمته ، وإعماله أولى من إهماله ، خاصة إذا صدر ممن أوتي جوامع الكلم ، ولا يكتمل إعماله إلا إذا اعتبرناه دالاً على معركتين وليس واحدة .

- ليس بالضرورة أن تدل صيغة « لا تقوم الساعة » على أن ما بعدها سيقع بين يدي الساعة ، وفي نهاية الزمان ، بل المراد من هذه الصيغة كما يتضح من أحاديث أخرى من أن ما بعدها لا محالة واقع في الدار الدنيا قبل قيام الساعة ، وهناك أحاديث كثيرة قد صُدرت بهذه العبارة وأحداثها قد وقعت قبل قرون عديدة ، وعليه فلا مانع من أن تدل الأحاديث التي صدرت بهذه العبارة على معركة مع اليهود ، ولا يلزم من ذلك أن تكون دالة على نهاية الزمان .
- ليس هناك ما يمنع من أن ينصر المسلمون في هذا الزمان بنصرات وتأييدات غيبية ككلام الشجر والحجر ، بل هم أحوج في هذا الزمان لمثل هذه النصرات من غيرهم ، خاصة في ظل سيطرة الماديات على عقول الناس وقلوهم في هذا الزمان ، وما يترتب على ذلك من إنكار للأمور الغيبية ،أو زعزعة الإيمان هما .

### الوقفة الثانية: لماذا الشجر والحجر.

يلحظ على الأحاديث السابقة ألها ركزت على نوعين من الموجودات دون غيرهما يُنصر هما المسلم وهما الشجر والحجر ، وقد يطرح هنا تساؤل : لماذا الشجر والحجر بالذات ، وهذا التساؤل قد يصعب الإجابة عليه في الماضي ، أو قد يقف المسلم في الإجابة على نتيجة يتفق عليها الحميع تتوافق وطبيعة النصرات الإلهية وهي: أن كل شيء في هذا الكون هو جندي من جنود الله في يسلطه على من يشاء كيفما شاء ، فالريح سلطت على عاد والطوفان على قوم نوح والبحر على فرعون ، والشجر والحجر على اليهود في آخر الزمان .

وهذه النتيجة أتفق مع الآخرين عليها ، وهي نتيجة عامة تحكم طبيعة تصورنا للنصرة الإلهية ، والقدرة الربانية ، وهي لا تمنع من البحث عن الحكمة من اختصاص النصرة على اليهود بالشجر والحجر دون غيرهما ، فالاختصاص هنا له حكمته ، والتساؤل هنا يدور فقط حول هذه الحكمة بحثاً عنها ، لعلنا نستفيد منها في تصور طبيعة المرحلة التي نعايشها .

وكما ذكرت قد تصعب الإجابة على هذا التساؤل في الماضي ، أو على من لم يعايش ظروف الواقع المرير الملازم لأهل الرباط في الأرض المقدسة ، أما من يعيش ملابسات هذا الواقع من الفلسطينيين ، فإن الصورة تتضح أمامه حلية ، والحكمة في اختصاص الشجر والحجر لنصرة المسلم تتجلى أمام عينيه في كل لحظة يعايش فيها طبيعة الهجمة الشرسة المسعورة لليهود في الأرض المقدسة ، وأنا واحد من هؤلاء الذين يعيشون هذا الواقع المرير وطبيعة عملى تتطلب المرور يومياً عبر مناطق يتركز فيها اليهود والمستوطنون ، والانتظار كثيراً على الحواجز المتركزة في مواضع مختلفة ، وأذكر أنه بعد حصار دام أسبوعين تم خلاله إقفال الطرق التي تربط بين شمال غزة وجنوبها ، وقفت أمام الحاجز كعادتي ، وهالني ما رأيت : فكثير من البيوت المتواجدة هناك أمست كومة من تراب ، ولحظة وقوفي رأيت شجرة من النحيل تموي إلى الأرض بفعل الجرافات الإسرائيلية، واستوقفني هذا المنظر متسائلاً: لماذا الشجر والحجر ، لماذا تهدم البيوت وتقلع الأشجار ، وما وجه الأذي الذي تلحقه باليهود وأمنهم ، هذا المنظر نبهني إلى أمر لم يُعهد هَذَا الشَّكُلُّ مِن اليهود ، فاليهود عبر سنين الاحتلال لم يعهد منهم هذه الهجمة الشرسة على الشحر والحجر بهذا الشكل إلا في انتفاضة الأقصى ، وأي شجر هذا الذي نال الحظ الأوفر من هجمتهم ، إنه الشجرة المباركة والشجرة الطيبة في القرآن الزيتون النخيل ، إضافة إلى ذلك لم يعهد عن اليهود ألهم زرعوا هذا الكم الهائل من الكتل الإسمنتية الضخمة بهذا الشكل إلا في انتفاضة الأقصى ، و جدار الفصل العنصري في الضفة أكبر مثال على ذلك حتى أضحى هذا الجدار شبيها بسور الصين ، وشقيقاً لسور برلين .

هذه الهجمة الشرسة على الشجر والحجر ملفتة للانتباه خاصة أن هذين الصنفين لهما علاقة مباشرة وصريحة بأحاديث المصطفى عليه السلام ، فالملاحظ في زماننا هذا وفي انتفاضة الأقصى بالذات أن ظلم اليهود وغطرستهم لم تقتصر على البشر فقط بل تعدهما لتشمل الشجر والحجر ، وبذلك يوطئون من حيث لا يعلمون للمعركة التي يشارك فيها الحجر والشجر مع البشر في الانتقام من تلك الملة الفاسدة ، وتصرفهم هذا إنما يدل دلالة صريحة على قرب هذه المعركة ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

إذا تجمع اليهود في فلسطين فيه إشارة واضحة على صدق نبوة محمد عليه السلام وصدق ما يخبر به ، وهجمة اليهود على الشجر والحجر في انتفاضة الأقصى إشارة واضحة ، وبشارة مطمئنة على قرب معركة الخلاص منهم ، فالمعلوم أن الشجر والحجر هما جزء من الكون الساجد لله ، يقول الله ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وكَثيرٌ منْ النَّاسِ وَكَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ منْ مُكْرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١) وهي تشارك غيرها من الكائنات في تسبيح الله ﷺ وتتريهه، يقول الله ﴿ : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بحَمْده وَلَكِنْ لَا تَقْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١)، وهي كغيرها من كائنات هذا الكون الفسيح تتألم لسطوة الكافر وافترائه على الله ﷺ بغير علم ، فالنصاري افتروا على الله ﷺ فرية وادعوا للرحمن ولداً ، وظنوا أن مقولتهم هينة عند الله ، فجاءت الآيات في سورة مريم تبين عظمة هذه الفرية عند الله ، وكيف استقبلها الكون العابد الساحد لله ، يقول الله ﷺ : ﴿ وَقَالُوا الَّذَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا الْقَدْ جَنْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخرُ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا للرَّحْمَن وَلَدًا ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) الحج : الآية ١٨

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية ٤٤

<sup>(</sup>٣) مريم : الآيات ٨٨-٩١

فبمجرد ما افترى النصارى هذه الفرية ، وبين الله عظم جرمهم ، بينت الآيات آثار ذلك على الكون ، فالسماء على عظمتها وسمكها تكاد تتفطر ، والأرض على سعتها لم تحتمل تلك الفرية وتكاد تتشقق ، والجبال بعظمتها وصلابة صخورها تكاد تتحول تراباً لعظمة هذه الفرية على من لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .

فالآيات بينت كيف تألمت أعظم عناصر الكون و موجوداته وكادت أن تزول لافتراء النصارى على الله سبحانه وتعالى ،فإذا كان هذا حال الكون مع فرية النصارى الذين وصفهم الله بأهم ضلوا الطريق،فكيف يكون حال الأرض المقدسة عندما يسكنها أعظم الناس افتراء على الله سبحانه وتعالى واجتراءً عليه ، وكيف بتراب تشبع بدماء الشهداء واختلط بأجساد الأنبياء والربانيين والصحابة ، كيف يكون حاله وقد وطأته أمة مغضوب عليها نزلت عليها لعائن الله المتكررة ، وكيف يكون حال التين و الزيتون والنخيل وغيرهما من الأشجار ممن نالت حظاً وافراً من ظلم يهود ، الأرض المقدسة كلها تتألم لسكنى اليهود بها بما يحملوه وورثوه من ظلم وفساد وافتراء على الله ، ولعل أكثر موجودات الأرض المقدسة ألما الشجر والحجر بما نالا من ظلم سافر مباشر من اليهود، وبما أن الشجر والحجر قد نالا الحظ الأوفر من ظلم اليهود؛ إذا فليكن لهما مع المسلم شرف تطهير الأرض المقدسة من أمة لها النصيب الأوفر في كل افتراء على دين الله سبحانه وتعالى وعلى أهله في الأرض .

الوقفة الثالثة: لماذا ذكر النبي إلى ما يدل على نهاية صراعنا مع اليهود، دون أن يتطرق إلى تجمعهم في فلسطين، وإفسادهم في الأرض، وإذلالهم للمسلمين.

تبين في الراجح في الوقفة الأولى أن بعض الأحاديث دلت على أن هناك معركة بيننا وبين اليهود تكون سابقة للمعركة الكبرى أيام الدجال ، ودلائل الواقع تشير إلى أن هذه المعركة هي التي يتم فيها القضاء على دولة إسرائيل الحالية .

والحقيقة أن إخبار النبي عن معركة يتم فيها إلهاء كيان يهود في فلسطين استوقفي أمام تساؤل استهللت به عنوان هذه الوقفة ومفاده أن علامات الساعة قد نالت حظاً وافراً من السنة النبوية ، بل ورد في بعض الأحاديث أن النبي على كان يجلس مع أصحابه الكرام جلسات طوال يخبرهم فيها عن علامات الساعة ، وما سيستجد على الأمة الإسلامية في مستقبلها عبر العصور ، بل بعض رواة هذه الأحاديث من الصحابة صرح بأن النبي على كان يميل إلى التفصيل في علامات الساعة حتى في الأمور الدقيقة والبسيطة ، وهذا من حرصه على أمته ، لتكون على بينة عما يطرأ عليها سواء كان صغيراً أم كبيراً ، وبالرغم من أن هذا منهج النبي عليه السلام في عرضه لعلامات الساعة ، إلا أنه يلحظ عليه أنه لم يتناول من صراعنا مع اليهود إلا جانباً واحداً من هذا الصراع ، وهو معركة النهاية والخلاص ، وأغفل كثيراً من الصفحات السوداء المريرة مع اليهود ، من بداية تجمعهم في فلسطين إلى حروهم فيها ، وإذلالهم للمسلمين ، والسيطرة على العالمين الإسلامي والغربي بأفكارهم السوداء ..إلخ

والسؤال الذي يطرح هنا: ما الحكمة في أن يقتصر النبي ي على ذكر المعركة النهائية بيننا وبين اليهود ، ويغفل كل هذه الصفحات السوداء من صراعنا معهم بالرغم من أن صراعنا مع اليهود يمثل حلقة من أهم حلقات الصراع بين الحق والباطل على مدار التاريخ ؟ و بالرغم من أن منهج النبي و التفصيل في علامات الساعة حتى في الأمور البسيطة .

هذا السؤال الذي استوقفني ، وقد يكون استوقف الكثيرين ممن بحثوا في علامات الساعة عن كل ما يخص صراعنا مع اليهود خاصة مع إلحاح الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون الآن ، وخلال بحثى عن إجابة لهذا السؤال ، وفقت إلى التالي .

- قد يكون النبي ﷺ قد اكتفى بما أشارت إليه سورة الإسراء مـــن تجمع لليهود في فلسطين ، وفسادهم وعلوهم في الأرض ، ويكون المراد من أحاديثه في هذا الموضوع

هو زيادة في التوضيح لطبيعة المعركة بيننا وبين اليهود مع التنويه لطبيعة النصرة الإلهية للمسلمين من خلال الجمادات .

- المسلم عندما يرى نفسه أسيراً لواقع مؤلم مظلم ، فإنه لا يبحث على ما يصف حاله ، لأن هذا لا يفيد في إخراجه مما هو فيه ، إنما جل اهتمامه ينصب في البحث عن سبيل للخلاص ، وطريق للنجاة ، وعن بارقة أمل ، أو إشارة نصر ، فهذا ما يفيده في صراعه ، والمسلمون الآن وجدوا أنفسهم أمام هذا الصراع المرير مع اليهود وسطوهم ، فهل يفيدهم شيئاً وصف هذه الصفحات المظلمة التي يعيشونها ؟ طبعاً لا ؟ لأن وصف الواقع لا يغيره ، بل قد يزيد من وطأته في النفوس ، أما ما يفيد فهو الإشارات الدالة على زوال هذا الواقع المرير ، أو توقيت زواله ؟ لذا اقتصر النبي عليه السلام ما يفيد ، وأغفل غيره. ( )

<sup>(﴾)</sup> قد يطرح هنا إشكال من البعض فيقول: أنت ادعيت أن وصف الحال لا يفيد ، والمتتبع لفتنة الدجال وما ورد فيها من آثار ، يلحظ أنها تناولت وصفاً كاملاً لكل ملابساتها ، وما سيطرأ على المسلمين من شدة بسببها ، فهل هذا الوصف للشدة أيام الدجال سيزيد الأمر تعقيداً،وإذا كان الأمر كذلك فلم أسهب النبي عليه السلام في تلك التفاصيل .

وللإجابة على هذا الإشكال أقول مستميناً بالله ﷺ: فتنة الدجال تختلف عن غيرها من الفتن فهي أعظم فتنة تمر وللإجابة على الأرض ، وما من نبي إلا وأنذر أمته هذه الفتنة ، ونظراً لخطورة فتنة الدجال ، وحطورة أسلحته من الشهوات والشبهات تطلب الأمر أن يكون المسلم على بينة من تفاصيل هذه الفتنة حتى لا يقع فيها ، ويلحظ على أكثر تفاصيل فتنة الدجال ألها عنيت ببيان ببعض الشبهات التي يثيرها الدجال ، والتدابير الواقية من الوقوع فيها ، وهذا الأمر كان جلياً في كل تفاصيل هذه الفتنة ، فعندما يقتل الدجال رجلاً ويحبيه بإذن الله الستدراجاً للقلوب الضعيفة ، نرى أن هذا الرجل قد واجه هذه الفتنة ، علم من تفاصيل نبوية لفتنة الدجال فيقول المدحال عندما يقول له من ربك : « ربي الله ، وأنت عدو الله ، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم . » [ابن ماحة (٢/ ١٣٦٠)] والسؤال من أين جاءت هذه المعرفة بما تضمنت من نور البصيرة ، لابد إلها من سنة النبي بينت كل عنصيل هذه الفتنة ، عا يدفع عن المؤمنين شبهات الدجال وشهواته ، إذا طبيعة هذه الفتنة ، وطبيعة هدفها المتمثل بإفساد إيمان المؤمن على بينة من أمره ويتقي شر الدجال بما علم من رسول الله ، إذا طبيعة هذه الفتنة تتطلب أن يكون المؤمن على ابينة من أمره ويتقي شر الدجال بما علم من رسول الله ، إذا طبيعة هذه الفتنة تتطلب أن يكون المؤمن على ابينة من أمره ويتقي شر الدجال بما علم من رسول الله ، إذا طبيعة هذه الفتنة تتطلب أن يكون المؤمن على اتصال مستمر بالوحي .

أما غيرها من الفتن التي تبرز مراحل الانحدار ، وسطوة أهل الباطل على الأمة ، كفتنة المسلمين مع اليهود في عصرنا الحاضر ، فالأمر لا يتطلب وصف الواقع بقدر ما يتطلب بيان لحظة الخلاص منه .

بالرغم من أن الأسباب السابقة لها وجاهتها في بيان الدوافع التي كانت وراء اقتصار النبي ﷺ على ذكر معركة النهاية بيننا وبين اليهود دون الخوض في التفاصيل السابقة لها ، إلا أن هناك سبباً هاماً لا يمكن أن نغفله قد يكون وراء ذلك ، وهو أن من أبرز صفات الحبيب المصطفى من أنه بشرى للمؤمنين ، وقد ذكر الله هذه الصفة للنبي وفي عدة مواضع في كتابه العزيز ، فالنبي ﷺ هو البشير وهو المبشر ، بل هو البشري بعينها ، ومن مقتضيات هذا الوصف أن لا تقتصر بشارة النبي \* لما أعد الله للمؤمنين في الجنة بل تتعداه لكل بشرى تخصهم في حياتهم الدنيا عبر مجريات التاريخ ، والمتتبع لمنهج النبي \* يرى أنه كان يبشر الصحابة بخيري الدنيا و الآخرة ، خاصة في اللحظات العصيبة ، وفي أحلك الظروف التي مرت بمم ، فما من لحظة عصيبة ألمت بالمسلمين الأوائل ، وما من موقف أليم تعرض له الصحابة إلا رافقته بشرى من النبي \* ، إما بالنصر أو بقرب العزة و التمكين لهم في الأرض وذلك بالإضافة إلى ما أعد الله للمسلمين من كرامة في الآخرة ، والغرض من هذا المنهج التي اتبعه النبي ﷺ هو رفع همة المسلمين ومعنوياتهم ، وغرس الأمل في قلوبهم ، فهم أهل الحق في الأرض وعاقبة الخير لا بد ستكون لهم ، ويترتب على رفع همة المسلمين أن تزداد تُقتهم بالله سبحانه وتعالى ، ويرتقى يقينهم بخالقهم ، فلا يداخلهم الخور أو الهزيمة النفسية جراء لحظة عصيبة ، أو واقع أليم يعايشونه ، وبعدت في مخيلتهم بسببه النصرة ، أو غابت عنهم بشائر الفرج، فتأتي البشرى لتبين لهم بألهم وإن قل الناصر لهم في الأرض ، فإن عين الله ترعاهم ، وإن نصرته لهم ليست ببعيدة عنهم ، وإن اشتدت ظلمة الظلم على المسلمين في الأرض حتى غابت الرؤية الجلية عنهم ،فإن وراء هذه الظلمات شمساً مشرقةً وفجراً جديداً يحمل في ثناياه كل معاني الخير والبركة والعزة للمسلمين .

والمتتبع لسيرة النبي عليه السلام يرى هذا المنهج جلياً في جميع مراحله أذكر على ذلك ثلاثة أمثلة من مراحل مختلفة لسيرة النبي عليه السلام يتضح فيها هذا المنهج.

#### المثال الأول :

حَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ وَهَا شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه ﴿ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظلِّ الْكَعْبَةَ قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا . أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا . قَالَ : ﴿ كَانَ الرَّجُلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ ، فَيُوضَعُ عَلَى فَيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ ، فَيُوضَعُ عَلَى وَيَمنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِه ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَا يَصِدُهُ ذَلِكَ عَنْ دينِه ، وَيُمشَطُ بِأَمْشَاطُ الْحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصنب ، ومَا يَصدُهُ ذَلِكَ عَنْ دينِه ، واللَّه لَيُتِمَّنَ هَذَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصنب ، ومَا يَصدُهُ ذَلِكَ عَنْ دينِه ، واللَّه لَيُتِمَّنَ هَذَا لَكُ عَنْ دينِه ، واللَّه لَيُتِمَّنَ هَذَا لِلْمُ مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصنب ، ومَا يَصدُهُ ذَلِكَ عَنْ دينِه ، واللَّه لَيُتِمَّنَ هَذَا لِلْمُ مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصنب ، ومَا يَصدُهُ ذَلِكَ عَنْ دينِه ، واللَّه لَيُتَمَنَّ هَذَا لَكُ عَنْ دينِه ، واللَّه لَيْتَمَنَّ هَذَا لَكُ عَنْ دينِه ، واللَّه أَوْ الذَّبُبَ عَنْمَه ولَكُنَّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ ﴾ (١)

الحديث السابق يمثل مرحلة من أشد مراحل الدعوة الإسلامية صعوبة ؟ حيث كان المسلمون يلاقون التعذيب والتكذيب والحصار الاقتصادي من جميع قريش ، وكانوا لا يرون بسبب الشدة التي هم فيها فرجاً قريباً ، وهم على صبرهم وتقتهم بالله ما كان منهم إلا أن يأتوا رسول الله ﴿ يطلبون منه الدعاء لهم بالنصر ، وكان الأمر بالنسبة إليهم لا يزداد إلا شدة ، وفي تلك اللحظات التي كان ضعف المسلمين في أشده بحيث لا يلتمسون لحظة أمان واحدة في قريش ، ما كان من نبي البشرى إلا أن بشرهم بالنصر والتمكين ليس على قريش فحسب ، بل في جميع الجزيرة العربية حيث سينتشر الأمن والإيمان ، ويلحظ على هذه البشري أنها صدرت من النبي عليه السلام في أحلك الظروف التي مرت بالمسلمين ، والغرض من تلك البشرى في تلك الظروف المريرة ، بث روح الأمل في قلوب الصحابة ورفع معنوياتهم ، وغرس الثقة في قلوبهم ، هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى أراد النبي عليه السلام أن يبين للصحابة ، ولمن حلفهم من أمة الإسلام عبر مجريات النَّإِرْيخ أن الغلبة لا بد أن تكون حليفة المؤمنين ، وعاقبة الخير لا محالة للمتقين ، ولكن مقتضيات الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى تتطلب أن تمحص القلوب ليميز الله بين الخبيث والطيب ، فالنصر في كل حولة من جولات الصراع لابد أن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب ، باب علامات النبوة [ انظر البخاري مع الفتح (٧١٦/٦) ]

للمؤمن ، ولكن المؤمن يستعجل هذا النصر أحيانا ،ولا يصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى .

#### المثال الثاني : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه .

هذه الكلمات قالها النبي عليه السلام لسراقة بن مالك عندما طارد النبي عليه السلام طمعاً في جائزة قريش ، وذلك في طريق الهجرة ، والشاهد في هذه الكلمات ما تضمنته من بشرى عظيمة قد لا تتصور ، فالنبي عليه السلام وهو مطارد من قريش لا يبشر بالنصر على قريش فحسب ، بل ما هو أبعد من ذلك وهو الانتصار والتمكين على أعظم دولة في زمانه بل يبشر بأن هذا النصر سيكون قريباً من المسلمين وسينال منه سراقة سواري ملك الفرس ، وبالفعل تم النصر على كسرى ، ودعا عمر شه سراقة وألبسه سواري كسرى ومنطقته وتاجه ، وقال له : ارفع يديك ، وقل الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز ، الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما رجلاً أعرابياً من بني مدلج . (1)

فالنبي عليه السلام في لحظات الهجرة الصعبة ، وهو مطارد يتخفى من قريش يبشر بنصر قريب وعظيم على أعظم دولة في زمانه ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وضوح الرؤية أمام النبي عليه السلام ، ومدى ثقته بالله ، وعلى مدى عنايته برفع معنويات صحابته الكرام خاصة في الظروف الصعبة .

#### المثال الثالث:

في غزوة الأحزاب وقد حيشت أكثر جيوش الجزيرة العربية ، كان المسلمون في أشد الحاجة لما يرفع معنوياتهم ، وبالفعل عندما نزل رسول الله لله لكي يرفع صحرة اعترضت على المسلمين في الحندق ، ولمعت الصحرة ثلاث مرات ، فقال لله يحدث أصحابه عن السنا المنقدح بين حديد المعول وحدة الصحر : الأولى أضاء الله لي قصور الحيرة ومدائن كسرى ، وأخبرني جبريل عليه السلام بان أمتي ظاهرة عليها ، وفي الثانية

<sup>(</sup>١) انظر ابن الأثير: أسد الغابة ( ١٩٨/٢)

أضاء القصور الحمر من أرض الروم ، وأخبرين جبريل عليه السلام بأن أمتي ظاهرة عليها ، وفي الثالثة أضاء لي قصور صنعاء ، وأخبرين جبريل عليه السلام بأن أمتي ظاهرة عليها ، فأبشروا فاستبشر المسلمون . (١)

هذه البشرى العظيمة بفتح أعظم بلاد ذلك الزمان كانت من النبي عليه السلام في لحظات أحكم عرب الجزيرة قبضتهم على المسلمين من كل مكان ، وبلغت الشدة ذروها على المسلمين ، ووصف الله عز وجل حال المسلمين بقوله : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتُ الْأَبْصَارُ ، وَبَلَغَتُ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ ﴾ (٢)

فهذه حال المسلمين ، وهم أحوج ما يكون لما يشد أزرهم ، ويرفع همتهم ، ويبشرهم بنصر يُنصر فيه المسلمون على قريش ومن تحزب معها ، وبالفعل جاءت البشرى بين يدي الغزوة ، ولكنها لم تكن بشرى بالنصر على قريش فقط ، بل أبعد من ذلك ، وكأن لسان حال النبي عليه السلام يخاطب المسلمين قائلاً لهم : لا يهولنّكم ما ترونه من قريش والأحزاب ، فإنكم بإذن الله الله ستنتصرون عليهم ، وتنتصرون على من هو أعظم منهم ، بل ستملكون بلاد أعظم دول عصركم ، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى لأهل الحق ، وما هي إلا ساعة صبر .

هذا هو منهج الرسول الكريم عليه السلام مع صحابته الكرام في اللحظات الصعبة التي تمر بالمسلمين ، وإذا كان الصحابة بحاجة لما يرفع معنوياتهم ، ويشد أزرهم بالرغم من وجود النبي عليه السلام بين أيديهم ، ووحي السماء يتترل عليهم ، فنحن مع انقطاع وحي السماء بموت الرسول عليه السلام ، وغياب شخصه الكريم عنا ، وبعدنا في القرون عن الرعيل الأول وخير القرون أحوج منهم لما يرفع معنوياتنا ويشد أزرنا ، وهذا ما كان

<sup>(</sup>١) انظر ابن هشام : السيرة النبوية (٣١٣) ؛ الغزالي : فقه السيرة (٣١٧)

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: الآية ١٠

من النبي روز من مبشرات للأمة الإسلامية عبر القرون المختلفة لعل من أهمها البشرى بالانتصار على اليهود .

وكذلك هذا المنهج الذي اتبعه النبي \* مع أمته يفسر لنا السبب في تركه لكل هذه الصفحات المظلمة التي يعايشها المسلمون مع اليهود في العصر الحاضر، وقفزه مباشرة للحديث عن لحظة الحلاص منهم و النصرة الإلهية للمسلمين عليهم ، فإنما أراد النبي البشير منا ألا يداخلنا اليأس من روح الله ونصرته ، وألا ننخدع بانتفاش الباطل وقوته في الأرض ، وألا نستعظم قوة اليهود في الأرض لدرجة تجعلنا نستسلم للأمر الواقع ، ونستبعد معه نصرة الله ، فهو لا يريدنا أن نرى أمام أعيننا إلا لحظة الخلاص ، خاصة في اللحظة التي يدعى فيها الجميع أنه لا خلاص ، ويريد أن لا يلمع في عيوننا إلا بريق النصر خاصة في اللحظات التي يبرق فيها نيران مدافع ورشاشات اليهود لطمس كل بريق أمل في عيوننا .

فالمسلم في ظل هذه الظروف المريرة تحت سطوة سيف اليهود ومن والاهم ، عندما يقلب صفحات الواقع الذي يعيشه سواء السياسية أو العسكرية ، أو الاقتصادية ، أو غيرها ، فيراها جميعها تملي عليه أن يستسلم للواقع ، و يستبعد أي نصرة على الكيان اليهودي فيرضخ لسطوة يهود وفسادهم في الأرض ، وبموت في وحل الهزيمة النفسية ، ثم يأتي ويقلب صفحات الوحي ، فما يرى أمامه إلا البشرى من الحبيب بي بالنصر على اليهود ، والتمكين في الأرض ، هذا النصر والتمكين الذي سيشاركه فيه الشجر والحجر ، عندها تدب الحياة في المسلم من حديد ، ويستعيد ثقته بدينه أولاً ، ثم ثقته بنفسه كحامل للواء أعظم رسالة عرفتها البشرية ، فيتحرك من جديد ليترجم معاني هذه الرسالة في الأرض ، وقد استنار بنور الله سبحانه وتعالى ، ترافقه بشرى النبي ، وبدر الغلبة والتمكين له ولرسالته عبر ظلمة ظلم اليهود وأعواهم في الأرض .

إذا رفع همة المسلمين بتبشيرهم بالنصر كان وراء اقتصار النبي على ذكر معركة

الخلاص مع اليهود ، دون أن ينوه لما يسبقها من صفحات مظلمة ، حتى لا يرى المسلم أمام عينه إلا البشرى بالنصر فلا يستسلم لوطأة الواقع الأليم الذي يعيشه .

# الوقفة الرابعة: حديث الشجر والحجر والإعجاز النبوي.

تمثل هذه الأحاديث التي تكلمت عن هذه المعركة جانبا من جوانب الإعجاز النبوي للنبي عليه السلام ودليل من دلائل صدق نبوته ، لم يتضح للمسلمين إلا في عصرنا الحاضر ، وبيان هذا الجانب الإعجازي يتضح في أنه لو تناول هذه الأحاديث أحد العلماء المسلمين قبل مائة عام مثلاً ، وقيل له إن دلالة هذه الأحاديث تشير إلى أنه سيكون هناك تواجد وقوة لليهود في الأرض المقدسة ينتهي بمعركة ينتصر فيها المسلمون ، فإنه سيرى تحقق ذلك بعيداً جداً ، أو إنه سيتحير بين عدة أسئلة تدور في ذهنه منها: من أين سيتجمع اليهود في هذه الأرض ونحن لا نرى لهم أي وجود أو تواجد فيها ؟ ومن أين سيستمدون قوقهم وسطوقم ؟ وكيف الذي سيهيجهم للقدوم لهذه البلاد ؟ ومن أين سيستمدون قوقهم وسطوقهم ؟ وكيف سيتمكنون من إذلال المسلمين وفرض سيطرقم عليهم ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة ، أما الآن ونحن نعايش وجود دولة يهود وسطوقم أصبح الأمر بالنسبة لنا حقيقة لا يلابسها شك ، وهذا مصداق لما أخبر به النبي \* قبل أربعة عشر قرناً ، فهذه الأحاديث تتكلم عن نبوءة تحققت في زماننا .

وهذا التصور ينسحب على باقي العلامات المستقبلية التي نحار في تصور المراد بها ؟ أو أحياناً نعمل بها سيف التأويل لعدم تصورنا وقوعها بالهيئة التي أخبر بها النبي ويكفي القول هنا إن الأيام كفيلة لترينا أو تري من بعدنا مصداقية كل حدث أخبر به النبي ، وعلى الوجه المراد ، وأن ما يستعظمه البعض قبل مائة عام أضحى حقيقة لا يختلف فيها اثنان ، وما نستعظمه في زماننا ؛ فالأيام القادمة كفيلة بإبرازه في ثوب الواقع حقيقة لا يماري فيها أحد ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى ، إنْ هُوَ إلّاً وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) النجم: الآيات ٣-٤

# الفصل الخامس : الفتن

وبتضمن المباحث السبعة التالية:

المبحث الأول: تعريف الفتن

المبحث الثاني: تحذير النبي ﷺ من قرب الفتن

المبحث الثالث: فتن الشهوات

المبحث الرابع: فتن الشبهات

المبحث الخامس: كثرة الفتن وتتابعها على الأمة

المبحث السادس: الفتن العظام .

المبحث السابع: موقف المسلم من الفتن



ب ١ ف ٥ الفتن ـ

# المبحث الأول تعريف الفتن

الفتن: جمع فتنة ، وأصل كلمة فتنة مأخوذ من قول العرب فتنت الذهب والفضة في النار ؛ أي إذا أحرقتهما فيها لتمييز الرديء من الجيد منهما ، وبالتالي أصل الكلمة هو الإحراق بغرض التمييز والاختبار والامتحان لتخليص الشوائب، وتمييز الجيد من الرديء .

#### وهذه المعاني جاء ذكرها في كتاب الله على الله الله

المعنى الأول: الإحراق. جاء في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ . ﴾ (١) ؛ أي يحرقون . ومنها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الأحدود

المعنى الثاني : الامتحان والاختبار . دل عليه قوله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ . ﴾ (٣) ؛ أي أحسب الناس أن يتركوا دون اختبار وتمحيص في أموالهم وأنفسهم ليتميز صادق الإيمان عن غيره .

ومنه قوله تعالى في حق المنافقين : ﴿ أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. ﴾ (٤) معناه يختبرون بالدعاء إلى الجهاد فلا يستجيبون .

ومنه قوله تعالى على لسان هاروت وماروت : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِيْتَةٌ فَلا تَكُفُرْ. ﴾ (٥) أي إنما نحن اختبار وابتلاء لكم .

المعنى الثالث: الخلوص من الشوائب من خلال الابتلاء . دل عليه قوله على المعنى الثالث

<sup>(</sup>١) الذاريات

<sup>(</sup>٢) البروج: الآية ١٠

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: الآية ٢

<sup>(</sup>٤) التوبة: من الآية ١٢٦

<sup>(</sup>٥)البقرة: من الآية ٢٠٢

لموسى عليه السلام : ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونا. ﴾ (١) ؛ أي ابتليناك بالشدائد والمحن وأخلصناك لمقام الرسالة إخلاصاً

هذا المعنى الأصلي ولوازمه لكلمة فتنة ، أما من المعاني المجازية لكلمة الفتنة فهي :

١- الضلال والإثم و الميل عن الحق : لذا يقال عن الشيطان فتان لأنه يميل
 بالناس عن طريق الحق بخداعه وغروره وتزيينه المعاصي ، والفاتن : المضل عن الحق .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ . ﴾ (٢) أي لا تقدرون أن تميلوا عن الحق إلا من قدر الله ﷺ له ذلك وكان من أهل الجحيم .

أما كون الفتنة بمعنى الإثم فيدل عليه قوله تعالى على لسان المنافقين قولهم لرسول الله ﷺ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اتُذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي. ﴾ (٣) أي اسمح لي بعدم الخروج معك لقتال بيني الأصفر - أي الروم - حتى لا أضل بسبب بناتهم فأقع في الإثم .

٢- الكفر: يدل على هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْل. ﴾ (٤)
 والمراد بالفتنة هنا الكفر.

٣- الجنون والميل عن إعتدال العقل: ومنه قـ وله تعالى ﴿ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ . ﴾
 (٥) أي المجنون الذي خرج عن طور الصواب .

٤- الإعجاب بالشيء أو الوله الشديد وما يترتب عليه من فجور.
 يقال: افتتن الرحل بالمرأة إذا أعجب بها وتعلق بها تعلقاً عجيباً ، ويقال: فتن إلى النساء إذا أراد الفحور بهن.

<sup>(</sup>١)طـه: من الآية ٤٠

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآية ١٦٢

<sup>(</sup>٣) التوبة: من الآية ٩ ٤

<sup>(</sup>٤) البقرة: من الآية ١٩١

<sup>(</sup>٥) القلم: الآية ٦

٥- القتل ، واختلاف الناس في الآراء : ومنه قوله الله على خَوْفِ مِنْ فَرْعَوْنَ وَمَلَأِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُم . ﴾ (١) أي على حوف من فرعون أن يقتلهم .

ومنه قول النبي لصحابته : ﴿ إِنبي أَرى الفتن خلال بيوتكم . ﴾ فالمراد بالفتن هنا ما يقع بين الصحابة من اختلافات يترتب عليها حروب وحصول قتل بينهم .

## نظرة تحليلية لمعانى الفتنة لغوياً:

يلحظ من معاني كلمة فتنة أن أصلها اللغوي يطلق على المحن والابتلاءات التي تعرض للناس بقصد اختبارهم ، وهي بمعناها الأصلي ترادف معنى الامتحان والاختبار ؟ الا ألها كثر استخدامها للدلالة على الاختبار بالمكروه ، ثم كثر استخدامها بمعنى الإثم والقتل والكفر والإمالة عن الحق .

يقول ابن الأعرابي: « الفتنة : الاختبار . والفتنة : المحنة ، والفتنة : المال والفتنة : الأولاد والفتنة : الكفر ، و الفتنة : اختلاف الناس بالآراء . » (٢)

ويقول ابن حجر نقلاً عن غيره : « أصل الفنتة الاختبار ، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ، ثم أطلقت على كل مكروه ، أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك . » (٣)

ويقول سعيد حوى: « الفتنة في اصطلاح الشارع نطلق على الصراعات الداخلية غير المبصرة بين المسلمين كما تطلق على نشر الآراء الشاذة ، وتطلق على الاضطهاد الذي يسلطه الكافرون أو الظالمون على المؤمنين ، كما تطلق على الفوضى وعلى الخوض بلا تبين في المعارك السياسية والعصبيات والهجوم والتهجم بسببها ، وتطلق على ما يفتن الإنسان في دينه من مال أو جاه أو خواطر باطنة أو اتجاهات باطلة ويدخل في اسم الفتنة التحريش بين الناس والتفريق بين المتحابين » (3)

<sup>(</sup>١) يونس: من الآية ٨٣

<sup>(</sup>٢) ابن منظور : لسان العرب ( ٣١٧/١٣ وما بعدها )

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتع الباري (١٣)

<sup>(</sup>٤) حوى : الأساس في السنة ، قسم العقائد (٢٣/١)

وعليه يمكن أن يقال أن معنى الفتنة ما يعرض للناس من محن وممحصات من خارج الأمة أو داخلها ، على مستوى الأفراد والجماعات والعصبيات سواء كانت الفتن متعلقة بالشهوات أو الشبهات بما يترتب عليه ضلال البعض وميلهم عن طريق الحق أو اختلاف قلوبهم وما ينتج عن ذلك من وقوع القتل بينهم أو وقوعهم في الإثم أو الضلال أو الخروج من دين الله إلى الكفر .

#### تنبيه:

نلحظ من خلال تعريف الفتنة ؛ أنه يختلف المراد بها حسب دلائل الحال ، والسياق أو المناسبة التي سيق النص لأجلها ، وهذا المعنى لا بد من ملاحظته خلال حديثنا عن الفتن .

# المبحث الثاني تحذير النبي على من قرب الفتن وموطنها

وهذا المبحث تضمن مطلبين ، وذلك على النحو التالي :

# المطلب الأول: تحذير النبي على من قرب الفتن

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَت : ﴿ اسْتَيْقَطَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفَتِنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ . ﴾ (١)

#### شرح غريب الحديث:

أنزل: المراد بالإنزال هنا إعـــلام الملائكة للنبي على بما قُدر من فتن ستقع فيها الأمة ، أو أن النبي لله أو حي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال الحزائن: أي ما سيفتح على المسلمين من خزائن كسرى وقيصر ، وما يترتب على ذلك من فتن . وقد يكون المراد بفتح الخزائن ما يترل من الفتن فتكون تأكيداً للعبارة السابقة .

- الحديث فيه إشارة إلى قرب الفتن ورؤية النبي الله الم وتعجبه من كثرتها أو عظم خطرها ، فبدأ بأقرب الناس إليه وهن نسائه لإيقاظهن للصلاة في حوف الليل لتكون صلاتهن جنة لهن من هذه الفتن التي ستعرض للصحابة ، وفي الحديث إشارة إلى أن الصلاة في جوف الليل من العواصم من الفتن .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العلم برقم ١١٥ [ فتح الباري ( ٢٥٣/١) ]

- يقول ابن حجر: « وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى: ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وكان \* إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي... وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة ، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله ، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور » (١)
- عن أَسَامَةَ بن زيد ﴿ قَالَ : أَشْرُفَ النَّبِيُّ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ﴿ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْفَتِنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْفَتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْفَتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْفَتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْفَتَنِ خِلَالً بَيُوتِكُمْ كَمَواقِعِ الْفَتَنِ خِلَالً بَيُوتِكُمْ كَمَواقِعِ الْفَوْتَنِ خِلَالً بَيُوتِكُمْ كَمَواقِعِ الْفَوْتَنِ خِلَالً بَيُوتِكُمْ كَمَواقِعِ الْفَوْتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### شرح غريب الحديث :

أرى : يحتمل أن تكون بمعنى العلم ، أو أن الفتن قد مثلت له فرآها رأي العين ، كما مثلت له الجنة والنار .

أشرف: نظر من مكان مرتفع

أطم : جمعها آطام وهي الحصون التي تبنى من الحجارة .

مواقع القطر : مواضع سقوط المطر ، شبه سقوط الفتن وتواليها بسقوط المطر في الكثرة والعموم .

#### شرح:

- يحذر النبي على صحابته الكرام من الفتن القريبة منهم ، وبدأ تحذيره بصيغة استفهام ، وورد في رواية أن الصحابة قالوا للرسول على : لا ؛ أي لا نرى ما تراه ، ثم بين لهم النبي على ما كشف الله له أو ما أعلمه من فتن مستقبلية ستحل في مدينتهم وتعمها وشبه نزولها بالمطر للدلالة على عموم هذه الفتن وانتشارها ، وهذا ما وقع كما أحبر النبي على فقد بدأت الفتنة بالمدينة بمقتل عثمان الله ثم

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري ( ١/٥٥/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٧٨ [ فتح الباري ( ١١٣/٤) ]

عمت البلاد بعدها.

- هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة ؛ ووجه الإعجاز فيه الإحبار بأن الفتن ستتوالى على الصحابة فهي كالمطر ، وهي خلال البيوت ؛ أي سيكون لكل بيت نصيب منها وإن قل ، وتخصيص كون بداية الفتن في المدينة ، وهذا ما حصل ؛ حيث كان مقتل عثمان في الشرارة الأولى لتلك الفتن ، يقول ابن حجر : « وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضيي الله عنه كان بها ، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك ، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان ، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في خثمان ، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه . ثم أن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ، ثم عليه بتوليته لهم ، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق . » (۱)

عن أبي سعيد الحدري وهيه قال ، حدثني زيْدُ بْنُ ثَابِت هيه قَالَ : ﴿ بَيْنَمَا النّبِيُّ فِي حَائِط لِبَنِي النّجَّارِ عَلَى بَعْلَة لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُر سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُريْرِيُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَى مَاتَ هَوُلَاء قَالَ : مَاتُوا فِي الْإِشْرَاك فَقَالَ إِنَّ هَذِه الْأُمَّة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلُولًا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللّهَ أَنْ لِيسْمِعَكُمْ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النّارِ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مَنْها وَمَا بَطَنَ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ قَالُوا: تَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ قَالُوا: تَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ قَالُ : تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ فِيْتَةَ الدَّجَالِ وَالْ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ فَيْتَةَ الدَّجَّالِ وَمَا بَطَنَ قَالُ : تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ فِيْتَةَ الدَّجَالِ وَمَا بَطَنَ قَالُ : تَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ فَيْتَةَ الدَّجَالِ وَالْ يَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ فَيْتَةَ الدَّجَالِ . ﴾

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱٦/۱۳)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الجنة ونعيمها برقم ٢٨٦٩ [مسلم بشرح النووي ( ١٩٣/٩)].

#### شرح:

في الحديث درس عملي للاستجارة بالله من عظائم الأمور ،بدأها النبي الله بأقرب هذه العظائم وهي عذاب القبر وفتنته ، ولعل سياق القصة كان وراء البدء به ، و لم يقتصر النبي على عليه ، بل نبه الصحابة للاستعادة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وفي هذا إشارة إلى أن مجموع الفتن لا يكون ظاهراً للجميع بل هناك فتن باطنة قد يقع فيها الإنسان دون إدراك منه أو تمييز لها ، وهذا يتفق مع كون الفتنة يلتبس فيها الحق بالباطل والخير بالشر ، بل قد تدخل على قلب الإنسان من باب الخير .

ثم نبه الصحابة للاستجارة من فتنة الدجال ، وهذا من باب عطف الخاص على العام ، وتخصيص هذه الفتنة عن غيرها لعظم خطرها وشموله .

حَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ أَن الصحابة سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَعَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ﴿ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشَمَالًا ، فَإِذَا كُلُّ رَجُلُ لَافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَكُمْ مَنْ أَبِي وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : حُذَافَةُ . لَا حَدَافَةُ . ثُمَّ أَنْشَأً عُمَرُ فَقَالَ : رَضِينًا بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِالْإِسِلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّد عَلَيْ رَسُولًا فَقَالَ : يَا رَسُولًا اللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

أحفوه : أي ألحوا عليه في المسألة .

لاحى: خاصم

#### شرح:

في الحديث إشارة إلى أن أكثر أسئلة الصحابة في ذلك المقام كان في الغيبيات والأمور المستقبلية ، يرشد إلى ذلك تعسوذ عمر راه الله عنه الفتن ، ويؤكسد ذلك رواية

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الدعوات برقم ٦٣٦٢ ، [ فتح الباري (١٧٧/١١) ] ؛ ومسلم في الفضائل ٢٣٥٩ [ مسلم بشرح النووي (١١٠/٨) ]

البحاري أن الرسول ﷺ قال : ما رأيت كالحير والشر كاليوم قط .

كذلك في الحديث إشارة إلى ضرورة التعوذ من الفتن .

هَ - عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ايْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَن الْبُتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

إيم الله : أحد أشكال القسم بالله

فواها : المراد بها في الحديث التعجب ؛ أي كأنه قال ما أحسن وما أطيب من ابتلي فصبر على البلاء .

#### شرح:

- الحديث فيه إشارة إلى ضرورة تجنب الفتن وعدم التعرض إليها ؛ واعتبره النبي عنوان سعادة صاحبه ، فالملابس للفتنة والمتعرض لها لا بد سيصيبه من غبارها ؛ لذا كان تجنبها من أصلها أسلم ، وقد أكد النبي هذا الأمر ثلاث مرات ليعزز فكرة الحذر من الفتن وتوخى تجنبها .
- ٢- أحياناً يحاول الإنسان تجنب الفتن ألا أن الفتن تدركه مع هربه منها ، وأحياناً يدخل البعض في غمارها فيباشرها ، أو يسعى فيها ظاناً أنه سيسلم من لذغاتما ، فتصيبه الفتن ببلاءاتما ، فإن صبر الإنسان على الابتلاء ، وثبت على اعتصامه بالدين ، فهذا الإنسان محط إعجاب رسول الله على .
- والمعلوم أن كل أمر أشبه على المسلم ، ولم يستبن فيه الحق من الباطل فهو من
   الفتن الواجب اجتنابها ، خاصة إذا ترتب على هذا الأمر فرقة أو اختلاف قلوب

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ٤٣٤٣ [ عون المعبود ( ٣٤٤/١١ ) ] ، والحديث حسن [ انظر العدوي : الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم ( ٢٣٨) ]

أو الخوض في الدماء ، أو يكون للسان فيها وقع أشد من السيف في إثارة النفوس وتمييجها .

عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ . ﴾ (١)

#### شرح:

- 1- هذا الحديث فيه بشارة لأمة محمد الشي باختصاصها من بين سائر الأمم بعناية الله ورحمته ، يدل على ذلك قول النبي الشي هذه قبل قوله أمة مرحومة ، وجانب الرحمة لهذه الأمة ألها تبتلى ببلايا تكون كفارة لها على ذنوبها في الدنيا ؛ أي أن هذه الأمة تتميز عن غيرها بتعجيل عقوبات الذنوب الموجبة للنار في الدنيا ، لتطهر منها ، و من أنواع البلايا المكفرة للذنوب الفتن والزلازل و القتل كما بين الحديث .
- من أمة محمد على مع أنه ثبت أن أفراد من الأمة يدخلون النار بسبب معاصيهم ، و يمكن دفع هذا الإشكال بأن المراد بالأمة هنا أصحاب رسول الله على وجه الخصوص يدل على ذلك قول النبي على أمتي هذه ؛ أي الموجودون الآن أو قرنه ، أو يراد به جماعة من الأمة لم تأت ، أو يراد به من كان من الأمة على مثل ذنوب الصحابة دون من غير وبدل منها ؛ أي الفرقة الناجية من السبعين فرقة فهذه إن كان في أفرادها بعض الذنوب ؛ تأتي المصائب والفتن كفارات لها .
- ٣- الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة سيكثر فيها الفتن والمصائب ، وواقع الأمة يشهد لذلك منذ الرعيل الأول أي زمان فتنة مقتل عثمان إلى عصرنا

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم برقم ٤٢٥٨ [ عون المعبود ( ١١/ ٣٥٨ ، والحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٣٧٢ ، وقال صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك (٤٩١/٤) ]

\_ ٤

الحاضر ، بل نلحظ أن الفتن والمصائب قد أحكمت قبضتها على الأمة في زماننا حتى أصبحت موطناً لها من دون الأمم ، بل أصبحت هذه الأمة وتعاليم دينها هي المتهم الوحيد في عالمنا ، ولعل هذا المعني يشير إليه الأثر الوارد عن أبي الجلد: « ليصيبن أهل الإسلام البلاء والناس حولهم يرتعون ،حتى إن المسلم ليرجع يهو دياً أو نصر إنياً من الجهد . » (١) . الحديث يبث روح الطمأنينة في قلوب المخلصين ويدفع عن قلوبهم الشك ؟ إذ قد يضطرب البعض عندما يرى ما أصاب الأمة من دون الأمم من فتن أو بلاءات ، أو ما يلحق الصالحين من الأمة على وجه الخصوص من مصائب ، فيظن أن هذه عقوبة ما بعدها يوم القيامة يكون أشد منها ؛ فجاءت الإشارة في الحديث لدفع هذا التوهم من القلب ، وإثبات خلافه وهو أن ما يصيب الأمة في الدنيا ما هو إلا عنوان من عناوين الرحمة بها بتعجيل عقوبة بعض الذنوب في الدنياً ، وهذا المعنى دل عليه القرآن في مواضع عدة ، و أشار إليه النبي ﷺ عندما رأى عمر ﷺ يبكى لحال النبي ﷺ عندما أثر في جنبه الحصير وهو رسول الله ﷺ وكسرى وقيصر يتنعمون في الثمار والأنمار ، فقال له :﴿ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكَـُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا . قُلْتُ : لَکے ﴾ (۲)

(١)ابن حماد : الفتن ( ٢١)

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن ماحة في الزهد برقم ٤١٥٣ [ السنن (٢/ ١٣٩)]

# المطلب الثاني: موطن الفتن ومنبع خروجها

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُشيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: ﴿ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. ﴾ (١)

حن سَالِمَ بْنَ عَبْد اللّه بْنِ عُمَرَ قال : يَا أَهْلَ الْعَرَاقِ مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ
 وَأَرْكَبُكُمْ لِلْكَبِيرَةِ سَمَعْتُ أَبِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَطْلُعُ
 يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْفَتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَوْمَا بِيدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ
 قَرْنَا الشَّيْطَانِ وَأَنْتُمْ يَضِرْبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضَ وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ( وَقَتَانَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِن الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُونًا ﴾ . ﴾ (٢)

#### شرح الغريب:

قرنا الشيطان : مثنى قرن ، و قد جاء في بعض الأحاديث مفرداً ، وفي بعضها حذل الشيطان ، وقد اختلف في المراد به على أقاويل شتى ، ويطمئن قلبي إلى أن المراد به حبائل الشيطان التي يصطاد بها قلوب الناس ، ويكون المراد بالحبائل هنا أعوان الشيطان الذين يرتكز أكثرهم في جهة الشرق عموماً ، والذي حملني على هذا المعنى أن من معاني القرن ما يفتل منه الحبل أو الشعر ، ومن معانيه حبائل الصياد التي يفتلها ليصطاد بها ، وبالتالي يكون المقصود بقرني الشيطان شيعته أو جمعه من الكفار الذين يغريهم بإضلال الناس . (٣)

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم ٣٢٧٩ [ البخاري مع الفتح ( ٣٨٧/٦ ) ] ؛ ومسلم في الفتن برقم ٢٩٠٠ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٢٨/٩ ) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٠٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٢٨/٩ ) ]

<sup>(</sup>٣)راجع: ابن منظور: لسان العرب ( ٣٣٤/١٣ ) ؛ ابن حجر: فتح الباري ( ١/١٣ ) ؛ النووي: شرح صحيح مسلم ( ٢/ ٣٤ ) ؛ العدوي: الصحيح المسند ( ٨٨)

#### شرح:

- 1- الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن منبع الفتن المضلة هي الشرق وعلى وجه الخصوص العراق ، والناظر في تاريخ الأمة يرى أن أكثر فتن المسلمين إضافة إلى فتنة مقتل عثمان المشكان منبعها من العراق ، ثم انتشرت في باقي البلاد ، وجهة الشرق على وجه الخصوص ، بل المتتبع لتاريخ الفرق المارقة في الإسلام يجد أن منشأ أكثرها كان في العراق .
- ٢- في الحديث إشارة إلى استهانة أهل العراق بالدماء ، ومنشأ استهانتهم تأويلاتهم
   الفاسدة التي استباحوا فيها دماء بعضهم البعض .
- هُ عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ عن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ الْفَتِنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءُ وَعَلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أَصُولِ أَنْنَابِ الْإِلِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

الفدادين : جمع فداد، واختلف في المراد به على ثلاثة أقوال : الأول : هو البقر الذي يحرث عليه ، والثاني : هو آلة الحرث ، الثالث : هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى ألف ، والمقصود بها في الحديث ألهم أصحاب الأموال الكثيرة والجمالون الذين يشتغلون بمعالجة بما هم فيه من أموال ولا يلتفتون لأمور دينهم ، وذلك يفضى إلى قساوة قلوبهم .

أهل الوبر : أهل البادية ؛ والعرب تقول عن أهل الحضر أهل مدر ، وعن أهل البادية أهل وبر

ربيعة ومضر : قبيلتان عربيتان لهما بطون وأفخاذ كثيرة تنسبان إلى ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان، وإلى هاتين القبيلتين تنسب أكثر القبائل العربية ، أو حلها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب ، برقم ٣٤٩٨ [ البخاري مع الفتح ( ٢٠٨ /٦ )

- عن حُذَيْفَة ﷺ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرَ لَا تَدَعُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا فَتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَتَّى يُدْرِكَهَا اللَّهُ بِجُنُودٍ مِنْ عَبِادِهِ فَيُذِلَّهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ . ﴾ (١)
- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ 
   اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُهُ قَالَ فِي فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُهُ قَالَ فِي الشَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِيْنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ . 
   (٣)

#### شرح الغريب:

نجدنا : نجد هي كل ما ارتفع من الأرض كما يقال لما انخفض منها الغور ، والمعلوم أن المدينة هي جزء من تمامة التي تعتبر غوراً بالنسبة للجهة الشرقية .

عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ بَيْنَا أَنَا فِي مَنَامِي أَتَنْنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتَ وِسَادَتِي فَعَمَدَتْ بِهِ إِلَى الشَّامِ أَلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ . ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ؛ والحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٤٤٩ ، و صححه وأقره الذهبي . [المستدرك (١٦/٤)]

<sup>(</sup>٢)أخرَجه أحمد في باقي مسند الأنصار ؛ والحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٤٥١ ، و صححه وأقره الذهبي . [المستدرك (١٧/٤)]

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في الفتن برقم ٤ ٩٠ [ البخاري مع الفتح ( ١٣/٤٩) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ، والحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٥٥٤ ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٥٠٥/٤ )]

## شرح المعنى العام للأحاديث السابقة:

- 1- يتضح من الأحاديث السابقة أن موطن الفتن وحبائل الشيطان وأنصاره هي جهة الشرق على وجه الخصوص ، و المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد أن أكثر الفتن كانت من هذه الجهة ، وما زالت هذه الجهة تترا علينا بالفتن إلى أن يكون آخرها فتنة الدجال لعنه الله سبحانه وتعالى .
- للحظ من الأحاديث ألها أشارت بالبركة إلى ثلاثة مواطن وهي الحجاز والشام واليمن وخصت الشام بألها موطن الإيمان عند اشتداد الفتن ووقوعها .
- ٣- لا تعني الأحاديث السابقة أن غير الشرق لا تكون فيه فتن ، وغاية ما تدل عليه أن غالبية الفتن تكون من جهة الشرق ، وأن تمكن الشيطان في إثارة الفتن فيها أكثر من غيرها ؛ حيث يجد له أعواناً كثر من شياطين الإنس فيها ، وهم قرون الشيطان .
- 3- يلحظ في حديث أبي مسعود أنه ربط بين الفتنة في جهة الشرق ، وبين غلظة قلوب ربيعة ومضر ، وانشغالهم في دنياهم على حساب دينهم ، وكأن الحديث يشير إلى أحد أهم أسباب إثارة الفتن ، وهو الانشغال في الدنيا وتعظيمها وطلبها مقابل الإعراض عن الدين وتعاليمه ، وكذلك قسوة القلوب وغلظها ، وهذان الأمران كانا فتيل الفتن في بني إسرائيل ووقوده ، وسيكونان كــذلك في أمة محمد ﷺ.
- -0 نلحظ من حديثي حذيفة ألهما دلا على أن مضر ستكون مشعلاً من مشاعل الفتن بالأرض ، وسيكون فيها ، أو في أحياء منها من يلاحق المؤمنين إما بفتنهم أو بقتلهم إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بإطفاء شعلتهم ورد كيدهم .
- ٦- الأحاديث السابقة تعتبر من أعلام نبوة محمد ﷺ ؛ حيث وقع ما أشار إليه النبي
   ﷺ على الوجه الذي قال .

# المبحث الثالث فتن الشهوات

تَا الله سبحانه وتعالى : ﴿ زُيِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةَ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ (١) وقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ﴾ (٢)

- عن أبي سَعيد الْحُدْرِيَّ عَلَيْهِ قال : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِينَ سَنَةً أَضنَاعُوا الصَلَّاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ خَلْفٌ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ قَالَ بَشِيرٌ فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ مَا هَوُلَاءِ النَّلَاثَةُ فَقَالَ الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَالْفَاجِرُ يَتَأَكّلُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ بِهِ مَ الْفَاجِرُ يَتَأَكّلُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ بِهِ مَنْ بِهِ مَ الْفَاجِرُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَالْفَاجِرُ لِيَتَأَكّلُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ بِهِ مَنْ بِهِ مَنْ بِهِ مَا لَهُ مُنْ يَوْمِنُ بِهِ مَنْ يَعْمِنُ بِهِ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَالْفَاجِرُ لَيَتَأَكّلُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ بِهِ مَنْ بِهِ مَا لَاسْتَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَالْفَاجِرُ لَيَتَأْكُلُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ لِهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ لِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ لِهُ إِلَيْ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ لِهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

المعلوم أن الشيطان يدخل على قلب الإنسان من بابين هما الشهوات أو الشبهات ، والشهوات هي الباب الأيسر على الشيطان للولوج من خلاله إلى قلب المؤمن ، ويعبر عن الشهوات بالدنيا (ع) والتعلق بها ؛ لأن التعلق بها معناه الركون إلى شهواتها وطلبها ، وطلب الشهوات مدعاة للإعراض عن الآخرة ؛ لذا جاء الربط في القرآن بين تضييع الصلاة واتباع الشهوات ، وهذا للتلازم بينهما .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤

<sup>(</sup>۲) مريم: ۹٥

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٦٤٣ ، وصححه ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٤٠/٤ ) ]

الصحيح أن فتنة الدنيا على وحه العموم تشمل الشهوات والشبهات ، إلا أن حال تعلق الإنسان بالدنيا إنما يكون في حانب الشهوات ، و يترتب على رتعه في الشهوات الوقوع في مصيدة الشبهات ، فمبدأ الأمر في الشهوات، واستحكامه يكون في الشبهات .

ووفق ترتيب سورة آل عمران ، فإن أشد شهوات الدنيا إغواءً ، أو شمولاً في التأثير النساء ، ثم البنين ، ثم المال وما يتعلق به من منصب وجاه .

والحديث عن أبي سعيد يشير إلى أن الأمة ستبتلى بالشهوات بعد ستين سنة ؛ فإن كان من البعثة ، فيراد به مرحلة ملك يزيد من بني أمية ، وما بعدها ، وهي إمارة الستين التي كان يتعوذ منها أبو هريرة ﷺ .

## المطلب الأول: فتسنسة الدنسيا

منشأ فتنة الدنيا غفلة الأمة أو أفراد منها عن عظمة الآخرة ، فلا يرى المسلم أمام عينيه إلا تنافس الناس على حطام الدنيا ، فإن دخل في مضمارهم أصابته لوثتها فأعمت قلبه عن الآخرة وركن إليها ، والركون إليها معناه حرمان المسلم من أخص خصائص إيمانه ، فيصبح صورة بلا معنى ، فلا يطلب بأعماله حتى الدينية منها إلا حطام الدنيا وزينتها ؛ ويكون بذلك قد خرج من مضمار الآخرة وأهلها من حيث لا يدرك ، وكيف يدرك من غرته الدنيا وزين له الشيطان حطامها ، و جعل ثمرات دينه أماني يتمناها دون أن ينالها فيكون ممن قال عنه الله في : ﴿ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾ (١) .

أو لا : الشر قد يكون في مكمن الخير ، وهنا الخطر .

عن عَمْرُو بْنَ عَوْف الْأَنْصَارِيَّ قال : قال رسول الله ﷺ عندما جاء أبو عبيدة بجزية البحرين : ﴿ أَظُنُكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ فَتَنَافَسُوهَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا نَتَافَسُوهَا وَتُهْلَكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية ١٠٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجزية برقم ٣١٥٨

#### إشارة:

الحديث تضمن تحذيراً للأمة من انبساط الدنيا على المؤمنين ، ودلالته واضحة في أن انبساطها يترتب عليه المنافسة المفضية للهلاك ، وهي سنة ربانية في كل أمة تنفتح على الدنيا وتتنافس عليها ، ومن تتبع تاريخ الأمة حاصة في المرحلتين الأموية والعباسية وما بعدها علم كم أُزهقت أرواح لأجل الدنيا وزينتها وطمعاً في الملك الزائف .

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَهِ أَنْ رَسُولَ اللَّه وَ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَالْمَالَ خَصِرَةً اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ خَصِرَةً اللَّهُ وَالْمَالَ خَصِرَةً اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ خَصِرَةً اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ عَصَرَةً الْمُالِيلِ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالِيلِ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْ وَيَكُونُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيلِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهُ فَهُو كَالْآكِلِ اللَّهُ وَالْمَالَ مَا الْمَالَ عَلَيْ وَيَكُونُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيلِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهُ فَهُو كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَيَكُونُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَيْمَةً وَيَعْمَ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْمَ وَيَكُونُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَى الللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### شرح:

الحديث فيه إشارة واضحة مع التمثيل إلى أن التوسع في الدنيا ، والخروج بها من دائرة الحاجات إلى دائرة الترف والشهوات سبب أكيد للهلاك ، وهذا المعنى أكد عليه القرآن الكريم كثيراً ؛ حيث ربط بين حصول الترف ، وبين وقوع العقاب ، وفيه إشارة إلى أن الترف سبب موجب للعقاب .

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٨٤٢ [ البخاري مع الفتح ( ٧/٦) ]

# كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ . ﴾ (١)

#### شرح:

- أحياناً يظن المؤمن أن إعراض الدنيا عنه باب شر قد فتح عليه ، وهذا وهم أو هاجس شيطاني يقع به المؤمن من حيث لا يعلم ، بل الشر الحقيقي هو في إقبال الدنيا عليه وتزينها وفتنها له ، أما إعراضها عنه ففي الغالب أنه باب من أبواب العناية الإلهية بهذا المؤمن ، وقد يكون في قدر الله سبحانه وتعالى أنه إذا فتحت عليه أبواب الدنيا فتن .
- يتضح من الحديث أن إعراض الدنيا عن البعض إنما هو وسيلة حمية علاجية لبعض
   القلوب من باب المحبة الإلهية لهم ؟ لألهم محط نظر الله وعنايته .

## ثانياً: فتنة الدنيا لا يسلم منها أحد.

عن وَبَرَةَ قَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانِ يكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُ إِلْيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ وَأَيْنَا أَوْ أَيْكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ؟ ثُمَّ قَالَ : ﴿ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ اللَّهِ مِنْ سُنَةً فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا . » (٢)

#### أقول :

- المراد بابن فلان الذي أفتى بالكراهة ابن عباس رضي الله عنهما ، وزعم الرجل بأنه فتنته الدنيا ، وذلك لأن ابن عباس قبل بأن يكون والي على البصرة ، والولاية محل الخطر والفتنة .
- · قول ابن عمر أيكم لم تفتنه الدنيا من باب التواضع ، وحسن الأدب حاصة عندما رأي من البعض ألهم يعرضون بحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ، فكأنه يقول

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الطب برقم ٢٠١٠، وقال : هذا حسن غريب [تحفة الأحوذي (٢١٨٩/٦)]

<sup>&#</sup>x27;(٢) أخرجه مسلم في الحج برقم ١٢٣٣ [ مسلم بشرح النووي ( ٤٥٢/٤)]

للسائل بأن ما تحذره من ابن عباس رضي الله عنهما قد وقع فيه الجميع ، ولكلٍ نصيب من فتنة الدنيا ، وبشكل يغاير الآخر .

تَالتًا : طلب الدنيا والإعراض عن الآخرة بوابة الفتن العظمى .

- عن أبي هُرَيْرَةَ هُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجَالٌ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجَالٌ يَخْرُبُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ : أَبِي يَغْتَرُونَ ؟ أَمْ عَلَيّ مِنْ السّكَرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّنَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : أَبِي يَغْتَرُونَ ؟ أَمْ عَلَيّ يَجْتَرِبُونَ ؟ فَبِي حَلَقْتُ لَأَبْعَثَن عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِيْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ فِيْنَدُونَ ؟ فَبِي حَلَقْتُ لَأَبْعَثَن عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِيْنَةً تَدَعُ الْحَلَيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا .﴾ (١)
- عَنْ كَعْبِ قَالَ: ( إِنِّي لَأَجِدُ نَعْتَ قَوْمٍ يَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الْعَبَادَةِ وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرةِ وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الْعَبَادَةِ وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرةِ وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ فَبِي يَغْتَرُونَ ؟ أَوْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ ؟ فَحَلَفْتُ بِي لَأُنتِحَنَّ لَهُمْ فَيْنَةً تَتْرُكُ الصَّبْرِ فَبِي يَغْتَرُونَ ؟ أَوْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ ؟ فَحَلَفْتُ بِي لَأَنتِحَنَّ لَهُمْ فَيْنَةً تَتْرُكُ اللَّهُمْ فَيْنَةً لَتَرْكُ اللَّهُمْ فَيْنَةً لَتَرْكُ اللَّهُمْ فَيْنَا لَهُمْ فَيْنَا لَهُ مَا الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ . ) (٢)
- حَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصّبْرِ فَبِي حَلَفْتُ لَأَتِيحَنَّهُمْ فَيْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا فَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ ؟ ﴾ (٣)

#### ملاحظة:

هذا الحديث في كل رواياته ضعف إلا أنها يجبر بعضها بعضاً ؛ وقد حسن الترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره على ذلك ؛ لذا أقل أحوال هذه الأحاديث أنها من باب الحسن لغيره ، أو الضعيف المنجبر .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزهد برقم ٢٥١٥ [ الترمذي مع تحفة الأحوذي ( ٨٦/٧) ] قال الألباني : ضعيف حداً [ سنن الترمذي ، حديث رقم ٢٤٠٤ ] ومتن الحديث له شواهد كثيرة

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في المقدمة برقم ٣٠١ [ السنن ( ١٠٢/١) ]

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي في الزهد برقم ٢٥١٦ ، وقال عنه : حسن غريب [ الترمذي مع تحفة الأحوذي ( ٨٦/٧) ] قال الألباني : ضعيف

#### الشرح:

- الأصل في هذه الأمة ألها أمة آخرة ، وصلاح الدنيا في حقها إنما يكون نتيجة لصلاح الآخرة في قلوهم وسلوكهم ؛ أي صلاح الدنيا مترتب على صلاح الآخرة في فكر الأمة وسلوكها ، فإذا ابتليت الأمة بمن لا يهتم إلا بصلاح الدنيا ولو كان ذلك على حساب خراب الآخرة ، ويسوق صلاح الدنيا على أنه هو عين صلاح الآخرة ، فهذه هي الطامة الكبرى والفتنة العظمى ، وهي المرادة من الأحاديث السابقة التي تتحدث عن فساد طريقة تفكير الفئة المؤثرة في المجتمع .
- مجموع هذه الأحاديث يشير إلى نوعية من الناس يظهرون النسك والزهادة وطيب الكلام ومعسوله ، وهم في حقيقتهم طلاب دنيا، هي همهم الأكبر ، و معبودهم الأول ، ظاهرهم يخالف باطنهم ، وقلوبهم تخالف ألسنتهم ، يطلبون الدنيا بعمل الآخرة .
- هذه الفئة من الخلق هي سبب فتنة في المجتمع ؛ وأي فتنة أعظم من أن يكون نساك الأمة في الظاهر ، أو طلاب الآخرة في نظر الناس هم أنفسهم عباد الدنيا ؛ وأي توجيه سليم ستناله العامة من أمثال هؤلاء .
- بينت الأحاديث أن وجود مثل هذه الفئة في المجتمع هو سبب وقوعها في فتنة مضلة لا يستبين فيها الحق من الباطل ، ولا الخطأ من الصواب ، ولشدتها وسوادها يصبح أولى الناس في استبانة الحق في حيرة من أمره .
- يندرج تحت هذه الفئة المسببة للفتنة كل من تعلم علوم الآخرة لآجل الدنيا ، وهم كثر في زماننا ، ولهم نصيب فيما ابتليت به الأمة من فتن .
- وجه افتتان الأمة بسبب هؤلاء يرجع إلى أن الأصل بهذه الفئة أن توجه الناس توجيها سليماً يترتب عليه صلاح الآخرة والدنيا ، وهذه الفئة محرومة من حظ الآخرة ؛ لذا تكون توجيهاتم كلها لإصلاح دنياهم ودنيا الناس على حساب الآخرة ، وباسم إصلاح الآخرة .

- يشعر الكثيرون في زماننا بأنهم في حيرة من أمرهم ؛ حيث لا يستبين لهم وجه الحق في كثير من الأمور ؛ خاصة وأن سوق الفتاوى المتناقضة عبر وسائل الإعلام وغيرها قد شتت فكر الكثيرين ، وهذه هي عين الفتنة .

## المطلب الثاني: فتنة النساء

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ أُومَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصِامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ (١) أقول :

هذه الآية تشير إلى أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل ، فهي تنشأ في الزينة والحلية ، وهي موطن الجمال والشهوة ، ولا مجال لها كالرجل في القتال والحروب ، واختلاف المرأة في طبيعتها له الأثر في اختلاف وظيفتها في الحياة عن الرجل بما يتناسب وفطرتها التي حبلت عليها .

عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ عَلَى : ﴿ مَا تَرَكْتُ النَّبِيِّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ . ﴾ (٢)

#### أقول:

الحديث صريح في بيان عظم فتنة النساء ، ومدى ضررها وأثرها على الرحال ، وقد عبر عنها النبي ﷺ بأنها أضر فتنة على الرجال .

وقد انتبه أعداء الأمة لهذا المعنى ، وعلموا أن من أعظم مداحلهم لدب الخور والوهن في أمة الإسلام ، هو الدحول عليهم من باب المرأة ؛ لذا افتعلوا تلك المعركة المحتلقة المسماة تحرير المرأة ، أو حقوق المرأة ، وأنفقوا على هذه المعركة ملايين

۱) الزخرف:۱۸

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في النكاح ، باب ما يتقى من شؤم المرأة ، حديث رقم ٥٠٩٦ [ البخاري مع الفتح ( ٩/ ٤١) 
 ) ؛ ومسلم في الرقاق برقم ٢٧٤٠ [ مسلم بشرح النووي (٩/٩٥) ]

الدولارات ، وما زالوا ينفقون ، والهدف من هذه المعركة ليس تحرير المرأة في المحتمعات الإسلامية ، فهي في ظل الإسلام قد نالت أعلى درجات الحرية ، وأسمى معانيها ، تلك الحرية الممزوجة بالكرامة والعفة والفضيلة .

إنما مقصدهم من تلك المعركة هو حرية الوصول للمرأة المصونة بتعاليم الإسلام ، واستغلالها لتكون سهماً من سهام إبليس ، وجندياً من جنوده ، أو بعبارة أخرى تحرير المرأة من عفتها وكرامتها وحيائها ، وتحويلها لسلعة شيطانية وقد نالوا مآربهم فيما يسعون إلا من رحم الله ، وكانت الفتنة ، وأصبحت المرأة الأسير الأول لها ، والخاسر الأوفى حظاً فيها ، وأي خسارة أعظم من أن تخسر المرأة عفتها وأنوثتها ، وتحيد عن فطرتها التي جبلت عليها ، وتصبح داعية الشيطان بعد أن كانت داعية للرحمن ، و تنال حظها من اللعن في الدنيا والحرمان في الآخرة . ( على )

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدُنْيَا حُلُوةً خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أُولَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ . ﴾ (١)

#### أقول:

الحديث فيها إشارتان:

الأولى : عظم فتنة النساء ؛ حيث جعلها النبي مساوية لفتنة الدنيا بأكملها .

الثانية: أنما فتنة مهلكة ومدمرة وحبل شيطاني مكين ، ابتُليت به أمة الرسالة قبلنا وهم بنو إسرائيل ، فكان هلاكهم بسببها ، وابتُليت بما الأمة الخاتمة ، وما زالت تبتلى ، ونسأل الله السلامة .

<sup>(🏶 )</sup> راجع في هذا الباب :

<sup>-</sup> قطب : واقعنا المعاصر ، فقرة : قضية تحرير المرأة ( ٢٥٠ وما بعدها )

<sup>-</sup> أبو زيد : حراسة الفضيلة ، فقرة : كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة ( ١١٧ وما بعدها )

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الرقاق برقم ٢٧٤٢ [مسلم بشرح النووي (٩/٥٥)]

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هُ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَمْ أَرْهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَ، وَنَسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رَعُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُعُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَةً مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا . ﴾ (١)

#### شرح

- الحديث يشير إلى صنفين من أصناف النار من أمة محمد الله لم يرهما النبي في زمانه ، وإنما يكونان في العصور اللاحقة ، أحد هذين الصنفين هو : النساء الكاسيات العاريات ، والمراد بهذا الاصطلاح ألها كاسية من حيث وجود الملابس عليها في عرف الناس ، ولكنها تعتبر عارية بالنسبة للمفهوم الشرعي لكسوة المرأة ، إما لرقة ملابسها ، أو لضيقها ، أو لعدم سترها كامل العورة ، وإما لشفافية الملابس بحيث يرى ما تحتها .. إلخ
- هذه المعاني التي ذكرت هي ما ابتليت به نساء أكثر المسلمين في زماننا هذا ، بل الحديث يصدق في أعلى درجاته في عصرنا الحاضر ، وهو دليل من دلائل نبوة محمد الخديث وقع الوصف الذي ذكر بحيث لو أردنا أن نعبر عن واقع كثير من النساء في عصرنا ، فلن نجد أوفق ولا أخصر ، ولا أشمل من تلك العبارات النبوية .
- جاء التعبير النبوي بتقديم لفظة مميلات على مائلات ، وهذا وجه الفتنة ، لأن خطورة فتنة المرأة في ألها فتنة متعدية ومؤثرة بالغير ، وسريعة التأثير كسرعة النار في الهشيم ، فهذه النساء بالوصف الذي ذكر النبي على مميلات لقلوب العباد عن الحق والفضيلة وصراط النجاة ، و قد جاءت لفظة مميلات مطلقة غير مقيدة ليتصور من خلالها كل أشكال الإمالة فهن مميلات لقلوب الرجال بفتنتهم ، ومميلات لغيرهن من النساء ليقتدين بهن ، ومميلات للدعاة للانشغال بفتنتهم عن الفتن والأخطار الخارجية بالأمة . . إلخ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في اللباس والزينة برقم ٢١٢٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٣٢٦/٧)]

- قد يورد البعض هنا إشكالا فيقول: إن دلالة مميلات تكفي للدلالة على أنهن مائلات؟ لأن الذي يتحرك لإضلال الغير وحرفه عن طريق الحق لا بد وأن يكون في نفسه ضالاً منحرفاً ، وإلا كيف يضل الغير من كان مهتدياً في نفسه ؛ لذا لا داعي للفظة مائلات بعد مميلات ؛ لأنها داخلة في المعنى .

أقول: قد يتوهم البعض هذا الإشكال، ويعتبر أن كلمة مائلات لم تفد معنى زائداً وهذا فهم خاطئ ، فقد يكون الإنسان مهتدياً في ذاته ، ولكنه يكون سبب فتنة للغير دون قصد أو لجهل منه ، فجاءت كلمة مائلات للإشارة إلى نوعية من النساء المغرضات اللواتي يقصدن إضلال الغير ، فهن سلعة شيطانية صورة ومعنى ، أو بعبارة أخرى هؤلاء النسوة قد تربين تربية منحرفة ، ويسعين لنشر هذه التربية في الغير ، وقد يضاف معنى آخر لكلمة مائلات للإشارة إلى طبيعة حركتهن المتكسرة في الطرقات بقصد الإثارة والإغواء .

- جاء في أوصاف هؤلاء النسوة بأن رؤوسهن كأسنمة البخت ؛ أي كأسنمة الإبل ، وذلك كناية على ألهن يعظمن شعورهن بشكل واضح إما بزيادة عصابة عليه أو بباروكة أو ببعض أشكال موضات الشعر فيشبهن بتضحيمهن لرؤوسهن أسنمة الإبل .

- من المعاني التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله: « قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها .. وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن ، وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة ، وهي مشطة البغايا ، مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة . » (١)

#### أقول :

ما ذكر النووي رحمه الله من معاني يحتمله الحديث لإطلاق لفظة ما ئلات مميلات ، ولعله يشير في المعاني الأخيرة لما نعهده في زماننا فيما يعرف باسم ( الكوافير ) .

- الحديث فيه إشارة إلى عظم جرم هؤلاء النسوة ، وضخامة الوزر الذي يحتملنه على

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم (٣٢٦/٧)

ظهورهن لدرجة أنهن لا يحرمن من دخول الجنة فقط ، بل يحرمن من شم ريحها ، وذلك للمبالغة في بيان مدى عظم ما ارتكبن .

حن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رضي الله عنهما قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبُواب الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنَمَة الْبُخْتِ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنَمَة الْبُخْتِ الْعُجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ اللَّهُمَ لَخَدَمْنَ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ . ﴾ (١)

#### شرح:

- يتضح أن هذا الحديث كسابقه إلا أن فيه زيادات منها: بيان أن هذا سيكون في آخر الأمة ، ودلالة الواقع تشير إلى أن هذا زمانه ، وفي هذا دلالة على أننا في المرحلة الأخيرة من مراحل أمة محمد على .
- الحديث وصف رجال هؤلاء النسوة بألهم أشباه رجال ؛ فهم رجال في الصورة ، أما في الأفعال فإن كل معاني الرجولة بريئة منهم ، أو بعبارة أخرى فإن أخص خصائص الرجولة القوامة ، وهؤلاء فقدوا قوامتهم على نسوهم فحقيق بهم أن يُنفوا من سجل الرجولة .
- الحديث يبين ألهم من رواد المساجد ، وفيه إشارة إلى أن الدين في تلك المرحلة يفقد روحه ؛ حيث تبقى صورة العبادة دون أن يترتب عليها أثر في مناحي الحياة الأخرى ، وفيه بيان أن تعاليم الإسلام تتقوقع في المساجد ، وتقتصر على الجانب التعبدي دون الأخلاقي أو الاجتماعي .
- جاء وصف رؤوس النسوة بأنهن كأسنمة البخت العجاف ، بزيادة عجاف ؛ أي الإبل الضعيفة ، ويراد بهذا الوصف هنا بيان مدى قبحهن ، وشؤمهن على أهلهن .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ٢٠١٧ [ المسند ( ٢٩٩/٢)] قال الألباني: صحيح [ السلسلة الصحيحة ، المجلد السادس ١ ، حديث رقم: ٢٦٨٣] وقال في موضع آخر: حديث حسن ، رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم [ صحيح الترغيب والترهيب ، المجلد الثاني ، كتاب اللباس والزينة ]

- في الحديث زيادة ، وهي جواز لعن هذا الصنف من النسوة ، وأن لعنهن ليس فيه اعتداء ؛ لأنهن في حقيقتهن ملعونات ، فأشبه لعنهن لعن إبليس نفسه .
- في الحديث بيان أن هذه الأصناف لا تستحق التكريم ؛ حيث خرجوا بأفعالهم من دائرته ؛ لذا أليق بحؤلاء النسوة أن يخرجن من دائرة الحرائر إلى دائرة الإماء والخدم للغير ، فهذا أليق بحن ، والمانع من ذلك أن هذه الأمة هي خاتمة الأمم .

#### لطيفة:

ارتبط الحجاب في عرف العرب بالعفة ، واعتبروه شعار الحرة دون الأمة ، ومم يستطرف ذكره هنا أن الشاعر النميري عندما أنشد عند الحجاج قوله

يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. (١)

لذا نلحظ أن النبي ﷺ عندما رأى من بعض نساء أمته في آخر الزمان السفور والعري ، ذكر بأن هؤلاء النساء الأولى بهن ألا يكن حرائر ، بل إماء عند الأمم الأحرى ، فهذا أليق بهن لترعهن شعار الحرائر .

#### كلمة إجمالية عن بعض جوانب فتنة النساء:

- يتضح مما سبق بعض جوانب فتنة النساء ، ولعل من الجوانب الأخرى لهذه الفتنة ما نراه من مزاحمة المرأة للرجل في وظيفته للحياة ، وما رافقه من مزاحمة في وسائل . المواصلات ، وما ترتب على ذلك من اختلاط مذموم في الشرع على مستوى كافة المؤسسات .
- ومن جوانب فتنة المرأة غياب شخصية الرجل ، وانقياده لها وما يترتب على ذلك من ضياع لأعظم الحقوق كحقوق الوالدين كما ورد في بعض الآثار أن الرجل يطيع زوجته ، ويعق أمه ، وكذلك سعة التفويض الذي يعطيه المجتمع للمرأة وما يترتب عليه من خراب للبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة .

<sup>(</sup>١) أبو زيد: حراسة الفضيلة ( ٧١)

- كذلك من جوانب فتنة النساء ما نراه الآن عبر وسائل الإعلام أو عبر الانترنت من استخدام مهين للمرأة كسلعة مشتهاة للإغواء والإغراء.

#### ملاحظة:

ما ذكرته سابقاً إنما يخص جانب فتنة النساء ، ويصدق على شريحة معينة في المجتمع مُستَغَلة للفساد والإفساد ، أما النظرة العامة للمرأة المسلمة القائمة على أمر الله سبحانه وتعالى فهي نظرة التكريم والإعجاب بالتضحيات التي تتميز بها في جوانب عديدة من الحياة ، وهي شقيقة الرجل في الوظيفة الدينية ، وفي الذوذ عن حوض الإسلام ، بل لا أجانب الصواب إن قلت بأن هناك مواقف للمرأة المسلمة في زماننا تستحق أن تسطر بحروف من نور ، ويعجز عنها عظماء الرجال وحقيق ببعض هذه التضحيات أن تكون علما يؤتم به في الأمة بأسرها ، فالمرأة شعلة إن اتقدت في الخير كانت مناراً يهتدى به ، وإن استغلت في الشر احترقت وأحرقت .

### المطلب الثالث: فتنة المال

أولاً: فتنة الأمة في المال:

صـ قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِيْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ (١)

أقول:

وجه الافتتان بمما ، لأنهما سبب في إلهاء الإنسان عن القيام بواجباته الدينية ، وتشغل البال عن القيام بالطاعة .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَبْعُونِي وَأَطْيِعُوا أَمْرِي ﴾ (٢)

أقول :

الآية تشير إلى فتنة العجل التي وقعت بما بنو إسرائيل ، وهم إلى يومنا هذا واقعون في لوثة عبادة العجل ، فتوجهاتهم لعبادة المال واستخدامه في الشر واضحة في زماننا ؛ إلا أن عجل الذهب قد تحول إلى سبسائك ذهب تعبد من دون الله .

ص - عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِنْتَةً وَفَيْتَةً وَفَيْتَةً أُمَّتِي الْمَالُ . ﴾ (٣)

وفي أثر عن حذيفة : « لكل أمة عجل ، وعجل أمتي الدراهم والدنانير.» (٤) أقول :

هذان الأثران يشيران إلى أن أمة محمد ﷺ أو بعض منها سيقع في فتنة العجل

<sup>(</sup>١) الأنفال:٢٨

<sup>(</sup>۲) طه: ۹۰

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الزهد ، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال ، حديث رقم ٢٤٣٩ وقال عنه : حسن صحيح غريب [ تحفة الأحوذي ( ٦٢٩/٦) ] قال ابن حجر : « أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه [ فتح الباري (٢٥/١١) ]

<sup>(</sup>٤) ذكره الهندي عن حذيفة وعزاه للديلمي برقم ٦٢٥٩ [كتر العمال (٣٢٣/٣)]

ب ١ ف ٥ الفتن ـ

ولكن بشكل آخر .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : ﴿ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الدِّرْهُمِ وَاللَّهِ وَعَبْدُ الدِّرْهُمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

يقول ابن حجر: « عبد الدينار ؛ أي طالبه الحريص على جمعه ، القائم على حفظه فكأنه لذلك خادمه ، وعبده .. قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاً .. جعله عبدا لهما – أي الدرهم والدينار – لشغفه وحرصه ، فمن كان عبداً لهواه لم يصدق في حقه ( إياك نعبد ) فلا يكون من اتصف بذلك صديقاً .» (٢)

#### شــرح إجمالي :

هذه الآثار واضحة بأن من أعظم الفتن التي تبتلي بها الأمة المال ، وما يترتب عليه من ترف ولهو ، وتنافس وتحاسد ، ثم اقتتال ، ويشمل المال أيضا المنصب والجاه اللذين يعتبران وسيلة من وسائل تحصيله ، وكما أن فتنة بني إسرائيل كانت في عجل الذهب الذي عبدوه ، وترتب على ذلك كفارة عظيمة من الاقتتال الداخلي ، كذلك وقعت أمة محمد على بعجل من نوع آخر وهو المال الذي لأجله والى بعضهم بعضاً ولأجله عادى بعضهم بعضاً ، وأصبح معياراً للرضى والسخط ، ومبدأ النوايا المتوجهة للأعمال ؛ حتى أصبحت الدنيا تطلب بأعمال الآخرة ،وهذه نوع عبادة للمال، وتفريغ الهمة لأجله .

ثانياً : الأسباب الداعية للوقوع في فتنة المال ، والنتائج المترتبة :

حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهِ قَالَ:
 إِذَا فُتِحَتَ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ
 نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَيْرَ ذَلِكَ تَتَتَافَسُونَ ، ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، باب الحراسة في الغزو ، برقم ٢٨٨٦ ، ٢٨٨٧ [ البخاري مع الفتح
 (١) ]

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/٢٥٩)

تَتَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ ﴾ (١)

#### شرح:

- بين الحديث أن فتح فارس والروم وانتقال كنوزهما للمسلمين مدعاة لوقوع التنافس بين المسلمين عليهما ، وهذا هو مبدأ الشر ، وتحول الفكر ، فالأمة الإسلامية في بداية عهدها تربت على التنافس على الآخرة ، والإعراض عن الدنيا ، فإذا انقلبت الموازين ، وتوجهت القلوب نحو الدنيا ، والدنيا لا تتسع لرغبات كل الناس ، أو لقضاء شهواقم عندها يقعون في التحاسد .
- التحاسد نتيجة لازمة لتشوف الناس للدنيا وطلبهم لها ، والذي يحرك الحسد عند الناس أن الدنيا لا تتسع لكل رغبات جميع الناس ، إنما هي دار حاجات لا دار شهوات ، وهنا يتحرك التمني لزوال النعمة عن الغير في القلوب ، ويتوجه السلوك لتحقيق ذلك .

والنتيجة اللازمة للحسد ذهاب الإيمان ؛ لأهما لا يجتمعان في قلب رجل ، ويترتب على ذلك التدابر والبغضاء ، وهذه هي عين الفتنة .

- والتدابر يترتب عليه الاقتتال الداخلي ، وهي كفارة العجل التي لزمت على بين إسرائيل ، ومن هنا نرى أن المال والافتتان به قد أدخل المسلمين لجميع صور الفتنة وأشكالها .

ثالثاً: متى يعتبر الفقر والغنى فتنة يتعوذ منهما الإنسان.

كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِحَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّ مَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِهِنَّ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّ مَانَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مَنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلَ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الدَّبَانِ فَتْنَةَ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الزهد برقم ٢٩٦٢ [مسلم بشرح النووي ( ٢٨٥/٩)]

الْقَبْرِ . ﴾ (١)وفي رواية ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـة الْغَنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَة الْفَقْرِ . ﴾ (٢)

#### شرح:

- المعلوم أن الفقر والغنى هما من قدر الله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق والآجال ، والفقر قيده الصبر ،والغنى قيده الشكر، وبالصبر والشكر يحفظ الإنسان من لوثة الفتنة في حالي الفقر والغنى .
- الغنى والفقر لا يوصفان بالذم والمدح في ذاتهما ، وإنما في الحالة التي تعلقت بهما ، والدرجة التي وصل بهما صاحبهما ، فإذا وصل الفقر لدرجة أنست صاحبها مقام عبوديته لله سبحانه وتعالى ، وانشغل في الرزق مع الإعراض عن الطاعة ، فهذا هو الحد المذموم الذي تعوذ منه النبي في ، وكذلك الغنى إذا تجاوز الحد ، وكان سببا في طغيان صاحبه وكفرانه لنعمة الله ، عندها يكون فتنة لصاحبه ، وسبب في بواره ، فقلة المال المنسية لصاحبها الطاعة وكثرته المطغية له هما وجها الفتنة في المال ، ومن الفقر المنسي والغنى المطغي كان يتعوذ النبي في ، والفقر المنسي ورد في أثر أن النبي قد تعوذ منه مُقرنا له بالكفر .
- نقل ابن حجر عن الغزالي قوله: « فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله ، ومنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه ، وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ، ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة ، ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب ، ولا أي حالة تورط . » (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الدعوات ، باب التعوذ من عذاب القبر برقم ٦٣٦٥ [ البخاري مع الفتح (١٧٨/١١) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الدعوات ، باب التعوذ من فتنة الفقر برقم ٦٣٧٦ [ البخاري مع الفتح (١٨٥/١١) ]

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١٨١/١١)

رابعاً: من فتن المال أكله من غير حله .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. ﴾ (١)

#### شرح:

- الملاحظ من الحديث أنه يشير إلى علامة من علامات الساعة ، وهي عدم مبالاة الناس في جانب الأموال ؛ حيث يحرصون على تحصيله دون النظر إلى الطريقة ، سواء كانت حلالاً أم حراماً ، ولعل هذه النفسية هي التي ساعدت وعززت وجود البنوك الربوية بذلك الشكل الواسع في مجتمعاتنا ، حتى أصبحت التجارة الربوية هي الأكثر رواجاً في بلاد المسلمين .
- يضاف إلى ذلك أشكال عدة للكسب الحرام في مجتمعاتنا مع الاستهانة القلبية في حرمتها منها الغش في البيوع ، والحلف الكاذب ، والرشوة ، والنحش ، والمتاحرة بالمحرمات .

## خامساً: خير المال في الفتن.

حَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَقِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسلِمِ . ﴾ (٢) وفي رواية ﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَقِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ . ﴾ (٣) شرح الغريب :

#### شعف الجبال: رءوس الجبال.

<sup>(</sup>١) أحرجه البحاري في البيوع باب قول الله: لا تأكلوا الربا ، حديث رقم ٢٠٨٣ [ البحاري مع الفتح ( ٣٦٦/٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٨٨ [ البخاري مع الفتح (١٣/ ٤٤)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المناقب برقم ٣٦٠٠ [ فتح الباري ( ٧٠٧/٦) ]

ب ۱ ف ٥ الفتن \_\_\_\_\_

مواقع القطر: مواضع النبت .

#### شرح:

الحديث يشير إلى فساد حال الناس وتمكن الفتن منهم ، وتغلغل الحرام في أموالهم ؟ يحيث لا يسلم أحدهم من لوثة حرام في ماله ، كما ورد في أثر أنه سيأتي زمان من لم يأكل فيه الربا ناله من غباره ، والملاحظ في زماننا أن زمام اقتصاد الشعوب الإسلامية وتجارتها ووظائفها كله ارتبط بالبنوك الربوية ؛ يضاف إلى ذلك أن أكثر الوظائف والمصالح المالية في كثير من البلدان الإسلامية قد ارتبطت بفلسفات وأهداف دخيلة على المجتمع الإسلامي ، وتتعارض في أغلب الأحيان مع تعاليم الإسلام ؛ وهذه الوظائف لا ينالها أو يرتقي فيها إلا كل موال أو مهادن أو متملق ، أو بعبارة أخرى أصبح هناك ثمناً لتقلد هذه الوظائف أو تحصيل تلك المصالح ، وفي الغالب يكون هذا الثمن على حساب دين المسلم .

يضاف إلى ذلك أن كثيراً من معاملات الناس الحرة قد دخل فيها أشكال من الغبن والنجش والرشاوى لتسيير مصالحهم، أو بعبارة أخرى غمست لقمة الحلال ببهار الحرام . ومن هذا الوجه يمكن أن نفهم العلاقة بين هذا الحديث والحديث السابق ؛ حيث لا يبالي المرء بجانب الحلال والحرام في الأموال مما يشير إلى غلبة الحرام في المجتمعات .

ولا أعلم هل هذا زمان هذه الحديث أم يشير إلى أزمنة لاحقة يستحكم فيها الحرام في سائر معاملات الناس المالية ؛ بحيث لا ينجو حقاً فيها إلا من اتخذ بعض الأغنام ، وسار فيها نحو الحبال حيث الكلاً المباح ليستطيع أن يضمن حقاً لقمة الحلال .

## المطلب الرابع : فتن المحبوبات

المعلوم أن الإنسان جبل على حب بعض الأمور كالأهل والمال والعشيرة ، وحب هذه الأشياء أمر طبيعي في النفس البشرية شرط ألا يزيد الميل إليها في قلب المؤمن على حب الله سبحانه وتعالى ؛ بحيث يقدمها على أمر الله ويؤثرها عليه ، وإلا تحولت هذه

المحبة من محبة طبيعية إلى محبة شركية ، وهذا هو وجه الفتنة بالمحبوبات ، و دخولها في باب الشهوات معلوم.

🕳 – قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرِ تُكُمْ وَأَمْوَ الَّ اقْتَرَ فْتُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ الِّيكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الفاسقينَ 🖟 (١)

#### أقول:

هذه الآية واضحة في بيان أصول المحبوبات الثمانية ، وفيها بيان أن تقديمها على أمر الله سبحانه وتعالى يترتب عليه ثلاث عقوبات: الحرمان من الهداية ، والتربص المتضمن للوعيد ، والوصف بالفسق .

 قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأَوْ لاَدُكُمْ فَتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ (٢)

#### أقول:

وجه الافتتان بالمال والولد يكون من خلال الانشغال بهما بما فيه إلهاء عن دين الله سبحانه وتعالى ، كذلك محبة الولد والميل إليه قد يحمل البعض للوقوع في الكسب الحرام . 🕳 – قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ منْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) أقول:

هذه الآية نزلت في هجرة الصحابة ؛ حيثُ ثبطت بعض النساء أزواجهن عن القيام بتلك الفريضة العظيمة ، وهذه هي وجه العداوة بين الرجل وزوجه وولده ؛ حيث

<sup>(</sup>١) التوبة:٢٤

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٨

<sup>(</sup>٣) التغاين: ١٤

أن حبه لهما يغلب على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى حال التعارض بينهما .

#### أقول:

- الحديث صريح بأن الرجل يفتن في أهله وولده ، ووجه الافتتان بجما وضحته سابقاً ، وكذلك في الحديث بيان أن هذه الفتنة يكاد لا يخلو من الوقوع بجا أحد ؛ وقد ورد عن ابن مسعود شخه أنه قال : « ما منكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنة ، وقرأ قوله تعالى : « أَنَّمَا أُمُو الكُمْ و أَو لائكُمْ فنتنة » (٢)
- في الحديث إشارة إلى أن هذه الفتنة من الفتن الهينة التي يقع بما الإنسان ، وهي أشبه بالصغائر التي تكفرها الصلاة والصيام .
- قال الزين بن المنير : « الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن ، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن . وبالمال : يقع بالاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله ، والفتنة بالأولاد : تقع بالميل الطبيعي للولد وإيثاره على كل أحد ، والفتنة بالجار نقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق . » (٣) وما ذكر الزين جانب من أسباب الفتن بالأهل والولد والمال .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: فتح القدير ( ٣٠٢/٢ )

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري ( ٢٠٠/٦ )

## المطلب الخامس فتن السلاطين

فتن السلاطين تدخل في باب الشهوات والشبهات ؛ إلا أنني آثرت وضعها في باب الشهوات ؛ لأن غريزة التملك ، و السعي نحو الملك والسلطان يدخل في باب الشهوات ، وكذلك الخوف على ضياع الملك،والحرص على دوامه يدخل في هذا الباب .

يضاف إلى ذلك أن الملوك يستخدمون باب الشهوات في الغالب لتوطيد ملكهم .

أو لا : فتن الملوك أشد الفتن على الأمة :

عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضلِّينَ . ﴾ (١)

عن أبي ذر ﴿ قال : سمعت النبي عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخُوفَ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ فَلَمَّا خَسْبِتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخُوفَ عَلَى أُمِّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ قَالَ الْأَئِمَّةَ الْمُضلِّينَ . ﴾ (٢)

#### أقول:

الأثران يشيران إلى مدى خطورة فتنة الملوك ، حيث ذكرها النبي الله في الحديث الأول بصيغة الاختصاص للإشارة إلى ألها الفتنة الحقيقية التي ستقع فيها الأمة ، أو ألها أكثر ما يفتتن بها الأمة ، وفي الحديث الثاني جعلها أعظم من فتنة الدجال ، ولعل خوف النبي على أمته من فتنة الأئمة المضلين أكثر من فتنة الدجال ؛ لأن فتنة الدجال تكون أكثر وضوحاً ، وينتبه لها أهل العلم على وجه الخصوص ، ويستبينوا أمرها، وهي فتنة قصيرة تمر بالأمة عبر مرحلة من مراحلها .

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن ،باب ما جاء في الأئمة المضلين برقم ٢٣٣٠ ، وقال عنه حديث حسن صحيح [
 الترمذي مع تحفة الأحوذي ( ٤٨٣/٦)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ٢١٣٥٤ [ المسند ( ١٧٤/٥) ]

أما فتنة الأئمة المضلين فهي أكثر خفاءً على أهل العلم ، بحيث يقع عدد منهم في شباكها ، ويترتب على ذلك وقوع العامة أيضاً ، ومن ناحية أخرى هي ملازمة للأمة في أكثر مراحلها ؛ لذا تخوف منها النبي على أكثر مما تخوف من فتنة الدجال ، وفيه إشارة إلى كثرة ما تحصده هذه الفتنة قديماً وحديثاً .

## ثانيا : طرق أبواب الملوك من أسباب الفتن .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ عَلَّا قال : ﴿ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ النَّبَعَ السَّلُطَانَ افْتُتِنَ ﴾ (١) وفي رواية أخرى عن أبي هريرة هَلَيْ عن النبي \* : ﴿ وَمَنْ لَزِمَ السَّلْطَانَ افْتُتِنَ ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السَّلْطَانِ دُنُوًا إلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا . ﴾ (٢)

#### شرح:

- هذان الأثران يبرزان أن تزلف السلاطين والتقرب منهم ، أو طرق أبواهم سبب فتنة ، ووجه الافتتان في ذلك أنه إذا وافق السلطان فيما يأتيه وداهنه خاطر بدينه ، وإن خالفه خاطر بدنياه ، وهذا المعني يرشد إليه هذا الأثر عن عبد الرحمن بن بشير الإنصاري حيث قال : « أتى رجل فنادى ابن مسعود فأكب عليه ، فقال : يا أبا عبد الرحمن متى أضل ؟ قال : (إذا كان عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار وإذا عصيتهم قتلوك . ) (٣)
- الحديث يشير إلى إتيان السلاطين من غير ضرورة أو حاجة ، وإنما طمعاً في الدنيا و حطامها ، لذا الحديث لا يشمل الدخول على السلطان في باب الدعوة لله سبحانه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٥٧ ، وقال : هذا حديث حسن غريب [ الترمذي مع تحفة الأحوذي (٢/ ٥٣٥)] ؛ وأبو داود مع عون المعبود (٢١/٨)] ؛ والنسائي في الذبائح والصيد ، باب إتباع الصيد [ سنن النسائي ( ١٩٥/٧)] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٨٥٨ [ المسند ( ٢٩٢/٢)]

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الصيد ، باب إتباع الصيد برقم ۲۸٤٣ [ أبو داود مع عون المعبود ( ۲۱/۸) ]
 (٣) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٤٢٤ ، وقال : موقوف صحيح ، وأقره الذهبي . [ المستدرك ( ٢٠/٤) ]

وتعالى لأن هذا النوع يدخل في باب أفضل الجهاد إذا رافقه كلمة الحق في وجه سلطان حائر .

- يلاحظ من الأثر الثاني أن السلامة في ظل فساد الحال العام في عدم غشيان الملوك والتزلف لهم ، والدنو من مجالسهم ، لما في ذلك من فساد للدين ؛ حيث لن ينال أحد من السلطان شيئاً من دنياه حتى ينال السلطان من دينه .

ثالثاً: أعطيات السلطان واسئثاره وحاشيته بالمال العام جانب من الفتنة . عن أُسَيْد بْنِ حُضَيْر ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلُتَ فُلَانًا قَالَ ﴿ : سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبُرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض . ﴾ (١)

#### أقول:

هذا الحديث يشير إلى طرف من فتن السلاطين ؛ حيث يؤثرون بالمال العام حاشيتهم دون الناس ، ويشمل ذلك أيضاً الأعطيات والوظائف ، والحديث فيه إشارة إلى موقف المسلم من هذه الفتن وهو الصبر على ذلك ، والثبات على الدين إلى أن نلقى النبي على الحوض .

<sup>(</sup>١) سبق تخرَيجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٥٩١ ، وقال : صحيح الإسناد . وأقره الذهبي [ المستدرك (٢٧/٤) ]

### أقول:

- في الأثر إشارة إلى فتنتي المال والسلطان ؛ حيث تستخدم الأعطيات للموافقين للملوك على ظلمهم ، فيضيع الدين بذلك ، ويكون ثمن أعطية السلطان أو هبته ضياع دين الآخذ ، وهذا يتصور حال فساد الملوك .
- قول أبو ذر (أما اليوم فلا) فيه إشارة إلى أن أعطيات الملوك في عهده كانت نزيهة ، ويراد بها الصالح العام ، وقوله يوشك أن تكون أثمان دينكم ، إشارة إلى أن ضياع الدين بسبب هبات الملوك قريب ، وهذا حصل في زمن ملوك بني أمية ، واتضحت صورنه في العهد العباسي .

## رابعاً: أعوان السلطان في فتنته.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِّ قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةً أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضنَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّه .﴾ (١)

ص - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضِرْبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَةً لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا . ﴾ (٢)

□ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد رأينا من كل شيء قاله لنا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم غير أنه قال : ﴿ يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا
 جهنم . ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجنة

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٥٧٧ ، وقال عنه : هذا حديث صــــحيح الإسناد وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٥٦٢/٤ )

□ - عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَيَأْتَيْنَ عَلَيْكُم أَمْرَاء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا و لا شرطيا و لا جابيا و لا خازنا . ﴾ (١)

#### أقول :

- في الأحاديث السابقة إشارة إلى بعض أعوان السلاطين الذين يسومون الناس سوء العذاب ، ويضربون جلودهم بالسياط تحقيقاً لرغبة السلطان ، وتثبيتاً لملكه ، وهذه المرحلة يشهد لأولها عهد يزيد بن معاوية ، ومرحلة الحجاج .
- هذا الصنف من أعوان السلاطين ممن يعذبون الناس مما لم يعهد مثله في العهد النبوي ؛ لذا بين النبي ﷺ أنه صنف سيأتي لاحقاً مما لم ير مثله .
- قول النبي على يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه إشارة إلى أن اللعنة تلازمهم صباح مساء ما داموا في عملهم هذا الذي يعزز الظلم ، ولما يترتب عليه عملهم من تكميم للأفواه والخنوع للباطل .
- الحديث الأخير فيه تحذير لأفراد الأمة من إعانة الظالم على ظلمه بأي شكل من الأشكال ، وفي الحديث إشارة لما يعرف به الأمراء الظلمة من غيرهم ، وهي أن يقربوا الشرار ، ليكونوا بطانة لهم .

## خامساً : موقف المسلم من فتن السلطان .

- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، فَجَذَبَهُ النَّشَعَتُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : ﴿ اسْمَعُوا وَأَطْبِعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا الثَّالِثَةِ ، فَجَذَبَهُ النَّشَعَتُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : ﴿ اسْمَعُوا وَأَطْبِعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في ضعيحه في باب طاعة الأئمة برقم ٤٥٨٦ [صحيح ابن حبان (١٠ / ٤٤٦ ) ] قال العدوي : صحيح [الصحيح المسند من أحاديث الفتن (٢٠٠)]

حُمُّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ (١)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُتْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ . قَالَ : لَا مَا صَلَّوْا . ﴾ (٢)

-عَنْ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةً هِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّه عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّى أَمْرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصدَقَقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِوَارِدِ عَلَى الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصِدِقْهُمْ بِكَذَبِهِمْ فَهُو مَنِّى وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضَ . ﴾ (٣) ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصِدِقْهُمْ بِكَذَبِهِمْ فَهُو مَنِّى وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضَ . ﴾ (٣) صَلَامَهِمْ وَلَمْ يُصِدِقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ فَهُو مَنِّى وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضَ . ﴾ (٣) صَلَامَهُمْ وَلَمْ يُعْدِي أُمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَلَاةَ فَصِلً الصَلَاةَ لَوقَتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزَتُ صَلَّالًا وَقُتِهَا فَإِنْ صَلَّاتُ لُو قُتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزُتَ صَلَاتَكَ . ﴾ (٤)

## أقول :

هذه مجموعة أحاديث تبين أهم معالم الهدي النبوي بخصوص فتنة السلاطين ؛ معالم النجاة منها ، ويمكن تفصيل هذه المعالم على النحو التالي :

المعلم الأول: عدم تصديق السلاطين بكذهم ، ومماراتهم في باطلهم .

المعلم الثاني: عدم إعانتهم على ظلم الآخرين أياً كان شكل هذه الإعانة .

المعلم الثالث: عدم الرضى أو المتابعة للسلطان على منكراته .

المعلم الرابع: الاقتصار في الإنكار عليه باللسان على أن يكون هذا الإنكار بالحكمة ، ولا يؤدي إلى حر بلاء أو فتن أعظم من الأمر المراد إنكاره .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٨٤٦ [ مسلم بشرح النووي ( ٢/٦٤٤)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٨٥٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٣/٦٤) ]

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الفتن ، برقم ٢٣٦٠ وقال : صحيح غريب [ الترمذي مع التحفة ( ٣٧/٦) ] ؛ وأحمد في مسند الكوفيين من حديث النعمان بن بشير برقم ١٨٣٨٤ بنحو هذا المتن [ المسند ( ٤/ ٣٢٨) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٦٤٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٣/ ١٤٣) ]

المعلم الخامس : الصبر على ظلم السلطان ، وعدم الانجرار وراء الدعاوي الداعية إلى منابذته بالسيف مهما كانت درجة ظلمه .

- هذه أبرز معالم النجاة التي بينها النبي ﷺ إذا ابتليت الأمة بسلاطين ظلمة ، لعل أهمها وأكثرها إشكالاً في نظر البعض هو الأخير ، حيث يتعجب البعض قائلاً : ما دام السلطان ظالماً ، وما دام ظلمه ظاهر للجميع ، فلم لا نخرج عليه وننابذه بالسيف ؛ لأن تركه يفضي إلى زيادة ظلمه وتجاسره على الأمة، وهذا يترتب عليه شرور كثيرة . وهذا التساؤل أكثر ما يقع فيه الشباب ، ويجاب على ذلك بأمرين :

الأمر الأول: إن النبي ﷺ قد حدد أفضل الجهاد في ظل جور الأئمة والسلاطين ، وهو كلمة الحق في وجه سلطان جائر ، وبالتالي حدد وجه الإنكار على السلاطين .

الأمر الثاني : لم يرد أي ترخيص من النبي ﴿ في الخروج على السلاطين ، أو منابذهم بالسيف مهما كان ظلمه .

ووجه الحكمة في ذلك أن الخروج على السلطان ومنابذته بالسيف في الغالب يفتح على أفراد يفضي إلى منكر أعظم من الأمر المراد إنكاره على السلطان ، وفي الغالب يفتح على أفراد الأمة باباً من الاقتتال الداخلي والفرقة والشرذمة ، وما يترتب على ذلك من شرور جمة لا يحمد عقباها .

وهذا يؤدي بنا إلى توجيه المسألة بشكل آخر وهو لو سلمنا حدلاً بأن ترك السلطان الظالم دون منابذته بالسيف أو تقويمه وبطانته الظالمة بالقوة هو الأسلم للأمة ، إلا أن ذلك يؤدي إلى تحاسره في الظلم ، وبالتالي استسلام الأمة للظلم وتعزيز وجوده ، و هذا شر وقعنا به بسبب عدم منابذته بالسيف ، وكذلك الاقتصار في هذه الحالة على الإنكار ، باللسان قد لا يترتب عليه الثمرة المرحوة ، بل قد يؤدي إلى تسلط السلطان على هؤلاء المنكرين وتعذيبهم وقتلهم.

نعم قد يكون في ذلك شر ؛ إلا أن الشر المترتب نتيجة الخروج المسلح على الوالي يؤدي في الغالب إلى شر أعظم مما ذكرنا ؛ و الأصل أن تسلم الأمة من الوقوع فيه بأي حال من الأحوال ، ووفقا للتوجيه الذي ذكرته للمسألة نحن أمام شرين ، لا محيد لنا إلا ارتكاب أحدهما :

- إما منابذة الحاكم بالسلاح بما يترتب عليه سفك الدم والفرقة واستغلال بعض المارقين وأصحاب الكيد لهذا الاقتتال الداخلي لتذكيته في الأمة .
- وإما الصبر على الحاكم وظلمه ، والاقتصار على الدعوة باللسان مع بقاء لحمة الأمة ، وقد لا تؤثر الكلمة أو تغير من منكرات السلطان .

طبعاً أخف هذين الشرين هو الثاني ، وهو عين ما قصده الهدي النبوي بعدم فتح باب المنابذة بالسيف مع السلاطين مهما كان ظلمهم ، ويقتصر المقام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وعلى الإنكار باللسان في هذه الحالة ، وتجنب الخوض بالسلاح مهما كانت الظروف .

و هو عين الحكمة المبنية على فقه الموازنة ، والأصل في المسلم أن ينتبه إلى أن الشريعة كلها مبنية على ارتكاب أخف الضررين ، وهذا المعنى أشار إليه ابن تميمة بقوله : « إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين ، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها ، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها .» (١)

فهذا هو الميزان المعتبر في جميع ما يستجد على المسلم ؛ خاصة هذه المسألة التي يتضح فيها هذا الميزان في الأحاديث الكثيرة التي يوصي بما النبي على الطلم ومعالجته بالوسيلة الأمثل وهو كلمة الحق ، وعدم الانجرار نحو المواجهة المسلحة .

ومن نظر إلى تاريخ الأمة يجد دائــماً أن استخدام السيف في الإنكار على الوالي

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية ، تحقيق عبد الرحمن بن قاسم ، دار إحياء الكتب العربي ( ٤٨/٢٠) وسيشار إليه : (ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية)

كانت نتائجه وحيمة في الأغلب ، و من عهد عثمان الله إلى معركة الجمل التي أثرت في صلب الأمة ، ثم بعد ذلك صفين وحروب الخوارج المنكرين على على ومعاوية رضي الله عنهما ، ثم معركة الحسين الله عنهما ، ثم معركة الله عنه الله عنهما ، ثم معركة الله عنه الله عنه عنه الله عنهما ، ثم معركة الله عنهما ، ثم معركة الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ا

فمن تتبع كل هذه المعارك الداخلية يستطيع أن يستبصر الحكمة وراء منع الإنكار المسلح على الوالي الظالم ، بل يرى فيها كلها أن المنابذين بالسيف والخارجين على السلطان بالسلاح بغرض التغيير كانوا بفعلهم ينقلون الأمة إلى الأسوأ .

يقول ابن قيم الجوزية: « إن النبي ﷺ شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر يستلزم ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ، فإنه لا يسوغ إنكاره ، وهذا كالإنكار ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ، فإنه لا يسوغ إنكاره ، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتتة إلى آخر الدهر . ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته ، فتولد منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول الله ﷺ يرى بمكة أكبر المنكرات ، ولا يستطيع تغييرها ، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام وعز عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك – مع قدرته – خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه . » (١)

المعلوم أن موسى عندما ذهب إلى لقاء ربه وقعت الفتنة في قومه فعبدوا العجل على يد السامري ، فدعاهم النبي هارون إلى ترك الكفر ، والعودة للعهد فلم ينصاعوا

<sup>( )</sup> راجع في الفصل الأول هذه المعارك ، وانظر كيف نقلت الأمة من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض ، وكيف أن بدايتها كان إنكاراً على أمور وهمية كما حصل مع عثمان ، فانتهى الأمر بالأمة لأن تقع فريسة في يد الحجاج وزياد بن أبيه ومسلم بن عقبة .

<sup>(</sup>١) ابن القيم: إعلام الموقعين ( ١٥/٣)

لأمره ، فاقتصر النبي هارون ﷺ على التغيير باللسان ، و لم يغير باليد بالرغم من أنه كان نائب موسى على قومه .

وعندما عاد موسى ، ورأى عبادة العجل في قومه غضب على أخيه عدم استخدام القوة في التغيير ، فبين النبي هارون لأخيه وجه الحكمة من عدم استخدامه للحكمة بقوله : إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل .

فقد علم هارون عليه السلام بأنه لضعف صولته على بني إسرائيل لو أراد أن ينكر عليهم بالقوة لترتب على ذلك شر وشرذمة واقتتال في داخل البيت الإسرائيلي ، و آثر أن يصبر ويترك الأمر مع بقاء لحمة البيت الإسرائيلي إلى أن يأتي ولي الأمر ، ومن يملك التغيير بالقوة دون أن يترتب على إنكاره منكر أشد منه ، وهذه هي عين الموازنة الحكيمة بالرغم من أن المنكر كان في أعلى درجاته، وهو عبادة عجل من دون الله سبحانه وتعالى .

فهذه القصة لها دلالاتما ، وقد وقعت مع نبي مرسل ، وليت شباب الأمة أن يعوا ما فيها من عبر ودلالات هم أحوج إليها في ظل اختلال موازين الفهم .

أما ما يتعجله بعض الشباب ، فهو مبني على نظرة سطحية غافلة عن استبصار العواقب .

ويبقى التساؤل، وهو أن الصبر على الوالي يجعله يتمادى، وهذا يجاب عليه بأن الصبر المقصود في الحديث فقط يخص حانب الضيم والأثرة والحرمان الذي يقع على الناس، أما في الجوانب الدعوية بجميع أشكالها للوالي وبطانته، فالمحال مفتوح بأوسع أبوابه، وأهله في أعلى درجات الجهاد؛ ويرتجى حصول تغيير إيجابي به، إذا توفرت النوايا الحسنة، والهمة التي لا تبتغي إلا وجه الله، ولو لم يكن لهذا الأسلوب أثره المبارك لما نصح به رسول الله على، وجعل أهله في أعلى الدرجات، وهذا هو وجه الحكمة من احتيار النبي الله لهذه الطريق دون غيرها، وما يعقلها إلا العالمون.

## المبحث الرابع فت ن الشب هات

فتن الشبهات هي الجانب الثاني من الفتن ، ويراد بها كل ما يثار حول الرسالة والمرسل والرسول ووعد الآخرة من شكوك تجعل المسلم في حيرة من أمره يضاف إليها اختلاط الحق بالباطل في تفاصيل الرسالة مع واقع المسلمين بحيث لا يستبين المسلم وجه الحق فيما يعرض له ، ومن هذا الوجه يمكن القول أن فتن الشبهات هي الأخطر على قلب المسلم .

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ. ﴾ (١)

#### أقول :

هذه الآية فيها إشارة إلى فتن الشبهات التي يقع فيها الإنسان ، و تصويرها التمثيلي في الآية له دلالاته ، فالواقع في فتن الشبهات يشبه الغريق في بحر لجي متلاطم الأمواج ، متراكم الظلمات لدرجة أن هذا الغريق لا يستطيع رؤية يده لشدة الظلمات ، ومن حرم رؤية يده التي هي بضع من حسده ، فكيف سيبصر طريق النجاة .

كذلك الآية أرشدت إلى أنه من استنار بغير نور الله سبحانه وتعالى فهذا مثاله ، ومن أراد النجاة فليس له إلا الاستنارة بنور الله سبحانه وتعالى ، ونور الله في الأرض هو . كتابه وسنة نبيه .

يقول ابن القيم: «أصحاب مثل الظلمات المتراكمة هم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال ، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع ،

<sup>(</sup>١) النور:٤٠

وظلمة النفوس ؛ حيث لم يعملوا بعلمهم ، فصاروا جاهلين ، وظلمة إتباع الغي والهوى ، فحالهم كحال من كان في بحر لج ، لا ساحل له ، وقد غشيه موج ، ومن فوق ذلك الموج موج ، ومن فوقه سحاب مظلم .» (١)

هذه الآية أصدق مثال على فتن الشبهات ، أما عن تفصيل هذه الفتن فأرى أن أقصره في مطلبين ، وذلك على النحو التالي :

## المطلب الأول: فتن كقطع الليل المظلم

تضمنت بعض أحاديث الفتن إشارة إلى نوع من الفتن كقطع الليل المظلم ، وهذا النوع من الفتن أمكن إدراجه في باب الشهوات أو الشبهات أو فيهما جميعاً ، إلا أنني آثرت إدراجه هنا للمناسبة ؛ حيث إن الشبهة في حقيقتها تعمي بصيرة المؤمن ، وتجعله في حيرة من أمره ، وعدم استبانة لطريق الآخرة ، وهذا يوافق توصيف هذه الفتن بقطع الليل المظلم التي تمنع الواقع فيها من رؤية الأمور على حقيقتها كما يحرم السائر في الليل المظلم من رؤية طريقه .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ

 اقْتَرَبَ فَتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصِبْحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ

 دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلِ الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَئَذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ أَوْ قَالَ عَلَى الشَّوْكِ . ﴾ (٢)

#### أقول:

- الحديث فيه إشارة إلى قرب الفتن الموصوفة بألها كقطع الليل المظلم من عهد الصحابة ، وفي الحديث بيان أن أكثر من يذوق ويلاقها هم العرب؛ لذا حاء تحذيرهم

<sup>(</sup>١) ابن القيم: التفسير القيم ( ٣٨٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١١٨ [ مسلم بشرح النووي (٣٧٥/١) . وأحمد في مسند المكثرين برقم ٩٠٩٦ واللفظ له [ المسند ( ٢٦/٢) ]

ب ١ ف ٥ الفتن

- منها على وجه الخصوص .
- خطورة هذه الفتن يكمن في عدم استبانه الحق من الباطل فيها ؛ لذا لا يحفظ الخائض فيها إيمانه سواء باللسان أو السنان مقدار نصف يوم ؛ بل يكون في حالة ذبذبة بين الإيمان والكفر بحيث يصبح مؤمنا ، ولا يأتي عليه المساء إلا وقد خرج من ربقة الإيمان إلى دائرة الكفر .
- من أوجه وقوع المسلم بدائرة الكفر كما بينت بعض الآثار أنه في الصباح يرى عصمة دم أخيه المسلم ، ثم يقع في شبهة تجعله يستبيح دمه أو ماله أو عرضه ، والمعلوم أن من وصف مسلماً بالكفر ، فقد باء به أحدهما ، وقتال المسلم واستباحة دمه أيضا كفر كما صرحت بعض الأحاديث ، وهو من باب الكفر العملي إن كان يقاتله دون اعتقاد منه باستباحة دمه ، وإلا دخل في باب الكفر الاعتقادي إن كان يرى حل سفك دمه .
- في الحديث إشارة إلى تمكن الدنيا و الشهوات من قلوب أهل ذلك الزمان ؛ لدرجة أن أي عرض من الدنيا ولو كان قليلاً يكون أكثر إغراءً لتلك القلوب من دين الله سبحانه وتعالى ؛ لذا يباع الدين والإيمان بأبخس الأثمان .
- في الحديث إشارة إلى أن هذه الفتن على وجه الخصوص يكون فيها السواد الأعظم من الناس من طلاب الدنيا ، بل تكون الدنيا وشهواتها هي معيار القبول عندهم ، ويكون نصير الحق ضعيفاً في ذلك الزمان ؛ لذا يشتد على المؤمن الحفاظ على ثوابت الدين في قلبه وسلوكه ، فيشبه قبضه على دينه بالقابض على الجمر ، أو على الشوك ، وكلاهما مر ، والسبب في ذلك أن أهل ثوابت الإيمان في ذلك الزمان يكونون في مواجهة تيار حارف حولهم يتنافى مع ثوابتهم ، وهذه الحال لا تكون إلا إذا كان أغلب الناس في حال رقة من دينهم وإيماهم .
- هذا الحديث وأشباهه دليل من دلائل نبوة محمد ﷺ ؛ حيث وقعت هذه الفتن وما زالت تشتد ، ومن تتبع تاريخ الأمة وفتن القرامطة والباطنية على وجه العموم

كالفاطمية والنصيرية و بعض فتن العباسيين وقتالهم على الملك ، وما وقع في عهد الأمويين كوقعة الحرة و كربلاء وغيرها يرى مصداق قول الرسول ﷺ ، وما زالت هذه الفتن على أشدها ، ولعلها في زماننا أكثر وضوحاً مما سبقه .

حَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير هَ اللهِ قَالَ : قال النَّبِي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَة فِتَنَا كَأَنَّهَا قَطَعُ اللَّيْلِ الْمُظَلِّمِ يُصِبْحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقُوامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرِ أَوْ بِعَرَضِ الدُنْيَا . ﴾ ثُمَّ يُصبُحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقُوامٌ خَلَاقَهُمْ بِعرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ الدُنْيَا . ﴾ قَالَ الْحَسَنُ حرحمه الله — : وَاللَّه لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُورًا وَلَا عُقُولَ الْحَسَامًا وَلَا أَحْلَامَ فَرَاشَ نَارٍ وَذَبَّانَ طَمَعٍ يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ يَبِيعُ أَحِدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَن الْعَنْزِ مَنَ (١)

#### أقول:

رحم الله الحسن البصري لقد كان في زمانه يباع الدين بثمن العتر ، أما في زماننا فهو يباع بلا ثمن ، بل البعض يبيع دينه لدنيا غيره ، وقد لا يحصل ذيل العتر في تحارته الخاسرة ، و شر الناس من باع دينه لدنيا خيره كما صرحت بعض الآثار .

حن أبي مُوسَى هُ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ الْهِ الْهِ اللهِ الْهُ اللهِ الْمُظْلِمِ: ﴿ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَا كَقَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ: يُصنِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ، وَيُمْسِي كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي الْقَائِمِ ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ . ﴾ (٢)

### شرح الغريب:

أحلاس : جمع حلس وهو ما يبسط تحت الثياب فلا تزال ملقاة تحتها ، وقيل الحلس هو الكساء على ظهر البعير تحت القتب والبرذعة ، والمراد من قول النبي على هنا ؟ أي كونوا ملازمين لبيوتكم والتزموا سكوتكم كيلا تقعوا في الفتنة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٤٣٤ [ المسند ( ٣٣٤/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم في باب النهي عن السعي في الفتنة ، برقم ٤٢٤٢ [ سنن أبي داود مع عون المعبود ( ١١/ ٣٤٣ ) ]

#### شرح:

- لعل في الحديث إشارة إلى تلك الفتن التي وقعت في الدولة الأموية والعباسية ، أو لتلك التي وقعت في أواخر الخلافة الراشدة ، ويحتمل الأمر عمومها لتنسحب على كل فتنة يستباح فيها دماء المسلمين أو أموالهم ، وفي الحديث إرشاد للمسلم في تحنب الفتن وعدم الاستهانة في أمرها وأن يحبس يده ولسانه وسعيه فيها ؛ بل يعتكف في بيته عند هيجالها ؛ ليضمن سلامة دينه .
- هذه الفتن التي تستباح فيها الدماء ، وتتقلب فيها القلوب بين الكفر والإسلام لا بد أن تكون من فتن الشبهات التي تخيم على القلوب فلا يُستبان للواقع فيها الحق من الباطل ؛ لذا الأسلم في تلك الحالة تجنبها ، ولزوم البيت ؛ حاصة في الفتن التي يراق فيها دماء المسلمين .
- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : ﴿ سَتَكُونُ فِتَن يُصنبِحُ الرّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللّهُ بِالْعِلْمِ . ﴾ (١)

#### شرح:

- الحديث فيه إشارة إلى ضرورة العلم وأهميته في تجنيب المسلم آثار الفتن وويلاتها على القلوب .
- لعل من أهم العلوم التي تحفظ المسلم في الفتن هو علم الفتن وعلامات الساعة ، والتي يستبين المؤمن من خلالها طريقه ؛ فلا يخوض بما يخوض به الناس ، ومعرفة الشر وأسبابه ودوافعه حفاظة للمؤمن من الوقوع فيه ؛ لذا كانت أكثر أسئلة حذيفة فله عن الشر الذي ستقع به الأمة مخافة أن يقع به .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٣٩٥٤، وقال محققه : في الزوائد : إسناده ضعيف [سنن ابن ماجة ( ١٣٠٥/٢)]

## المطلب الثانى: فتن الشياطين

فتن الشياطين تتضمن حانب الشهوات والشبهات ؛ إلا ألها أقرب لباب الشبهات ؛ لأن الوقوع في الشهوات إنما يكون في البداية محصلة لشبهة إبليسية تتضمن تزيينا للدنيا في قلب المؤمن ، وتغييبا لحضور الآخرة عنده ، و توجيها نحو ظاهر الحياة الدنيا بإثارة الشبهات نحو الغيبيات ، فإذا استمكنت هذه الشبهات بدايةً في قلب المؤمن انصرف إلى الدنيا وشهواتها ، وآثر العاجل على الآجل .

ومن ناحية أخرى يهدف الشيطان بعد ولوغ الإنسان في الشهوات إيقاعه في الشبهات ؛ لأنما غاية ما يسمو إليه ، وهي هدفه الأوحد ، والعناصر العظمى التي يرنو الشيطان لتحقيقها من خلال فتنة الشبهات أربعة ، وهي إثارة الشكوك في قلب المسلم نحو الرسالة والمرسل والرسول ووعد الآخرة .

عَنْ جَابِرٍ فَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ عَلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَبِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ﴾ (١)

#### أقول:

- هذا الحديث فيه بيان إلى طبيعة قدرات الشيطان في البيئة الإسلامية التي تشربت تعاليم التوحيد ، وعلى وجه الخصوص جزيرة العرب ، فغاية قدرة الشيطان هو من خلال إثارة العداوة و البغضاء والتفرقة بين المسلمين .
- في الحديث إشارة إلى أهمية الصلاة في لجم صولة الشيطان ؛ حيث أن يأس الشيطان من عبادة الناس لها مقصور في حالة كونهم من أهل الصلاة .
- تحرش الشيطان في المسلمين يكون بإثارة الشبهات الموهنة لطبيعة علاقة المسلم بأخيه المسلم ، وطبيعة نظرته للدنيا ، وتوهين استعداده للآخرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في باب صفة القيامة والجنة والنار برقم ٢٨١٢ [ مسلم بشرح النووي ( ١٥١/٩ ) ]

ه - عَنْ جَابِر فَهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَعْتُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عَنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فَنْنَةً . ﴾ (١)

ح - عَنْ حَابِ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَاءِ

، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْ لِلَّهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا

وكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ! قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ :مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْرَأَتِهِ قَالَ : فَيُدُنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ! قَالَ : الْأَعْمَسُ أَرَاهُ قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ . ﴾ (٢)

#### أقول :

- هذان الحديثان يشيران إلى تلك الحرب الخفية المنظمة التي يثيرها العدو الأول للإنسان ، وفيهما بيان إلى مركز هذه الحرب وهو البحر .
- يتضمن الحديثان إشارة عجيبة إلى أن هناك دراسات تقويمية وإرشادية ( أو إغوائية ) يقوم بما إبليس لعنه الله لمناهج الإغواء التي يقوم بما جنوده ، وفيهما إشارة إلى أن بعوث الشيطان أشبه بسرايا الحرب التي ترسل لتحقيق مهمة مخصوصة ثم العودة إلى مركز القيادة .
- هذان الحديثان يبرزان طبيعة العلاقة بين الفتن الداخلية التي تتعرض لها الأمة ، وبين فتن إبليس ؛ حيث يستغل الشيطان شدة وطأة الفتن ليعمقها ويجذرها في المحتمع الإسلامي .
- الحديث الثاني يشير إلى أعظم الفتن في نظر إبليس وهو هدم الأسرة المسلمة التي تعتبر النواة للمجتمع ، وهذه الفتنة العظمى كما نلاحظ التفت إلى خطورتما شياطين الإنس و الجن ، و كل منهما يوطئ للآخر تعزيز وقوعها بين المسلمين ؛ لذا لا نعجب من اهتمام المجتمعات الغربية بحقوق المرأة و حريتها في بلادنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في باب صفة القيامة والجنة والنار برقم ٢٨١٣ [ مسلم بشرح النووي ( ١٥١/٩ ) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في باب صفة القيامة والجنة والنار برقم ٢٨١٢ [ مسلم بشرح النووي ( ١٥١/٩ ) ]

عن أبي هُرَيْرَةَ رَبِّتِهِ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقِـُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَئْتَهِ . ﴾ (١)

#### أقول:

- ذكرت هذا الحديث لبيان بعض أشكال فتن الشيطان في باب الشبهات ، وهو من خلال حث الإنسان إلى الاسترسال في بعض الأسئلة المفضية في النهاية إلى كفر صاحبها ، وأي فتنة أعظم من خروج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر.
- الحديث أصل في تنبيه المسلم من كل الوساوس الشيطانية التي ترد على شكل خواطر واستفهامات على قلب المؤمن ، والتي تضمن شبهات في الدين سواء على مستوى العقيدة أو التعاليم العامة .
- الحديث تضمن علاجاً لتلك الشبهات الشيطانية التي ترد على قلب المؤمن ، وهو عدم الاسترسال بها ؛ لأن الاسترسال بها يعززها ، ولا يزيد الإنسان إلا حيرة ، وهذا باب مهم في الوقاية من كل فتن الشبهات ، بعدم ملاحقتها ، والتوغل فيها ، سواء كانت هذه الشبهات بفعل شياطين الجن على شكل خواطر ، أو بفعل شياطين الإنس .

حَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِلُ فِي الْسَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ الشَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذَبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ . ﴾ (٢) أقول :

هذا حانب من فتن الشبهات التي يتآزر فيها شياطين الإنس والجن من خلال خلط الحق بالباطل ، والكذب بالصدق .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في بدء الحلق ، باب صفة إبليس وجنوده برقم ٣٢٧٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٨٧/٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم ٣٢٧٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٨٩/٦)]

# المبحث الخامس تتابع الفتن وكثرتها

عَنْ حُدَيْفَةَ عَلَيْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﴿ يَقُولُ: ﴿ تُعْرَضُ الْفَتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا ، فَأَيُ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْنَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبِ الْشُربَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْنَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْربَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْنَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكتَ فِيهِ نُكْنَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا أَنْكَرَهَا نُكتَ فِيهِ نُكْتَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَالْآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِيًا لَا يَعْرفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ﴾ (١)

شرح الغريب:

أشربها : دخلت فيه دخولاً تاماً محوساً عجيها : مائلاً منكوساً

مرباداً : شيء من بياض بسيط يخالط السواد ، أو لون بين السواد والغبرة ، أو هو أسود فيه كدورة

الصفا: الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيئاً النكتة: الأثر أو النقطة

#### شرح:

- هذه الحديث فيه إشارة إلى كثرة الفتن التي تعصف بقلوب المسلمين ، وقد شبه النبي عربة الحديث فيه إشارة إلى كثرة الفتن التي تعطى للنساج ، فالنساج إذا وضع عوداً ناوله غيره عوداً آخر ، وهكذا حتى يتم صنع الحصير ، وكذلك الفتن تعرض على القلوب متتابعة كل واحدة تسلم للأحرى كما تعرض العيدان على النساج ، أو هو يشير إلى تتابع الفتن وتلازمها كأعواد الحصير المتراصة مع بعضها البعض .
- الحديث أشار إلى أثر هذه الفتن على القلوب التي بها صلاح الإنسان أو فساده ، وقد قسم أثرها بالنسبة إلى تقبل القلوب لها أو إنكارها إلى نوعين :

### النوع الأول:

قلوب تتأثر بالفتن تدريجياً حتى تتغــلغل في جميع نواحيها ، أو حتى تتشربها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٤٤ [مسلم بشرح النووي ( ٢٠٨/١)]

لدرجة لا يبقى فيها مكان للإيمان ، وهذا وصفها النبي \* بوصفين : الأول تصبح قلوب سوداء مع بياض خفيف ، والثاني : تصبح هذه القلوب منكسة ؛ أي مائلة لا تقبل الحق ، ولا يعلق بها خير أو حكمة مثلها مثل الإناء المنكوس الذي لا يقبل دخول الماء فيه ؛ لذا تتحول هذه القلوب إلى أوعية غير مهيأة تماماً لقبول أي شيء من الحق ، بل تحرم هذه القلوب التمييز بين الحق والباطل ، وإذا وافقت أمراً فيه حق فإنما توافقه لأنه يتناسب مع هواها فقط ، لا لكونه حقاً .

و معنى الحديث هنا أن صاحب هذا القلب يتابع هواه ، ويخوض في الفتن ، أو يقع فيها سواء كانت فتن أموال أو نساء أو شبهات أو شهوات أو دماء ، فيتأثر فيها ، ويرتكب المعاصي فيدخل في قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة ، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام ، وأصبح قلبه مغلفاً عن قبول الحق أو القول به أو التأثر فيه . النوع الثانى :

القلوب التي تذكر الفتن ، وهذه القلوب وصفها النبي بلغا تصبح محصنة من الفتن لا تتأثر بها ؛ لذا تصبح بيضاء إشارة إلى النور الذي يغمرها ، وتستبين من خلاله الحق من الباطل ، ولا يقتصر أمر هذه القلوب على البياض أو النور ، بل تصبح شبيهة بالصفا ، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء من الغبار ، ولا يحمل شيئاً فوقه دخيلاً عليه ؛ أي أن هذه القلوب بعد ذلك لا تتأثر بالفتن ، ولا يعلق فيها شيء من غبارها .

عن عَبْدُ اللّه بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيَ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أُوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فَتْتَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُعْلَاتِي ثُمَّ تَنْكُشُفُ وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبً أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ مُهَاكِتِي ثُمَّ تَنْكُشُفُ وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبً أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّاسِ الَّذِي النَّاسِ الَّذِي وَيُونُكُ الْجَنَّةُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي

يُحِبُّ أَنْ يُوْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

يرقق : أي يصير بعضها رقيقاً أي خفيف الأثر لعظم ما بعده ، وقيل معناه يشبه بعضها بعض ، وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينه وتسويله .

#### شرح:

- هذا الحديث يشر إلى أن هذه الأمة ستبتلى بفتن كثيرة وأمور وبلايا ، والمتتبع لحال الأمة في عصرنا يجد مصداقية كلام رسول الله ،
- في الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المهلكة ، حيث وصفها النبي \* بألها يرقق بعضها بعضاً إشارة إلى تتابعها ، وتعلق بعضها ببعض ، وفي الغالب أن الفتن المقصودة هنا هي فتن الدماء ؛ والحديث يشير إلى ألها تأخذ منحى تصاعدياً ؛ بحيث تكون الفتنة التالية أشد من سابقاتها ، وهذا واضح من قول المؤمن عن الفتنة الأولى ألها مهلكته ثم إذا انقضت وحاءت التي بعدها ، حزم أكثر بالهلاك ؛ لذا يقول من باب التأكيد هذه هذه .
- الحديث بين مسلك النجاة بثلاث أمور: الأول هو المحافظة على الإيمان ، وقد ذكر الحديث أهم معلمين من معالمه وهما الإيمان بالله واليوم الآخر ، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الفتن أول ما تعصف إنما تعصف بأصول الإيمان في قلوب الناس ، وتحولهم إلى الشرك أو تضعف في قلوهم التوجه نحو الآخرة ، وتعزز فيها طلب الدنيا .

أما الثاني فهو معاملة الناس بالحسني ، أما الثالث فهو طاعة إمامه في الجق بعدما يبايعه ، فلا يسعى للخيانة أو الفرقة .

عنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي قَالَ : « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرِبُو فِيهَا الصَّغِيرُ إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ تُرِكَتِ السُّنَّةُ قَالُوا : وَمَتَى ذَاكَ ؟ الْكَبِيرُ وَيَرَبُو فِيهَا الصَّغِيرُ إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ تُرِكَتِ السُّنَّةُ قَالُوا : وَمَتَى ذَاكَ ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٨٤٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧/٦)]

قَالَ : إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ وكَثُرَتْ جُهَآاؤُكُمْ وكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ وَالْتُمِسِتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتُفْقَّة لِغَيْرِ الدِّينِ » (١) شرح:

هذا الأثر يشير إلى إحدى الفتن طويلة الأمد ، والتي ستصيب الأمة ويترتب عليها تغير معالم الرسالة و دلالات الهدي النبوي في قلوب الناس وهم يحسبون ألهم على الحق وحقيقتهم ألهم أبعد ما يكونون عنه ، حيث يألفون لطول أمدهم ما هم فيه من ضلالات ويظنون لغفلتهم وجهلهم ألهم على الحق .

كذلك الأثر يشير إلى أن هذه الفتنة طويلة الأمد إنما تحصل إذا توفرت أسبابها ، وهي كثرة الجمهال وقلة العلماء والفقهاء في الأمة إضافة إلى كثرة الأمراء مما يشير إلى تفرق الأمة ، وهؤلاء مع كثرتهم ليس فيهم مؤتمن على الأمة .

والملاحظ في الأثر أن البدع والضلالات تأخذ شكلاً شرعياً بين الناس ؟ بحيث إذا ترك منها شيء أنكروا ذلك بزعمهم أنه تركت السنة ، وهذا من شدة إلباس الحق بالباطل ، وهو عين ما وقعت به بنو إسرائيل .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في المقدمة برقم ١٨٥ [ سنن الدارمي ( ٧٥/١) ] ؛ والحاكم في الفتن والملاحم برقم ٧٥٧٠ ، وقال عنه الذهبي : صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( ٢٠/٤) ]

فَضرَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْقِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهُمٌ فَيَقْتُلْنِي قَالَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ . ﴾ (١)

#### شرح:

هذا الحديث \_ وغيره كثير \_ يشير إلى فتن الدماء التي تقع بين أفراد الأمة لأجل الدنيا وحطامها ، ودلائله تشير إلى أن أكثر الفرق المتناحرة فيها هم من دعاة النار ؛ لذا الأسلم فيها الاعتزال باللسان واليد ، وعدم الخوض فيها أو الاقتراب من أوارها ؛ لذا يرغب النبي \* في هذه الحالة الاستثنائية أن ينشغل الإنسان برعاية أمواله سواء كانت زراعة أو رعي أو نحوه .

و بين النبي  $\frac{1}{2}$  أن أحوال الناس مع هذه الفتن متغايرة ، فالبعض يكونون وقودها الذي به تشتعل ، والبعض يكون كالهواء الذي يزيد من اشتعالها ، وبعضهم يكون بعيداً عنها ، وهو أفضلهم ؛ لذا ذكر النبي  $\frac{1}{2}$  أن القاعد فيها خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي ؛ أي كل ما كان الإنسان بعيداً عن أتونها كلما كان أكثر نجاة ؛ وكلما كف لسانه ويده كلما كان أقرب للخلاص من شرها .

وقد عبر النبي ﷺ عند هذه الفتنة بصيغة المفرد للإشارة إلى ألها فتنة مخصوصة ، ودلالات السياق تشير إلى أنه ليس مقصوداً بها ما حصل بين الصحابة ، وإنما يراد بها فتنة أخرى ، ويحتمل أنه يراد بها فتنة الدهيماء العمياء المطبقة ، ولعل الحديث يشير إلى مرحلة الهرج التي يكون القاتل والمقتول في النار لأن الاقتتال فيه يكون لحطام الدنيا ، والهرج بدأت إرهاصاته منذ الخلافة العباسية إلى يومنا هذا ، ولعله في ازدياد نسأل الله السلامة .

في الحديث إشارة إلى ضرورة عدم الاشتراك في هذا الاقتتال مهما كانت النتيجة ، وفي حالة إكراه إنسان على الخوض في غمارها مع أحد الصفين فليكن سلبياً مدافعاً وليس مهاجماً حتى يتم له النجاة .

عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ تَكُونُ فِتَنَّ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٨٧ [ مسلم بشرح النووي (٢٠٨/٩) ]

أَبْوَابِهَا دُعَاةً لِلَى النَّارِ فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْبَعَ أَخُدًا مِنْهُمْ . ﴾ (١)

#### شرح:

هذا الحديث هو شرح لطبيعة المرحلة التي يفضل فيها اعتزال الفرق وعدم متابعتها ، وعدم السعي معها كما بين الحديث السابق ، وهي كون أكثر الفرق من دعاة النار ، وسيأتي بيان زمان هذه المرحلة في الحديث التالي ، وفي ظني أن الفتنة المذكورة في حديث أبي بكرة السابق يراد بما تلك المرحلة .

عن حُدَيْفَة بْنَ الْيَمَان عَلَيْهِ قال « كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْخَيْرِ وكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكِنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّة وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ وَهَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : قَمْ قُلْتُ وَهَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : قَمْ وَفِيهِ دَخَنِّ قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : يَعْمُ دُعَاةٌ إِلَى أَبُوابِ جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرِكَنِي صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتَنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَنَتَنَا . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرِكَنِي صَفْهُمْ لَنَا فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتَنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَنَتَنَا . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرِكَنِي ضَعْهُمْ لَنَا فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتَنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَنَتَنَا . قُلْتُ : فَمَا تَأُمُرُنِي إِنْ أَدْرِكَنِي كَنَا لَكُ الْفِرَقَ كُلَّهُمْ وَالْتُ : فَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلَمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً ولَا إِمَامَ وَلَوْ أَنْ تَعَضَ بِأَصِلْ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ أَلْ فَرَقَ كُلَّهُ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصِلْ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتَ وَلَا لَكَ قَالَ : قَالَ : فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ تَعْضَ بِأَصَلْ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ أَلَى الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ تَعَضَ بِأَصَلًا شَعْرَةٍ حَتَى يُدُلِكَ أَلْتُ وَلَا لَمُ الْمُولَ عَلَى الْمَوْتَ عَلَى الْمَوْتَ عَلَى الْمَوْتَ عَلَى الْمَالَا فَوَلَى الْمُولَ عَلَى الْمَوْتَ عَلَى الْمُؤْمِلَ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُولَ عَلَى الْمُؤْمُ لَا الْمُؤْلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَوْلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

وفي رواية : ﴿ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللَّهُ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ قَبْلَهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة بمذا اللفظ في الفتن والملاحم برقم ٣٩٨١ [ سنن ابن ماجة ( ١٣١٧/٢) ] ، وله أصل عند البخاري ومسلم بلفظ آخر كما في الحديث الذي يليه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧٠٨٤ [ البخاري مع الفتح ( ١٣/ ٣٨) ]

## فَأَطِعْهُ وَ إِلَّا فَمُتُ ﴾ (١)

وفي رواية ﴿ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٍ \* قَالَ : يَا حُدَيْفَةُ تَعَلَّمْ كَتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثَ مِرَارِ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةُ تَعَلَّمْ كَتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثَ مِرَارِ . قَالَ : هُدْنَةٌ عَلَى دَخَن وَجَمَاعَةً . قَالَ : هُدْنَةٌ عَلَى دَخَن وَجَمَاعَةً عَلَى أَقْذَاء فِيهَا أَوْ فِيهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِي قَالَ لَا تَرْجِعُ عَلَى أَقْوَامٍ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِي قَالَ لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الدَّخِن مَا هِي قَالَ لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الدَّيْرِ شَرِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ قَالَ : فَتُنَا عَلَى الدَّيْرِ شَرِّ قَالَ : فَتُنَا عَلَى اللَّهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ قَالَ : فَتُنَا عَامِنْ عَلَى اللَّهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ قَالَ عَلَى الْمَدْنَةُ عَمْنِاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُنْ يَا حُدَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَنْلُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ ﴾

#### شرح الغريب:

<u>دخن :</u> الحقد وقيل الدغل ، وقيل فساد القلوب ، و أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة ومراده هنا أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض .

جلدتنا : أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا وفيه إشارة إلى أنهم من العرب

عض أصل الشجرة : كناية عن مكابدة المشقة في ترك تلك الجماعات كقولهم فلان يعض على الحجارة .

جماعة على أقذاء : القذى ما يقع في العين من أذى ، والمراد هنا أن الجماعة الحاصلة قد المتمعت على أهواء مختلفة أو عيوب مؤتلفة .

**جذل**: حذع الشجرة أو فرع منها .

#### شرح:

- هذا الحديث من أهم الأحاديث الدالة على تقلب الشر والخير في حق الأمة ، ويراد بالشر الأول ما وقع من مقتل عثمان وما جر إليه من فتن بعد ذلك ، أما الخير الذي فيه دخن ، فهو من الهدنة وما ترتب عليها بعد ذلك من أمراء بني أمية إلى قريب من عهدنا ؛ حيث تركت كثير من السنن وورد في أثر أنه يكون بعدي أثمة يهتدون

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الفتن برقم ٤٢٢٥ [عون المعبود ( ٣١٢/١١)]

هداي و V يستنون بسنتي . وهذا إشارة إلى حصول تغيير واضح عما كان عليه الرعيل الأول ؛ لذا عقب النبي V بقوله تعرف منهم وتنكر ؛ أي تعرف من أعمالهم بعض ما يوافق هدي رسول الله ولهج الرعيل الأول ، والبعض الآخر تنكره لأنه من الضلالات والبدع ، ويلاحظ في الحديث أنه أشار إلى أن اجتماع الناس بعد الفتنة V يكون على صورته قبل الفتنة ، بل هو اجتماع مع اختلاف في القلوب ، أي هي جماعة في الصورة V المعنى ، وهذا معنى قول رسول الله V جماعة على أقذاء فيهم .

- جاءت الإشارة إلى الشر الثاني وهو من داخل الأمة وعلى يد أبنائه الذين يتنصلون من دين الله سبحانه وتعالى ويتفرقون إلى شيع وأحزاب يجمعها جميعا نهج واحد وهو الدعوة إلى النار مما يدل على أنها من فرق الضلالة تطلب الدنيا والملك وليس للإسلام نصيب فيها ، ويلحظ أن هذا الشر إنما يقع بعد الفتنة العمياء الصماء ، وهذا الوصف نفسه ذكر عن فتنة الدهيماء مما يشير إلى أن حقيقة هذا الشر إنما تتضح عند وقوع هذه الفتنة .
- بين النبي أن العاصم في مرحلة تفرق الأمة وتغير توجهاتها عما كان عليه الرعيل الأول هو بملازمة جماعة المسلمين وإمامهم حتى لو كان فيه حور ؛ فإن لم يكن للمسلمين إمام أو جماعة يعرفون بها ، عندها ليعتزل جميع تلك الفرق ، وليكابد في هذا الاعتزال فالمكابدة في الاعتسزال خير من تكثير سواد تلك الفرق أو موافقتها في دعواها للنار .
- نلحظ في إحدى روايات الحديث أنه نسب الإمام أو الخليفة لله بقوله \* : « إِنْ كَانَ للّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ » مما يشير إلى أن الخليفة الذي يلزم طاعته وعدم الخروج عليه هو الخليفة القائم على رعاية دين الله سبحانه وتعالى وحفظ معالمه بين الرعية ، وإن كان في هذا الخليفة حور أو ظلم ، فهذا لا يقدح في ضرورة الصبر عليه وطاعته في طاعة الله .

## المبحث السادس الفتيام الفتيام

حَن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عَلَيْهَ قال : ﴿ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِيْنَةٍ هِي كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثُهُ غَيْرِي وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفَتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَعُدُ الْفَتَن : مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ الْفَتَن فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَهُو يَعُدُ الْفَتَن : مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَ فَتَالَ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كَبَارٌ قَالَ حُذَيْفَةُ فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُ طُكُلُهُمْ غَيْرِي . ﴾ (١)

#### شرح:

- هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى سعة إطلاع حذيفة في الفتن ، ويتضح من الأثر أن النبي ﷺ كان يسهب الحديث بخصوص الفتن ، لدرجة أنه لم يترك ذكر الفتن الصغار التي شبهها حذيفة برياح الصيف ، وذلك إشارة إلى سرعة تقلبها وزوالها ، سواء كانت هذه الفتن كبيرة أو صغيرة إلا أنها محدودة الزمن وإن كانت شديدة الأثر .
- الحديث السابق فيه تصريح من حذيفة بأن النبي ﴿ كَانَ يَعَدُ الْفَتَنِ الْوَاقَعَةُ فِي الْأَمَةُ ، ويصنفها ، وهذا إشارة واضحة إلى أن الرعيل الأول كان عندهم وضوح رؤية بخصوص الفتن التي تعصف في الأمة إلى قيام الساعة .
- ذكر الحديث فتن ثلاث عظام هن أخطر ما تبتلى به الأمة ، وقد وصفهن رسول الله # بأنهن لا يكدن يذرن شيئاً ، وذلك إشارة إلى عموم الهلاك بالأنفس والأموال فيهن ، وهؤلاء الفتن الثلاث العظام يختلفن عن الفتن الكبار المشبهات برياح الصيف ؛ فقد تكون الفتنة كبيرة أو شديدة الأثر ، إلا أن الهلاك بحا لا يعم ، وكذلك زماها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩١ [مسلم بشرح النووي (٢١٤/٩)]

لا يطول ، أما الفتن العظام فظاهر الحال يشير إلى عمومهن في حق الأمة مع طول بقائهن ، وعمق النتائج والآثار المترتبة عليهن ، وهذا واضح في الفتنة التي تموج موج البحر ، والتي بدأت بمقتل عثمان ، فهذه الفتنة تتميز بطول أمدها ، وعمق أثرها ، ويكفي القول أن أثرها يمتد في الأمة إلى يومنا هذا .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : ﴿ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَن فِي آخرهَا الْفَنَاءُ . ﴾ (١)

#### شرح:

- هذا الحديث يشير إلى الفتن العظام ، وجاء بيان ألهن أربع فتن ، والحديث السابق أشار إلى ثلاث فتن ، ولا تعارض بينهن ، وفي ظني أن الحديث الذي أشار إلى ثلاث فتن لم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر ، وكأن حذيفة على قد اعتبرها فتنة منفردة ؛ لذا حيث كان الحديث عنها يتعلق بالرعيل الأول ، وله حديث يختص بذكرها ؛ لذا اقتصر في حديثه على الفتن العظام اللاتي يأتين بعدها في حق الأمة ، واللواني يتميزن بأن الهلاك بهن عام ، أما في حديث عبد الله فسياقه يشير إلى أنه يخبر عن عدد الفتن العظام الكائنة في الأمة ؛ لذا أمكن اعتبار الرابعة هي التي تموج موج البحر ، أو أن الرابعة هي الدجال ، ويعزز القول الأول عدة آثار منها :عن حذيفة بن اليمان شيقال : « في الإسلام أربع فتن تسلمهم الرابعة إلى الدجال » اليمان شيقال : « في الإسلام أربع فتن تأتي الفتنة الأولى فيستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال العرب إلا دخلته » (٣) وفي أثر عن أي هريرة يشير إلى مدة بقاء الفتنة الرابعة مما العرب إلا دخلته » (٣) وفي أثر عن أي هريرة يشير إلى مدة بقاء الفتنة الرابعة عما النعاء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والقروج والرابعة عمياء مظلمة تمور مور البحر تنتشر حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته » (٣) وفي أثر عن أي هريرة يشير إلى مدة بقاء الفتنة الرابعة مما

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٢٣ [ عون المعبود ( ١١/ ٣٠٧) ] ؛ وابن ابي شيبة برقم ٣٧٥٦٨ [ المصنف ( ٣٠٧/٥) ] ؛ وفي رواية أبي داود مجهول إلا أن للحديث عدة شواهد .

<sup>(</sup>۲) ابن حماد: الفتن برقم ۷۹ (۲۹)

<sup>(</sup>٣) ابن حماد: الفتن برقم ٨٨ (٣٢)

يشير إلى ألها غير فتن الدجال حيث يقول « تدوم الفتنة الرابعة إثنا عشر عاما تنجلي حين نتجلي وقد أحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه من كل تسعة سبعة » (١) وهذا صريح في كولها غير فتنة الدجال .

ويعزز القول الأخير بأن الرابعة هي الدجال أثر عن عمران بن حصين فيه : « تكون أربع فتن : الأولى يستحل فيها الدم . والثانية يستحل فيها الدم والمال والفرج ، والرابعة الدجال » (٢)

خلاصة القول هناك اختلاف بين الصحابة في المراد بالفتن الأربع ، وإن كان أكثرهم يتفق على أن المهلكات هي أربع .

#### شرح الغريب:

الأحلاس: جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبه هذه الفتنة بالحلس لدوامها وطول لبثها وملازمتها للناس ؛ أو هي الكساء الذي

<sup>(</sup>١) ابن حماد: الفتن برقم ٩٢٢ (٢٣٣)

<sup>(</sup>٢) ابن حماد : الفتن برقم ١٤ (٣٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٦١٧٣ [ المسند ( ٢/ ١٨١)] ؛ والحاكم في الفتن برقم ٨٤٤١ ، و قال عنه صحيح الإسناد وأقره الذهبي [ المستدرك ( ١٣/٤ ) ]

يوضع في البيوت تحت حر الثياب ،ويكون المراد بذلك أن هذه الفتن سوداء مهلكة لا يسلم منها إلا من لازم بيته .

السراء: المراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء ، و من معاني السراء أيضاً البطحاء ؛ أي فتنة الصحراء (١)

ورك على ضلع: مثل يراد به بيان عدم المناسبة أو الثبات والاستقامة بين أمرين لكونهما غير متجانسين ؛ أي أن هذا الرجل الذي اصطلحوا عليه غير خليق بالولاية ، ولا يتناسب لها كما أن الورك لثقله لا يثبت على الضلع ، ولا يستقيم عليه لاختلاف ما بينهما ، والمراد به في الحديث أن الناس يصطلحون على أمر واه أو رجل غير أهل للولاية أو غير خليق بالحكم لقلة علمه وخفة عقله ، أو لأسباب أخرى .

الدهيماء: أي المظلمة ، وهي تصغير دهماء ، والدهماء : السوداء ، والتصغير هنا يراد به التعظيم ، وقيل أن المراد بالدهماء الفتنة الداهية ، ومن اسماء الدهيماء أيضاً الدهيم ، والدهيم اسم ناقة كان قد غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن آخرهم ، وحملوا عليها حتى رجعت بهم ، فصارت مثلاً في كل داهية .

#### شرح:

هذا الحديث يعتبر العمدة في بيان الفتن العظام التي تعصف في الأمة الإسلامية ، والحديث يشير إلى ثلاث فتن عظام ، والملاحظ أن الأولى لا تنطبق من جميع الوجوه على الفتنة التي تموج موج البحر ، والتي سبق بيان المراد بها في الفصل الأول، وهذا يشير إلى أن الفتن الثلاث العظام غيرها . وتفصيل المراد بهذه الفتن على النحو التالي :

## الفتنة الأولى: فتنة الأحلاس.

لاحظنا من التعريف اللغوي لكلمة الأحلاس ، أنها تتضمن معنى الملازمة والدوام ، " وهذا يجعلنا نتصور المراد بفتنة الأحلاس أنما الفتنة التي تبرز تشيّع الأمة إلى فرق ، وإذاقة

<sup>(</sup>١) ابن منظور: لسان العرب (٤/ ٣٦٢ وما بعدها)

بعضهم بأس بعض ، وهي الفتنة الأطول عمراً في حق الأمة ، بدأت إرهاصاتها في أواخر عهد الصحابة ، وبدأت تتجذر في الأمة ، وهي من عصر لآخر ومن موقع لآخر ما بين اشتعال أو انحسار إلا أنها في غالب الأحوال موجودة في الأمة .

ويعزز هذا التصور أن النبي \* قد بين المراد بها بأنها هرب وحرب ، ويؤكد ما ذكرت أن الباس الأمة لشيع ، وإذاقة بعضهم بأس بعض هي العقوبة الوحيدة في الأمة التي سأل النبي ربه برفعها عن أمته فلم يُستجب له فيها لأنها من القدر الحتمي في حقها ، وفي ظني أن هذه الفتنة طويلة الأمد والملازمة للأمة قد بدأت بعد الفتوحات الإسلامية ، وهذه المرحلة يشير إليها هذا الأثر عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا وَهذه الله هَلُ للْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ النبي \* : ﴿ أَيُّمَا أَهْلَ بَيْتِ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ الْعُجْمِ رَسُولَ الله هَلُ للْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ النبي \* : ﴿ أَيُّمَا أَهْلَ بَيْتِ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ الْعُجْمِ أَرَادَ اللّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ قَالَ : ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا الطَّلْلُ صَادَ اللّه إِنْ شَاءَ اللّهُ . قَالَ : بَلَى وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ قَالَ : كَلًّا وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . قَالَ : بَلَى وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ قَالَ : كَلًّا وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . قَالَ : بَلَى وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صَابًا (هُ) يَضْرَبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ﴾ (١)

هذا هو تصوري عن فتنة الأحلاس ومداها في الأمة ، ووفق المعنى الثاني لكلمة الحلس ، وهو الكساء الملقى في أرضية البيوت تحت حر الثياب يمكن القول أن النجاة من هذه الفتنة المتعلقة بالدماء هو ملازمة البيت ، وعدم مشاركة القوم .

#### الفتنة الثانية: فتنة السراء.

هذه الفتنة يتضح من معاني ألفاظها ألها إما تتعلق بحالة النعيم والترف التي تقع فيها
 الأمة في بعض مراحلها أو أن سبب اشتعالها هو الطمع في الدنيا ونعيمها والتوسعة فيه
 أو ألها تحكى فتنة مؤثرة على الأمــة جميعاً ويكون موطنها الأول البطحاء

<sup>( ﴾ )</sup> الأساود هي نوع من الأفاعي التي تنتصب ُعِند هجومها على الفريسة ، والمراد بما في الحديث بيان شراسة الاقتتال الداخلي الواقع في الأمة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في برقم ۱۰۹۲۳ [ المسند ( ۳/ ۵۸۰ ) ] ؛ وابن حُبان برقم ۹۵٫۳ [ صحيح ابن حبان ( ۱۳/ ۲۸۷ ) ] ؛ والحاكم في الفتن برقم ۸٤٠٣ ، وقال : صحيح الإسناد ﴿ المستدرك (۵۰۸/٤ ) ] قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطيراني بأسانيد و أحدها رجاله رجال الصحيح [ مجمع الزو/لد ( ۳۰۰۷ ) ]

( الصحراء ) ، ووفقاً للرأي الأخير لا بد أن يكون لهذه الفتنة أثر مفصلي يخص الأمة جميعاً ، وينقلها من مرحلة سياسية إلى أخرى ، وفي الغالب إلى الأسوأ .

- الملاحظ أن هذه الفتنة قد ارتبطت بشخص من أهل بيت النبي \* ؛ أي هو سبب إشعالها في الأمة ، والحديث يشير إلى أن هذا الرجل الذي أشعلها قد استغل كونه من أهل بيت النبي \* ليجذب تعاطف الناس معه في حربه أو فتنته التي أوقدها ، وهذا الاستغلال يرشد إليه قول النبي \* « يزعم أنه مني »
- نفي النبي ﷺ أن هذا الرجل ليس منه ليس معناه أنه ليس من أهل بيت النبي ﷺ ، بل هو من باب قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (١) لذا عقب النبي ﷺ بعد نفيه لكون هذا الرجل منه بقوله : ﴿ إنما أوليائي المتقون ﴾ أي أهل بيتي الذين ينتسبون لي حقاً هم أهل التقوى والصلاح منهم ؛ لذا النفي المقصود إنما هو من هذا الوجه ، أما من حيث النسب فهو من أهـل بيت النبي ﷺ كما صرح النبي ﷺ في بداية حديثه عن هذه الفتنة .
- يظهر من سياق هذه الفتنة ألها متعلقة بجانب سياسي يتعلق بالأمة ؟ لذا كان من نتائجها أن الناس يصطلحون على رجل يقودهم ، وهذا الرجل لا يتناسب أبداً للولاية كما لا يستقيم الضلع على الورك ، وهذا المثل يشير إلى التنافي الحاصل بين هذا الوالي ورعيته ، وقد يكون هذا إشارة إلى بداية عهد الحكومات الجبرية التي تكون بعد الملك العضود ، والذي انتهى بسقوط الخلافة العثمانية .
- في ظني أن فتنة السراء أو البطحاء قد وقعت من عقود كثيرة مضت ، أو من قرابة قرن ، ولها علاقة كما ذكرت بتغير جوهري في النظام السياسي من مرحلة الملك العضود إلى مرحلة الحكومات الجبرية ذات التوجهات المنافية لطبيعة رسالة الأمة .

- الفتنة الثالثة: فتنة الدهيماء.
- تعتبر فتنة الدهيماء هي الأخطر في الفتن الثلاث ، وهي الممهدة لخروج الدجال ، ودلائل السياق تشير إلى ألها من الفتن العامة التي تبتلى بها الأمة ، وهي بذلك الأشبه بفتنة الدجال ، فالمعلوم أنه ما من فتنة في الأرض إلا وتمهد لخروج الدجال ، وآخر الفتن الممهدة هي الدهيماء ؛ لذا بتصور أن تكون قريبة منها من حيث التأثير على الأمة ، ومن حيث المواصفات .
  - يلحظ في الحديث أنه ذكر أهم مواصفات هذه الفتنة ، وهي على النحو التالي :
- ١- فتنة عامة: أي تعم المسلمين جميعاً ؛ بحيث يذوق من نيرها الجميع ، أو تعم الأرض كاملة ، وهذا العموم عبر عنه النبي ﴿ بقوله ﴿ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتُهُ لَطُمَةٌ ﴾ .
- Y- فتنة متجددة طويلة الأمد: أي أن هذه الفتنة تطول على الأمة ؛ بحيث لا يتصور متى نهايتها ، وعلى العكس كلما حبت شدتها ، وتصور البعض أن نهايتها قد اقتربت تحددت من جديد ، وبشكل أوسع مما كانت عليه ، وهذا عبر عنه النبي ي بقوله : « فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتُ تُمَادَتُ » .
- ٣- فتنة محصة ترتكز على الشهوات والشبهات : هذه الفتنة سوداء مظلمة يجول فيها شياطين الإنس والجن ويصولون مستخدمين كل حبائلهم الشيطانية على مستوى استغلال الشهوات أو بث الشبهات ، وهي فتنة واسعة التأثير على القلوب ، بل مؤثرة في نظرة الناس للحقائق مما يعزز أن للإعلام دوراً واسعاً فيها ، وكما ورد عن النبي \* « إن من البيان لسحراً » ؛ لذا يستخدم البيان واللسان فيها من خلال الإعلام بأقصى درجاته ليسحر قلوب الناس وأعينهم فيروا الحق باطلاً والباطل حقاً ، وهذا عبر عنه النبي \* بقوله : « يُصبِحُ الرَّجُلُ فيها مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا »
- ٤- فتنة الحصاد والغربلة والتمييز: الملاحظ من سياق الحديث أن هذه الفتنة لا تنتهي
   إلا وقد حصدت الكثيرين من ضعاف الإيمان ، والمتذبذبين بحيث لا يبقى خارجها ،

أو حارج تأثيرها إلا قلة من أهل الإيمان الذين زادهم الفتنة حلوصاً واستخلاصاً لله ؟ فشتوا في الميدان على ألهم طائفة الحق ؟ بحيث يميزون بمعتقدهم و توجهاتهم وصفاتهم وسلوكهم عمن حولهم ، وهذا المعنى عبر عنه النبي ي بقوله « حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إلِّى فُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيه » وهذا التعبير يشير إلى أن الناس قبل الدهيماء لا يمكن التمييز بين مؤمنهم ومنافقهم ، بل كان حال الناس وتصرفاتهم تتراوح بين الأمرين ، أما بعدها فقد حصل الخلوص والاستخلاص الكامل إلى فئتين: الأولى هي فئة الإيمان المحض بحيث لا يوجد فيهم منافق ، وفئة النفاق المحض الذي لا إيمان فيه ؛ وهذا لا يتصور إلا إذا كانت الشدائد في آخر هذه الفتنة بأعلى الدرجات ؛ وهذا ما يجعل الكثيرون يختارون طريق النفاق المحض لأنه يحقق لهم مآركم الدنيوية التي كانوا يرتعون فيها قبل هذه الفتنة .

٥- الفتنة الأقرب لفتنة الدجال في المواصفات والتوقيت : وهذا يرشد إليه قول النبي \* : « فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ » حيث يتضح من العبارة السابقة أن النبي \* قد ربط بين زمان هذه الفتنة وبين خروج الدجال ، هذا من ناحية التوقيت لها ، أما من حيث المواصفات ، فهذا استنتاج عقلي لازم يقتضيه السياق ؛ إذ يتصور أن الفتنة الأقرب للدجال في الزمان تكون أشبه بها من حيث المواصفات ، ولعل أهم مواصفات فتنة الدجال أنه يمتلك قدرات خارقة مؤثرة ومهيمنة على الكرة الأرضية ، وأنه يدعي الربوبية والألوهية وهذا ناتج عن قدرته التي لا تضاهي في ذلك الزمان ، والأمر الثالث أنه نصب نفسه في الأرض لملاحقة أهل الله ومطاردةم وبث البشهات حولهم ، والتضييق على من يساندهم ؛ لذا القرية التي لا تتبعه تحاصر اقتصادياً وتصبح محلاً ، والقرية التي تؤمن به وتسانده يغدق عليها من عطاياه ؛ فالدجال ليس له إلا شعار واحد إما معي وإما على .

اجتهادات المؤلف في بيان زمان وقوع فتنة الدهيماء .

- في ظني أن هذه الفتنة قد بدأت في الأمة من سنوات ، وقد تكون بدايتها مرتبطة مع بداية انتفاضة الأقصى ، وقد يتساءل البعض ما وجه الربط بين انتفاضة الأقصى وبين فتنة الدهيماء ؟ أقول تحصل هذا الفهم من عدة قرائن ، وذلك على النحو التالي :

القرينة الأولى: طبيعة انتفاضة الأقصى وارتباطها في معلم هام لجميع المسلمين:

فالمعلوم أن هذه الانتفاضة على وجه الخصوص قد ارتبطت بمعلم هام للمسلمين جميعاً ، وهو المسجد الأقصى نفسه ، والمؤامرات التي تحاك لهدمه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذه الانتفاضة قام بها أهل الشام ، والشام عقر دار المسلمين ؛ أي قلب الأمة الإسلامية جميعاً ؛ وهي أرض مقدسة وأهلها أهل رباط ، وفي بعض الآثار ألهم ميزان الخير والشر في الأرض ، وإذا ذهب الخير من أهل الشام فلا خير في الأمة .

هذا بخصوص موقع وقوع الانتفاضة والأسباب المهيجة لاندلاعها ، أما عن طبيعتها فالملاحظ عليها أنها الأكثر تأثيراً في العالم بأسره ، وصراعها الداخلي قد أخذ المساحة الأوسع في نشرات الأحبار على مدى سنوات ، بل أصبحت موطن اهتمام أكثر الدول خاصة العظمى ، وهذا واضح معلوم .

أما وحه العلاقة بينها وبين فتنة الدهيماء ، أو وجه الربط بين الانتفاضة والفتنة ، فهذا واضح من عدة نواحي أولها : ألها ارتبطت بمعلم هام لجميع المسلمين ، وهناك تقصير واضح في نصرة أهلها على مستوى الشعوب والحكام ، و شعار الأكثرين : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا على شاشات التلفاز مشاهدون ، وهذا وجه من الفتنة أو لطماقها.

أما الناحية الثانية فتتعلق بطبيعة هذه الانتفاضة على وجه الخصوص ، فالمعلوم أنه لأجل إيقافها عقدت عدة مؤتمرات ، وكان كل مؤتمر يخرج على الأمة بفتنة حديدة ، ويغرقها بدوامة أوسع ، ويجهض على معنوياتها ، وكانت نهاية كل مؤتمر مشعرة بأن هذه

الانتفاضة قد انتهت ، ويفاجأ الجميع بألها تتجدد بشكل أوسع « كلما قيل انقضت تمادت » « لا يرقعولها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى . » ، بل هذه الانتفاضة والتي أعقبها تخاذل عام على مستوى الأمة أوقع بعض أفراد في الأمة في ردة فعل عنيفة وهذا شكل من الفتنة ، وأعقبها اختلاف حاد بين المسلمين في تصور فقه المرحلة ، وهذه فتنة ، وفتح الباب على مصراعيه في تمادي الصراع وتوسعه في عدة مواقع ، فمن فلسطين إلى نيويورك إلى أفغانستان إلى العراق إلى حرب شاملة على الإرهاب .. وهلم حرا

فالمعلوم أن كل هذه الأحداث قد ارتبطت بانتفاضة الأقصى ، بغض النظر عن كونها قد ارتبطت ها ارتباطاً حقيقياً أو مفتعلاً ، وأعقب ذلك توظيف الإعلام بأعلى الدرجات مغيراً للحقائق أو متلاعباً ها أو فاتحاً لأبواب الاختلاف الفكري ، وسيق العلماء والمفكرون لها سوقاً كل يدلي بدلوه ، ووقع كثير من الناس في حبال الشبهات ففي الصباح يؤيدون ، وفي المساء يعارضون ، وهذا وجه من الفتنة .

هذه الحقيقة التي عايشناها ، وارتباط انتفاضة الأقصى بكثير من الأحداث العالمية التي تمس كل مسلم على وجه الأرض ، وكثرة التناقضات الفكرية .. كل هذه الأمور لو قارناها بفتنة الدهيماء لوجدنا أنفسنا أمام محصلة واحدة بمسميات مختلفة .

القرينة الثانية: الآثار المتعددة المعينة على فهم وجه العلاقة بين انتفاضة الأقصى وفتنة الدهيماء.

## المجموعة الأولى من الآثار:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تأتيكم بعدي أربع فتن الأولى يستحل فيها الدماء . والثانبة : يستحل فيها الدماء والأموال

والثالثة: يستحل فيها الدماء والأموال والفروج. والرابعة: صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ – وفي رواية لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفا – تطيف بالشام، وتغشى العراق، وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه مه ثم لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى ﴾ (١)

وفي رواية : ﴿ . . فالرابعة منها الصماء العمياء المطبقة تعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر تموت فيها قلوبهم كما تموت أبدانهم . ﴾ (٢) وفي رواية : ﴿ في الفتنة الثالثة فتنة الدهيم ويقائل الرجل فيها لا يدري على حق يقائل أم على باطل ﴾ (٣)

### أقول :

الشاهد في هذا الأثر أن هذه الفتنة أول ما تطيف إلا بالشام ؛ أي أن بدايتها أو طيفها الأول يكون بالشام ، ثم تغشى العراق مما يشير إلى أن البلاء في العراق يكون أعظم بكثير ، أما الجزيرة العربية فإن هذه الفتنة تخبطها بيدها ورجلها ؛ أي أن للجزيرة نصيباً منها إلا أنه أخف حدة من العراق ، إنما هي خبطة أو خبطتان .

كذلك في الأثر إشارة إلى إنه لا يجد إنسان منها ملجاً في الأرض ، والمتتبع لحرب الإرهاب المصطنعة في كل العالم اليوم يفهم دلالات هذه العبارة .

وهذا الوصف الدقيق لفتنة الدهيماء أليس هو عين ما تعيشه الأمة اليوم بصورته الكاملة .

<sup>(</sup>١) ابن حماد : الفتن برقم ٢٥١، ٨٧ [ الفتن (٣١) ( ١٥٩) ]

<sup>(</sup>٢) ابن حماد : الفتن برقم ١٢٥ وإسناده حسن [ الفتن ( ٣٩ ]

<sup>(</sup>٣) ابن حماد: الفتن برقم ١٠٦ [ الفتن (٣٦) ]

## المجموعة الثانية من الآثار:

عن أبن مسعود رضى الله عنه قال: « كل فتنة شوى حتى تكون بالشام فإذا كانت بالشام فهي الصليم وهي المظلمة » (١) و عن كعب قال: « لا تزال الفتنة مؤامر بها ما لم تبدو من الشام » « الغربية هي العمياء » (٢) و عن أبي العالية قال: « أيها الناس لا تعدوا الفتن شيئا حتى تأتي من قبل الشام وهي العمياء » (٣)

« وعن عصمة بن قيس السلمي صاحب رسول الله ﷺ أنه كان يتعوذ من فتنة المشرق قيل له فكيف فتنة المغرب ؟ قال : تلك أعظم وأعظم . وفي رواية أخرى ، أنه كان يتعوذ في صلاته من فتنة المغرب » (٤)

#### أقول :

مجموع هذه الآثار يشير إلى أن الفتنة العمياء منبعها من الشام الذي يكنى في عرف العرب قديما بالغرب ؛ لذا قولهم الفتنة الغربية أي الفتنة الخارجة من جهة الشام ، والفتنة الشرقية الفتنة الحارجة من جهة العراق أو نجد أو إيران ونحوها . والمعلوم أن الفتنة العمياء هي عينها فتنة الدهيماء ، ويكون الشاهد من مجموع هذه الآثار أن كثيراً من السلف الصالح كانوا يرون أن فتنة الدهيماء منبعها من الشام .

## المجموعة الثالثة من الآثار:

ه - عن سعید بن المسیب قال : « تکون بالشام فتنة کلما سکنت من جانب طمت من جانب فلان من جانب طمت من جانب فلان من السماء إن أميركم فلان م » (٥)

<sup>(</sup>١) ابن حماد برقم ٦٣٦ ، و إسناده ضعيف [ الفتن (١٥٦) ]

<sup>(</sup>٢) ابن حماد برقم ٦٣٨ [الفتن (١٥٦)]

<sup>(</sup>٣) ابن حماد : الفتن برقم ٦٣٧ [ الفتن (١٥٦) ]

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثمي وقال : أخرجه الطبراني ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٢٢٠/٧ ) ]

<sup>(</sup>٥) ابن حماد برقم ٦٤٩ [ الفتن ١٥٨) ]

عن كعب يقول: « إذا ثارت فتنة فلسطين فردد في الشام تردد الماء في القربة ثم تنجلي حين نتجلي وأنتم قليل نادمون · » (١) « عن ابن سيرين أنه كان إذا جلس قال: هل جاءكم شيء من قبل خراسان هل جاءكم شيء من قبل الشام » (٢) وعنه أيضاً بنفس السند الساق « أما لبنات العلاء بن زياد من يخرجهن من الشام فإنا كنا نتحدث أنه يكون بالشام فتنة » (٣)

الشاهد في الأثر الأول عن ابن المسيب أنه تحدث عن فتنة بالشام وذكر لها وصفاً مطابقاً لفتنة الدهيماء ، أما الأثر الثاني عن كعب فحددها بألها في فلسطين وبنفس الموصف المذكور في فتنة الدهيماء ، وأما الأثر الثالث عن ابن سيرين فقد ربط فيه ابن سيرين بين الشام وخراسان وكأن هناك علاقة واضحة عنده بين حدثين يقعان في الشام وحراسان ؛ لذا يستفسر دائماً عن هذين الموقعين بالذات ، والسياق يشير إلى أن لهذين الحدثين علاقة بفتنة معينة ، وقد حددها في الأثر الرابع عنه ؛ حيث صرح بأن هناك فتنة بالشام، والملاحظ في عصرنا أن هناك علاقة بين حدث هام في الشام (انتفاضة الأقصى) وحدث هام في حراسان (الحرب ضد أفغانستان) ، والمعلوم أن لهذين الحدثين أثراً واضحاً على عموم العالم الإسلامي .

<sup>(</sup>١) ابن حماد : الفتن برقم ٢٥١ ، وإسناده ضعيف [ الفتن (١٥٨) ]

<sup>(</sup>٢) ابن حماد : الفتن برقم ٢٥٢ ، قال محققه إسناده حسن [ الفتن (١٥٩)

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن حماد بنفس السند السابق ، ويحمل نفس الرقم

# المبحث السابع موقف المسلم من الفتن

هذا الموضوع الحساس يحتاج تفصيله إلى مجلد كامل ، وطبيعة منهج الكتاب هنا لا يسمح في التفصيل به ؛ لذا سأقتصر على بيان العناوين العامة التي ينبغي أن يلتفت لها المؤمن ويحتاط من خلال الأخذ بها لكي تتحقق له النجاة حال وقوع الفتن ، وسأعرض صفحاً عن الجوانب الوقائية التي تدخل في صلب الموضوع لكن سبق ذكرها خلال الفصول السابقة ؛ حيث أبرزت – مثلاً – موقف المسلم من فتن السلاطين ، وموقفه في حال وقوع الهرج والاقتتال الداخلي ، وغير ذلك .

ويعتبر هذا المبحث من أهم مباحث هذا الفصل ؛ لأنه يمثل جانباً وقائياً عملياً للأمة حال عصف الفتن بها ، ويمكن تفصيل أبرز معالم النجاة من الفتن والعواصم من الفتن على النحو التالي :

أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة .

ح - قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١)شرح الغريب :

اعتصموا: الاعتصام هو افتعال من عصم ، ويراد به هنا طلب الأشياء التي بها يحفظ الإنسان .

حبل الله : الحبل هو الرباط ، أو السبب الذي يتوصل به إلى البغية والحاجة ، أما حبل الله فقد اختلف في المراد به على عدة أقوال منها : العهد والأمان ؛ أي تمسكوا بعهد الله الذي به تأمنون من عذابه ، وقيل حبل الله هو القرآن ، وقد حاءت

<sup>(</sup>١) آل عمران:١٠٣

بعض الآثار الدالة على ذلك منها: ﴿ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وقيل حبل الله هو الجماعة ن وقيل حبل الله هو الجماعة ن وقيل حبل الله هو الاعتصام بالإخلاص لله وحده .

عن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما عن رسول الله ﴿ في خطبة الوداع : ﴿ . .
 وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِيلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمَتُمْ بِهِ كِتَابُ اللّه ﴾ (١)

حَنْ الْعرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّه يَوْمًا بَعْدَ صَلَاة الْغَدَاة مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْغُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلَّ : إِنَّ هَذِه مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : ﴿ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مَنْكُمْ يَرَى اخْتَلَاقًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ النَّمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةً حَبَشِيٍّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مَنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا فِمَنْ إِللَّهُ وَاجْذِ . ﴾ (٢)

#### شرح الغريب :

## شرح إجمالي للآية والأحاديث .

الملاحظ من الآية ألها أشارت إلى أعظم حافظ للمسلم وعاصم له من الفتن والضلالات والفرقة المذمومة ومن عذاب الله يوم القيامة ، إلا وهو الاعتصام بحبل الله سواء كان المقصود بحبل الله عهده أو كتابه أو دينه أو إخلاص العبودية له أو الجماعة ، فهذه معاني متقاربة ، ولا يتصور حصول واحد دون حصول الآخر ، وقد بينت الآية أن الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى سبب للألفة والنعمة والنحاة من النار ؛ لذا هو من أعظم الأسباب الحافظة للمسلم من الفتن ، ولعل أهم معلم من معالم حبل الله هو من أعظم الأسباب الحافظة للمسلم من الفتن ، ولعل أهم معلم من معالم حبل الله .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الحج برقم ١٢١٨ [مسلم بشرح النووي ( ١٩/٤)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في العلم برقم ٢٨١٥ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٤٣٨/٧) ]

هو كتابه العظيم ، وقد حاء ذكره في الأحاديث أنه حبل الله ؛ حيث ورد عن رَسُولُ الله ﷺ قوله ﴿ إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ الله ﷺ قوله ﴿ إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ السَّمَاء إِلَى النَّرْضِ وَعِنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ مَنْ السَّمَاء الله الله وَعَنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَقَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَي الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا . ﴾ (١) فالحديث يشير صراحة إلى أن الكتاب هو حبل الله ، والتمسك به هو العاصم من الضلالات والفتن .

- لاحظنا من معاني حبل الله التمسك بكتابه والمحافظة على عهده بإخلاص التوحيد له ، لذا الاعتصام بحبل الله يتحقق بأمرين ذكرهما ابن القيم بقوله: « فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتقويض ولَجإ وعياذ ، وإسلام النفس إليه ، والاستسلام له سبحانه ، والثاني: اعتصام بوحيه ، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ، ومعقولاتهم ، وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم ، فمن لم يكن كذلك فهو مُنسلٌ من هذا الاعتصام ، فالدين كله بالاعتصام به وبحبله ، علماً وعملاً ، وإخلاصاً واستعانة ، ومتابعة واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة » (٢)
- يلاحظ في حديث العرباض أن النبي ﷺ قد أشار إلى وقوع البدع والمحدثات والاحتلافات الكثيرة بين المسلمين ، وقد بين الحديث أنه لا نجاة للمسلم من الضلالة إلا بتمسكه بسنة رسول الله ﷺ وهدي خلفائه الراشدين ؛ لأن كلا الأمرين يتحقق هما معلم حادة الصواب والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال .
- لا بد للمسلم عند تعامله مع الكتاب والسنة أن يفرق بين الخلاف المذموم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب أهل البيت برقم ٣٨٧٦ ، وقال حديث حسن غريب .[ تحفة الأحوذي (٣٨٩/١٠)]

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (

والاختلاف المقبول؛ فالأمور القطعية و مسلمات العقيدة لا مجال للاختلاف فيهما، وأي احتلاف فيها يعتبر فاصلاً بين الإيمان والكفر ، أما الاحتلاف في القضايا الفقهية العملية الداخلة في مدار الاجتهاد ؛ فهذا له مسوغاته ؛ لذا لا يجعل اختلاف الرأي فيه مدعاة للفرقة بين المسلمين ، ولينتبه المسلم إلى أن اجتماع كلمة المسلمين هي في أعلى أولويات الأمة ؛ لذا قرنت الآية الكريمة بين أمرين ، الأول : الأمر بالاعتصام الذي به تتحقق الألفة والثاني: النهي عن التفرق ؛ وهذا يوجب على المسلمين دائماً أن يعززوا جانب اجتماع كلمة الأمة وما يحقق الألفة بينهم بتضييق دائرة الاختلاف ما أمكن ، يضاف إلى ذلك عدم جعل الاختلافات التي تدخل في دائرة الاجتهاد مجالاً للفرقة بينهم ، وهذا يذكرني بموقف الخوارج ؛ حيث إلهم كانوا أكثر الناس ادعاءً بتمسكهم بالكتاب ، وبالرغم من ذلك وقعوا بالضلالة والزيغ الذي أحل دمائهم ، والسبب في ذلك هو سوء فهمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعدم تمييزهم لخفة عقولهم بين المواطن التي يجوز الاختلاف فيها والتي لا يجوز فيها ؛ لذا يمكن القول أن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة لأصحابه إذا التزموا قواعد الفهم السليمة لهما بعيداً عن التعمق المذموم و التنطع المفضيين إلى تذكية الخلاف والفرقة ، وهذا يبرز لنا عنصراً أصيلاً لا غني عنه من عناصر الأخذ بالكتاب والسنة ، وهو ضرورة العلم و طلبه واحترام أهله العاملين به ؛ خاصة سلفنا الصالح في خير القرون ، وعلى وجه الخصوص الصحابة و علماء التابعين لأنهم كانوا أولى الناس بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى لقرب عهدهم برسول الله ﴿ ولحسن فهمهم لمراده .

#### الخلاصة:

يعتبر الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم واجبات المسلم ، وهما تتحقق الهداية والعصمة من الله سبحانه وتعالى ، وهذا الواجب يتأكد تجاه الفتن والممحصات والابتلاءات ؛ لأن من تمسك بحبل الله المتين وتحصن بحصنه الحصين لا محالة سيعصم من عواصف الفتن التي تهيج حوله ، فكتاب الله وسنة نبيه هما حبل النجاة في بحر الفتن

الهائج ، وهما نور الهداية والإرشاد في ظلمته الحالكة .

ثانياً: الوسطية والاعتدال.

الوسطية والاعتدال هما حبل النجاة الثاني من الفتن ، والضابط الأول الذي به يتحقق الفهم الحقيقي المنجي حال الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ وبدونهما يقع المسلم إما في التفريط في بعض أشكال اعتصامه بكتاب الله ، أو يقع في الغلو والإفراط في فهمه وسلوكه ومعتقداته ، وكلا الطرفين مذمومان ، ومذكيان لنار الفتنة ، ومهلكان للواقع هما .

على النَّه سبحانه وتعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١) شرح :

- هذه الآية جاءت في معرض المدح لأمة الإسلام خير الأمم ، وقد أبرزت أهم وصف لها استحقت عليه هذا المدح ، وهي كونها أمة وسطاً ، والوسطية في الآية يراد بها عدة معاني منها الكمال والحسن والفضل ، ومنها الاعتدال والقصد والعدل ، ومنها الوسط بمعناه الحسي ؛ أي أنها تتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، وهذه المعاني متقاربة ، أو متلازمة من حيث السبب والنتيجة ؛ فالتوسط بين الغلو والتفريط هو عين الكمال والحسن ، وهو حقيقة القصد والاعتدال .

- الوسطية التي تميزت بها هذه الأمة هي من المعاني العامة التي تشمل كل نواحي الدين ، فالاعتدال سمة للتشريع الإسلامي بأكمله ؛ حيث نلمس الوسطية في الاعتقاد ، فلا غلو فيه كما غلت النصارى ، ولا تفريط فيه كما فرط اليهود ، وكذلك الوسطية في العبادات المبنية على قاعدة رفع الحرج ، وتجنب الغلو فيها كما كان حال النصارى برهبانيتهم أو التفريط فيه كما حصل اليهود بتقديسهم الجانب المادي أو الدنيوي حتى في

<sup>(</sup>١) البقرة:١٤٣

نصوصهم التوراتية لا نحد للوعد أو الوعيد ذكراً إلا فيما يتعلق بالدنيا فقط ؛ وكذلك نلمس الوسطية في الجانب الاقتصادي للأمة ؛ فلا إلغاء لشخصية الفرد وحقه في التملك لصالح الجماعة ، ولا إطلاق العنان له في التملك على حساب الآخرين .

- المتتبع لكل نواحي التشريع الإسلامي يجد الوسطية هي المعيار له في التصورات والأخلاق والقيم والموازين والمعتقدات والمعاملات والأفكار .
- لذا المحافظة على الوسطية والاعتدال في المجتمع حماية له من الشروخ ، ووقاية له من الفتن ، والناظر لحال الأمة يجد أن غياب معلم الوسطية فيها أو في بعضها هو الذي أحدث الشرخ الأكبر فيها ، وهو الذي فتح عليها باب التفرق والتشيع لأحزاب متناحرة ، وهو الذي ذكى نار الفتنة فيها إلى يومنا هذا ، والمعلوم أن منبت كل الفرق الإسلامية على مر العصور إنما نشأ عن الغلو في الفكر والسلوك أو التكفير أو التأويل ، وهذه المظاهر الثلاثة إنما وقعت في الأمة بسبب غياب معلم الوسطية فيها .
- المعلوم أن الفتن تشتد وتترعرع إذا كانت الأمة حافية عن معلم الوسطية ، ومتجهة نحو الغلو أو الإفراط ؛ والغلو يراد به أن الأمة تتجه نحو الالتزام بالأحكام الشرعية لكنها تتجاوز الحد فيها ؛ أي هو عبارة عن مبالغة في الإلتزام بالدين ، وهذه المبالغة توقع صاحبها إما بالتشدد في الحكم على الآخرين من خلال تكفيرهم أو تفسيقهم ، أو يقف صاحبها موقف المادح الغالي لمن ينتمي إليهم ، وهذا ما وقعت فيه الخوارج والشيعة ؛ حيث غالت الخوارج حتى كفرت وفسقت كبار الصحابة ، وكذا الشيعة غالت في آل البيت حتى أوصلتهم لمقام أعلى من مقام النبوة ، وغالت في حكمها على المخالف من الصحابة حتى كفرتم ولعنتهم ، و أحيانا يكون الغلو بإلزام النفس بما لم يوجبه الله عز وحل ، أو بتحريم كثير من الطيبات ، أو بترك الحلال والمباحات وهذا ما وقعت به كثير من الفرق الغلو في الغالب ينشأ عنه إباحة للدم والمال والنفس بين الفرق .
- الحكم على عمل ما بأنه غلو أو أن هذا المرء من الغلاة باب خطير هو من اختصاص العلماء الذين يدركون حدود العمل بتبحرهم في العلوم والعقائد و معرفتهم حدودها ؟

لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ فقد يكون العمل مشروعاً ويوصف صاحبه بالغلو ، وها نحن نرى الكثيرين من المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه يوصفون بالغلو ، كذلك الوسطية في مجتمعنا المعاصر أحذت دلالات متعددة ومعاني فضفاضة لا تتفق ومراد الشارع الحكيم ؛ لذا المعيار في الحكم على الأعمال هو الكتاب والسنة وليست الأهواء والأعراف والتقاليد والعقول .

- يلحظ في عصرنا أن كثيرا من الجماعات المنتسبة للعمل الإسلامي والتي تبدأ عملها الديني أو الرسالي بجهود مباركة ؛ إلا ألها تغفل خلال رحلتها عن معلم الوسطية ؛ ويتغلغل فيها الغلو الذي ينقلها من الفكر الرسالي إلى الفكر الحزبي الضيق والمتهم للغير أو المغالي في الولاء للحزب على حساب الولاء لله سبحانه وتعالى ، وهذا يعزز معاني الفتنة والفرقة في المجتمع ، والأحرى بهذه الجماعات أن ترتقي بفكرها ليتسع لكل أفراد الأمة .

#### الخلاصة:

الاعتدال والوسطية هما عنوان رسالة الإسلام ، وبغيابهما تقع الأمة في الشرذمة والفرقة وما يترتب على ذلك من فتن داخلية بين المسلمين ، لذا الانتباه لهذا المعلم والاجتهاد على تحقيقه على مستوى الفرد والجماعة من خلال فهم حدوده ومعالمه ، وتعزيز تطبيقه في المجتمع يعتبر من أعظم العواصم من الفتن .

كذلك يجتهد المسلم على أن يكون معتدلاً في فكره ومعتقده وسلوكه ونظرته للغير وانتصافه للحق أينما كان ؛ فبذلك يعصم نفسه من أن يكون وقوداً للفتنة ، ويحفظ دينه من أن يحترق بنارها .

ثالثًا: التثبت والروية وعدم التسرع في إصدار الأحكام.

قَالُ الله سَبِحانُهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعَنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثْيِرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ مَغَانِمُ كَثْيِرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبيراً ﴾ (١)

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بجَهَالَة فَتُصبْحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (٢)

#### شرح:

- هاتان الآيتان صريحتان في ضرورة التثبت وعدم التسرع سواء على مستوى إصدار الأحكام على الأفراد كما في الآية الأولى ، أو على مستوى الأحبار أو الشائعات كما في الآية الثانية ، وقد بينت الآيتان أن عدم الأحذ بهذا الهدي يترتب عليه إما الوقوع في الندم من خلال إيذاء من لا يستحق الإيذاء كما بينت الآية الثانية ، أو أن دافع عدم التثبت هو الحصول على مغنم دنيوي وغياب المعيار الديني والرسالي من القلوب .
- المعلوم حال وقوع الفتن ، حاصة فتن الشبهات والدماء أنه تكثر الشائعات المهيحة للفتن ، وتعزب العقول وتتعجل في إصدارها الأحكام ، وتنطلق الألسنة دون ضوابط ؛ ويكون للسان أثر أشد من السيف في تذكية الفتن وإضرامها كما صرحت بعض الآثار ؛ لذا الأسلم للمسلم والعاصم له من الوقوع في الفتنة أن ينتبه للسانه ، ويتروى في أحكامه ، فلا يصدر حكماً إلا عن بينة ، ولا يتتبع الشبهات ، بل كل ما تطرق إليه أي شكل من أشكال الشبهة فليتوقف في الحكم عليه ، أو السعي فيه .
- أشارت الأحاديث السابقة إلى فتن يصبح فيها الرحل مؤمناً ويمسي كافراً ، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، والملاحظ أن أهم سبب في تذبذب الرحل فيها بين الكفر والإيمان في فترة وحيزة هو عدم تثبته ، وتسرعه في إصدار الأحكام ؛ لذا في الصباح تجده يحرم دم أخيه المسلم وفي المساء يقع في استحلاله ، ويكون نهبة للشائعات يرددها دون وعي ، وقد يكون ترديد جزء منها سبباً في وقوع صاحبه في سخط الله

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٤

<sup>(</sup>٢) الحجرات:٦

، فكلمة واحدة كفيلة بُهلاك صاحبها لما تُبت أن الرجل يقول الكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً تموي به سبعين خريفاً في نار جهنم .

- لاحظنا في الفصل الأول خلال حديثي عن فتنة الخوارج أن بدايتها قد رآها النبي في شخص ذي الخويصرة الذي قدم على النبي و قال له: اعدل ، وهذا الهام لنبي الأمة بأنه ظالم ، ففي هذا الموقف بالذات بين النبي أنه يخرج من عقب هذا الرجل من عرفوا بعد ذلك بالخوارج ، والشاهد في القصة هنا أن هذه العقلية المتسرعة في الأحكام والاتمام يليق بنسلها أو عقبها أن يكونوا من الفرق المارقة المنتسبة للإسلام ؛ لذا التسرع في الأحكام وعدم التثبت من الأقوال هو عين الوقوع في الفتنة ، بل هو عين الوقوع في الفرقة والاقتتال الداخلي الذي يعقبه الندم في الأمة ؛فلينتبه المسلم حال بروك الفتن في أرضه من لسانه أو التسرع في إصدار أحكامه لئلا يحشر مع ذي الخويصرة وأتباعه .

#### لطيفة:

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً ﴾ (١)

المعلوم أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام إما فاحش أو أفحش أو حسن أو أحسن ، والله سبحانه والله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى القسم الرابع وهو الأحسن ، وتذييل الأمر بقوله سبحانه وتعالى : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ » يكاد يكون تعليلاً لما سبق مما يشير إلى أن كلامنا إذا نزل عن هذا المستوى الرفيع ( الكلام الأحسن ) فذلك يعطي الشيطان فرصة للترغ أو التحريش بيننا ، فتأمل هذا وانظر حال أكثر الخلق إذ يبقى كلامهم دائراً بين القبيح والأقبح ، والفاحش والأفحش والمباح ، ونادراً ما يرتقي لدرجة الحسن مع أن الكلام الحسن يمكّن للشيطان أن يترغ بين أهله ما لم يرتقوا إلى الكلام الأحسن . (٢)

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٥٣

<sup>(</sup>۲) انظر حوى : المستخلص ( ۳۸۰)

ولعل هذه الآية تبرز لنا خطورة اللسان ، وضرورة تخير الكلام الذي لا يفتح للشيطان مجالاً بيننا ، وذلك بالارتقاء إلى الكلام الأحسن ، وهو الكلام الذي يؤلف ويجمع القلوب على توحيد الله ، ويوجهها من التطلع إلى حطام الدنيا إلى التنافس على عظيم الجزاء في الآخرة ، وما أصعبه من مقام !

## رابعا: الصبر واليقين.

ڝے - قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِتَا يُوقَنُونَ ﴾ (١)

#### شرح:

- المعلوم أن الفتن بمجملها تدور بين الشهوات والشبهات كما بينت سابقاً ؛ لذا أعظم عاصم لنا منها هو بالتسلح بالأسلحة التي تقينا بريق الشهوات وظلمة الشبهات ، وقد أرشدتنا الآية السابقة إلى العلاج الوقائي الأنجع وهو الصبر الذي به ندفع الشهوات ، واليقين الذي به نصد الشبهات ، فبهما الخلاص والنجاة بإذن الله من حمأة الفتن ولهيبها ؛ لذا صرحت الآية بأن توفر هذين الأمرين هو مناط العزة والولاية والنصر في الأرض ، وهذا يقتضي من المؤمن أن ينتبه لهذا العلاج ويعزز معانيه وروافده في قلبه ويستعين بالوسائل العلمية والروحية المغذية والممكنة له في حياته .
- الفتن إما شهوات تستميل قلب المؤمن فلا يصبر على تركها فيخوض في غمارها ، وذلك كفتن النساء والأموال والسلطان ، وإما شبهات تثار حوله فيضعف إيمانه وبصيرته فتتغلغل في قلبه ، وذلك كفتن الدماء والفتن المبنية على تزيين الشيطان للمنكر والباطل ، أو تقبيح صورة الحق وتشويهه ، والآية أرشدتنا إلى سبيل النجاة من الأمرين فالشهوات قيدها الصبر ، والشبهات قيدها اليقين .
- فتن الشهوات والشبهات تبلغ ذروتها في عهد الدجال ، فالقرى التي لا تتبعه تحاصر اقتصادياً وتصبح قحطاً و محلاً ، والذين يؤمنون به يرتعون في حطام الدنيا وهنا يأتي

<sup>(1)</sup> السجدة: ٢٤

دور الصبر ، ويتضع في عهد الدجال أنه يعتمد على الشبهات والسحر بأعلى الدرجات فهو يحيي ويميت وتتزل الأمطار بأمره إلى غير ذلك من الشبهات التي تسخر له من باب الاستدراج ، وهذه قيدها اليقين والذي نراه واضحاً في الرجل أُلذي واجه الدجال فقطعه الدجال نصفين ثم أحياه فما ازداد هذا الرجل إلا بصيرة ويقيناً فلم يسلط عليه بعد ذلك .

خامساً: الترخيص في العزلة في الفتن وضرورة تجنب الحرام والإكثار من العبادة.

حَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلَمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ . 
 (١) وفي رواية ﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فَيه خَيْرَ مَالِ الْفَتَنِ . 
 (١) وفي رواية ﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فَيه خَيْرَ مَالِ الْمُسْلَمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ . 
 (٢)

حن أبي بَكْرَةً هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ يَكُونُ اللّه عَلَيْ الْمُضطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمُضطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ السّاّعِي قَالَ يَا رَسُولَ اللّه مَا تَأْمُرُنِي قَالَ مَنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي قَالَ يَا رَسُولَ اللّه مَا تَأْمُرُنِي قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضِهِ فَاللّهُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلَيْضُرْبُ بِحَدِّه عَلَى حَرَّة ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ . ﴾ (٣)

عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : ﴿ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّه مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه

الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٍ فِي الْآخِرَةِ . ﴾ (١)

ص - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ هَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ قَال : ﴿ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ لِللهِ اللهِ عَلَيْ قال : ﴿ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ لِللهِ عَلَيْ قال : ﴿ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْ قال : ﴿ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

هذه الأحاديث سبق شرحها في مواطن متعددة من الكتاب ، وهي تبرز بعض العواصم من الفتن كضرورة العزلة في الفتن خاصة فتن الدماء ، وضرورة توخي الحلال في الرزق إضافة إلى أهمية العبادة خصوصاً قيام الليل عند طروق الفتن .

سادساً: كف اليد في الفتنة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ عَنْ النَّبِيِّ \* قَالَ: ﴿ وَيَلِّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ أَقْلَحَ مَنْ
 كَفَّ يَدَهُ ﴾ (٣)

حَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَلَى عَنْ فَتَنَة عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ :

 أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْتَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْسَاعِي قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ بَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلُنِي قَالَ : كُنْ كَابْنِ آدَمَ ﴾ (٤)

#### شرح:

هذان الحديثان – وغيرهما كثير – صريحان في ضرورة انتباه المسلم في الفتن بعدم السعي فيها ، وعدم استباحة دم أحيه المسلم بأي حال إلا الحالات التي استثناها الشرع الكريم ؛ لذا علق الحديث الأول الفلاح على كف اليد في الفتنة ، وهذا يشمل جميع

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠٠ [ عون المعبود ( ٣١٩/١١) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ المسند الصحيح ( ٢٧٢ )]

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٩٠ ، وقال عنه : حديث حسن [تحفة الأحوذي (٣٦/٦)] ؛ قال العدوي : إسناده صحيح [المسند الصحيح (٢٧٣)]

أحوالها ، ولئن يلقى العبد ربه مقتولاً خير من أن يلقاه قاتلاً ، طبعاً هذا في حالة عدم كونه في غمار الفتنة وحريص على قتل صاحبه ، بل من تتبع أحكام دفع الصائل في الشريعة يجد ألها أجازت للمسلم حال الصيال عليه أو على ماله أو على عرضه بأن يدافع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى قتل الصائل ، وهذا الحكم العام لا ينطبق على الصيال على النفس في الفتنة ؛ حيث دلت أكثر النصوص الشرعية أنه في تلك الحالة بالذات الأفضل للمسلم أن يكف يده ويكون كخيري بن آدم ؛ أي في هذه الحالة بالذات فليلق الله مقتولاً لا قاتلاً .

## الفصل السادس: المبشرات

وبتضمن المباحث الستة التالية

المبحث الأول: علامات الساعة تعزز البشارة وتدفع اليأس

المبحث الثاني: النبي محمد رسول البشارة

المبحث الثالث: بريق الأمل من رحم المعاناة والألم

المبحث الرابع: الطائفة المنصورة وجهودها

المبحث الخامس: ترادف المجددين في الأمة على مر القرون

المبحث السادس: الوعد بالخلافة الراشدة

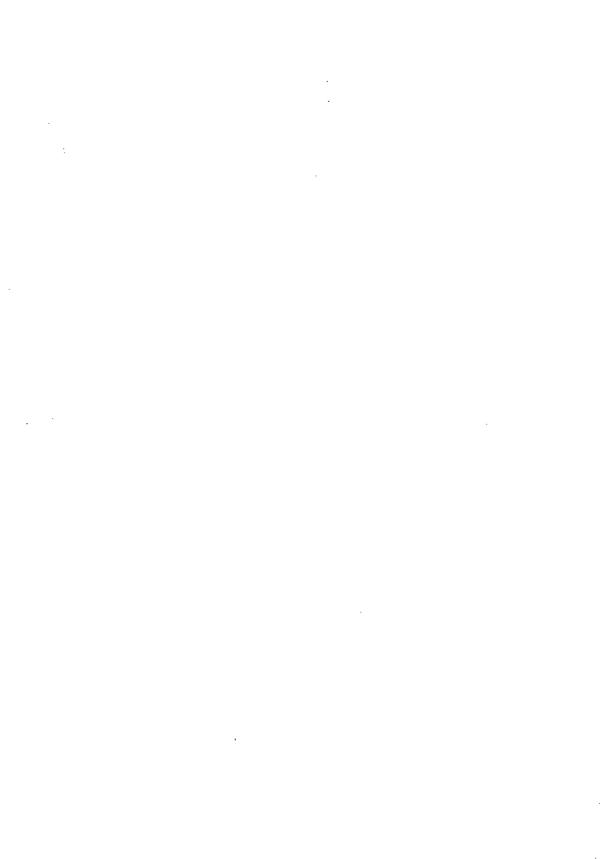

## المبحث الأول علامات الساعة تعزز البشارة وتدفع اليأس

الملاحظ من الفصول السابقة ألها تشير إلى تغير حال الأمة من الناحية الدينية والاجتماعية والسياسية والنفسية عما كان عليه الرعيل الأول ، وأكثر النصوص تشير إلى انتكاسة تصيب المسلمين في دينهم بما يفضي أيضاً إلى ضياع دنياهم ، وهي تحكي واقعاً نعيشه الآن بصورته المأساوية .

لذا قد يرى البعض أن طرحها يفضي إلى اليأس ، أو الشعور بالعجز ، وهذا فهم سقيم لطبيعة العلامات والغرض من إيرادها ، بل على العكس إن معرفتنا لهذه العلامات التي تصور واقعنا بصورة كاملة يتضمن البشارة لنا من بعض الوجوه ، منها :

## الوجه الأول :

علمُنا بأن ما نعيشه من واقع أليم سبق أن وصفه الرسول الكريم بدقة يعزز فينا الشعور بالانتماء للدين ، وعدم الشعور بالانقطاع عن الوحي ، وهذا ما يحاول أعداء الله سبحانه وتعالى أن يبثوه في قلوبنا ؛ حيث يعززون فكرة أن الأديان خدعة وأن الواقع تغير والأصل في الإنسان أن يشق طريقه في الحياة دون النظر إلى الوراء .

فهذه المعاني يحاول أعداء الله بثها بيننا على اعتبار أن هذا العصر هو قفزة حديدة للبشرية لم يسبق للإنسان القديم تصور وقوعها ؛ لذا تأتي علامات الساعة لتبرز لنا أن هذه المرحلة ليست بدعاً من الزمان ، وهي مرحلة معلومة سبق أن بينها الوحي ليبرز لنا بحريات صراع الحق والباطل في آخر الزمان ، وهذه الصورة لعلامات الساعة والتي تتضمن تحذيرات وتوجيهات للمسلم في تلك المرحلة هي عين البشرى ، وتعزز عند المسلم الرؤية السليمة للواقع بانحرافاته وطرق السلامة منه .

#### الوجه الثاني :

ذكر العلامات مقرونة بتوجيهات نبوية للنجاة ، أو ذكر الداء مقروناً بالدواء الشافي والعلاج الوافي هو عين البشرى للأمة ؛ لأن وضع شفاء لشيء هو نوع بشارة بالشفاء منه .

#### الوجه الثالث :

توصيف دقيق للواقع وموقف الوحي من تفاصيل هذا الواقع يخرج المسلم من حيرته ؛ حيث يكون عنده تصور مفصل من الوحي لكل جزئية تعرض عليه ؛ وبذا لا تختلط عنده الأوراق ، ولا تتداخل عنده التصورات كما حصل مع الأمم السابقة ؛ لذا يمكن اعتبار علامات الساعة بمثابة أنبياء متكررين في الأمة كما كان عند بني إسرائيل ؛ حيث كان يتعاقب عليهم الأنبياء مبرزين مواطن الخلل ومنهج النجاة لكل مرحلة .

## الوجه الرابع :

الملاحظ على علامات الساعة ألها لم تقتصر على توصيف الواقع فقط ، بل تضمنت العلاج من ناحية ومن ناحية أخرى تضمنت كثيراً من المبشرات الدالة على أن هذا الواقع سيتغير ؟ بحيث تكون العاقبة للمتقين ، وهذه المبشرات تبث الأمل في نفس المؤمن وتعزز عنده الصبر ، وتحرك فيه كوامن الاستعداد للتغيير من هذا الواقع الأليم .

#### الوجه الخامس:

العلامات التي تصف حال الأمة و تشير إلى ما ستمر به إنما هو امتداد طبيعي لمحريات صراع الحق والباطل وسننه منذ بداية البشرية ؛ أي هي مرحلة طبيعية من هذا الوجه بالذات يتفق وطبيعة الحياة الدنيا حيث إلها مزرعة للآخرة ، ودار للمحن والابتلاءات والاحتبارات ؛ لذا لا يتصور بقاء أمة على حالها الذي كانت عليه مع نبيها ، بل يتغير الحال بعده ؛ ليأحذ الابتلاء والاحتبار صوراً جديدة ، وهذا المعني أشار إليه النبي

﴿ بقوله : ﴿ مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّة قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلَيْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَلَايْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرِدْلٍ ﴾ (١)

فهذا الحديث يشير إلى أن تغير الحال عما كان عليه النبي وصحابته هو سنة عامة منذ حلقت البشرية ، و بسببها تتحدد صور الاختبار والابتلاء الذي يميز المحق من المبطل ، وأهل الجنة من أهل النار ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢)﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ النَّنِينَ خَلُوا منْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزَلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصِرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصِرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٣)

إذا سنن الابتلاء والاختبار تقتضي هذا التغير ، والأمم السابقة كان لها حظ عظيم من هذه الابتلاءات ، لكن ابتلاءات هذه الأمة مهما بلغت هي أهون من الأمم السابقة في عدة أمور منها :

- إنها مهما بلغت في صنوف المحن والابتلاءات هي أهون من ابتلاءات الفئة المؤمنة في الأمم السابقة التي كان ينشر الرجل المؤمن فيها بالمنشار من مفرق رأسه إلى رجليه أو يفرق ما دون لحمه و عظمه لا يثنيه ذلك عن دين الله، ومنهم من خُدت له الأخاديد وأحرق بالنار وإلا كيف سيستحق المؤمن الجنة وبالمقابل يكون غيره في النار ، وهذا الشكل من التعذيب لم يقع لأفراد الأمة بصورته ، بل هو أخف من ذلك ، ولم أسمع في علامات الساعة من نشر بمنشار إلا الرجل الذي يواجه الدجال ، وبالرغم من حصوله له إلا أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ٥٠ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٦٨/١) ]

<sup>(</sup>۲) العنكبوت:۲

<sup>(</sup>٣) البقرة:٢١٤

نال به ثلاثة أمور ، الأول: درجة أعظم الشهداء على الأرض ، والثاني: حرمان الدجال من الرحمن ؛ و الثالث : عجل له الدجال بدخول الجنة عندما ألقاه في ناره الوهمية () .

-۲

إن هذا التغير لا يصل لدرجته المطبقة الشاملة كما حصل مع الأمم السابقة ؛ حيث تمر مرحلة تُحرَّف فيها معالم الدين ، وتختلط فيها الضلالات ، أما أمة الإسلام فقد حفظ الله سبحانه وتعالى لها كتابها إلى يوم القيامة ، وسخر من يحفظ لها هدي رسولها عبر القرون ، ويسر بقاء طائفة على الحق منصورة إلى يوم القيامة ، ويسر لها من يجدد لها دينها عبر القرون ، وخصها بخصائص كثيرة دون الأمم كحصول المغفرة والتجاوز عن الخطأ والنسيان ومضاعفة الحسنات ، وخفف عنها التكاليف مقارنة بالأمم السابقة ، وأراد الله لها اليسر وكره لها العسر ، وعفا لها عن حديث النفس والوساوس والهواجس ، وجعل في مقومات دينها وعباداقا ما يجدد فيها الإيمان بصورة دائمة .

\_٣

هذه الابتلاءات والاختبارات وتغير الحال مع الأمة هو عنوان رحمة بها ، يرشد إلى ذلك قول رسول الله ﴿ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأَنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ ﴾ (١) فهذه الفتن والبلايا في حق أمة محمد إنما سيقت عليها من باب الكفارة والتنقية ودفع بلاء الآخرة عنها .

٤ ـ

الحكمة من هذه الابتلاءات والفتن إضافة للتمحيص والاحتبار التزكية والترقية لأهل الله بنيلهم أعلى الدرجات يوم القيامة ؛ لذا تضاعف لهم الأجور ؛ حيث يكون أجر الصابر في أيام الصبر بخمسين من أحر الصحابة ،

<sup>🥮 )</sup> راجع قصته العجيبة في فصل الدحال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ۲۰۵۸ [ عون المعبود ( ۳۵۸/۱۱) ] وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود استشهد به البخاري ، وتكلم فيه غير واحد [عون المعبود ( ۳۲۰/۱۱) ] ؛ وصححه الحاكم برقم ۷۲٤۹ وأقره الذهبي [ المستدرك (۲۸۳/٤) ]

واستحق أهل ذلك الزمان أن يوصفوا بألهم أخوة النبي ، بينما الدين رافقوه استحقوا لقب الصحبة فقط ، واستحق العشرة فوارس الذين يستطلعون حبر الدجال لقب حير الفوارس ، بل كرمت حيولهم لأجلهم كما سيتضح .

# المبحث الثاني النبى محمد ﷺ رسول البشارة

هذه الآيات والحديث — وغيرها كثير — تدل صراحة على أن أبرز صفات الرسول الكريم هو أنه رسول البشارة ، وأن البشارة تسبق الإنذار ، وهذا منهج واضح في سيرته  $\frac{1}{2}$  ، فقد كان في أحلك الظروف يبشر صحابته بالنصر والتمكين والسناء والرفعة ، والقصص على ذلك كثيرة منها تبشير الصحابة وهم يعذبون . هكة بالنصر وحصول الأمن ، ووعد سراقة وهو يطارد رسول الله  $\frac{1}{2}$  بسواري كسرى ، وتبشير الصحابة بالنصر على الدول العظمى عند حفر الخندق ، وتبشير عدي بن حاتم عندما جاء رجل يشكي الفاقة وقطع الطريق بحصول الأمن والرخاء ، والنصر على دول ذلك الزمان .

والمتتبع لمنهج النبي ﷺ في طرح علامات الساعة والملاحم ، يجد للبشرى النصيب الأوفى ، بل هناك جوانب عدة كان يترك النبي فيها كل مجريات الصراع ، ويقتصر على جانب البشارة فيها ، ومن ذلك .

<sup>(</sup>١) البقرة:١١٩

<sup>(</sup>۲) سبأ:۲۸

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٢٤

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في العلم برقم ٦٩ [ البخاري مع الفتح ( ١٩٦/١) ]

- أعرض النبي عن ذكر كل مجريات الصراع بين اليهود وبين المسلمين ، واقتصر فقط على ذكر لحظة النصر والتمكين ، وذلك عندما يسلط أهل الحق عليهم و يتكلم الشجر والحجر .
- أعرض النبي ≢ عن الحديث عن كثير من جولات الصراع بيننا وبين الروم ، و اقتصر في الغالب على ذكر ملاحم النصر فقط ، منها الملحمة الكبرى ، ومنها فتح رومية.
- في العلامات التي تشير إلى الشدائد كان النبي الله يبرز هذه الشدائد مبشراً بعظم أجر الصابرين فيها ؛ حيث بين أن أجر الصابر في أيام الصبر بخمسين من أجر الصحابة ، والذي يقتله الدجال من طائفة الحق هو أعظم الناس شهادة عند الله .
- نلحظ في كثير من الأحاديث إشارة إلى العزة والتمكين والرخاء لأهل الإسلام في آخر الزمان بشكل لم تعهده البشرية أبداً ، وهذا من البشارة للأمة بأن خير العاقبة لها في الدنيا كما هي لها في الآخرة .
- من المبشرات التي ذكرها النبي # بقاء الطائفة المنصورة و وترادف المجددين على الأمة والذين يختمون بالمجدد الأكبر المهدي الله ، وكذلك بترول كلمة الله عيسى # عليهم لنصرتهم وإبطال الملل الأخرى .
- من المبشرات لهذه الأمة ألها الأقل عملاً مقارنة بالأمم السابقة ، والأكثر أجراً
   عند الله .
- من المبشرات لهذه الأمة أن الخيرية باقية فيها إلى يوم القيامة ، وأنهم شهداء الله في الأرض .
- من المبشرات للأمة أنهم الآخرون في الأمم الأولون في دخول الجنة بعد الأنبياء يوم القيامة .

- من المبشرات للأمة أن أهل الشام يكونون محط نظر الله و الملائكة باسطة أحنحتها عليهم ، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بهم وبنصرتهم على أعدائهم ، وأهم في رباط إلى يوم القيامة .
- من المبشرات لهذه الأمة ما ورد من أحاديث دالة على دحول الإسلام كل بيت وعمومه الخافقين وإعطاء أهله الكترين الأحمر والأبيض ، بل البشارة بالنصر والتمكين هي رديفهم في كل حقبة من الزمان إلى يوم القيامة ، يقول الرسول \* : ﴿ بَشَرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَملَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نصيب " . ﴾ (١) فهذا الحديث يتضمن بشارة وتحذيراً ، البشارة بالعزة والتمكين ما بقيت الأمة على العهد ، وحافظت على معالم رسالتها ، وتحذير لها من غياب معلم الآحرة في قلوها ؛ لأنه معيار القبول .

إذا هذا هو منهج النبي الكريم في طرح الأمور المستقبلية ، والبشارة فيها تغلب الإنذار في أغلب صفحاتها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ٢١٢٨١ [ المسند ( ١٦١/٥)] ؛ والحاكم برقم ٧٨٦٢ ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ المستدرك ٣٤٦/٤) ] قال الهيثمي : رواه أحمد وابنه من طرق ورجال احمد رجال الصحيح [ محمع الزوائد ( ٢٠٠/١) ] قال الضياء المقدسي : إسناده حسن [ الأحاديث المختارة ( ٣٥٨/٣) ]

## المبحث الثالث

# بريق الأمل من رَحم المعاناة والألم

الملاحظ أن الصفحة التاريخية التي تعيشها الأمة هي من أحلك صفحاتها ؟ حيث نلحظ التردي والانتكاسة في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والدينية ، وهي التي صرحت بما العلامات في الفصول السابقة ، وهذه الانتكاسة التي بدأت منذ ردح من الزمان يصفها محمد صديق رحمه الله بقوله : « قد أحاطت هذا الزمان وأهله فتن كثيرة لا تحصى، خصوصا ذهاب دولة الإسلام، وحكومة الإيمان، وغربة الدين، وفشو البدع والمصلين، وقلة العلم، وكثرة الجهل، وإيثار الخلق على الحق، والعاجلة على الآجلة، وترك الغزو ، والقنوع بما في أيدي الناس، والانهماك في أمر المعاش، والإعراض عن المعاد، وكثرة التحاسد ، والمفاسد التي أسرت أفراح القلوب، وشقت قلوب المؤمنين قبل الجيوب، فأصبحوا في حال يعدون المنايا أمانيا، ويرون لضعف الدين ووهن اليقين الموت طبيبا شافيا، إذا عثرت خيول الفتن والنقم، وولت جنود الدعة والنعم، وصارت الدنيا كلها آفات وبلايا، وكم في الزوايا من رزايا.» (۱)

فإذا كان هذا وصف زمان محمد صديق القنوجي ( الله فإن زماننا أفصح في الدلالة عليه من ناحية ؛ حيث اكتملت فيه أصاف الفتن والعلامات .

ومن ناحية أخرى فإن عصرنا هذا أقرب للفرج والبشارة من أي وقت مضى ، ودلائل الحال تشير إلى ذلك .

فهذا النفق المظلم الذي دخلت فيه الأمة بسبب تهاونها قد اقترب من نهايته ، والأمة التي ذاقت مرارة البعد عن تعاليمها قد تاقت للعودة إليها كما يشهد لذلك الواقع .

<sup>(</sup>١) القنوحي: الإذاعة (١٩٢)

<sup>🍅 )</sup> توفی محمد صدیق القنوجی سنة ۱۳۰۷ هـــ

## وحتى يتضح الأمر أقول:

- المتتبع للتاريخ يجد أن الحقبة الاستعمارية الماضية قد خلفت جيلاً متنصلاً من دين الله سبحانه وتعالى وتعاليمه الحقة ، ومنبهراً بالحضارة الغربية ، ومتبعاً لكل آثارها ، وشعر الغرب ألهم تم لهم ما يريدون بإدخال العملاق الإسلامي الذي طلماً أزعجهم وأقلقهم في سبات عميق ، وحتى يحكموا القبضة على المسلمين ، هيئوا التركيبة السياسية والاجتماعية في جميع بلاد المسلمين لتبقى على ولائها للغرب من ناحية ، ولتحقق حالة التخلف والهوان في الأمة بحيث تبقى بلاد المسلمين البقرة الحلوب للغرب ، ويؤمن جانبها من خلال تبعيتها الكاملة للغرب وحضارته .
- هذه المرحلة التي نعيش في مخلفاتها ، ونعابي من نيرها ، لم تستمر بقدر الله سبحانه وتعالى وفق ما يريد أعداء الله ، بل رافقتها صحوة حقيقية للأمة ظهرت معالمها منذ الثمانينات ، و هذه الصحوة التي اجتهدت بعلاج الجرح الغائر في حسد الأمة قد تم لها بعض العلاج وما زالت في فورتما إلى يومنا هذا إلا أنها لم ترتق بالأمة للدرجة المطلوبة ، فالأمة أشبهت بإنسان قد أصيب بغيبوبة مطبقة وسكرة شاملة ، وهذا الإنسان عندما يبدأ يستيقظ فإن الرؤية في البداية تكون ضعيفة والخطوات مترنحة ، ويحتاج إلى أمد حتى تكتمل صحوته فيرى الأمور على حقيقتها ، وتزداد لديه القدرة في التمييز بين الحقائق والأوهام والحق والباطل والأصيل من الدخيل ، وقد بدأت الصحوة ابتداءً بالدفاع عن الإسلام الذي هوجم من الغرب ومستشرقيه ومتغربي الأمة هجمة شرسة ، وانتقلت الصحوة بعد ذلك من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الثقة بتعاليم الإسلام ، وضرورة نشرها في الأرض لينعم بما كل إنسان ، ثم بدأت الصحوة في كشف عوار الحضارة الغربية وما جلبته للعالم من دمار على البشرية وانحدار بالإنسانية بأحص خصائصها .

- واستيقظ الغرب وانتبهوا فحأة وإذا بالإسلام الذي ظنوا ألهم قد أخمدوا حذوته قد بدأ من حديد يتقد في قلوب أهله ، والأمة التي ظنوا ألها اندرست وأصبحت معلماً من الماضي قد عادت نبتة تشتد وتغور حذورها في عمق الأرض وتتآزر أغصالها وترتفع إلى أعالي السماء لتظلل كل بقاع الأرض ؛ إلها أمة محمد التي ضرب الله سبحانه وتعالى بها الأمثال بقوله : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِنَ اللَّهِ وَرَضُواناً سيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ في النَّوْرَاةِ وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً ﴾ (١)
- فزرع الأمة يستغلظ ، وكلما استغلظ كلما زادت الهجمة الشرسة عليه ، وكلما استمكن الغيظ عند أعداء الله الذين فوجئوا بتعاليم الإسلام تغزو ديارهم الخاوية من أي تعاليم تحفظ للإنسان إنسانيته ؛ لذا تغيرت معالم الحرب وتآزرت قوى الشر لمواجهة الإسلام في كل الأرض ، بل تناسى أعداء الأمس عداواتهم ليتفقوا في حربهم على العدو الجديد الصاعد الذي يهدد غطرستهم وكبريائهم وشهواتهم في الأرض .
- وبدأت مواجهة حديدة شاملة للدين الإسلامي تمدف إلى تشويه معالمه وملاحقة أهله ، أو بعبارة أخرى بدأت مواجهة الحق والباطل في كل الأرض ، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى ، وهذه المواجهة لا بد أن تنتهي بنصرة أهل الحق ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ وَاهْقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مَمَّا تَصفُونَ ﴾ (٢) فالذي يقدر المواجهة ويستدرج لها أهل

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩

<sup>(</sup>٢) الأنبياء:١٨

الباطل هو الله سبحانه وتعالى ، والحكمة من ذلك هو القضاء على الباطل بضربة قاتلة على دماغه ، لأن الباطل زبد هائج لا خير فيه ، فهو جفاء والجفاء لا محالة زائل ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَالَ ﴾ (١)

وهنا قد يسأل سائل : ما دامت المواجهة قد بدأت ، فلم تأخر النصر على الأمة ؟ ويجاب على ذلك بأن السبب ليس في قوة أهل الباطل لأها مهما عظمت فهي خيوط عنكبوت إنما المشكلة في الأمة التي لم ترتق للدرجة المطلوبة للنصر وفق سنن الله سبحانه وتعالى في نصر أمة ما أو دمارها ؛ لذا قد يتأخر النصر لأن الأمة تمر في مرحلة الاصطناع ، هي أشبه بمرحلة الفتون التي تعرض لها موسى ﷺ قبل قيــــامه بأعباء الرسالة يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغُمِّ وَفَتَتَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سنينَ في أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جئْتَ عَلَى قَدَر يَا مُوسَى ، وَاصْطَنَعْتُكَ لنفسى ﴾ (٢)فهذه الفتون كان يراد بما اصطناع موسى على ليقوم بحمل الأمانة على الوجه المطلوب ، وكذلك أمة محمد \* تمر بفتون كثيرة في هذه المرحلة بالذات ، وهذا من باب الاصطناع ؛ لذا قد يتأخر النصر لأن الأمة لم تنضج وتكتمل معالم الرسالة فيها ، فعلاقتها مع الله تحتم عليها أخذ الدين بقوة من جميع جؤانبه ، وقد يتأخر النصر حتى تستنفر كل الطاقات الكامنة في الأمة ، وقد يتأخر النصر حتى تتهيأ النفوس لحمل الرسالة بكل أعبائها ، وقد يتأخر النصر لأن الأمة لم تتجرد التجرد الكامل في بذلها وعطائها لله ، وقد يتأخر النصر لأن أهم معالم الرسالة لم تتضح عند رعيل منها كإحقاق الحق والعدل في الأرض والزهد في الدنيا والإقبال الحقيقي على الآخرة ، وقد يتأخر النصر حتى تحرب

<sup>(</sup>١) الرعد:١٧

<sup>(</sup>٢) طه: ۲۰ ا ۱

الأمة كل طاقاتها وتستنفد كل قواها لتعلم علم اليقين أن النصر كله هو من عند الله سبحانه وتعالى ، وقد يتأخر النصر حتى تنكشف حقيقة الباطل بكل صوره لئلا يكون له أنصار في الأمة بعد هزيمته ، فهذه أبرز أسباب تأخر النصر في الأمة ، بل الحمد لله كله أنه لم يأت للمسلمين نصر حزئي سريع وهين ، لأن الذي يأتي هيناً سريعاً يسهل فقدانه وضياعه ، بل تأخر النصر في هذه المرحلة بالذات مع وجود تضحيات لهو عين البشارة للأمة بأن ما ينتظرها في المستقبل ليس نصراً وهمياً أو حزئياً ، بل نصراً مؤزراً تقر به عين كل مسلم في الأرض . (1)

ملاحظات المؤلف حول طبيعة المرحلة الحالية وعلاقتها بالبشارة بالنصر والتمكين :

قد يكون فيما ذكرت سابقاً ما يوضح لنا طبيعة المرحلة الحالية ، لكن أضيف لها بعض ملاحظاتي المبنية على قراءة الواقع ممزوجاً بقراءة قرآنية للسنن الربانية ، وذلك على النحو التالي :

## الملاحظة الأولى :

إفلاس أهل الباطل من الناحية الروحية بشكل لم تعهده البشرية ؟ حيث أفلست أهم ديانتين فيه [ اليهودية والنصرانية ] في إشباع الجانب الروحي، لأبنائهم ، والجانب الروحي حزء أصيل في الطبيعة الإنسانية وإغفاله يمثل ضياعاً أكيداً لأهم معلم من معالم البشرية ، ويترتب عليه حواء وعطش شديد لا يسد رمقه إلا رسالة حق ارتبطت بسبب من السماء وهذه الرسالة غير متحسدة إلا في الإسلام .

بل أضيف هنا إلى أن الأمر في الغرب لم يقتصر على الإفلاس الروحي بل تعداه إلى الاستغلال من قبل المؤسستين الدينيتين هناك ، فاليهودية أصبح همها السيطرة واستغلال الأمميين من غيرهم كما تزعم في توصيف الأمم غيرها ؛ لذا نحدهم أكثر الناس استغلالاً للغرب بإغراقه في وحل الموبقات والمنكرات فهم أصحاب البنوك الربوية

<sup>(</sup>١) انظر العفاني: المبشرات بالنصر والتمكين ( ٦٨ وما بعدها )

والملاهي الليلية ودور القمار ونوادي العراة ، بل يتفننون بإغراق الغرب في الفاحشة والرذيلة والمخدرات والجريمة ، وهذا معلوم والواقع يشهد له .

والديانة النصرانية في أكثر محافل العرب قد تتبعت خطا اليهود بتيسير المنكر وتسهيل الفاحشة ، والتهوين من أثرها ، وتشريعها في المجتمع ، وشعارها [ لا تُؤَثِّميني ] أي افعلوا ما شئتم في الأرض ولا أثم عليكم لأن المسيح قد حمل كل آثامكم .

فهذه حال الديانتين هناك ، وترتب على ذلك حصول الخواء الروحي بما يشمله من وقوع الكثيرين باليأس والحيرة والغم والضياع ، والعطش الشديد لكل مسحة حق في الأرض .

وهذه مزرعة خصبة للمسلمين ليزرعوا فيها تعاليمهم ؛ لذا بدأ الغرب بالشعور بالخطر ؛ لأن الإسلام في بلادهم بدأ يحصد هذه النفوس التائهة ، وهذا هو سبب هذه الحرب الحالية المبنية على مكر أممي واسع ، لذا افتعلوا عنواناً جديداً لها هو الحرب على الإرهاب ، ومقصدها هو حسر هذا الامتداد غير الطبيعي لتعاليم الإسلام في بلادهم .

فالحرب لا يراد بها كما يزعمون محاصرة زمرة متطرفة من المسلمين هنا أو هناك ، بل يراد بها من الدرجة الأولى حسر الإسلام من التغلغل في مجتمعاتهم ؛ لذا نجد أن الحرب اتخذت عدة أشكال منها تشويه تعاليم الإسلام ، والتنفير من أهله ، والتضييق على نشاطه حتى السلمي منه ، وافتعال أحداث تشوه صورة أهل الإسلام وبثها في مجتمعاتهم ، ثم تعداها إلى المجتمعات الشرقية بهدف تغيير معالم الإسلام قسراً أو سلماً أو مكراً في مهده من خلال حرب إعلامية واسعة على تعاليم الإسلام بطريقة ممنهجة ، و من خلال بث كثير من الأفكار الدخيلة لتمتزج مع تعاليم الإسلام [حقوق إنسان – مدنية – عولمة – كثير من الأفكار الدخيلة لتمتزج مع تعاليم الإسلام أو وي ظني أن الغرب قد استدرجوا الصريحة مع رسالة الإسلام على مستوى الأرض جميعاً ، وفي ظني أن الغرب قد استدرجوا لها من حيث لا يعلمون ، وحاكوا مؤامرةم بأدهى الوسائل وأبلغها مكراً ﴿ وقَدْ مَكَرُوا

مكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ (١) وأنفقوا الأموال الطائلة لتحقيق مآرهِم وللصد عن سبيل الله ولإعادة المارد الإسلامي إلى قمقمه ﴿ إِنَّ النَّينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمُواللَهُمْ لِيَصِدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً لَّهُمَّ يُحْشَرُونَ ﴾ (٢) وبالغوا في كيدهم وجهدهم ثمَّ يُحْشَرُونَ ﴾ (٢) وبالغوا في كيدهم وجهدهم وسحرهم وهجموا هجمتهم الشرسة و دخلوا مضمار الصراع مع رسالة لها ولأهلها كفالة وحصانة سماوية ... هذه الهجمة التي استدرجوا لها تبشر بإذن الله بنصر قريب للحق وأهله ؛ لأن حسن الخاتمة في أي صراع هي حليفهم ، وما هي إلا لحظة قبض على الحمر ﴿ فَاصِبْرِ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣) والمواجهة مع دين الله سبحانه وتعالى دائماً عصومة لصالح دين الحق،وهذا وعد إلهي ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلُي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَدِيزِرٌ ﴾ (٤)

### الملاحظة الثانية:

الناظر للعالم الغربي يجد أن كل معاني الهلاك قد تحسدت فيه بجيث تحول على أصحابه جحيماً دون جحيم الآخرة ، فالشذوذ والدعارة والقمار والجريمة و تفكك الأسرة ، وعموم الجهل ، و استمكان الشهوات ، إضافة للكفر المطبق .. إلخ .

ومن تتبع حال المجتمعات الغربية بلغة الأرقام والإحصائيات فإنه سيصيبه الذهول لما وصلت إليه من ضياع لكل معاني الحياة الإنسانية ( )، ويصل إلى قناعة أن تلك الأمم لا محالة تتجه نحو الانهيار بسرعة مذهلة إضافة إلى تحقق كل سنن الهلاك فيها .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٢3

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٦

<sup>(</sup>٣) هود:٩٩

<sup>(</sup>٤) المحادلة ٢١

<sup>( )</sup> انظر كتاب العفاني : المبشرات بالنصر والتمكين ( ١٨٢ - ٢٧٠ ) حيث يتضمن إحضائيات متعددة تبرز حال الجريمة والموبقات في المجتمعات الغربية ، وتضمن أيضاً شهادات من كبار المفكرين الغربيين ممن يدقون ناقوس الخطر وينذرون قرب الانحيار لتلك المجتمعات بسبب ما تضمنته من عوامل مهلكة للأمم . وأسوق هنا بعض الإحصائيات العجيبة : هناك قرابة العشرين مليون شاذ جنسياً في أمريكيا ، هناك حالة إعلان وافتخار في كثير من عظماء الدول = =

فهذه الشعوب تملك يومياً بسبب استشراء الفساد فيها ؛ حتى أصبح كل فرد فيها يعيش خوفاً إما من القتل أو السرقة أو الاغتصاب ، أو نتائج الإدمان أو الأمراض السرية الخطيرة كالإيدز السيلان والهربس وغيرها ، إضافة إلى القلق والخواء الروحي والاكتئاب النفسي ، والانفصام الروحي إلى غير ذلك .

وهي كذلك ليست بعيدة عن عذاب رباني ماحق لها لتحقق كل سنن الهلاك فيها ، والتي اكتملت حالياً بإعلالها الحرب على رسالة الحق في الأرض ، وعن تنصلها من بعض معاني الخير التي كانت تشوب مجتمعاتها كالعدالة والمساواة ، وذلك بسنها لقوانين حديدة تقيد معاني الخير القليلة الموجودة في بلادهم لتكتمل بذلك كل معاني الهلاك فيهم .

فهذه حال أعداء الله من الداخل ، والناظر لحالهم بعين التوسم و البصيرة يرى ألهم يستدرجون من حيث لا يعلمون ويهرولون نحو الهاوية دون أن يشعرون ، ويتقحمون النار وهم غافلون .. لاهون .. ساخرون .. فرحون ، ولا أعلم هل أقول يا بشرى أم يا حسرة على العباد ، أم يا أسفا على ما حل بالعالم الغربي من انحطاط وضياع لكل معاني الإنسانية ، ويا لوعة على أمم بأكملها طُمست بصيرتها ، وغيبت معالم إنسانيتها ، و دُق ناقوس فنائها دون أن تمتدي ، أو ترعوي ، أو تنتبه في ليلتها الأخيرة ألها قريبة من صبح هلاكها ﴿ إن موعدهم الصبح ، أليس الصبح بقريب . ﴾ (١)

الغربية على ألهم شاذون جنسياً ، وكثير من الحكومات قد اعترفت به كحق إنساني ، يصل عدد الذين يتعاطون المخدرات في أمريكيا قرابة ٩٧ مليون نسمة ، هناك قرابة ٢ مليون مشرد في نيويورك وبعض المدن الأمريكية ، أباحت كثير من الكنائس الغربية الزنا واللواط ، وفي بعض الكنائس يتم قران الرجل على الرجل على يد القسيس ، في عام ٨١ ولد في فرنسا نحو ، ١٠ ألف طفل من أمهات عازبات ، في أمريكيا بلغت نسبة الحبالي من تلميذات المدارس إلى ٤٨ حسب إحصاء في مدينة دنفر عاصمة كولورادو ، هناك قرابة المليون أمريكي مصاب بالسيلان وذلك سنة ٢٥ م ، يوجد قرابة العشرين مليون أمريكي مصاب بالقوباء وهي مرض تناسلي خطير ، أكثر من ٢٥٠٠٠ جريمة قتل تحصل سنوياً في أمريكيا ، نسبة واحد من كل سبعة أمريكين قد تعرض للاعتداء الجنسي في طفولته ، ٢٠ % من الشعب الأمريكي كانوا ضحية للجريمة في حياقم .

<sup>(</sup>١) هود : جزء من الآية أ٨

#### الملاحظة الثالثة:

العالم الإسلامي يعيش مرحلة غربلة وتمحيص وتمييز بين أهل الحق والباطل فيه ، وتتضمن هذه المرحلة أيضاً حالة تنقية وتزكية وتضحيات شبيهة بتضحيات الرعيل الأول ، إضافة إلى موجة عارمة نحو التوجه للإسلام وتعاليمه بالرغم من الحرب الشرسة عليه ، وهذا أيضاً يبشر بالخلاص .

#### الخلاصة:

هذه العوامل المتفاعلة مع بعضها البعض تنذر بقرب الخلاص ؛ فهناك صحوة إسلامية حقيقية تسير نحو الكمال في ظل إفلاس عالمي على مستوى القيم والأخلاق والتعاليم ، وهناك أعداء لدين الله ينخر الفساد في مجتمعاتهم وتتجسد فيهم كل عوامل الهلاك باعتراف مفكريهم وفلاسفتهم ، وهناك استدراج لأهل الباطل لمواجهة رسالة الحق في الأرض في مرحلة استبد بها الغرور والاستكبار والغفلة والثقة بالنفس عند أهل الباطل ، وهناك حالة استيئاس عند أهل الحق من أي نصرة متوقعة من ناحية الأرض وأهلها ، وهناك لحظة الحسم بين صراع الحق والباطل ... يومئذ : ﴿ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ، بِنَصْرِ اللَّه يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) أما من حولهم من الأمم ف ، بنصر اللَّه يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) أما من حولهم من الأمم ف في لا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ اللَّه إِنَّ اللَّه لا يُخْلِفُ الْميعَادَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١)الروم: الآيتان ٥-٦

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣١

# المبحث الرابع الطائفة المنصورة وجهودها

- عَنْ ثُوبُانَ ﴿ مَا عَنْ ثُوبُانَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى : ﴿ لَمَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَمَا يَضُـرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ كَذَلِكَ ﴾ (١)

 وفي رواية أخرى عن معاوية ﴿ لَمَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَمَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَـذَلَهُمْ ، أَوْ خَـالَفَهُمْ حَتَّـى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَـاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ . ﴾ (٢)

### شرح:

هذه الأحاديث فيها إشارة واضحة على بقاء طائفة من أهل الحق قائمين على دين الله سبحانه وتعالى حتى يأتي أمر الله ، و قد اختلف العلماء في المراد بأمر الله هنا : بعضهم فسره بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي الساعة ، والبعض فسر أمر الله بأنه خروج المهدي عليه السلام .

عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ لَمَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ﴾ (٣)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ ﴾ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَائِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ . ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٩٢٠ [مسلم بشرح النووي (٢٥/٧)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري الاعتصام برقم ٧٣١٢ [ البخاري مع الفتح (٣٠٦/١٣) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٠٣٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٦٦/٧ ) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٩٢٢ [ مسلم بشرح النووي ( ٦٦/٧ ) ]

### أقول:

العصابة في اللغة هي ما بين العشرة إلى الأربعين ، أو كل جماعة رجال وخيل بفرسانها ، أو هي الجماعة المستكفية بنفسها في أمر من الأمور . (١)

ص - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ . ﴾ (٢)

يقول الإمام النووي: « قال على المديني: المراد بأهل الغرب العرب ، والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالباً ، وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض ، وقال معاذ عليه : هم بالشام ، وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس ، وما وراء ذلك ، وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد ، وغرب كل شيء حده . » (٣)

## شرح إجمالي:

- المحاديث الواردة في الطائفة المنصورة التي بشر النبي الله المحاديث الواردة في الطائفة المنصورة التي بشر النبي الدهور إلى قيام من أعظم المبشرات لهذه الأمه الأمه التي لن تعدم الخير على مر الدهور إلى قيام الساعة ؛ وهذا ما حرمت منه الأمم السابقة التي كان يداخلها التحريف في كتبها وتعاليمها ، ويترتب عليه الانحراف في أتباعها .
- ٢- اختلف العلماء في المراد بهذه الطائفة ، فقد ورد عن الإمام البخاري وغيره ألهم أهم أهل العلم ، وقال أحمد بن حبل هم أهل الحديث ، وصيغة بعض الأحاديث تشير إلى ما هو أوسع من هذين القولين ، وفي ظني أن الطائفة المنصورة تشمل كل مؤمن موحد قائم على أمر الله في ثغره سواء كان قيامه يقتضي الأخذ

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور: لسان العرب ( ٢٠٥/١ وما بعدها )

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٩٢٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٦٦/٧ ) ]

 <sup>(</sup>٣) النووي: شرح مسلم ( ٧/ ٦٨)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي [ نوادر الأصول ( ١/ ٣٦٩) ] وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٢٦٧ .

بالسنان أو التفوه باللسان ، أو بغير ذلك يقول الإمام النووي : «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومنهم أهل أنواع من الخير ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين ، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . » (١) وهذا كلام جميل من الإمام النووي استوعب فيه كل من كان من أهل نصرة للدين وترغيم لكيد الكفرة والمنافقين .

-1

جاء في بعض زيادات الأحاديث عند الإمام أحمد بأن الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ، وهذه الرواية فيها ضعف ، وتحمل على ما يكون بين يدي المهدي والدجال في آخر الزمان وليس على إطلاقها كما صرح ابن حجر . (٢) أو لعل الرواية مع رواية مسلم عن أهل الغرب يراد بها أن الشام ستبقى موطنا لصراع الحق والباطل إلى يوم القيامة ؛ حيث ستكون مطمع الديانات السابقة لكونها الأرض المقدسة ، وهي في كل جولاتها وصولاتها لن تعدم من أهل حق يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى رغم خذلان من حولهم لهم .

٤.

في بعض الأحاديث إشارة إلى أن أهل الحق القائمين على مقتضيات الرسالة و سنامها الأعظم يكونون قلة في ظل سواد أعظم شغلتهم الدنيا وشهواتها ؛ لذا جاء التعبير عنهم بأهم عصابة ، والعصابة في الغالب جماعة قليلة ، قد لا تزيد على الأربعين ، وهذا لا يعني أن الأرض بأكملها لا يكون فيها إلا عصابة من المسلمين ، بل يحتمل الأمر أن يكون في كل تغر عصابة من المسلمين تذود عن حوض الإسلام .

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم ( ٦٨/٧)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر: فتح الباري ( ۳۰۷/۱۳)

- المراد بظهور هذه العصابة أو الطائفة على الناس غلبتهم عليهم سواء كانت هذه الغلبة في الحجة والبيان ، أو كانت في ترغيم أهل الباطل بالسنان ودفع كيدهم ، وحسر قوتهم لئلا يستمكنوا من أهل الإسلام ، وهناك قول بأن المراد بالظهور هو اشتهارهم بين الناس . (١)

<sup>(</sup>١) العدوي: الصحيِّج المسند (٣٥٩)

# المبحث الخامس ترادف المجددين للأمة على مر القرون

ص - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأُسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا . ﴾ (١)

### شرح:

- هذا الحديث يشير على أن الأمة لن تعدم ممن يجدد لها دينها على رأس كل قرن سواء كان المقصود برأس القرن نهايته أو بدايته ، ولفظة من تفيد العموم ؛ لذا يحتمل أن يكون أكثر من مجدد على رأس كل قرن ، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة ؛ حيث تُبت فيها الروح في كل فترة وجيزة في حال اندرست بعض معالم الرسالة فيها ، ومن تتبع تاريخ الأمة يجد مصداقية هذا الحديث حيث لم يعدم عصر من العصور من هؤلاء العظماء الذين يحيون في قلوب الناس معالم الوحيين .
- ذكر أبادي عن صاحب بحالس الأبرار قوله: « ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه ، إذ المجدد للدين لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة قاصرا للسنة ، قامعا للبدعة ، وأن يعم علمه أهل زمانه ، وإنما كان التجديد على رأس كل مائة سنة لانخرام العلماء فيه غالبا ، واندراس السنن وظهور البدع ، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين ، فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض من السلف إما واحدا أو متعددا » (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٠٠ [ عون المعبود ( ٣٨٥/١١) ] ؛ والحاكم برقم ٨٩٩٢ [ المستدرك ( ٤/ ٥٦٥) ] وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ١٨٧٤ .

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١١/ ٣٩١)

- ليس المقصود بالتحديد هنا التغيير والتبديل ، بل يراد به إحياء المعاني الأصيلة التي كان عليها الرعيل الأول ، أي إحياء السنن وإماتة البدع والمستحدثات التي تطرأ على الأمم يقول العلقمي : « معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما . » (١)
- رحلة المحددين عبر العصور تنتهي بالمحدد الأعظم للأمة وهو الإمام المهدي ؟ حيث يكون التحديد في عهده على أكمل صورة ، وأقرها شبهاً بمرحلة الرسول الأعظم.

(١) عون المعبود (١١/ ٣٨٦)

# المبحث السادس الوعد بالخلافة الراشدة

### شرح:

- هذه الحديث فيه إشارة إلى تقلبات الأمة السياسية عبر التاريخ ؛ حيث بدأت بحكم النبوة التي انتهت بوفاة رسول الله على ، ثم الخلافة الراشدة التي انتهت بعام الجماعة عند تنازل الحسن على عن الخلافة لمعاوية على ، والملك العاض الذي انتهى بسقوط الخلافة العثمانية والله أعلم ، والأمة الآن في مرحلة الحكومة الجبرية التي لا يعلم متى انتهاؤها ، والحديث صريح في أنه لا يكون بعد الحكومة الجبرية إلا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ، وهذا وعد من الله للأمة في آخر الزمان ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِاللهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٢) وهذا الوعد لمّا يتحقق بعد ، لكنه آت لا محالة ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتَقَامٍ ﴾ (٣) فالله عزيز ، ومن مقتض يات عزته رفعة أهله وترغيم أعدائه وإذلالهم وهذا هو وجه انتقامه ، ومترتبات عزة الله المتعلقة بوعده ستكون في آخر الزمان عامة عموم الأرض

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٤٣٦ [ المسند ( ٣٣٤/٤) ] وإسناد أحمد لا بأس به .

<sup>(</sup>٢) الصف: ٩

<sup>(</sup>٣) إبراهيم:٤٧

جميعاً ، ويصدق فيها قول رسول الله ﴿ : ﴿ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلِ عِزَّا يُعْرِكُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ ﴾ (١) فوعد الله ودلائل الحال وبحريات يُعزِ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ ﴾ (١) فوعد الله ودلائل الحال وبحريات الصراع ، وإرهاصات الواقع وتداول الأمم تدل على أننا من أهله بإذن الله ، وما هي إلا ساعة صبر .

- الحديث السابق يتضمن في طياته البشرى للأمة بأن ما هي عليه من ظلم و حبرية لن يدوم حاله ، بل يخلفه الخير بأعلى درجاته ؛ حيث تعود الخلافة الراشدة من جديد للأمة ، وكذلك يتضمن الحديث حثاً للأمة للسعي لإقامة الخلافة الراشدة في الأرض ، فكما كانت الخلافة الراشدة الأولى نتيجة لجهد عظيم وتضحيات عظمى ، فكذلك الخلافة الراشدة الثانية .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٩٥٩ [المسند (١٢٨/٤)]؛ والحاكم من طريق أخرى برقم ١٦٩٥٩، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين [المستدرك (٤٧٦/٤)]؛ قال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح [مجمع الزوائد (١٤/٦)]



# الباب الثاني: علامات الساعة الكبري

ويتضمن الفصول السبعة التالية

الفصل الأول: الآيات العظام

الفصل الثاني: الحدث الكوني وعلاقته بآية الدخان

الفصل الثالث: المهدي المنتظر

الفصل الرابع: الدجال

الفصل الخامس: مرحلة عيسى على

الفصل السادس: يأجوج ومأجوج

الفصل السابع: علامات نهاية البشرية

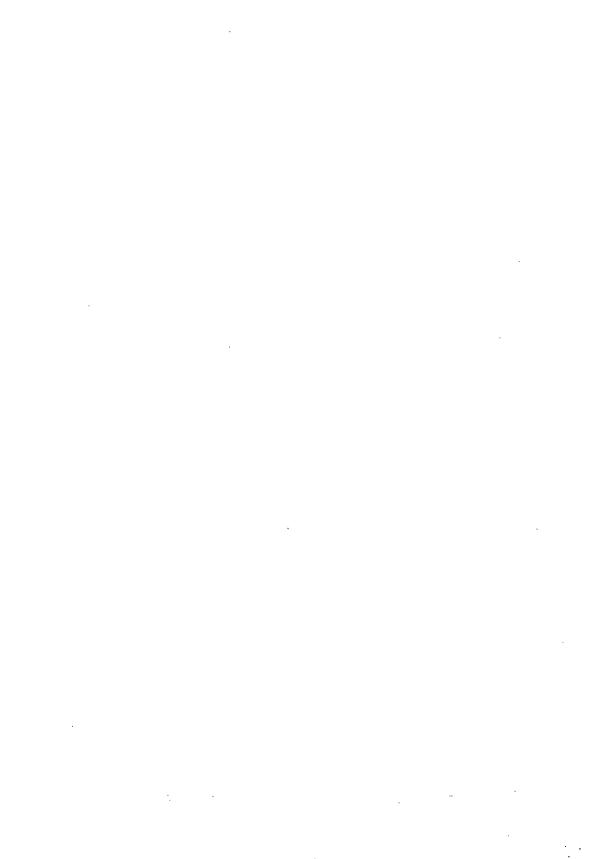

# الفصل الأول: الآيات العظام

ويتضمن المباحث الثلاثة التالية

المبحث الأول: عدد العلامات الكبرى وترتيبها

المبحث الثاني: سرعة تتابع الآيات العظام

المبحث الثالث: إشكالات وردود بخصوص العلامات العظام



# المبحث الأول عدد العلامات الكبرى وترتيبها

حَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغَفَارِيِّ قَالَ : اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذَاكُرُونَ ؟ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتَ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّبَّالَ وَالدَّابَةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ \* ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَتَلَاثَةَ خُسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَثْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَثْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَثْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَثْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَآخِرُ ذَلَكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَدْشَرِهُمْ . ﴾ (١)

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرْفَة وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ قُلْنَا السَّاعَةَ قَالَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ عَشْلُ الْسَاعَةَ لَا تَكُونَ عَشْلُ آيَاتَ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ لَا تَكُونَ عَشْلُ آيَاتَ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمُغْرِبِ ، وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ، ويَالْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ الْعَرَبِ ، وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ، ويَالْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مَنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةٍ عَدَنِ تَرْحَلُ النَّاسَ . قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّتَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ فَ وَالَ الْمَحْرِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ فَي وَقَالَ الْمَحْرِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةً مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ فَو قَالَ الْمَافِي الْعَاشِرَةِ نُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَرَيْمَ فَي وَقَالَ الْآخَرُ ورَبِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ . ﴾ (٢)

وفي رواية ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّابَّةَ وَتَلَاثَةَ خُسُوف : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ . . وَزَادَ فِيهِ :الدَّجَّالَ . . وَالْعَاشِرَةُ إِمَّا رِيحٌ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ . . وَزَادَ فِيهِ :الدَّجَّالَ . . وَالْعَاشِرَةُ إِمَّا رِيحٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٠١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٩) ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن والملاحم برقم ٢٩٠١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٩)]

# تَطْرَحُهُمْ فِي الْبَحْرِ وَإِمَّا نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (١)

#### شرح:

- هذا الحديث برواياته الثلاث يشير إلى الآيات العظام التي تكون بين يدي الساعة ، ودلائل السياق تشير إلى ألها مذكورة على سبيل الجمع لا الترتيب ؛ بدليل أن هناك تقديما وتأخيراً بين هذه العلامات في الروايات الثلاث ، كذلك المعلوم أن نزول عيسى عليه السلام يكون قبل يأجوج ومأجوج ، وقبل الدابة وطلوع الشمس من مغربها .
- وصف هذه العلامات بالآيات إشارة إلى عظمها ، وهذا وجه لتسميتها بالعلامات الكبرى ، كذلك كلمة «آية » فيها إشارة إلى أن تلك العلامات تقع على غير المعهود ؛ أي أن وقوعها يحصل على سبيل الإعجاز على خلاف نواميس الأرض ، وهذا واضح فيها جميعاً ، فخروج دابة من الأرض تكلم الناس ، أو طلوع الشمس من مغرها ، أو خروج نار تطرد الناس إلى أرض المحشر .. كل هذه الأمور خارقة لنواميس الكون وغير معهود وقوع مثلها بين البشر ؛ لذا سميت هذه العلامات بالآيات ؛ لما فيها من جانب إعجازي خارق للعادة ، وبالتالي من الخطأ أن يتصور البعض وقوعها بشكل معهود ، أو يستبعد وقوعها قياساً على الواقع،فهذه العلامات على وجه الخصوص لا تخضع بجملتها للقياسات العقلية أو المنطقية .
- نلحظ في بعض الكتب أنها تعتبر خروج المهدي من العلامات الكبرى ، وهذا القول ليس عليه دليل نستأنس به ، ووفق التوجيه السابق بأن العلامات الكبرى هي آيات على سبيل الإعجاز يمكن القول أن خروج المهدي ليس ضمنها ؟ لأن خروجه ليس فيه خارق للعادة ، لكن الدلائل المتضافرة تشير إلى أن حروج

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٢٧٧ ، ٢٢٧٧ ، ٢٢٧٧ وقال : حسن صحيح [تحفة الأحوذي ( ٢١٣/٦ وما بعدها )]

المهدي الله يكون ملابساً لوقوع العلامات الكبرى ، أو مندرجاً فيها ؛ أو أن بعضها يقع إما قبيل خروجه أو خلال عهده ، كعلامة الدخان أو الدجال أو نزول عيسى ، أو خسف جزيرة العرب ( ) ، فهذه العلامات الأربع يحتمل كولها حاصلة إما قبيل خروجه أو في عهده ؛ لذا إدراجه في باب العلامات الكبرى يكون من باب المجاورة والتلازم بين الأحداث .

- يتضح من سياق الحديث أنه لم يذكر هذه الأحداث على سبيل الترتيب ، إلا إنه يمكن تصور أول العلامات وآخرها ، أو يمكن تصور التلازم بين بعض هذه العلامات بما يفهم منها طبيعة الترتيب بينها ، وهذا يتحصل من خلال دلائل وقرائن أخرى خارج سياق الحديث ، ووفقاً للتصور العام الذي تحصل لدي من خلال قرائن عدة يمكن القول أن آخر هذه العلامات جزماً هو النار التي تخرج من اليمن ، وفي حديث آخر الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ، وقبلها علامتان وهما طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض ، يبقى سبع علامات منها ثلاث علامات ثبت التلازم بينها ، وهي الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج ، وهذا الترتيب أشارت إليه أحاديث أخرى كما سيتضح ، أما العلامات الأربع الباقية وهي الخسوف الثلاثة والدخان فهي غير معلومة الترتيب على سبيل الجزم ، لكن هناك قرينة تعزز كون الخسوف الثلاثة كلها قبل الدجال على اعتبار أن الخسف الثالث ( خصف جزيرة العرب ) هو نفسه الخسف الذي يكون علامة من علامات خروج المهدي ودليل من دلائل صدقه .

- وفقاً للترتيب السابق يمكن القول أن الترتيب المنطقي للعلامات هو كالتالي: ١- حسف المشرق ٢- خسف المغرب ٣- حسف جزيرة العرب الذي يكون بين

<sup>(﴿ )</sup> سنلاحظ في الفصول القادمة وجه الترابط بين الأحداث العظام ، وخروج المهدي ، فحسفا المشرق والمغرب ممهدان لخروجه ، والدخان يحتمل أن يكون قبيل خروجه ، أما الدجال فيحتمل أن يكون خروجه في أواخر عهد المهدي ، وهناك قرائن تعزز أن نزول عيسى ﷺ إنما يكون في عهد المهدي ﷺ .

- يدي خروج المهدي ٤- الدجال ٥- نزول عيسى بن مريم ٦- يأجوج ومأجوج ٧- طلوع الشمس من مغربها ٨- الدابة التي تكلم الناس ٩- النار التي تخرج من قعر عدن ، أو الريح التي تلقي الناس في البحر .
- الترتيب السابق هو الترتيب المنطقي الذي تحصل لدي من خلال الاستعانة بقرائن متعددة ستتضح خلال الفصول اللاحقة ، وتبقى علامة واحدة يكتنفها بعض الغموض ، وهي علامة الدخان ، وهذه العلامة أيضاً يترجح لدي ألها هي العلامة الأولى في العلامات الكبرى ، وباقي العلامات تحدث تباعاً بعدها ، وهناك احتمال أن تكون بعد خسفي المشرق والمغرب ، وقبل خسف جزيرة العرب ، ووفقاً لهذا الاحتمال يكون ترتيبها الثالث في العلامات .
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ﴿ بَادِرُوا بِالنَّعْمَالِ سِيثًا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّة النَّارْضِ وَطلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِيهَا وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُويْصنَّة لَحَدِكُمْ . ﴾ (١)

### شرح:

هذا الحديث يشير إلى معلم هام من معالم دراسة علامات الساعة ،وهو ضرورة الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح قبل أن تفاجئ الإنسان ، فيندم بعد فوات الأوان ، وهذا المعلم أكدت عليه أحاديث كثيرة تبدأ بكلمة « بادروا » بل هذا هو المقصد الأساس من ذكر علامات الساعة ، وفي الحديث إشارة إلى أن هذه العظائم تقع فجأة دون إرهاصات واضحة قبلها مما يتطلب الأمر أن يكون المسلم دائماً في حالة استعداد حتى لا يفاجأ بها ،فالأمر بالمبادرة هنا يقتضي المسارعة بالتوبة والحث على الأعمال الصالحة ، ومسابقة العوارض والقواطع قبل ورودها ، والمتتبع لحال الرعيل الأول يجد أن هذا الدرس قد أخذ موطنه في قلوبهم ، وكان لسان حالهم الاستعداد والترقب في كل لحظة خشية طروق هذه العظائم ، عن النّضر قال :

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٧/٩)]

«كَانَتُ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : فَأَتَيْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَعَاذَ اللّهِ ! إِنْ كَانَتُ الرّبِحُ لَتَشْتَدُ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقَيَامَةِ . » (١) فهذا الأثر يشير صراحة إلى درجة التربية الإيمانية والاستعداد النفسي الرائع المترقب لقيام الساعة أو علاماتها العظام عند الرعيل الأول ، بل الحديث الأول عن حذيفة الأسدي يدل على أن هذا الترقب وهذه المخاوف قد بلغت مداها ؛ لدرجة أن الرسول ﷺ قد حاول يطمئنهم بأن القيامة لن تقع إلا بعد عشر علامات ، وخلاصة القول أنه إذا كان هذا حال الصحابة واستعدادهم مع بعد عهدهم ، فكيف يكون حالنا مع قرب عهدنا من الساعة أو إرهاصاتها العظمى .

- الملاحظ أن الحديث قد أنث لفظة « ستاً » وذلك إشارة إلى أنما من الدواهي . والمصائب العظام .
- هذا الحديث تضمن أربعاً من علامات الساعة العظام ، وهي الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ، وجاء في أحاديث أخرى أن حصول أي واحدة من هؤلاء لا ينفع بعده توبة نفس أو إيمالها ما لم تكن آمنت من قبل ، وطلب المبادرة إشارة إلى قرب هذه الأمور الأربعة ، وإشارة أيضاً إلى ألها تأتي على حين غفلة .
  - المقصود بأمر العامة ، هو قيام الساعة نفسها ، أما خاصة أحدكم أو خويصة أحدكم فيراد بها الموت ، ومن مات قامت قيامته .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم ١١٨٤ [عون المعبود (٢٠/٤)]

# المبحث الثاني سرعة تتابع الآيات العظام

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ \* : ﴿ الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ فَإِنْ يُقْطَعُ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا ﴾ (١)

□ عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ خروج الآيات بعضها على
 بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز ﴾ (٢)

### شرح:

- الأحاديث السابقة فيها إشارة إلى تتابع الآيات العظام ، وسيتضح خلال الفصول السابقة مدى هذا التتابع ؛ حيث سنرى أن الخسوف الثلاثة والدخان والدحال وعيسى ﴿ ويأجوج ومأجوج مترتبة على بعضها البعض ، ثم بعد ذلك مباشرة يكون طلوع الشمس من مغرها ، وعلى إثرها أو في نفس اليوم يكون خروج الدابة ، وبعد ذلك بوقت قصير تكون النار الحاشرة آخر الآيات العظام .
- حلال تتبعي للأحداث أرى أن هذه العلامات كلها تحدث في قرن واحد تنتهي بعده الدنيا .
- ورد في أثر أن الآيات الثلاثة الأحيرة [ طلوع الشمس والدابة والنار الحاشرة ] تقع كلها خلال ستة أشهر ، وفي رواية ثمانية أشهر .
- توصيف الحديث بأن الآيات كخرزات في سلك إذا انقطع السلك تتابعت في الوقوع إشارة إلى سرعة وقوع هذه الآيات وتعلق بعضها ببعض .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم ۷۰۰۸ [ المسند (۲۹۳/۲) ] ؛ والحاكم عن أنس برقم ۸۶۳۹ ؛ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( ٥٨٩/٤)]

 <sup>(</sup>۲) اخرجه ابن حبان برقم ۱۸۸۲ [ موارد الظمآن ( ۲۰/۱ ) ] ؟ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٤٤٥) ]

# المبحث الثالث المحدث المعطام المحالات وردود بخصوص العلامات العظام

# المطلب الأول: إشكال في فهم آية الدخان

هناك إشكال واضح في فهم المراد بآية الدخان المذكورة في القرآن أو المذكورة في السنة كعلامة من علامات الساعة الكبرى ، فالبعض يسقطها على حدث يكون يوم القيامة نفسها ، والبعض يرى أن آية الدخان في القرآن الكريم قد حصلت في العهد المكي ، لذا لزم بيان هذا الإشكال، وتوجيه الراجح في ظني بخصوصه ، وذلك على النحو التالي . عن الذا لزم بيان هذا الإشكال، وتعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ، يَغْشَى لَنَّا اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

هذه الآيات اختلف في تأويلها علماء التفسير ، فبعضهم يرى أنها وقعت في العهد المكي حيث دعا النبي على كفار قريش بأن يصابوا بسنين قحط كسنين يوسف عليه السلام ، وقد وقع ذلك ، وكان لشدة القحط يرون السماء غبراء كأن الدخان يلفها .

وبعض المفسرين يرى أن آية الدخان قادمة ، وهي من علامات الساعة ، وما ذكرته الآيات توصيف لهذه الآية ، وفي ظني هذا الرأي أرجح ، ويتفق مع ما ثبت عن النبي من إخباره عن عشر علامات كبرى للساعة : إحداها ، وفي ترتيب الحديث أولها الدخان ، مما يؤكد أن آية الدخان لم تقع كما يرى البعض . (٢)

والذي يعزز عندي هـــذا الرأي أنه أوفق في حمـــل الكلام على حقيقته ، وعدم

<sup>(</sup>١) الدخان:الآيات ١٠ -١٥

<sup>(</sup>٢) انظر البروسوي: تنوير الأذهان ( ٢٦/٤ وما بعدها )

العدول عنه إلى الجحاز ، فالآية تشير إلى أن السماء تأتي بدخان مبين ؛ أي واضح لا يشك أو يلتبس في اعتباره دخاناً اثنان ، وهذا الدخان تم وصفه بأنه يغشى الناس ، أي يحيطهم من جميع الجوانب ، وليس شيئاً يتخيله الرائي كما في قحط قريش ، وعبرت الآيات عن هذا الدخان بأنه عذاب أليم ، وهذه المعاني بهذا التوصيف لم تقع لأهل قريش ؛ لذا عمد بعض المفسرين إلى حمل تلك المعاني من باب الجاز ، واعتبر الغبار في سنة القحط دخان ، أو ما يراه الجائع في السماء كأنه غمامة من السحاب . إلخ .

وفي ظني هذه المعاني بعيدة بهذا الشكل ، فسياق الآية وألفاظها ودلالاتها تتضمن قرائن عدة تدل على أن المقصود بها أمر عظيم مهلك ، وما وقعت به قريش أهون من ذلك بكثير .

وجمعاً بين الآراء يمكن القول أن الآية تشير إلى ما أصاب قريش من باب الجاز، وتدل على علامة عظمى بين يدي الساعة من باب الحقيقة يقول أبو الخطاب ابن دحية : «والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين : إحداهما وقعت وكانت ، والأخرى ستقع وستكون ، فأما التي كانت فالتي كانوا يرون فيها كهيأة دخان ، وهي غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور آيات التي هي من أشراط الساعة ، ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، » فيكشف عنهم ثم يعودون إلى الكفر وكلام ابن مسعود هيه لم يسنده إلى رسول الله \* إنما هو من تفسيره ، وقد جاء النص عن رسول الله \* بخلافه . » (١) من مَسْرُوق قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كُنْدَةَ فَقَالَ يَحِيءُ دُحَانٌ يَوْمَ الْقيَامَة فَيَأْخُذُ بأَسْمًا ع الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُذُ الْمُؤْمَنَ كَهَيَّة الزُّكَامِ فَفَرَعْنَا ، فَأَنْيتُ ابْنَ مَسْعُود وَكَانَ مُتَّكِنًا فَعَضِبَ فَحَلَسَ ، فَقَالَ : « مَنْ عَلْمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ قَالَ لنبيهِ عَلَيْ ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ فَلِنَّ مِنْ الْعَلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ لنبيهِ عَنْ الْإسلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلَّقِينَ ﴾ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطُنُوا عَنْ الْإسلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلَّفِينَ ﴾ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطُنُوا عَنْ الْإسلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) القرطبي: التذكرة (٧٤١)

النّبِيُ ﴿ فَقَالَ اللّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا ، وَلَكُوا اللّهَ أَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

### شرح:

هذان الأثران يدلان على أن ابن مسعود الله يرى أن آية الدخان المذكورة في القرآن قد وقعت ، وقد فسرها بأن المراد بها القحط الذي أصاب قريش ، واعتبر قول القائل بأن المراد بها الزكام الذي يكون يوم القيامة باطلاً ، ووجه بطلانه عند ابن مسعود في قول الله سبحانه وتعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلاً » ؛ فالآية صريحة بأن العذاب سيكشف عنهم ، بينما قول القائل مقصود به دخان يكون يوم القيامة ، ومحال أن يكشف الله عنهم العذاب يوم القيامة .

فاستدلال ابن مسعود هي من باب دلالة الاقتضاء ؛ أي أن الآية التي صرحت بأن العذاب سيكشف ، و أن الكفار سيعودون لكفرهم يستلزم القول ببطلان أن يكون هذا الدخان يوم القيامة ، بل لا بد أن يكون في دار التكليف قبل القيامة .

وهذا الاستدلال له وجاهته ؛ لكن جزم ابن مسعود الله بأن آية الدخان قد وقعت فضعيف من عدة وجوه ذكرتما سابقاً عند شرحي لآية الدخان ( ) ، وهذا ما عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير برقم ٤٧٧٤ [ البخاري مع الفتح ( ٣٧٢/٨)]

<sup>(</sup>٢) انظر الأثرين عند ابن كثير في تفسيره (٢٦٢/٤)

<sup>( ﴾ )</sup> ذكر القرطبي أنه قد روي عن ابن مسعود أيضاً بأن هناك دخانين أحدهما قد مضى ، والآخر سيأتي كعلامة عظمى من علامات الساعة .

أكثر العلماء ، والقرينة واضحة ، وهي أن النبي ﷺ قد أخبر بأن آية الدخان هي واحدة من عشر علامات بين يدي الساعة ؛ مما يعني صراحة أنها لم تقع بعد .

# خلاصة القول في آية الدخان:

- القول بأن آية الدخان وقعت ضعيف من عدة وجوه ، وإن أمكن القول به ، فيكون من باب الجاز على اعتبار أن هذه الآية على حقيقتها لم تقع ، وإنما تكون بين يدي الساعة كعلامة عظمى من علاماتها .
- القول بان آية الدخان تكون يوم القيامة نفسه أيضاً ضعيف لا يتفق مع كون هذه العلامة من إرهاصات يوم القيامة ، ولا يتفق أيضاً مع سياق الآية القرآنية ، ولا مع حديث العلامات العشر .
- المحصلة هي أن هناك علامة كبرى من علامات الساعة هي علامة الدخان ، وهي المقصودة حقيقة بالآية القرآنية في سورة الدخان ، وهي غير ما ذكره ابن مسعود عليه ، أو غيره ، وسيكون لنا اجتهاد في بيان المراد بما في فصل الحدث الكوني .

# المطلب الثاني: إشكالات أخرى

# الإشكال الأول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ (١)

عن أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ تَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ ﴿ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ الْآيَةَ الدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَوْ مَنْ مَغْرِبِهَا . ﴾

وفي رواية ﴿ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم ٣٧٠٣ [مسلم بشرح النووي ( ٩٤/٩)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٥٨ [ مسلم بشرح النووي ( ٤٣٣/١ ) ؟ الترمذي في تفسير القرآن برقم ١٦٨ ) . . . . . . . . . . . . وقال عنه : حسن صحيح غريب [ تحفة الأحوذي ٤٩/٨ ) ].

### بيان وجه الإشكال:

الحديث الأول يشير إلى أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها ، وهذا وتبت في حديث آخر أن باب التوبة يغلق مباشرة بعد طلوع الشمس من مغربها ، وهذا تصريح في الحديث بأن التوبة تقبل من العبد قبل طلوع الشمس .

أما في الحديثين الآخرين فقد ربط عدم نفع الإيمان أو التوبة بأربعة أمور وهي الدجال والدابة والدخان و طلوع الشمس من مغربها .

والمعلوم أن الدجال يكون قبل طلوع الشمس من مغربها ، ويحتمل أيضاً أن يكون الدخان كذلك ، أما الدابة فهي تكون في الغالب بعد طلوع الشمس من مغربها .

ووجه الإشكال هنا: كيف لا تنفع توبة ولا إيمان بعد خروج الدجال وهو قبل طلوع الشمس ، مع أن الحديث الأول قد صرح بألها نافعة .

# دفع الإشكال:

وهذا الإشكال يمكن دفعه بالقول أن الحديث الأول يشير إلى نهاية العالم حقيقة بطلوع الشمس من مغربها ، وفي هذه الحالة لا تنفع التوبة إلى قيام الساعة .

أما في الحديثين التاليين ففيهما إشارة إلى ضرورة المبادرة بالأعمال قبل وقوع هذه الأمور ؛ و من لم يكسب إيماناً قبل خروج الدجال ؛ فلا يتصور منه أن يحصله عند خروجه وخلال فتنته ؛ لأن فتنة الدجال فتنة حصاد لما تم زرعه قبل خروجه ، وهذا خاص في الملابس لفتنة الدجال والواقع فيها ، أما بعد ذلك فما يزال باب التوبة مفتوحاً لحين طلوع الشمس ، وهذا يقال أيضاً في علامة الدخان إذا كانت قبل طلوع الشمس .

أما بالنسبة للدابة فهي في الغالب تكون بعد طلوع الشمس ؛ حيث يكون باب التوبة مغلقاً ؛ لذا لا إشكال فيها .

# الإشكال الثاني:

حَنْ أَنْسٍ عَلَيْهُ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللّه بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللّه عَلْمُ الْمَدينَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلّا نَبِيٍّ قَالَ: مَا أُوَّلُ أَشْرَاطَ السَّاعَة ؟ وَمَا أُوَّلُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلّا نَبِيٍّ قَالَ: مَا أُوَّلُ أَشْرَاطَ السَّاعَة ؟ وَمَنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْحَنَّة ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخُوالِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : ﴿ خَبَرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جَبْرِيلُ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُاللّهِ : فَقَالَ عَبْدُاللّه يَكُ : ﴿ خَبَرَنِي بِهِنَ آنِفًا جَبْرِيلُ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُاللّهِ يَكُ نَا اللّهُ عَلَى الْمَعْرِبِ . . ﴾ (١)

# بيان وجه الإشكال وطريقة دفعه:

هذا الحديث صريح بأن أول أشراط الساعة وقوعاً هو النار التي تحشر الناس ، وقد يتوهم البعض بأنها أول الأشراط العظام ، وليس هذا صحيحاً بل هي آخر العلامات العشر ، كما جاء ذلك صريحاً في حديث حذيفة الأسدي السابق « وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ » (٢)

ودفع الإشكال هنا بالقول إن سياق حديث ابن سلام يشير إلى أنه يسأل عن علامة قيام الساعة نفسها ، والتي يترتب عليها باقي علامات الفناء ، وهذه العلامة يعرفها اليهود من خلال كتبهم ، فجاءت الإجابة وفقاً للسؤال بأن أول هذه العلامات النار التي تحشر الناس نحو الشام ، ثم بعد ذلك تبدأ العلامات الأخرى المتتمة لفناء الكون .

أما حديث حذيفة الأسدي فهو يشير إلى الإرهاصات العظمى الدالة على قرب وقوع القيامة ، وليس عن علامات وقوعها ، فناسب الأمر ذكر بعض العلامات الكبرى البعيدة نسبياً عنها ، ثم ختمها بالعلامة المؤذنة بقيامها وهي النار الحاشرة ، وعليه يمكن القول أنه لا تعارض قطعاً بين الحديثين فأحدهما يشير إلى إرهاصات قرب الساعة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٣٢٩

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

والآخر يشير إلى أول العلامات المؤذنة بقيامها ، ولا يمتنع أن تكون أخر علامة دالة على قرب الساعة هي أول علامة مؤذنة بقيامها .

## الإشكال الثالث:

حَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمَعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ أُوَّلَهَا الدَّجَّالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ضَيَّ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ صَبْحَى فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا مَعْرِبِهَا أُو الدَّابَةُ عَلَى النَّاسِ صَبْحَى فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا مَعْرِبِهَا أُو الدَّابَةُ عَلَى النَّاسِ صَبْحَى فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ - : وَأَظُنُ أُولَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا . ﴾ (١)

## بيان وجه الإشكال وطريقة دفعه:

والإشكال هنا أن هذا الحديث يشير إلى أن أول الآيات العظام هو طلوع الشمس من مغربها مع أن القرائن المتعددة والأحاديث المتضافرة تعزز أن هناك علامات كثيرة تسبق علامة طلوع الشمس كخروج الدجال مثلاً .

## دفع الإشكال:

- لكي يتضح وحه دفع الإشكال لا بد من بيان طبيعة العلامات العشر ، فالملاحظ عليها أنها قسمان : القسم الأول يتضمن ممحصات ضمن دائرة الصراع بين الحق والباطل وهذه تشمل الخسوف الثلاثة والدحال والدخان ونزول عيسى بن مريم .

أما القسم الثاني فهو إيذان بقرب النهاية ، و يتضمن ثلاث علامات وهي طلوع الشمس الذي به يقفل باب التوبة ، والدابة التي تسوق الناس أو تسمهم على خراطيهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٦٨/٩)]

مؤذنة بنهاية صراع الحق والباطل على الأرض ، ثم يتخلل ذلك الريح الطيبة التي تقبض ما تبقى من أرواح المؤمنين ، ويبقى الشرار ، وهؤلاء تخرج عليهم النار التي تسوقهم إلى أرض المحشر مؤذنة بالنهاية .

ووفقاً لهذا التوجيه يمكن القول أنه لا تعارض بين فهم مروان وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، فمروان نظر إلى أول الآيات العشر وقوله يحتمل أنه اجتهاد منه ، أما عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، فيظهر من السياق أنه سمع أحاديث تخص القسم الثاني فقط فظن أنها شاملة للنوعين ؛ لذا أنكر على مروان ، وأشار إلى الحديث الذي سمعه ، وسياقه يشير إلى علامات القسم الثاني فقط .

والملاحظ من السياق أن هناك اجتهاداً منه في تقديم آية طلوع الشمس على الدابة ، لكن الذي يعنينا هنا هو أن الحديث الذي أورده عن رسول الله لله لا يدل على أن طلوع الشمس قبل الدحال ، بل هذا كان فهماً منه للحديث ، وهو أشبه بالإشكال الثاني الذي ذكر أن أول الأشراط خروج النار الحاشرة .

لذا يمكن القول أنه لا تعارض ، وما ذكره ابن عمرو هو عبارة عن فهم منه لنص سمعه ، فظن أنه شامل للعلامات العشر ، وسياق النص لا يدل على شموله لجميعها ، بل يشير إلى العلامات الثلاثة الخاتمة فقط .

# الفصل الثاني: الحدث الكوني وعلاقته بآية الدخان

وبتضمن المباحث الخمسة التالية

المبحث الأول: مقدمات هامة

المبحث الثانى: آية الدخان وعلاقتها بالدجال

المبحث الثالث: الإشارات النبوية المعززة لاحتمالية سقوط نيزك

المبحث الرابع : علامات يحتمل أن تكون مترتبة على وقوع نيزك

المبحث الخامس : قرائن متعددة تعزز احتمالية وقوع حدث كوني

# المبحث الأول مقدمــات هامــة

بالنظر لبعض علامات الساعة نجد ألها تشير إلى تغيرات مناخية ، وجيولوجية ، وأو طبيعية غير معهودة بالنسبة لتصوراتنا ، وهذه العلامات قد تشير بمجموعها إلى وقوع حدث كوني عظيم يترتب عليه تغير جوهري بخصوص الأرض ، وهذا التغير لا تستبعده تصورات العلماء في عصرنا .

وهذه محاولة للربط بين ما يتصوره العلماء - خاصة علماء الفلك - وبين الأدلة القرآنية والحديثية (﴿ ) وأرى أن أمهد لهذه المحاولة ببعض المقدمات التي ليس لها علاقة مباشرة بالموضوع إلا أنها تسهل علينا فهم الأدلة التفصيلية المتعلقة بالموضوع.

# المقدمة الأولى: سقوط حجارة من السماء شكل من أشكال العقوبات الربانية

أولاً: الرجم بالحجارة من السماء أحد أربعة أشكال من العذاب.

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يملي للظالم فإذا أخذه ، أخذه أخذ عزيز مقتدر ، وقد بينت كثير من الآيات القرآنية أشكالاً من هذه العقوبات ، لعل أهمها ما ترشد إليه الآية التالية :

عقول الله سبحانه وتعالى ﴿ فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمَنْهُمْ مَنْ أَخْرَقْنَا وَمَا كَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ ليَظْلُمَهُمْ وَلَكَنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ (١)

فالآية الكريمة ذكرت أربعة أشكال للعقوبة الربانية ، وهي :

<sup>(﴿ )</sup> أود أن أشير هنا إلى أن هذا الفصل على وجه الخصوص يحتاج إلى دراسة متأنية عميقة بعيدة عن التسرع في إطلاق حكم ما عليه ناجم عن دراسة سطحية ، وكلي أمل أن يهتم أهل العلم الشرعي خاصةً في هذه الاستدلالات تحيصاً وتحقيقاً وملاحقة لكي تكتمل صورة هذا الجانب العلمي الهام .

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٠

الحاصب : ويراد به حجارة من السماء مسومة للعذاب، وقد أصابت الحجارة قوم لوط . الصيحة : ويقصد بها في الراجح صيحة تقع من جبريل أو أحد الملائكة تتقطع لها الأوتار والشرايين ، ثم الخمود النهائي إلى يوم القيامة ، وهذه الصيحة أصابت قوم ثمود ، وأصحاب القرية .

الغرق : وهذا الشكل من العذاب كان من نصيب قوم نوح في الطوفان ، وفرعون في البحر .

الخسف : وهذا العذاب أصاب الله سبحانه وتعالى به قارون .

هذه هي الأشكال الأربعة للعذاب ، وقد بدأت الآية بذكر التعذيب بالحجارة ، ولعل البداية به إشارة إلى شدته ، وإلا فالأولى الابتداء بالغرق لأن العذاب به لقوم نوح كان سابقاً لعذاب قوم لوط ، فالفائدة المتصورة من البداية به هو أن الآية بدأت بالأشد ثم الأخف .

ثانياً : الإشارات التي تتضمنها الآيات المبينة لعقوبة قوم لوط .

قَالَ الله سبحانه وتعالى ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسُلُونَ ، قَالُوا إِنَّا أُرْسُلْنَا
 إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لَلْمُسْرُفِينَ ﴾ (١)

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْ الْ عَلَى الْقَرْئِيةِ الَّذِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ
 يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ (٢)

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (٣)
 حوقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِنْ سِجِيلِ مَنْضُودِ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الذريات: الآيات ٣٠ -٣٤

<sup>(</sup>٢) الفرقان:٤٠

<sup>(</sup>٣) الشعراء:١٧٣

<sup>(</sup>٤) هود: ۸۲

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ
 بِسَحَرٍ ﴾ (١)

## شرح الغريب:

سجيل : اختلف العلماء في المراد به فقالوا : هي حجارة كالمدر ؛ أي الطين المطبوخ ، أو هي من طين ، أو من صخر ، وأوجه الأقوال أن سجيل يراد به أن الحجارة مسجل عليها أسماء من تلقى عليهم ، أي ألها حجارة عذاب ، وهي هنا مرادفة لمعني مسومة التي دلت عليها الآيات الأخر . (٢)

منضود : أي متراكم بعضه فوق بعض و مترادف في نزوله . (٣)

الحاصب : أصل معنى الحاصب ألها الريح الشديدة التي تحمل الحصى معها ، ويراد بها هنا تلك الحجارة الصغيرة السريعة المقذوفة من السماء . (٤)

#### شرح:

هذه الآيات الكريمة تعطينا وصفاً كاملاً لطريقة التعذيب بالحجارة من السماء ، يعنينا في هذا المقام عدة أمور منها: ألها حجارة من طين ، وهي مسومة ، أي معدة لتعذيب أناس معينين على وجه الخصوص ، وهم قوم لوط ، وأن هذه الحجارة قد سجل عليها أسماء من تقصدهم ، أي أن الرمي بالحجارة من السماء ليس طريقة عشوائية ، إنما هي عقوبة ربانية محددة سيقت بإحكام لمن يستحقونها .

ونلحظ من الآيات التي تعبر عن رمي قوم لوط بحجارة من صخر أو طين أو من حصى متراكم ألها عبرت عنه بمواضع أخرى بالمطر ، بل اكتفت في بعض الآيات بتسميته مطر السوء ، أو مطراً ثم عقبت عليه بقولها فساء مطر المنذرين .

<sup>(</sup>١) القمر:٣٤

<sup>(</sup>٢) انظر ابن منظور : لسان العرب ( ٣٢٦/١١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ٤٢٣ )

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ( ٢٠/١)

ووجه مشابهتها بالمطر إشارة لأمرين هما جهة نزولها ، وهو السماء محل نزول المطر ، والثاني كناية على كثرتما وتتابعها بما يشبه المطر .

والملاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن كلمة مطر في الأغلب ذكرت للدلالة على الرمي بالحجارة والتعذيب كما أن كلمة ريح في أغلب الآيات إشارة للعذاب والرياح إشارة للرحمة .

# المقدمة الثانية: التهديد بسقوط حجارة من السماء ما زال قائماً، ومن الجهل أن يستبعد الإنسان وقوعه.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذير ﴾ (١)

ه - ﴿ أَفَامَنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ، أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴾ (٢)

#### شرح:

الآيتان صريحتان في تهديد كفار البشرية بحجارة من السماء ، وقد جاء الاستفهام فيهما على وجه التوبيخ والتهديد ، أي كيف تأمنون وقوع حجارة عليكم من السماء كعقوبة لكم على كفركم ؟ وقد وقع مثل ذلك على أقوام سابقة ، والأصل فيكم ما دمتم وقعتم في موجبات العقاب أن تكونوا على حذر تام ، ووجل وترقب لوقوع حجارة من السماء عليكم ، والأمر ليس ببعيد عنكم ، وليس مستغرباً ، وما هي من الظالمين ببعيد .

<sup>(</sup>١) الملك:١٧

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٦٨

# المقدمة الثالثة: عقوبة الرجم بالحجارة من العقوبات المستقبلية الثابتة

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسِكُمْ شَيِعاً ويُذِيقَ بَعْضكُمْ بَأْسَ بَعْضِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ (١)

 ذكر أبي بن كعب في تفسير الآية السابقة قوله: « هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةً فَمَضَت اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ سَنَةً فَأَلْبِسُوا شَيِعًا وَذَاقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَتُثْتَانِ وَاقِعَتَانِ لَا مَحَالَةَ الْخَسْفُ وَالرَّجْمُ . » (٢)

الشاهد في الآية والأثر الوارد عن أبي بن كعب:

الأثر صريح بأن هذه العقوبات لم تذكر على سبيل التهديد ، بل فيها إشارة مستقبلية لما ستقع به الأمة ، وقد وقع منها اثنتان وهما التفرق بين الأمة والتشيع لأحزاب ، ثم وقوع القتال بين هذه الأحزاب والشيع ، وبقي اثنتان ، وهما الرحم من السماء إما بحاصب أو بكسف ، والزلازل والحسف ، وقد جاء التصريح في أحاديث عدة في علامات الساعة عن وقوع الحسف في الأمة ، أهمه ثلاثة حسوف عظمى ، في المشرق والمغرب وجزيرة العرب ، أما عن الحاصب أو الكسف فدلالة الأثر تشير إلى أنه لا محالة واقع ، ودلائل الحال وسياق الآية يعززان الربط بين العلامتين ، وقد يكون الحسف أحد آثار سقوط كسف من السماء .

قال سبحانه وتعالى :﴿ أَفَلَمْ يَرَوْ اللِّي مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ٢١٢٨٥ [ المسند (١٦٢/٥) ] ، قال المقدسي : إسناده حسن [ الأحاديث المختارة (٣٥٦/٣) ]

# فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ ﴾ (١)

#### شرح:

الآية ربطت وقوع كسف من السماء بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، والإشارة دالة على المستقبل ، والكسف قطعة من السماء ، والإشارة بالكسف هنا غير الإشارة بالحاصب ، فالكسف قطعة كبيرة أشبه بالنيزك ، أما الحاصب فهي حجارة صغيرة .

وعقبت الآية بعد ذكر الكسف بأن في ذلك علامة وبرهان لا يستفيد منه ، أو من التحذير منه إلا كل عبد تائب راجع إلى الله ، أو كل فقيه مطلع على أوجه التصريف الرباني وسننه في الكون

عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ﷺ قال : ﴿ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ فِي أَمَّلِ الْقَدَرِ . ﴾ في أُمَّتِي - الشَّكُ مِنْهُ- خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهَلِ الْقَدَرِ . ﴾ (٢)وفي رواية : ﴿ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ ﴾ وفي رواية ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ﴾ (٣)

#### شرح

الحديث يتضمن ثلاثة أشكال من العذاب حاصلة في أفراد من الأمة منها القذف وهو الرمي بالحجارة من السماء .

<sup>(</sup>۱) سـبأ:٩

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في القدر حديث رقم ٢٠٧٨ ، وقال : حسن صحيح غريب [ تحفة الأحوذي ( ٣٦٧/٦) ] ؛ سروابن ماجة في الفتن برقم . وابن حبان في صحيحه في التاريخ من حديث أبي هريرة برقم ٢٥٥٩ [ صحيح ابن حبان ( ٥ / ١٦٢/٢) ] قال الهيئمي : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح [ بجمع الزوائد ( ٢٠٣/٧) ]

<sup>(</sup>٣) انفرد بالروايتين ابن ماجة برقمي أم٢٠٤، ٢٢٪ [ ابن ماجة ( ١٣٥٠/٢ ) ] والحديث يشهد لمتنه الرواية الأولى الصحيحة

# المقدمة الرابعة: نظرة علماء الفلك لإمكانية سقوط كسف أو حاصب من السماء

هذه المقدمة لها علاقة بما توصل إليه علماء الفلك من تصورات مبنية على المشاهد أمام أعينهم حول إمكانية أو مدى احتمالية سقوط نيزك أو جرم سماوي نحو الأرض ، وقد استقيت هذه المعلومات من برنامج تلفزيوني علمي حديث جداً بعنوان: أخطار تهدد الأرض ، وكان عنوان الحلقة: نيازك مدمرة . (١)

وقد شارك في هذا البرنامج أبرز علماء الفلك في العصر الحاضر ، وأهمية هذا البرنامج تكمن في حداثته ، حيث أعد في سنوات ما بعد الألفين ، إضافة إلى ذلك أنه يبين لنا آخر النتائج والتصورات الحاصلة عند علماء الفلك ، وملخص الأفكار الهامة التي تضمنها هذا البرنامج أرصده في التالي :

- راقب الفلكيون ظاهرة غريبة قريبة من المشتري في عام ١٩٩٤م ، وعندما تم تحليل هذه الظاهرة وجدوها عبارة عن عشرين قطعة من نيزك متفتت ، تقترب من محال المشترى ، وتم معاينة هذه الظاهرة من خلال توجيه المراصد والأقمار الصناعية نحوها للاحظة ما يترتب عليها ، وتم تصوير ارتطام تلك القطع وما ترتب عليها من دمار و انفجارات ، تعادل فيه المنطقة المدمرة والمتأثرة حجم الأرض أو قريباً من ذلك .
- بدأ الفلكيون بعد معاينة هذه الظاهرة التفكير بجدية في احتمالية ضرب نيزك أو مذنب الكرة الأرضية .
- شاهد العلماء نيزك يسمى قراند تيتون يدخل مجال الأرض ، و بدأ بالاحتراق نتيجة احتكاكه بالغلاف الجوي ثم خرج من الغلاف مغيراً مساره .

<sup>(</sup>١) قناة الإخبارية ، برنامج أخطار تمدد الأرض ، عنوان الحلقة : نيازك مدمرة . ٢٦ / ٨/ ٢٠٠٤م ، الخميس ، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القدس ، وقد أعيد هذا البرنامج عدة مرات في قناة المنارة ، وهي قناة علمية .

- خلال مراقبة سير نيزك كبير سماه العلماء (نيزك ١٩٩٨) ، وجد العلماء أن مساره يتجه نحو الأرض ، ووفق دراسة لسرعته ومساره توقع العلماء أن يضرب الكرة الأرضية سنة ٢٠٢٨م ، الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ، ولوحظ بعد ذلك أن هذا النيزك قد غير مساره قليلاً .
- يذكر العلماء ألهم يرون قرابة الإثنا عشر نيزكاً خطراً يهدد الأرض سنوياً ، ومعدل النيازك المتوقع من كل واحد منها أن يضرب الكرة الأرضية هو ١٥٠٠ نيزكاً ، وهذا الرقم قابل للزيادة ، إضافة إلى ذلك أن هناك عشرين جسماً غير مكتشف ، أو ليس تحت الرصد يتوقع ارتطامها بالأرض ، يقول بعض علماء الفلك محللاً ظاهرة النيازك : يتوقع من بعض النيازك ارتطامها بالكرة الأرضية بعد ربع مليون سنة ، وبعضها يتوقع ارتطامه بعد أسبوع . وظاهرة النيازك ليس من السهل ضبط التصورات حولها ؟ إذ من الممكن أن نفاجاً في كل لحظة باقتراب نيزك من مجال الأرض ، ويتصور ارتطامه كما ، ويعقب عالم آخر بعد اجتماع فلكي ضم أكثر العلماء أنه من المحتم أن نصطدم بأحد النيازك .

# تصورات العلماء للنتائج المترتبة على سقوط كسف أو نيزك على الأرض .

- ا۔ ضرب نیزك بحجم میل مربع لمدینة شیكاغو كفیل بتدمیرها كاملاً محلفاً حفرة عظیمة تحته ، ویترتب علیه التأثیر القاتل والمدمر لمدن عدة حوله .
  - ب- بعد نزول النيزك يتوقع زيادة درجة الحرارة .
- ت- يترتب على نزول النيزك هالة من الدخان عظيمة جداً تلف الكرة الأرضية ، وتحجب الشمس عنها ، ويستمر هذا الدخان مدة عام على الأقل .
- ث- يترتب على ذلك القضاء على المزروعات والغطاء النباتي على الكرة الأرضية بكاملها ، إما بشكل كلي أو نسبي وهذا سينجم على أثره مجاعة غير متصور أبعادها ونتائجها .

- ج- يذكر العلماء أن سقوط نيزك في العصور السحيقة كان سبباً في إنهاء الحياة على الأرض ، أو حياة الديناصورات في تلك الحقبة .
  - ح- يقول بعض العلماء أن نيزكاً واحداً كفيلاً بإنهاء الحياة البشرية .
- خ- يرى بعض العلماء أن الساعات الأولى من نزول نيزك كفيل بقتل ملايين البشر . أقول:

هذه أبرز تصورات علماء الفلك ، وقد بنوا هذه التصورات على ما لاحظوه من نتائج مدمرة عاينوها سنة ٩٤ م في المشترى ، وما وقع في المشتري ليس ببعيد عن الأرض في معتقدهم .

وهذه المعلومات التي ذكرتها مبنية على البحث العلمي البحت ، ولا علاقة لها بتصورات ومعتقدات سابقة ، وسنلحظ خلال مقارنتها مع ما ثبت عندنا مدى التطابق بين هذه التصورات ، وبين ما تورده علامات الساعة كما سيتضح .

# خلاصة القول فيما سبق ذكره في هذا المبحث

- 1- سقوط كسف أو حجارة من الأحجار من السماء هو شكل من أشكال العذاب التي دل القرآن على وقوعه .
  - ٢- من الأمم التي أخبر الله سبحانه وتعالى عن تعذيبهم بالحجارة قوم لوط.
- ٣- طبيعة الرحم من السماء ليس حالة عشوائية ، بل هي عقوبة ربانية تقع وفق المشيئة والحكمة الربانية .
- ٤- التهديد بإسقاط حجارة أو كسف من السماء ما زال قائماً ، وقد بينت الآيات أنه
   من الجهل الأمن من عدم وقوعه .
  - ٥- جاء في بعض علامات الساعة ما يشير إلى وقوعه في حق بعض أفراد من الأمة .
- ٦- نلحظ من بعض الآيات ألها تربط بين سقوط الكسف من السماء وبين حالة من السحاب الأسود المتراكم ، وهو يطابق ما يذكره علماء الفلك من أن سقوط نيزك كفيل بإنشاء هالة من الدخان الكثيف يلف الكرة الأرضية ويحجب الشمس .

٧- نلحظ أن الأمن من احتمالية سقوط كسف أو حجارة ، والذي وقع به أهل الكفر استهجنته الآيات لأنهم استبعدوا خطراً قريباً منهم ومحدق بهم في كل لحظة ، وهذا الأمن من جهلهم ، ويلحظ أن أكثر الناس خوفاً من وقوعه ، ويتوقعونه في كل لحظة هم الفلكيون ، وذلك لما عاينوه من قرائن ومشاهدات تعزز وقوعه .

# المبحث الثاني آية الدخان وعلاقتها بالدجال ونزول كسف من السماء

المعلوم أن الدخان والدجال علامتان من علامات الساعة الكبرى ، و هذا المبحث سيتضمن اجتهاداً في فهم المقصود بعلامة الدخان ، وذلك من خلال مدلولات الآيات القرآنية الدالة على هذه العلامة ، إضافة إلى بعض آثار السلف التي ترشد إلى علاقة بين هذه الآية ونزول كسف من السماء ؛ حيث سيتم من خلال مجموع القرائن في هذا المبحث إضافة للمقدمة الرابعة في المبحث السابق تصور المراد بهذه العلامة ووجه علاقتها بعلامة الدجال ، وطبعاً هذا الاجتهاد يفيد الاحتمال لا الجزم . وتفصيل ذلك في مطلبين على النحو التالى :

# المطلب الأول: أهم المعاني التي تتضمنها آية الدخان ومدى علاقتها بكسف من السماء

ـ يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَارْتَقبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَبَّنَا اكْشف عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، ثُمَّ تَولَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ، إِنَّا كَاشْفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائدُونَ ﴾ (١)

شرح:

هذه الآيات سبق بيان المراد بما في مبحث إشكالات وردود ؛ حيث وصلت هناك

<sup>(</sup>١) الدخان:الآيات ١٠ -١٥

إلى نتيجة إلى أن هذه الآية لم تقع بالصورة الحقيقية التي يدل عليها السياق ، والأغلب أنها علامة الدخان التي تعتبر إحدى العلامات العشر الكبار .

والذي يعنينا هنا هو بيان المحاور الهامة التي تضمنتها الآية وهي على النحو التالي : المحور الأول : قول الله سبحانه وتعالى لنبيه \* فارتقب إشارة إلى أن هذه الآية حاصلة لا محالة .

المحور الثاني : وصف الدخان بأنه مبين ؛ أي واضح فيه إشارة إلى أن هذا الدخان حقيقي ، وليس أمراً يتخيله الرائي أنه دخان ، وإلا لو لم يكن حقيقياً لما صرحت بأنه مبين .

المحور الثالث: الآية تشير إلى أن مصدر هذا الدخان هو السماء ، أي يأتي من أعلى ، وليس بالضرورة أن يكون مصدر هذا الدخان من خارج الغلاف الجوي ، والمتتبع للأسلوب القرآني يجد أنه عندما يتحدث عن المطر ينسب نزوله إلى السماء ، مع أن المطر حقيقة تولد في الأرض ؛ إلا أنه لما كانت جهة إنزاله المعهودة من أعلى نسب للسماء .

المحور الثالث: يتضح من الآية أنها أشارت إلى أن هذا الدخان يغشى الناس ؛ والغشيان يتضمن عدة معاني منها الإتيان والتغطية والإفزاع (١) ؛ أي أن هذا الدخان يأتي الناس فيباشرونه بأعينهم ويغطيهم أو يغطي عليهم ، وهذه المعاني كلها تشير إلى أن هذا الدخان ظاهرة حقيقة ملابسة للناس بينهم أو فوقهم ، وتحجب عنهم الرؤية .

المحور الرابع: وصف هذا الدخان بأنه عذاب أليم إشارة واضحة إلى أنه عقوبة فظيعة تصيب الناس ، خاصة أن الواصف لهذا العذاب بأنه أليم هو الله سبحانه وتعالى . المحور الخامس : دعوة الناس لله بكشف العذاب بدعوى ألهم مؤمنون فيه إشارة إلى أن هذا الحدث يكون جللاً ، ولا يجد الناس لهم مفراً منه إلا باللجوء إلى الله سبحانه

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور : لسان العرب ( ١٢٦/١٥ وما بعدها ) ]

وتعالى ، فحالهم كحال أصحاب سفينة شارفت على الغرق ووجدوا ألهم لا منجى لهم من الله إلا الله ، وسياق الآية يشير إلى أن إيمالهم يعتبر من باب الإيمان الاضطراري الذي يواكب الشدائد ، ويتلاشى بعدها .

المحور السادس : قول الله سبحانه وتعالى بأنه سيكشف العذاب قليلاً إشارة إلى أن هذا المحدث قريب من الساعة ، وهي البطشة الكبرى .

هذه أبرز المعاني التي أرشدت لها الآيات ، وهي تشير إلى دخان حقيقي واضح لا يشك اثنان في كونه دخانً سيصيب الأرض ويغطي الرؤية على الناس ، وتتضح فيه معالم العقوبة العظمى ؛ لذا يلجأ الناس إلى الله ليكشف عنهم العذاب ، فتبين الآيات أن العذاب سينكشف قليلاً عنهم ، مما يشير إلى قرب هذا الحدث من يوم القيامة ، وهذه المعاني بهذا الوصف لم تقع بعد ، وإشارة الآيات تدل على أنها لا بد ستقع .

هذا أثر صحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه إشارات عظيمة أهمها أنه قرن بين طلوع النجم ذي الذنب وبين آية الدخان التي تعتبر من علامات الساعة، وقد تكون هذه الملازمة بين الأمرين دالة على طبيعة العلاقة بينهما ، أي أن طلوع الكوكب سبب في نشوء آية الدخان . وكذلك فيه إشارة إلى أن آية الدخان تدل على حدث مستقبلي ، وإلا لما فزع ابن عباس من مقولة خروج

<sup>(</sup>١) الدخان : الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في الفتن ، وقال صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٥٠٦/٤ ) ] ؛ وذكره ابن كثير بسنده في تفسيره ، وقال عنه : هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن . [ التفسير ( ١٤٢/٤) ] .

الكوكب ، وكذلك في الحديث إشارة ضمنية بأن آية الدخان تكون قبل خروج الدجال ، وإلا لما فزع فقيه الأمة وحبرها من خروج النجم ذي الذنب لعلمه أن هناك أحداثاً لم تقع قبل هذه الآية كالدجال مثلاً ، ففزعه فيه دلالة على أنه يتصور وقوع آية الدخان قبل خروج الدجال ، وهذا يتفق مع حديث العلامات العشر الذي ذكر الدخان قبل الدجال ، ويتفق مع اختبار النبي الله لابن صياد بآية الدخان على اعتبار أنه الدجال .

وكذلك يتفق قول ابن عباس مع تصورات علماء الفلك ، وتوقعاتهم حصول هالة ضخمة من الدخان تلف الكرة الأرضية حال نزول نيزك على الأرض .

عن علي بن عبد الله بن العباس قال: « لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية. » (١)

هذا الأثر الصحيح عن أحد السلف الصالح من التابعين ، وابن حبر الأمة يشير إلى أن من علامات حروج المهدي في آخر الزمان طلوع آية مع الشمس ، ومثل هذا القول ، و إن كان موقوفاً إلا أن له حكم المرفوع ، لأن مثل هذا القول المبني على قضية غيبية لا يتصور صدوره عن اجتهاد أو رأي ، فلا بد أن يكون مرجعه الوحي .

و لم يصرح الأثر عن طبيعة هذه الآية التي تطلع مع الشمس ، وجاء في بعض الآثار ما يستأنس به في توضيح المراد بهذه العلامة ، منها ما ورد عن الحسين بن علي في قال : « إذا رأيتم علامة في السماء نار عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي فعندها فرج الناس ، وهي قدام المهدي ... » (٢) وعن محمد بن علي بن أبي طالب في قال : « إذا رأيتم ناراً من قبل المشرق ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد . » وعن كعب قال : « يطلع نجم من المشرق ، قبل خروج المهدي له ننب

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ، ونعيم في الفتن ، وقال عنه البستوي : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات [ البستوي : المهدي المنتظر (۲۲۰)]

<sup>(</sup>٢) عقد الدرر (١٠٦)

<sup>(</sup>٣) عقد الدرر ( ١٠٦)

يضيء . » (١) وعن كثير بن مرة الحضرمي قال : « آية الحدثان في رمضان علامة في السماء ، بدءها اختلاف في الناس ، فإن أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت . » (٢) وعن حالد بن معدان قال : « إنه ستبدو آية عمود من نار ، يطلع من قبل المشرق يراه أهل الأرض كلهم ، فمن أدرك ذلك فليعد لأهله طعام سنة . » (٣) وقال كعب عن الآية التي تظهر في السماء : « هو نجم يطلع من المشرق ، ويضيء لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة البدر . » (٤)

وعن كعب أيضاً: «ونجم يرى به يضيء كما يضيء القمر، ثم يلتوي كما تلتوي الحية، حتى يكاد رأساها يلتقيان. والنجم الذي يرمى به شهاب ينقض من السماء، معها صوت شديد حتى يقع في المشرق، ويصيب الناس منه بلاء شديد.

# وجه الدلالة من مجموع الآثار:

هذه الآثار الواردة عن السلف الصالح سواء كانوا صحابة أو تابعين أو غيرهم إضافة إلى الأثرين الثابتين عن ابن عباس وابنه علي كلها تعزز ما ذكرنا من أن هناك رابطاً بين نجم (ع) يطرق الأرض وبين آية الدخان ، وبعضها يصرح بوقوعه ، وبعضها يصف حال هذا النحم قبل سقوطه بأنه يدور في فلك الأرض أو قريباً منها عدة أيام ، ويضيء

<sup>(</sup>١) عقد الدرر (١١١)

<sup>(</sup>٢) نعيم : الفتن ( ١٥٠ ) وإسناده فيه الوليد بن مسلم ، مدلس ، ولكنه عنعنه هنا

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة

<sup>(</sup>٤) نعيم: الفتن (١٥٢) والأثر فيه انقطاع

<sup>(</sup>٥) نعيم : الفتن ( ١٦٢ ) وقال محققه إسناده حسن .

<sup>( )</sup> المعلوم أن كل شيء يضيء في السماء دون القمر يأخذ تسمية نجم في عرف العرب ، والمعلوم أن المذنب في حقيقته ليس نجماً وفقاً للتوصيف العلمي إلا أن العرب يسمونه نجماً ، أما التصنيفات المعهودة لدينا الآن والتي تميز بين المذنب والكوكب والنجم والنيزك فهي توصيفات معاصرة لم يعهدها العرب بهذا الشكل قديماً ؛ لذا يعمد في تفسير هذه الآثار وفق الإطلاق اللغوى للأشياء قديماً .

لقربه إضاءة شبيهة بإضاءة القمر ، وبعض هذه الآثار يشير إلى النتائج المدمرة التي تترتب على وقوعه على الأرض ؛ لدرجة أن بعضهم أشار إلى ضرورة تخزين الطعام لسنة كاملة ، وهذه الآثار بهذا التوصيف تتفق في مدلولاتها مع ما يتصوره علماء الفلك في حالة سقوط نيزك على الأرض .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابً مَرْكُومٌ ﴾ (١)

#### شرح:

هذه الآية وإن جاءت في معرض الرد على كفار قريش ـ كما يرى بعض علماء التفسير (٢) - ، وتتضمن تهديداً لهم ، إلا أن فيها إشارة عجيبة ، وهي الربط بين رؤية قطعة كبيرة من الحجارة ساقطة وبين السحاب الأسود الكثيف المتراكم ، وهذا المعنى أشار إليه علماء الفلك بقولهم : إن نزول نيزك على الأرض كفيل بخلق سحابة شديدة من الدخان المتراكم تحجب رؤية الشمس جزئياً أو كلياً ، وبذا نلحظ مدى الدقة العجيبة ومدى التوافق والمطابقة بين قول علماء الفلك ، وبين ما تذكره الآية على ما يترتب على سقوط كسف من السماء ، و كذلك ما تذكره الآية في سورة الدخان من أن الدخان يغشى الناس ؛ أي يغطي على أعينهم ، ويكون فيه عذاب أليم .

والآية بهذا التوصيف كأنها تشير إلى حدث ستقع فيه البشرية على وجه التحقيق ، ويقع منهم هذا القول ، وهذا ما لم يحصل مع كفار قريش .

والعجيب أن هذه الآية قد جاءت بعد خمسة عشر استفهاماً دالاً على تعنت الكفار وغطرستهم وغرورهم ، وتفننهم في الجحود والكفر ، وتحمل في طياقما غضب ربايي على حالهم ، والأعجب من ذلك أن بعد هذه الآية بخمس آيات أقسم الله

<sup>(</sup>١) الطور:٤٤

رز) انظر الشوكاني : فتح القدير (٥/٠٠٠ وما بعدها )

# سبحانه وتعالى بنجم يسقط ، أو بالنجم إذا هوى . (١)

# المطلب الثاني وجه العلاقة بين الدجال وآية الدخان

- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد الْعُفَارِيِّ ﴿ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا . . ﴾ (١)

الإشارة الأولى : ترتيبها بعد سورة الطور التي تحكي نزول كسف مبرزة أهم أثر يترتب على سقوطه

الإشارة الثانية : بداية السورة بقسم رباني ، وهذا القسم كان بنجم يسقط من السماء وصيغة الإفراد هنا فيها دلالة على حدث معين ، وليس على ظاهرة الشهب التي يتناسب معها القول والنجوم إذا هوت ليتفق مع نسق القسم القرآني كقوله تعالى والنجوم إذا طمست ، وإذا النجوم انكدرت ، ولا أقسم بمواقع النجوم .

الإشارة الثالثة: الغرض من القسم هو التأكيد على أن محمداً مرسل من ربه وأن ما ينطق به هو من الوحي وليس من الهوى ، وهذه الآيات نذكرها ونؤمن بها ، وخلاصة تصورنا لها أن الله أقسم بأحد مخلوقاته للتأكيد على صدق نبوة محمد ، لكن لو فرضنا نزول نيزك على الأرض ومثل هذا النيزك في عرف لغة العرب يطلق عليه نجم ، فماذا سيكون لسان حال المؤمنين أو مقالهم ، مباشرة سيقولون نحن أمام آية أخبر بها محمد رحم من خلال القرآن ، وهذا من دلائل نبوته ، وها هو النجم يهوي ؟ إذا هذا النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي إذا لا يتصور من المؤمنين حال سقوط هذا النجم إلا أن يرددوا نفس الكلمات التي حاءت بعد القسم .

الإشارة الثالثة : أعاد الله سبحانه وتعالى ذكر النجم عند حديثه عن عقوبات الأمم السابقة ، وبدأ بذكر عاد الأولى مما يوحي بأن هناك عاد أخرى من حيث المواصفات ستصيبها عقوبة ربانية .

الإشارة الوابعة : أنها ختمت بذكر الآزفة التي ليس لها من دون الله كاشفة ؛ والآزفة معناها القريبة ، والعلماء على أن المراد كها يوم القيامة ، وفي ظني أنها إشارة إلى حدث حلل قبل القيامة وقريب منها ، وشبيه فيه من حيث التأثير ؛ لذا جاء تسميته هنا بالقريب .

الإشارة الخامسة : حاء بعد ذكر الآزفة التي ختمت بما سورة النجم مباشرة الإشارة إلى اقتراب الساعة ، وذلك في بداية سورة القمر

(١) سبق تخريجه

<sup>🔹 )</sup> من تأمل سورة النجم يجد فيها إشارات عجيبة :

## أقول:

هذا الحديث سبق شرحه ، والذي يعنينا هنا القول بأن هذا الحديث بكل رواياته لم تذكر فيه العلامات العشر على سبيل الترتيب إنما على سبيل الجمع فقط ، والملاحظ في هذه الرواية ألها بدأت بآية الدخان قبل الدجال ، ولكن لا يعول على ذلك هنا ، ويستفاد الترتيب بين هذه العلامات من قرائن أخرى ، والمهم ذكره هنا أن الدخان تعتبر علامة من علامات الساعة العظمى ، وهي حاصلة لا محالة قبل قيام الساعة .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ﴿ ..ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أي لابن صائد - إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً وَخَبَّأً لَهُ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ قَالَ ابْنُ صَيَّادِ هُوَ الدُّخُ . ﴾ (١)

#### شرح:

هذا الحديث هو أحد روايات عدة تبرز طبيعة الخطاب الذي كان بين النبي الله وبين ابن صياد ، وقد أراد النبي الله أن يستعلم حقيقة خبر ابن صياد ، هل هو الدجال أم لا ؟ والشاهد في هذا الحديث أن النبي الله قد أضمر شيئاً وهو آية الدخان ، فعرفها ابن صائد .

والسؤال الذي يطرح هنا هو : ما سبب اختيار النبي الله لهذه الآية على وجه الخصوص ؟ والوضع الطبيعي أن يخبئ النبي الله حسية كسهم أو قطعة قماش أو غيره ، فهذا هو الوضع المتصور للخبيئة ، لكن لاحظنا أن الخبيئة كانت الآية التي تتحدث عن مجىء الدخان من السماء .

ولعل في ذلك إشارة نبوية إلى أن من علامات خروج الدجال حصول آية الدخان قبله ، وقد تكون آية الدخان هي الممهدة لخروج الدجال ولها علاقة بالقحط

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم ، برقم ٤٣٠٧ [ عون المعبود ( ٤٨١/١١ ) ] وصححه الألباني [ سنن أبي داود للألباني ، حديث رقم ٤٣٢٩ ]

الذي يصيب الأرض ، ولها علاقة بتقارب الزمان قبل الدجال ، ثم تباعده في الأيام الثلاثة الأولى للدحال ، ولها علاقة بسنوات الزلازل الناتجة عن اضطراب غير معهود بحال الأرض ، وقد يكون لها علاقة بانتشار الهرج المترتب على القحط .

والمهم هنا معرفة أن هناك علاقة بين الدجال ، وآية الدخان ، وفي الأغلب أن العلاقة هي كون آية الدخان ممهدة لخروج الدجال ، وهذا هو وجه إضمار النبي ﷺ لهذه الآية بالذات لابن صياد . (١)

△ - عن سمرة بن جندب ﷺ عن رسول الله ﷺ في خطبته بعد كسوف الشمس حيث قال : ﴿ .. أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذه الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَر ، وزَوَالَ هَذه النُّجُوم عَنْ مَطَالعها ، لمَونت رجَال عُظَمَاءَ من أَهْلِ الْأَرْض ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَلَكنَّهَا آيَاتٌ منْ آيَات اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْتَبرُ بِهَا عبَادُهُ ، فَينْظَرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً ، وَإِيْمُ اللَّه لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ قُمْتُ أُصلِّي مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ في أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرِتَكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّه لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخرُهُمْ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ... وَإَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أَمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأَنْهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وتَسَاعَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذكرًا وَحَتَّى تَزُولَ حِبَالَ عَلَى مَرَ اتبها - وفي رواية الحاكم وابن أبي شيبة: عن مراسيها - ﴾ (١)

الشاهد في الحديث:

هذا الحديث الذي ذكره النبي \* في خطبة له بعد كسوف الشمس ، وجله يتحدث عن فتنة الدحال وتفاصيلها ، ويعنينا في هذا المقام آخره وهو أن الدحال لن يخرج إلا

<sup>🤹 )</sup> تستطيع مراجعة المبحث الخاص بابن صياد ففيه تفصيل يعينك على فهم وجه الاستدلال الذي ذكرته هنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في أول مسند البصريين برقم ٢٠١٩٩ [ المسند ( ٢٢/٥) ] وابن أبي شيبة برقم ٣٧٥١٣ [ المصنف ( ٤٩٦/٧ ) ] ؛ والبيهقي برقم ٢١٥٤ [ السنن الكبرى ( ٣٣٩/٣ ) ] ؛ والطبراني في الكبير برقم ٢٧٩٩ [ المعجم الكبير ( ١٩٢/٧ ) ] ؛ والحاكم برقم ١٢٣٠ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه [ المستدرك ، ( ٤٧٨/١ ) ] قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير ثعلبة بن عباد ، وثقه ابن حبان [ محمع الزوائد (٣٤٢/٧ )]

بعد أن يرى الناس أموراً عظيمة غير معهودة يعظم أثرها في الأمة ، وتكثر حولها الأسئلة ، أو البحث عن آثارة من علم النبوة ترشد إليها ، أو تخبر عنها ، وفي هذا إشارة إلى أنه يعظم على أفراد الأمة وقوع مثل هذه الأمور المهولة المزلزلة دون أن يكون لها ذكر في سنة النبي \* ، ولعل الفتنة العظيمة التي تعيشها الأمة اليوم من هذا القبيل ؛ حيث حار كثير من العلماء في إيجاد توصيف أو تفصيل دقيق لها في السنة النبوية .

- كذلك في الحديث إشارة إلى زوال جبال عن أماكنها قبل الدجال ، وهذا يحتمل أمرين وفق تصوراتنا وهما:

# الأمر الأول: زوال الجبال إشارة إلى عصرنا التكنولوجي.

قد يكون زوال هذه الجبال إشارة إلى المدنية المعاصرة وترسانتها التكنولوجية التي أزالت كثير من الجبال لإنشاء المدن وما شابه ذلك ، فالملاحظ أن هذا العصر هو أسهل العصور في إزالة الجبال ، وكذلك يلحظ أنه العصر الأوفى حظاً في إزالة كثير من الجبال التي كانت معالم راسخة من آلاف السنين .

# الأمر الثاني : زوال الجبال نتيجة لحدث كوبي يؤثر في توازن طبقات الأرض.

هذه الجبال تزول عن أماكنها نتيجة لتغيرات جيولوجية ضخمة تتعرض لها الأرض تؤثر في الجبال وتنسف بعضها أو تغير من معالمها .

ودلائل سياق الحديث يعزز كون الأمر الثاني هو الأرجح لسببين :

الأول: السياق أسند الزوال للجبال نفسها مما يعزز أنه ليس بفعل البشر.

الثاني : الحديث يشير إلى إرهاصات وتغيرات غير معهودة بين يدي الدجال ، فناسب ذلك أن تكون بغير فعل البشر .

## خلاصة هذا المبحث

- 1- آية الدخان واقعة قبل قيام الساعة وهي أحد علاماتها العظام ، والآية القرآنية في سورة الدخان تدل على أنه دخان حقيقي واضح يطرق الناس ويغطي عليهم الرؤية ، ويصيبهم منه عذاب أليم ، وهذا العذاب يلجئهم إلى الإيمان الاضطراري، فيرفع الله عنهم العذاب مبيناً أن كشف العذاب لن يدوم طويلاً ، وكأن الأمر يتعلق بقيامة صغرى بين يدي القيامة الكبرى ، وهذه القيامة الصغرى تبدأ بالعلامات العظام للساعة ، والتي أولها الحدث الكوني المتعلق بآية الدخان ، ولعل هذه القيامة الصغرى هي نفسها الآزفة المذكورة بصورة النجم ، خاصة أن معنى الآزفة « القريبة » .
- ٢- الآية في سورة الطور تربط بين نزول كسف (نيزك أو ما شابه) من السماء وبين سحاب كثيف متراكم يتراءى للناس ، ودلائل الآية تشير إلى أنها أمر مستقبلي حاصل ؛ لأن الآية تحكي قول الناس عند رؤيته ، وبعد هذه الآية بخمس آيات تبدأ سورة النجم التي يقسم الله في بدايتها بنجم يسقط من السماء وتختم بذكر أزوف الآزفة أي القريبة .
- ٣- هناك عدة آثار عن السلف الصالح تربط بين آية الدخان وبين طروق نجم من السماء ، وبعضها يشير إلى أنه آية عظيمة مؤثرة بشكل كبير على الكرة الأرضية ، وأقوال السلف تتفق بصورة كاملة مع ما يذكره علماء الفلك عن نتائج سقوط نيزك .

- ٤- هذاك علاقة واضحة بين علامتي الدخان والدجال ، ونجد هذا الارتباط من خلال لقاء النبي \* لابن صياد وسؤاله على وجه الخصوص عن آية الدخان ، وكان الهدف من هذا اللقاء كشف حقيقة ابن صياد من حيث كونه الدجال أم لا .
- ٥- هناك آثار كثيرة تشير إلى تغيرات عظيمة تطرأ قبل خروج الدجال منها الآثر المذكور في هذا المبحث ، والذي يشير إلى تلك الأمور العظام دون تفصيل ، ثم يشير إلى زوال الجبال ، والأرجح أن زوال جبال يكون نتيجة حدث جلل يصيب الكرة الأرضية .

# المبحث الثالث المعززة الإشارات النبوية التفصيلية المعززة لاحتمالية سقوط كسف من السماء

هذا المبحث يتعلق بصورة مباشرة بالمبحث الأول ، خاصة في المقدمة الأولى والرابعة فيه ويتضمن بعض الأحاديث النبوية التي ذُكرت كإشارات مستقبلية وبالنظر لهذه الإشارات نجد ألها تتطابق فعلاً مع تصورات علماء الفلك للنتائج المترتبة على نزول نيزك . القحط العظيم الذي سيصيب الأرض .

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ﴿ لَيْسَتِ السَّنَةُ ـ أَيِ القحط - بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا ، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا ﴾ (١)

حَنْ أنس فَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ سيأتي على الناس زمان تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَراً ولَا تُتْبِتَ الْأَرْضُ . ﴾ (٢)

#### شرح

هذان الحديثان يعتبران من أقوى الأدلة على نزول كسف من السماء ، وهما يشيران إلى أمر ثبت علمياً أنه متوقع بعد نزوله .

ولكي يتضح لنا كيفية توجيه هذا الدليل أقول: إن الوضع الطبيعي أنه إذا توفرت سنن الإنبات وقوانينه حصل الإنبات ، ولكي يتم إنبات نبتة ما فهي بحاجة إلى ثاني أكسيد الكربون و ضوء وتربة وماء .

والتربة موجودة ، والمطركما يشير الحديث حاصل ، ولكن دون أن تنبت الأرض ، إذا هناك سنة من السنتين الباقيتين قد عطلت ، يما يترتب عليه منع ظاهرة الإنبات ، والأرجح أنها حجب الضوء عن الأرض .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفتن برقم ۲۹۰۶ [ انظر مسلم بشرح النووي ( ۹/ ۲۲۸) ] ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۸۷۲٤ [ المسند ( ۲۷۲/۲)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٥٦٧ ، وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك (٩/٤) ]

يقول علماء الفلك أنه بعد نزول نيزك ترتفع هالة من الدخان الشديد تغطي الكرة الأرضية ، وتحجب عنها الشمس سنة كاملة على الأقل ، فيترتب على ذلك القضاء على الغطاء النباتي ، ومنع ظاهرة الإنبات إما بشكل كلي أو نسبي .

وهنا نلحظ مدى التطابق الشديد بين توصيف العلماء والهدي النبوي الدال على المتناع ظاهرة الإنبات بالرغم من نزول المطر ، وهذا الوضع هو الذي اعتبره النبي السيئة أو القحط ، وهذا كلام عجيب فيه أسرار عجيبة جداً تدل على مدى الدقة النبوية في توصيف المستقبل .

وبالفعل ليست السنة أو القحط ألا نمطر ، لأن هذا حالة طبيعية بالكرة الأرضية تصيب مكاناً محدوداً لفترة محدودة ثم يكون المطر بعد ذلك ، أو على الأقل يبقى في الغالب جزء من الغطاء النباتي إما في المكان نفسه أو في الأماكن القريبة منه ، و هذا القحط الطبيعي لا يمنع من حصول الإغاثة ، فهذه ظاهرة طبيعية نسميها قحطاً من باب الجاز.

لكن القحط حقيقة هو بترول المطر دون أن تنبت نبتة واحدة على الأرض ، فهذا هو القحط ، ولا قياس بين القحطين .

— عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « للدجال آيات معلومات إذا غارت العيون ونزفت الأنهار واصفر الريحان ، وانتقلت مذحج وهمدان من العراق فنزلت قنسرين فانتظروا الدجال غاديا أو رائحا . » (١) أقول :

هذه العلامات كلها تشير إلى حالة قحط غير معهودة ، وهي بين يدي الدجال ، وفيها إشارة إلى سنوات القحط الثلاث التي بين يدي خروج الدجال ، وهذا الأثر يعيننا على فهم المراد ببعض أسئلة الدجال لتميم ومن معه عن نخل بيسان وعن عين زغر ، فهو قد سألهم عن مواقع يعرفونها في بلادهم ، فأشار إلى غور المياه وانقطاع النبات فيها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن ، وقال عنه : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٢٠٦٤ ) ]

وهذا الأثر يوضح أن الأمر يكون عاماً ، يعصف بأماكن واسعة ، وهذه حالة غير طبيعة أو معهودة ستعصف بالأرض ، ولعلها تكون بعد آية الدخان .

كذلك في هذا الأثر إشارة عجيبة جداً وهي اصفرار الريحان ، وهذا له سببان إما قلة المياه ، وإما حجب الضوء عنه ، بما يترتب عليه ضعف عملية التمثيل أو البناء الضوئي ؛ وإذا كان السبب المقصود هو الثاني فذلك يعزز ما ذكرنا سابقاً من نتائج مترتبة على حجب الدخان لشعاع الشمس، ويكون شاهداً لحديثي أبي هريرة وأنس عن القحط .

الإشارة الثانية : حجارة مسومة من السماء شبيهة بحجارة قوم لوط عليه السلام .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لَمَا تُكِنُ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَرِ . ﴾ (١)
 شرح الغريب :

تُكِنّ : الكن وقاء كل شيء وستره ، والكن ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن . (٢) شرح :

بيوت المدر هي البيوت المبنية من الحجارة المطبوخة ، ويراد بها هنا الحضر أو المدن ، أما بيوت الشعر فكناية عن تلك البيوت التي يتخذها البدو أو أصحاب البادية .

و الوضع الطبيعي المعهود أن بيوت المدر أو بيوت الطين والخرسانة أكثر حفظاً لأهلها من بيوت الشعر ، وهذا أمر معلوم .

لكن الغريب في هذا الحديث أنه أشار إلى مطر لا تحفظ منه بيوت المدن أو البيوت المصنوعة من الحجارة ، بينما تحفظ منه بيوت الشعر .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٢٤٨ ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ٧٧٠، وقال محققه : حديث صحيح [صحيح ابن حبان ( ١٧٤/١٥ ) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح [ بجمع الزوائد ( ٣٣١/٧ ) ] وقال العدوي عن إسناد أحمد : إسناده حسن [ المسند الصحيح (٤٢١) ]

<sup>(</sup>٢) انظر ابن منظور: لسان العرب ( ٣٦٠/١٣) ]

وهذا أمر غريب مخالف للمعهود والتجربة ، وقد تحار الأذهان في تصور المراد بالحديث ، فأي مطر هذا الذي لا تحفظ منه البيوت المبنية من الحجارة بينما تحفظ منه بيوت الشعر ؟

ولكي لا نحار في تأويل الحديث ، أقول في هذا الحديث إشارة عحيبة حداً تعزز ما ذكرت سابقاً من احتمالية سقوط حاصب من السماء .

وحتى يتضع لنا الأمر أقول: من تتبع سياق الآيات القرآنية يجد أن لفظة مطر بجميع تصريفاتها [ أمطرناهم - مطراً - أمطرت - أمطرنا ] في أغلب الآيات لم تستخدم إلا للدلالة على الرجم بحجارة من السماء ،وأكثر ما ذكرت هذه اللفظة كان للدلالة على ما أصاب قوم لوط. (\*)

إذا هذه اللفظة القرآنية لا يراد بها المطر المعهود بالماء ؛ إنما يراد به الرجم بحجارة سماوية ، وهذه الحجارة جاء توصيفها كما في قصة قوم لوط بأنها مسومة ، أو من سجيل ، ومن معاني اللفظتين أن كل حجر مكتوب عليه أو مسجل عليه من يستحق به العقاب ، أو بعبارة أخرى هي حجارة موجهة بدقة من السماء ؛ بحيث لا تخطئ هدفها أبداً ، ولئن تصورنا بعض الدقة في التوجيه من البشر في عصرنا التكنولوجي بما يعرف بالصواريخ الذكية ، واستعظمنا قدرهم، فكيف لو وجهت هذه الحجارة بقدرة الحكيم الخبير ؟

وعليه يمكن القول أن استخدام لفظة المطر للكناية على الرجم بحجارة من السماء ، هو تعبير قرآني ، فإذا أضفنا لذلك طبيعة الإمطار بالحجارة من السماء وأوصافها سهل علينا فهم المراد بالحديث .

فالحديث يشير إلى عقوبة ربانية تصيب المدن على وجه الخصوص ، وينحو منها أهل البوادي ، وسبب هذا التمييز معروف وهو أن هذه الحجارة هي عقوبة ربانية على معاصي معينة ، ودلالة الواقع تشير إلى أن المعاصي والترف والمهلكات الموجبة للعذاب

<sup>(﴿ )</sup> راجع المقدمة الأولى في المبحث الأول ففيها توصيف بالدليل لما أصاب قوم لوط .

موطنها المدن لا البوادي ، وهذا ملاحظ معلوم في زماننا ، ولا يماري فيه اثنان، وحال المدن خاصة الكبرى لا يخفى على أحد.

إذا الحديث يشير إلى مطر رباني مسوم [أي موجه بحكمة ، وليس ضربة عشوائية بفعل الطبيعة كما يزعم الماديون] من الحجارة يصيب الله سبحانه وتعالى به أهل الحضر والمدن على وجه الخصوص بسبب معاصيهم الموجبة للعذاب ، بينما هذا المطر لا ينال أهل البوادي لعدم توفر المعاصى الموجبة للعقوبة في حقهم . ()

#### ملاحظة:

ليس المراد من الحديث كما يتبادر فهمه للبعض أن هذا المطر الذي لا تحفظ منه بيوت الحجر وتحفظ منه بيوت الشعر أن المطر يترل على كلا النوعين ، بل فيه إشارة إلى أن الحافظ من هذا المطر هو الخروج من أرض الموبقات ، وبيوت المدر كناية عن المدن التي ستنتشر بها الموبقات وإشارة إليها ، أما بيوت الشعر فهو كناية عن البادية التي لا يصيب أهلها هذه الحجارة الماطرة والمسومة .

<sup>( )</sup> ما يذكر بخصوص الحجارة يقال بخصوص أي عقوبة ربانية ، ولعل موجة تسونامي التي عصفت جنوب شرق آسيا تصور لنا كيف يكون العذاب الموجه نحو أناس دون آخرين ، فهذه الموجة التي كانت سبب عذاب أو تنكيل بالبعض كانت نفسها سبب نجاة لغيرهم ؛ حيث رأينا عبر شاشات التلفاز كيف حملت هذه الموجة بعض الأطفال وألقت كمم فوق سطح المنازل أو الأشجار ، وكيف عصم الله اللاجئين للمسجد بينما دمر كل ما حولهم .

# المبحث الرابع علامات أخرى يحتمل أن تكون مترتبة على وقوع حدث كوني

هذه بعض العلامات المستقبلية التي لم يتم تحديد المراد بزمن وقوعها ، ولكن يتوقع أن يكون لها علاقة بالحدث الكوين ؛ خاصة ألها تتضمن قرائن عدة تعزز من كولها واقعة بعد أمر عظيم أو تغيرات غير معهودة بالكرة الأرضية .

العلامة الأولى: عودة الغطاء النباتي الكثيف لجزيرة العرب.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَقِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزِكَاةٍ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبُلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا ﴾ (١)

### أقول:

هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى تغيرات طبيعية جوهرية في الكرة الأرضية ، يترتب عليها تغير مناخ الأرض بشكل كلي ؛ إذ لا يتصور وفق فهمنا تصور تحول جزيرة العرب إلى مروج تحري بينها الأنهار إلا إذا كان هناك تغير حذري في المناخ ، والأمر وفق المعطيات المعاصرة غير مستبعد .

كذلك الحديث فيه دلالة على أن الجزيرة العربية في العصور الساحقة كانت مروحاً وألهاراً ، وقرينة ذلك استخدام لفظة « تعود » الدالة على رجوع الشيء إلى سابق عهده الذي كان عليه ، ويعزز ذلك المعنى ما وجد في جزيرة العرب من بحيرات بترولية تحته ، والتي يرى العلماء ألها تكونت بسبب تحول مواد عضوية لحيوانات ونباتات مما يشير إلى وجودها بكثرة في ذلك المكان في الماضي .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الزكاة برقم ١٥٧ [مسلم بشرح النووي (٤/١١٦)]

ولفظة تعود تشير إلى ما ذكرت ، ولو كان المعنى غير ذلك لاستخدم النبي ﷺ كلمة تتحول الدالة على تغير شيء عن سابق عهده .

ورأيت لبعض الشراح خاصة المعاصرين من يرى أن هذه العلامة يراد بها ما نراه من كثرة الآبار ومن العمران الموجود في الجزيرة ، ويتعسف القول بتحليلات لا تسلم منها إسقاط الحديث على محاولات حكومات الجزيرة العربية لتحويل مجرى نهري من العراق أو غيرها أو حر حبل حليدي إلى الجزيرة العربية ..إلخ

والملاحظ أن هذه التحليلات متعسفة ، والحديث نفسه يتضمن قرينة مانعة من الأخذ بها ؛ إذ يتصور نتيجة لجر جبل جليدي أو تغير مجرى نهر أن تكون بعض المروج مع بعض الجداول في بعض المناطق ، لكن الحديث أشار إلى تحول أرض العرب بأكملها إلى مروج وأنهار (ع) ، وهذا السياق لا يتفق مع تلك التحليلات ، والذي حمل البعض عليها هو صعوبة تصورهم لأمر ألفوا غيره ؛ وهو تلك الصحراء القاحلة كيف تتحول إلى بساتين وأنهار .

وفي تصوري أن ما ألفه الإنسان من ثبات نسبي في المناخ والطبيعة ليس على إطلاقه ، وتاريخ الكرة الأرضية يشهد لتغيرات حوهرية وقعت بما فمن عصر حاف إلى عصر مطير إلى عصر جليدي ، وهذه التغيرات غير بعيدة عن الكرة الأرضية .

وأي تحول في مسار الكرة الأرضية ، أو انحراف مغناطيسي لها ، كفيل بإذابة القطبين ، وتغيير المدارات وخطوط العرض ، ومثل هذا التغير ليس مستبعداً ، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ، وما ألفه الإنسان لا يبقى على حاله ، و التنبؤات العلمية الصادرة

<sup>(﴿ )</sup> من نظر إلى سياق الحديث ومدلولات عباراته يعلم أن المراد به تحول كل الجزيرة العربية إلى مروج وأنحار ، فنص العبارة المذكورة «وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا » بجعل كلمة مروج تمييزاً لأرض العرب ، وهذا أسلوب يعرفه البلاغيون ، ولو كان المقصود به بعض المروج لكانت العبارة السابقة بشكل آخر ؛ أي لقال النبي ﴿ « تعود المروج والأنحار إلى جزيرة العرب » ولعل أقرب مثال توضيحي هو قول الله في حق زكريا : « واشتعل الرأس شيباً » فهذا التعبير من القول « اشتعل شيب الرأس » التي تدل على حصول الشيب دون عمومه .

هنا وهناك لعلماء فلك أو مناخ أو طبيعة ، يتصورون مثل هذا الأمر .

# وجه علاقة هذه العلامة بالحدث الكوني:

الحديث يشير إلى تغير غير معهود أو حتى غير متصور في ظل منظومة السنن الكونية الحالية ، لكنه يتصور حال تغير هذه المنظومة ، وتغير المنظومة كاملة لا بد أن يكون نتيجة لحدث جلل يعصف بالكرة الأرضية ويؤثر عليها على وجه العموم ، وهذا يبرز لنا وجه العلاقة بين هذه العلامة وبين الحدث الكوني ، حيث إن ضرب كسف للأرض كفيل بتغيير كل القوانين التي تحكم مناحها ، يما يترتب عليه تغير جذري في كل ما نعهده الآن ، و دخول الأرض في دورة مناحية جديدة لها سننها المغايرة عما سبق الحدث ، و من هذه التغيرات المترتبة على منظومة السنن الجديدة ما يقع للجزيرة العربية من عودة مناحها القديم المطير ، وما يترتب على ذلك من جريان الألهار وانتشار الغطاء النباتي .

العلامة الثانية والثالثة: فناء كبير يعقبه اضطراب جيولوجي في صفائح الأرض

ص - عن عبد الله بن حوالة على قال : قال لي رسول الله على : ﴿ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخَلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ رَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْلَمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ . ﴾ (١)

صــ عن سَلَمَهُ بَنُ نُفَيْلِ السَّكُونِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ : ﴿.. بَلْ تَلْبَثُونَ حَتَّى تَقُولُوا مَتَى ؟ وَسَتَأْتُونَ أَفْنَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَبَيْنَ يَدَي السَّاعِةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَالِ . ﴾ (٢)

### شرح:

هذا الحديثان يشيران إلى علامتين قد يكون لهما علاقة بترول كسف من السماء ، وهما :

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

# العلامة الأولى: الموت شديد:

الحديث فيه إشارة إلى حصول موت شديد في الأرض ، وقد عبر عنه الحديث بعبارة الموتان ( ) الشديد بين يدي الساعة ، وهذا الوصف يتناسب مع ما ذكره علماء الفلك من توقعاتهم أن الساعات أو الأيام الأولى من نزول نيزك يترتب عليه موت ملايين البشر ، ثم يعقب ذلك أوبئة وقحط ومجاعة تأكل العدد الأكبر من البشرية ، وهذه الأوصاف تتفق من حيث المحصلة مع قول النبي موتان شديد .

وهذا الموتان هو غير الموتان الذي جاء ذكره في حديث سابق ذكرته في الفصل الأول من الكتاب ؛ لأن الموتان السابق لم يوصف بكونه شديداً ، و صيغة الحديث السابق أنه خاص بأمة محمد الله أو بالصحابة من الأمة على وجه الخصوص ، ومن أوصافه أنه يأخذهم كقعاص الغنم مما يشير إلى أنه وباء ، وقد سبق اعتباره دالاً على طاعون عمواس .

أما الموتان هنا ، فهو بين يدي الساعة ، وهو عام ، لا يخص أمة محمد ، ، وشديد يهلك بسببه جمع عظيم ، و ارتبط بعلامة بعده مباشرة ، وهي سنوات الزلازل . العلامة الثانية : سنوات الزلازل .

- هذه العلامة تتعلق مباشرة بأمرين: الأول: الموتان الشديد؛ حيث تكون بعده مباشرة، والثاني نزول الخلافة بيت المقدس، حيث تكون إما مواكبة لها أو قبلها بقليل كما صرحت بعض الآثار أو خلالها كما صرح الحديث السابق، وخلافة بيت المقدس لها علاقة بالعالمية الثانية للإسلام في عهد المهدي اللهه .

<sup>( )</sup> قد يظن البعض أن لفظة موتان تشير إلى المثنى ؛ أي حدثين يتضمنان موت شديد ، وبعضهم أسقط الحديث على الحربين العالميتين ، وهذا وهم منه ، فالموتان مفرد وليس جمع ، وهي لفظة مرادفة لكلمة الموت ، فالموتان والموتان من أسماء الوفاة ، يقول ابن منظور : الموت والموتان ضد الحياة [لسان العرب ( ٢ / ٩٠) ] ولو كان يراد بهذه اللفظة الإشارة إلى موتتين لجاءت الصفة بعدها بصيغة المثنى [موتان شديدان ] ومحيثها بصيغة المفرد يدل صراحة على أنه يراد به موت شديد ؛ أي حدث واحد وليس اثنين ، لكن يلاحظ أن لفظة الموتان تستخدم في الأغلب للدلالة على الحالات التي يكثر فيها عدد الموتى بشكل لافت .

- المراد بسنوات الزلازل ، سنوات معينة تضطرب بها الأرض بصورة ملحوظة ، بحيث يصدق عليها هذا الوصف ، وهذه السنوات لم تأت بعد ، وفيها إشارة إلى اضطراب غير معهود في الكرة الأرضية ، وليس كما يدعي البعض من أننا نعيش الآن زلازل عدة يصدق فيها هذه العلامة ؛ لأن ما نعيشه ، وما عاشه أسلافنا في السابق من زلازل هي حالة طبيعية في الكرة الأرضية ، لا يصدق فيها القول ألها غير معهودة ، وطبعاً حديثي من اعتبار الزلازل حالة طبيعة لا يعني نفي كولها رجفات عذاب ، إنما قصدي أن هذه الظاهرة في عصرنا لم تأخذ شكلاً غير معهود يصدق فيه الوصف بألها سنوات زلازل .

والمعنى الطبيعي المتبادر لنا من قول الرسول على هو أن هناك سنوات مخصوصة تكون الأرض فيها غير مستقرة بأهلها ؛ بحيث يكثر اهتزازها ، و تزلزلها بشكل غير معهود ، والسؤال الذي يطرح هنا : ما هو الحدث الذي سيؤثر على الكرة الأرضية أو صفائحها الصخرية .

- الملاحظ من الحديث الأول أن هناك علاقة بين الزلازل والأمور العظام ، وبين نزول الخلافة بيت المقدس ، وفي الأحاديث السابقة كان هناك ربط بين خروج المهدي وعلامة في السماء ، مما يشير إلى أن هناك علاقة بين الأمور الثلاثة السابقة ، ويكون الترتيب ، نزول كسف من السماء يخل بجيولوجيا الأرض ويؤثر على صفائحها الصخرية ، موتان عظيم ، تغير في حال البشرية وموازين القوى ، انتشار القحط والهرج ، خروج المهدي ، نزول الخلافة بيت المقدس ، تزلزل الأرض واضطراها ويعزز ما ذكرت هذا الشاهد عن أي سعيد الخدري وهذه قال : قال رسول الله الله أبشر أكم بالمهدي يبعث في أُمتي على اختلاف من الناس وزلال فيمثأ المأرض قسطاً وعَدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً . الهرول)

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين ، وفي أحد رواته مجهول ، وكذلك أخرجه الإمام أبو عمرو المقري في سننه ، وذكر لفظة زلزال بدل زلازل ؛ و أخرجه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي [ انظر عقد الدرر ( ٦٢) ]

فهذا الأثر يعزز ما ذكرت في الربط بين الزلازل وبين حروج المهدي ، ويكون المراد بترول الخلافة بيت المقدس في سنوات الزلازل ما يكون في عهده اللاحتلاف بين الناس فله علاقة بعلامة الهرج السابق بيانها والتي يشتد أوارها عند حسر الفرات .

العلامة الرابعة: تقارب الزمان.

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْبُومُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيُومُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ الْخُوصَةُ . ﴾ (١)

هذه العلامة سبق شرحها ، وخلصت هناك إلى نتيجة ، وهي أن تقارب الزمان على حقيقته ، وليس مجازياً (﴿ ) ، مما يشير إشارة صريحة إلى أن هناك اضطراباً ملحوظاً سيطرأ على حركة الكرة الأرضية ، ويسرع فيها حالة الدوران .

و وفق مستحدات العلم يمكن تصور ذلك في حال اضطراب حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس ، وهذا الاضطراب غير متزن أي لا يكون على نسق واحد ، فتسرع الأرض في دورانها حول نفسها ، وتسرع أيضا في دورانها حول الشمس ، فبدلاً من أن تدور الكرة الأرضية حول الشمس ، مرة كل اثنا عشر شهراً ، تقضي هذه المسافة في شهر واحد .

وفي ظني أن النبي ﷺ ذكر هذه النسب للتقريب وليس للتحديد ؛ أي أراد النبي ﷺ أن يبين للصحابة تغير النسب الزمنية للوقت ، فحاء بمثال يقرب المعنى ، حيث قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ، والحديث إسناده حسن و له شاهد عند الترمذي عن أنس ﷺ [ العدوي : الصحيح المسند ( ٤١٧) ] و صححه الألباني في سنن الترمذي برقم ٢٣٣٢ ، وفي صحيح الجامع الصغير المجلد الثاني برقم ٢٣٣٢ ،

<sup>(﴾)</sup> راجع الفصل الثاني من الباب الأول حيث فصلت هناك القول في هذه العلامة وذكرت كل الاحتمالات التي ذكرها العلماء في تصورهم لها ، وناقشت كل هذه الاحتمالات مبيناً القرائن الدالة على سبب ترحيحي لكون هذه العلامة على حقيقتها .

# السنة كالشهر والشهر كالأسبوع ..إلخ

وإذا ربطنا هذه العلامة بما يقع في زمن الدجال ؛ حيث يكون يومه الأول كسنة ويومه الثاني كشهر أصبح عندنا تصور إلى أن آخر مراحل اضطراب الكرة الأرضية يكون في عهد الدجال ؛ أي أن الكرة الأرضية في بادئ الأمر ونتيجة لأمر كوني تسرع في دورالها حول نفسها ، ثم تأخذ بالبطء في دورالها حول نفسها ، فتكمل دورتها الأولى في سنة كاملة (﴿ ) ، و دورتها الثانية في شهر ، ثم تبدأ في العودة التدريجية لوضعها الطبيعي ، وتبدأ بالاتزان .

## علاقة تقارب الزمان بالحدث الكوني .

الحقيقة أنه ليست لدي قرائن قوية تبرز طبيعة المرحلة الزمنية لهذه العلامة ؛ إلا أن هناك قرائن محتملة تعزز من ارتباط هذه العلامة بحقبة الحدث الكوني ، لعل أهم هذه القرائن هي طبيعة هذه العلامة ؛ حيث إن لها علاقة بتغير جوهري بحركة الأرض ، وهذا لا يتصور إلا إذا كان هناك حدث عظيم جوهري أثر فيها .

والقرينة الثانية هي أن هذه العلامة تشير إلى تقارب الزمان ، وفي مرحلة الدجال أشار النبي على تباعد الزمان ، وتضمن الحديث الحناص بذلك عن الدجال على قرائن تؤكد على أن تباعد الزمان على حقيقته ، والمعلوم أن آية الدخان وآية الدجال من الآيات العشر والعلامات العظام ، وقد سبق بيان التلازم بينهما ؛ حيث وصلت إلى نتيجة وهي أن الدجال يكون بعد آية الدخان ، والمعلوم أن أول مرحلة الدجال تتميز بتباعد الزمان مما يشير إلى أن هناك اضطراباً في حركة الأرض ، وهذا يعزز أن يكون قبل حروج الدجال تقارب الزمان لنفس السبب الذي أثر على حركة الأرض .

<sup>(﴿ )</sup> قد يقول البعض أن اليوم كسنة ليس على حقيقته ؛ بل هو كناية عن شدة هذا اليوم ، وهذا التصور ضعيف لوجود شاهد في الحديث ، وهو استفسار الصحابة عن طبيعة العبادة في هذا اليوم ، فقال النبي ﷺ : اقدروا له قدره . مما يدل صراحة على أن الطول الزمني لهذا اليوم هو سنة حقيقية . وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الخاص عن الدجال .

### العلامة الخامسة: حسر الفرات عن جبل من ذهب:

- حن الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ : كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ فَقَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ مُحْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا قُلْتُ : أَجَلْ ! قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عِلَيْ يَقُولُ : فَيُوسَّكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسَرَ عَنْ جَبَلٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُو اللَّهِ فَيَقُولُ مَنْ عَنْدَهُ : لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مَنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ . قَالَ : فَيَقْتَلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَة بَسْعَةٌ وتَسْعُونَ . (١)

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجْلِ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ﴾ (٢)

ص - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (٣)

#### شرح:

# أولاً: المعنى العام المتبادر لحسر الفرات:

- الفرات نهر معروف في العراق ، وهذا النهر له نصيب في علامة من العلامات الهامة للساعة ، وكما بين الحديث أن الفرات سينحسر ماؤه ، و الحسر في أصل اللغة الانكشاف ، وإذا استخدم مع الماء أو البحر يراد به أن الماء نضب حتى بدا ما تحته من الأرض . (٤)

أما كلمة جبل فهي في لغة العرب اسم لكل وتد من أوتاد الأرض عظم وطال

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩٥ [مسلم بشرح النووي ( ٢١٨/٩)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩٤ [مسلم بشرح النووي (٢١٧/٩)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١١٩ [ البخاري مع الفتح ( ٨٤/١٣) ] ومسلم في الفتن برقم ٢٨٩٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٧/٩ ) ]

<sup>(</sup>٤) ابن منظور: لسان العرب (١٨٨/٤)

من الأعلام أما ما صغر وانفرد فهو من الأكم والقور . (١)

يُفهم من معنى كلمتي الحسر والجبل وفق السياق أمران :

## الأمر الأول :

الفرات ، هذا النهر العظيم سينضب ماؤه بصورة غير معهودة لدرجة أن الطين يبدو في قاعه ، أو يكاد أن يبدو فيظهر للناس بعد انكشاف الماء كتر كبير جداً من الذهب وصفه النبي على بالجبل من باب الكناية الدالة على كثرته ، ومن معاني مادة جبل الكثرة ، وبالتالي تكون لفظة جبل هنا من باب المعنى المجازي ، ولا يراد بها جبل حقيقي يبرز له قمة وارتفاع على وجه الأرض .

## الأمر الثابي :

يراد بالحسر هنا المعنى الأصلي وهو الانكشاف ، وليس نضوب الماء ، بل الذي يحصل هو تحرك في طبقات الأرض يترتب عليها بروز جبل عظيم من الذهب في وسط ماء الفرات ، وهذا الوجه من الفهم يتفق والمعنى الحقيقي لكلمة الحسر والجبل .

وكلا المعنيين السابقين يحتمله سياق الحديث ، ولكل قرائن دالة عليه .

ثانياً: آراء المعاصرين في حسر الفرات.

اختلفت تصورات المحدثين في المراد بالجبل والمقصود بالحسر ، أبينها في التالي :

### ١ المواد بجبل الذهب البترول :

يرى بعض المعاصرين أن جبل الذهب يراد به البترول ، ومقصود الحديث وفق تصورهم أن الفرات يكشف عن بحيرة عظيمة من البترول ، وهذا احتمال بعيد جداً للأسباب التالية :

أ- لفظة حبل الدالة على كتر الفرات لا يتناسب استخدامها للدلالة على مادة سائلة كالبترول حتى من الناحية المجازية ، والأولى منها كلمة بحر ، أو بحيرة .

ب- سياق الحديث الذي استخدم لفظة الانحسار للنهر تشير إلى أن هناك علاقة بين

<sup>. (</sup>۱) ابن منظور : لسان العرب ( ۹٦/۱۱)

ج-

نضوب الماء وانكشاف حبل الذهب ، وهذا السياق لا يتناسب وطبيعة اكتشاف البترول الذي يمكن معرفته والتنقيب عنه في أعماق البحار ، فلا تحتاج معرفته واكتشافه نضوب الماء وانحساره .

ت- الواقع يشهد لضعف هذا الاحتمال ، فسياق الحديث يشير إلى كتر عظيم يتبدى في هر الفرات يقتتل عليه الناس مما يعزز خصوصية هذا الكتر في هذا المكان من ناحية ، ومن ناحية أحرى دلالة السياق تشير إلى عدم وجود كنوز شبيهة به في أماكن أخرى وإلا لما اجتمع الناس عليه بخصوصه ، أما البترول فقد تم اكتشافه في أماكن عدة وبكميات كبيرة في الجزيرة العربية والعراق ، وبالتالي اكتشافه في هر الفرات لا يعطيه خصوصية مميزة مهيجة للاقتتال عليه .

دلائل السياق تشير إلى مرحلة مغايرة لما نحن عليه الآن ، فعصرنا تنوعت فيه الكنوز وأهمها البترول الذي يكنى بالذهب الأسود ؛ لذا وجود جبل من ذهب مهما كان حجمه في عصرنا لا يعتبر اكتشافاً مميزاً ، فاكتشافه أشبه بعصرنا باكتشاف حقل بترول في موضع ما ؛ لذا أتصور أن مرحلة ظهور جبل الذهب سيكون في مرحلة يعز فيها الذهب ، ويقل المال ؛ بحيث يكون ظهوره مهيجاً لمقتلة عظيمة بين الناس ، ولعله يكون في مرحلة شدة وقحط ونضوب في الخيرات .

سياق الحديث يشير إلى أن كل واحد يستطيع أن يأخذ منه ، وذلك في قول الرسول على : « فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا » فكل فرد يحضر عند هذا الكتر يستطيع أن يأخذ منه ، وهذا متصور في الذهب الحقيقي ، أما في البترول فالأمر صعب إذ إحراجه بما يحقق الانتفاع منه يحتاج إلى دول وشركات ضحمة ، وهذه قرينة قوية صارفة .

### ٢- المقصود بحسر الفرات:

يحاول بعض المعاصرين إسقاط هذا الحديث على عصرنا مبيناً أن انحسار الفرات قد بدأ في عصرنا من خلال بناء السدود عليه في تركيا مما يقلل وصول الماء في مجراه في العراق ، ويظن أن الأمر إن زاد عما هو عليه فسيترتب عليه انحسار الفرات .

وفي ظني أن هذا تعسف في حمل الحديث على غير محمله ، فالسدود لن تمنع الماء بالكلية ، وإن كانت تقلل منه ، ودلالة سياق الحديث تشير إلى نضوب ملحوظ في نمر الفرات لدرجة أن الطين ينكشف من تحت الماء ، وهذا غير ملاحظ في زماننا ، وغير متصور بفعل السدود في المستقبل القريب .

# ثَالْنًا : تصور الباحث للمراد بحسر الفرات وطبيعة جبل الذهب وزمانه .

في ظني أن حسر الفرات يكون في مرحلة لاحقة تغيب فيها العقول ويكثر الهرج ، وينتشر القحط ويقل المطر ، وهي نفس المرحلة التي سبق الحديث عنها بعد آية الدخان مباشرة ، وقبل خروج المهدي والدجال بعده ، فالمعلوم أن من علامات خروج الدجال كما بينت الأحاديث السابقة نزف الألهار أي نضوب مائها ، فهذه المرحلة تتناسب مع مسألة حسر الفرات ، فإذا كانت الألهار على وجه العموم قد نضب ماؤها ، فكذلك الفرات ، ولكنه يتميز عن غيره بأنه لحظة انحساره يكشف عن حبل من ذهب .

ويحتمل الأمر أيضاً كما بينت سابقاً بأنه تضطرب الصفائح الأرضية وتحصل إنكسارات فيها بعد سقوط الكسف ، فيكون من نتائج ذلك بروز جبل حقيقي في ماء الفرات ، ويكون هذا الجبل من الذهب ، ويحتمل أن تتوافق هذه الانكسارات مع نضوب الماء ، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيفما يشاء

والاحتمال الأخير وارد جدا ، وبروزه بهذا الشكل على وجه الماء يكون أكثر على على وجه الماء يكون أكثر على على المقتلة العظيمة التي تحصل عنده .

# ما علاقة حسر الفرات بالحدث الكوني؟

قد يتساءل البعض قائلاً: أليس من التعسف هنا ربط حسر الفرات بآية الدخان ونزول كسف من السماء ، خاصة أنه لم يرد في سياق الأحاديث الدالة على حسر الفرات أي قرينة تربط بين الأمرين ، فما هو مستندك في الربط بين الأمرين ؟

نعم هذا تساؤل قد يطرح ، وله وجاهته ، لكن طرحه متصور إذا نُظر إلى حسر الفرات كعلامة جزئية بمعزل عن باقي العلامات ، أما إذا نُظر إلى مجموع الأدلة وسياقها ، فقد تظهر لنا قرائن عدة تعزز الربط بين كل هذه الأحداث ؛ لذا أرى أن أسوق هنا بعض القرائن المعززة لما ذكرت ، وهي لا ترتقي بعملية الربط لدرجة الجزم بما ، إنما تدخل المسألة في حيز الاحتمال الراجح في ظني .

# القرينة الأولى :

من نظر إلى سياق الحديث يجد أنه لا يصدق على عصرنا ، وليس قريباً من معطيات العصر وأنظمته ، فسياق الحديث يشير إلى ظهور جبل من ذهب يقتتل عليه الناس ؛ أي ظهوره ليس في عهد الدول التي نعيشها ، بل في مرحلة فوضوية ، يملك فيها كل إنسان أن يأتي الجبل ويأخذ منه ، أما في عرف الدول الحالية فإن اكتشاف أي كتر أو معدن يترتب عليه تأميم الدولة لهذا الكتر وحراسته ، واستخراجه ، والوضع الطبيعي في عرف الدول عند اكتشاف أي معدن أن عيون الناس لا تطمع حتى في التفكير به ، وهذا أمر معلوم .

وهذا العرف الدولي المعاصر لا يتناسب وسياق الحديث الذي يشير إلى مرحلة فوضوية ، يتصور فيها كل إنسان أنه يملك أن ينفرد بهذا الكتر ، أو ينال منه النصيب الأكبر ، وهذه القرينة معززة لكون حسر الفرات لن يكون في ظل الأعراف الدولية المعاصرة ، بل ستكون هناك حالة استثنائية فوضوية تمر بها البلاد على وجه العموم .

## القرينة الثانية:

حسر الفرات هذا الشكل الذي يشير إليه الحديث لم يعهد في الفرات على مر الدهور ، فهو هر أصيل حاري طول العام ، وماؤه في الغالب غزير ، و الحديث يشير إلى نضوبه ؛ إذا لا بد من تغير مناخي حوهري يؤثر به ، ولاحظنا خلال البحث أن هناك قرائن عدة تربط بين ثلاثة أمور وهي القحط وآية الدخان وخروج الدجال ، وهذه المرحلة من القحط مناسبة لوقوع هذا النزف أو النضوب في ماء الفرات ، وتتفق مع المرحلة الفوضوية الممهدة لخروج الدجال .

# القرينة الثالثة :

جاء في حديث أبي هريرة السابق و المتفق عليه أن الفرات يحسر عن كتر بدل جبل ، وورد في رواية عن ابن ماجة الربط بين الاقتتال على كتر وبين خروج المهدي ، فعن ثوبان على قال : قال رسول الله على : ﴿ يَقْتَتُلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِد مِنْهُمْ ، ثُمَّ تَطَلُّعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلُهُ قَوْمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى النَّاجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ . ﴾ (١)

فسياق الحديث السابق يشير إلى أن الاقتتال على كتر ما ممهد لخروج المهدي ، وقد حاء التعبير النبوي بصيغة الإضافة الدالة على العهد « كتركم » ؛ أي هذا الكتر المعهود لديكم والذي سبق إخباركم عنه .

وخلال تتبعي لعلامات الساعة لم أجد تصريحاً نبوياً عن كتر يقتتل عليه إلا كتر الفرات ، أما كتر الكعبة فالذي يستخرجه هو ذو السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة .

يفهم مما سبق أن الاحتمال قوي في كون الكتر المشار إليه هو كتر الفرات نفسه ، وإذا كان كذلك فيمكننا اعتبار الحديث قرينة قوية في تحديد زمن حسر الفرات

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٨٤ [ السنن ( ١٣٦٧/٢) ] ، والحاكم في الفتن [ المستدرك ( ٤٦٣/٤) ] ، وقال عنه ابن كثير : تفرد به ابن ماجة . وهذا إسناد قوي صحيح . وصححه البستوي في رسالته [ البستوي : المهدي المنظر ( ١٩٢) ]

وهو عند ظهور المهدي ، والذي يكون أيضاً قبل حروج الدجال .

وقد أشار ابن حجر إلى هذا الاحتمال بعد ذكره للحديث حيث قال: «فهذا إن كان المراد بالكنز فيه – أي في حديث ابن ماجة – هو الكنز الذي في حديث الباب – أي كنز الفرات – دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي ، وذلك قبل نزول عيسى .» (١)

### القرينة الرابعة :

- عن عَبْدَ اللّه بْنَ عُمرَ وَ اللّه قال : ﴿ كُنّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللّه وَمَا فَتْنَةُ الْفَتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذَكْرِهَا حَتَّى نَكَرَ فَتْنَةَ الْأَحْلَاسِ ، فَقَالَ قَائلٌ : يَا رَسُولَ اللّه وَمَا فَتْنَةُ الْفَتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذَكْرِهَا حَتَّى نَكَرَ فَتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْت قَدَمَيْ رَجُل مِنْ اللّه عَلَى بَرْعُمُ أَنّهُ مِنِي ، وَلَيْسَ مِنِي وَإِنّمَا أَوْلَيَائِي الْمُتَّقُونَ . ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُل كَورِك عَلَى ضلَع ، ثُمَّ فَتْنَةُ الدُّهَيْمَاء لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً ، فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتُ تَمَادَت ، يُصِبْحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا حَتِّي كَافِرًا حَتِّي كَانِرًا حَتَّى بَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا فِيلَ انْقَضَتُ تَمَادَت ، يُصِبْحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا حَتِّي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا فِيلَ الْقَاقِ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مَنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ . ﴾ (٢)

هذا الحديث فيه إشارة إلى ثلاث فتن عظام تحل بالأمة ، وهي فتنة الأحلاس وفتنة السراء ، وفتنة الدهيماء هي أقرب الفتن من الدجال وموطئة لخروجه ، فإذا أضفنا لهن الفتنة التي تموج موج البحر ، وهي من الفتن العظام ، أصبح لدينا أربع فتن عظام تصيب الأمة الإسلامية ، وورد عن حذيفة في الإشارة إلى الفتن الأربع بقوله : « وليكونن فيكم أيتها الأمة أربع فتن الرقطاء والمظلمة ، وفلانة وفلانة ، ولتسلمنكم الرابعة إلى الدجال . » (٣)

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري ( ١٣/٨٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفتن ، حديث رقم ٤٢٢٤) ، وعقب آبادي على الحديث بقوله : « والحديث سكت عنه المنذري ، ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي [ انظر آبادي : عون المعبود ( ٣٠٨/١١ وما بعدها )

<sup>(</sup>٣) أخرجه نعيم في الفتن برقم ١٠٣ [ الفتن ( ٣٥) ] و ابن أبي شيبة في موضعين ( ٤٩٦/٧ ) ( ٤٨٧/٧)

والذي يعنينا هنا الفتنة الرابعة وهي الدهيماء التي تكون بين يدي الدجال ، ففي هذه الفتنة أو في آخرها يقع حسر الفرات ، فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال : « تدوم الفتنة الرابعة اثنا عشر عاماً ، وتتجلى حين تتجلى ، وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب . » (١)

وفي أثر آخر عن حذيفة والله قال : « الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة إلى الدجال التي ترمي بالرضف والتي ترمي بالنشف . » (٢)

هذه بعض الآثار الواردة عن الصحابة وفي أثر أبي هريرة ربط بين حسر الفرات و آخر الفتنة الرابعة الممهدة للدحال ، أما في أثر حذيفة فقد حاء التصريح بأن الفتنة الرابعة تتميز بأنها ترمي بالرضف ، والرضف الحجارة التي حميت بالشمس ، أو الحجارة الحماة على النار ، أو هي الحجارة التي يوقد عليها حتى تصير لهبا (٣)

أما النشف فهي حجارة سود كأنها أحرقت بالنار (٤) ، ويفهم من ذلك أن الفتنة الرابعة يكون فيها رمي حجارة ملتهبة كبيرة ، أو سوداء محترقة صغيرة (٩) ، وفي نهايتها يكون حسر الفرات .

يتحصل لنا من مجموع الآثار والأحاديث أن الفتنة الرابعة ، وهي الدهيماء يكون خلالها رمي بالحجارة من السماء ، وفي نهايتها يكون حسر الفرات الذي يعقبه خروج المهدي مباشرة ، ثم بعد ذلك يكون خروج الدجال .

ومن خلال القرائن الأربعة السابقة يتضح لنا وجه الربط بين حسر الفرات ، والحدث الكوني الذي يعصف بالكرة الأرضية ، يكفي القول بأن هذه القرائن كلها تعزز

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الأثر نعيم برأةم ٩٢٢ [الفتن (٣٣٣)]

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٣٧١٣٢ [ المصنف ( ٢٠٠/٧)] والحاكم نحوه في الفتن برقم ٨٤٣٥ ، وقال عنه :
 صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( ٢١/٤)] ؛ و نعيم برقم ٩٠ [ الفتن (٣٢) ]

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : لسان العرب ( ١٢١/٩) َ

<sup>(</sup>٤) ابن منظور: لسان العرب ( ٣٢٩/٩)

<sup>(\* )</sup> يحتمل الأثر المعنى المحازي ، فيراد بالنشف الفتن الصِغِار التي لا تؤثر على الإيمان كثيراً ، أما الرضف فيراد بما الفتن القاتلة المؤثرة على الإيمان .

قولنا بأن حسر الفرات يكون في نفس المرحلة الزمنية التي يتصور فيها نزول الكسف وآية الدخان وخروج المهدي والدجال بعده .

# العلامة السادسة: الخسوف العظمى.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغَفَارِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ: هُ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ وَقَالَ: هُ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتُ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ وَيَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَتَلَاثَةَ خُسُوفِ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ مَرْيَمَ عَلَيْ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَتَلَاثَةَ خُسُوفِ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ مَ وَكَالَاثَةَ خُسُوفِ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ مَ وَكَالَاتُهَ فَالًا تَعْرَبُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ . ﴾ (١)

. ﴿ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغَفَارِيِّ ﴿ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ۚ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ قَالَ : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونَ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آیَات خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةٍ عَدَنِ تَرْحَلُ النَّاسَ ﴾ (٢)

ص عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ فَيُقَالُ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ . ﴾ قَالَ فَعَرَفْتُ حِينَ قَالَ قَبَائِلَ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا ﴾ (٣)

عن عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند المكيين برقم ١٥٥٢٦، ورجاله ثقات [ المسند (٥٨٦/٣) ]

# يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . ﴾ (١)

- عن عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ عَبَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ ! فَقَالَ : الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوُمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْنَا : يَوُمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَالْبُنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهَاكُونَ مَهُاكُونَ مَهْ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ﴾ (٢)

- الحديث الأول والثاني يشيران إلى ثلاثة خسوف عظيمة إحداها بالمشرق والآخر بالمغرب والثالث بجزيرة العرب ، في الرواية الأولى جاء ذكر الخسوف في آخر العلامات وفي الرواية الثانية جاء ذكر الخسوف أول العلامات مما يشير إلى ألها لم تذكر على سبيل الترتيب كما بينت سابقاً .
- تعتبر الخسوف الثلاثة من الآيات العظام ؛ أي لا يراد بها ما نراه من زلازل معهودة تقع هنا أو هناك ، بل يراد بها أحداثاً عظاما جوهرية تؤثر على جوهر الصراع في الأرض ، وإلا لما حسن ذكرها هنا في العلامات الكبرى ، بل لفظة آية تشير إلى أن هذه الخسوف ستكون من باب الأمور غير المعهودة أو المتوقعة .
- وبالرغم من تسليمنا من أن تلك العلامات ليست مذكورة في الحديث على سبيل الترتيب ، إلا أن الحسوف الثلاثة هنا في أغلب الظن مرتبة ترتيباً زمنياً لأنها تمثل علامة واحدة ، فيكون الحسف الأول بالمشرق ثم يعقبه حسف في المغرب ثم يكون حسف الجزيرة العربية .
- جاء في أحاديث أخرى وصف للسف عظيم يلحق بجيش يغزو الكعبة ، ودلائل السياق تشير إلى أن هذا الجيش الذي يخسف به هو الجيش الذي يقصد قتال المهدي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في البيوع برقم ٢١١٨ [ البخاري مع الفتح ( ٣٩٧/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٨٨٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٠٥٩) ]

عندما يلوذ بالكعبة ، ويكون مبعثه من الشام ، فيقع به الخسف العظيم ، و يعتبر هذا الحسف من علامات المهدي الجلية ، والراجح في ظني أن الحسف الذي في جزيرة العرب في عهد المهدي في الحسف الثالث في الآيات العظام ، وهذا احتمال قوي .

- وفق هذا الاحتمال الذي أرجحه يكون عندنا تصور للمرحلة الزمنية التي يكون فيها الخسف الثالث والأخير وهي مرحلة خروج المهدي ، وقبل خروج الدجال ، وإذا اعتبرنا كما دللت سابقاً أن آية الدخان قبل الدجال وموطئة له وعلامة من علامات قرب خروجه ، إذا يحتمل الأمر أن يكون الخسفان الآخران إما قبل آية الدخان ، أو بعدها ؛ بحيث يكونا أثراً من آثار آية الدخان التي سبق الربط بينها وبين نزول كسف من السماء ، واستأنس لما ذكرت بما ورد عن كعب أنه قال : « والنجم الذي يرمي به شهاب ينقض من السماء ، معها صوت شديد حتى يقع في المشرق ، ويصيب الناس منه بلاء شديد . (١)

فالأثر الوارد عن كعب يربط بين صوت شديد وسقوط كسف من السماء في المشرق ، وما يترتب على ذلك من بلاء شديد، ولعل الخسف المشرقي مترتب على سقوط هذا الكسف .

# العلامة السابعة: خروج أهل المدينة.

حَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَنَزَلْنَا ذَا الْحُلَيْفَة فَتَعَجَّلُتْ رِحَالٌ إِلَى الْمَدِينَة وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَبِنْنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَة وَالنِّسَاء أَمَا إِنَّهُمْ سَيَدَعُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ثُمَّ الْمَدِينَة فَقَالَ: ﴿ تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَة وَالنِّسَاء أَمَا إِنَّهُمْ سَيَدَعُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتُ ثُمَّ الْمَدِينَة فَقَالَ: لَيْتَ شِعْرِي مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ جَبَلِ الْوِرَاقِ تُضِيء مِنْهَا أَعْنَاقُ اللهِ الْوِرَاق تُضِيء مِنْها أَعْنَاقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد برقم ٦٢١ ، وقال محققه إسناده حسن[ الفتن (١٥٢) ]

الْإِيلِ بُرُوكًا بِبُصْرَى كَضَوْءِ النَّهَارِ . ﴾ (١)

ه - عن أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قال: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَدِينَةِ: ﴿ لَتَتْرُكَنَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلِّلَةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ. ﴾ (٢)

حَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ﴿ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطْيِنِيَّةَ وَقَتْحُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطْيِنِيَّةَ وَقَتْحُ الْقَسْطَنْطيِنِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخذِ الَّذِي حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقَّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ . ﴾ (٣)

حَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَدينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّنْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمنْبَرِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَالُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ؟ قَالَ : لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاع . ﴾ (٤)

حَنْ حُذَيْفَةَ 
 أَنَّهُ قَالَ : « أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه 
 بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ . » (٥)

#### شرح:

- هذه الأحاديث الخمسة تتحدث عن خراب المدينة ، وهناك أحاديث أخرى تتحدث عن مثل هذا الخراب سيأتي الحديث عنها في موضع مستقل ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ٢١٣٤٧ [ المسند ( ١٧٣/٥ ) ] ، والحاكم في الفتن والملاحم برقم ٨٣٦٦ ، وقال صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي [ المستدرك ( ٤٨٩/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحج برقم ١٣٨٩ [مسلم بشرح النووي (١٥٢/٥)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في فضائل المدينة برقم ١٨٧٤ [ البخاري مع الفتح ( ١٩٧/٤) ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٢٧٣ واللفظ له [ عون المعبود (٢٠/١٠) ]

<sup>(</sup>٤) أخرحه مالك في الموطأ برقم ١٣٨١ ، وقال ابن حجر : أخرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك ، ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ [ فتح الباري ( ١٠٨/٤) ]

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩١ [مسلم بشرح النووي (٢١٤/٩)]

- والذي وصلت له بعد البحث أن ترك المدينة إنما يقع عدة مرات ، وليس مرة واحدة ، وهذه الأحاديث تشير إلى أحد هذه الخرجات .
- الشاهد في الأحاديث السابقة أن أهل المدينة سيتركون المدينة وهي أينع ما تكون ، وهذا الترك لا بد أن يكون وراءه سبب قاهر ، وقد جاء في بعض روايات الأحاديث عن أبي هريرة أن الذي يخرج أهل المدينة أمراء السوء ، وهذا التوضيح إنما هو لأحد الخرجات ، وقد حصل مثله في عهد يزيد في وقعة الحرة .
- في حديث معاذ بن جبل عليه جاء الربط بين أمرين وهما: أن خراب المدينة له علاقة زمنية بعمران بيت المقدس ، وعمران بيت المقدس كما يدل عليه سياق الحديث يراد به نزول الخلافة في عهد المهدي عليه ، لارتباط العمران بخروج الملحمة ، وهذا يكون في آخر الزمان .
- في حديث أبي ذر إشارة إلى أن خروج أهل المدينة ناجم عن خروج نار عظيمة من حبل الوراق باليمن تضيء أعناق الإبل في الشام ، وذلك كناية عن عظم هذه النار .
- حديث حذيفة الأخير فيه دلالة على أن هذا الخروج لا يراد به ما يقع عند فناء الدنيا ، إنما هو حدث مستقل يطرأ على المدينة المنورة .

### محصلة الأحاديث السابقة:

- خروج أهل المدينة وهي أينع ما تكون ؛ ويكون الخروج شامل لكل أهلها ، لدرجة أن ما يبقى فيها من ثمار يكون من نصيب العوافي والسباع ، ويخلو المسجد النبوي من أهله فتسرح فيه الكلاب والذئاب وتبول حتى على المنبر ، وهذا لا يتصور إلا عند حصول ظرف قاهر يمنع أهل المدينة من البقاء فيها منعاً باتاً

- هذا الخروج يقع بعد نزول الخلافة بيت المقدس قبل الملحمة العظمى ، وبالتالي جاء تحديد وقت هذا الخروج ، فلا يراد به ما وقع على أيدي أمراء السوء كما حصل في وقعة الحرة (﴿ ) ولا يراد به ما يقع في اللحظات الأخيرة للدنيا عند الحشر كما صرحت الأحاديث لبعض الخرجات ، وحديث حذيفة الأخير قرينة واضحة في أن هذا الخروج لا يراد به الخروج النهائي عند فناء الدنيا . و إنما يراد به هنا تلك الخرجة التي تكون عند بداية نزول الخلافة ، وقبيل الملحمة العظمى ، والتي دل عليها حديث معاذ ﴿ ) وهذا التوقيت بالذات يجعلنا نربط بينه وبين الأحاديث التي ربطت بين نزول الخلافة بيت المقدس وسنوات الزلازل والأمور العظام ، وما يقع في المدينة هو أحد هذه الأمور العظام .
- جاء التصريح في أحد الآثار بخروج نار من جبل الوراق ، ودلائل السياق تشير إلى أن هناك علاقة بين خروج أهل المدينة وبين تلك الحمم التي يقذفها هذا الجبل ، أو غيره من الفوهات البركانية حول المدينة المنورة وجاءت الإشارة إلى عظم تلك الحمم لدرجة أن لهيبها يضيء ليل بادية الشام ، وهذه الثورة البركانية الهائلة بهذا الشكل غير معهودة حتى في الجبال البركانية النشطة ، فكيف بمنطقة بركانية خامدة كتلك القريبة من اليمن .

<sup>(﴿ )</sup> هناك عدة قرائن في سياق الأحاديث تجعلنا لا نتصور خروج الناس بسبب أمراء السوء ، منها : أن الخراب يقع بعد عمران بيت المقدس بالخلافة ، وهذا يجعلنا نستبعد فكرة أمراء السوء في تلك المرحلة بالذات ، ومنها : أن طبيعة الوصف للترك الشامل لا يمكن تصور وقوعه على يد أمراء السوء ، ومهما كان ظلمهم ، فلن يصل لدرجة تخلو به بلد من كل أهلها بهذا الشكل ، بل على الأقل يبقى في البلد بعض الظلمة أو اللصوص لينتفعون من خيراتها وثمارها ، أما تركها بهذا الشكل للذئاب ، فلا بد أن يكون وراءه حدث طبيعي قاهر فوق قدرة البشر ألجأ جميع البشر للخروج منها ، وقد حاء التصريح في بعض الأحاديث بكون هذا الحدث هو الحمم التي تخرج من حبل الوراق وتقذف بها نحو المدينة وغيرها .

#### ملاحظة:

يشير الدكتور زغلول النجار أن المدينة المنورة محاطة بحوالي ٧٠٠ فوهة بركانية سجلت ما لا يقل عن ٣٠٠ هزة أرضية خلال سنة واحدة مما يؤكد أنها لا تزال نشطة ، وبالتالي لا بدلها أن تفور في يوم من الأيام ، وحتمية العلم تؤكد ذلك . (١)

و الذي أشار إليه د زغلول يقرب لنا تصور ما ذكرت من احتمالية ثورة بركانية عاصفة تؤثر على كامل المدينة المنورة وتكون سبباً في نزوح أهلها عنها .

# ما علاقة خروج أهل المدينة بالحدث الكوني ؟

قد يسأل سائل هنا : لو اقتنعنا بأن خروج أهل المدينة بسبب ثورة بركانية في حبل الوراق باليمن ، أو نتيجة ثورات بركانية حول المدينة المنورة ، فما وجه علاقته بترول كسف من السماء ، أو بالحدث الكوبي ؟

وهذا التساؤل يمكن الإجابة عليه ببساطة ، ومن تتبع مجموع الأحاديث في هذا المبحث والمرحلة الزمنية التي تنتمي إليه لعلم وجه العلاقة بينها جميعا .

ولكي يتضح الأمر أقول : هذه الثورة البركانية غير معهودة ، وزمانها له علاقة بسنوات الزلازل والبلايا العظام ، وقد تكون له علاقة بالتغيرات غير المعهودة التي تقع بالجزيرة العربية فتحولها إلى مروج وأنهار .

فمحموع تلك الأدلة تشير إلى تغير غير طبيعي في جيولوجيا الأرض ، ومناحها ، وهنا يطرح تساؤل : ما الذي سيصيب الأرض في تلك المرحلة بالذات و يجعلها مضطربة هذا الشكل ؟

طبعاً الإجابة هي وقوع حدث غير معهود يؤثر على الكرة الأرضية بأجمعها ، ومن ضمنها الزلازل والبراكين ، ووقوع كسف على الأرض ، وما يترتب على ذلك من قوة تدميرية تفوق المئة ألف قنبلة نووية ، و قد يوقع مثل هذا التدمير اضطراباً في جوف الأرض ولابتها .

<sup>(</sup>١) صحيفة دنيا الوطن الالكترونية بتاريخ ٢٩ / ١/ ٢٠٠٥ م

والرابط القوي أو القرينة القوية \_ في ظني \_ المعززة لهذا الفهم هو أن كل تلك الأحاديث المذكورة في هذا الباب تمثل نفس المرحلة الزمنية مما يوحي بأن هناك علاقة واحدة تربط بينها ، وخلاصة القول إن خروج أهل المدينة إن لم يكن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحدث الكوين كأحد نتائجه يكفي القول هنا أن الخروج يكون في نفس المرحلة الزمنية .

## # J - J. O - -

# تساؤل آخر:

لقد ربطت في هذا المبحث بين مرحلة المهدي وبين الدخان وبين الدحال ، وجعلتها تمثل مرحلة واحدة متتالية ، الدخان ، ثم الخلافة المقدسة ، ثم الملحمة ثم الدحال ، وجاء الربط هنا بين خراب المدينة فيما بين نزول الخلافة بيت المقدس والملحمة العظمى ، أي أن خروج أهل المدينة قريب جداً من خروج الدجال ، والمعلوم أنه ثبت في أحاديث كثيرة أن الدحال عندما يخرج تكون المدينة عامرة بأهلها ، وهذا يتعارض مع ما ذكرت هنا من أن المدينة في تلك المرحلة تكون خالية من أهلها ، فكيف يمكن دفع التعارض بين الأمرين ، وكيف يمكن تصور خروج أهل المدينة منها ، وعمرالها بهم في نفس المرحلة الزمنية ؟

والإجابة على هذا الإشكال بسيطة ، وهي متعلقة في كيفية تعامل البشرية مع الأحداث الطبيعية من ناحية ، وطبيعة المدة الزمنية بين الملحمة وخروج الدجال .

فالمعلوم أنه عند ثوران بركان أو حدوث زلزال أو إعصار أو غيره فإن الناس ترحل عن مكان الحدث ما دام الخطر يتهدده ، فإذا زال الخطر رجعوا إلى مدلهم وقراهم ، وما سيقع للمدينة لا يتصور دوامه مدة طويلة جداً ، وأقصى حالاته سنة أو سنتان ، وذلك في حالة كون ثورة هذا البركان غير طبيعية .

وعلى هذا الاعتبار يمكن القول أن الأحاديث التي تشير إلى ترك المدينة يراد بها تلك المرحلة ، ثم بعد ذلك يعود أهلها إليها ، ودوافع العودة إليها قوية حداً لخصوصيتها الدينية .

و قد ثبت في أحاديث أخرى أن المدة بين الملحمة وخروج الدجال سبع سنوات ، وترك المدينة يكون قبل خروج الملحمة ، إذا هناك على الأقل ثمان سنوات بين الحدثين ، وهي مدة كافية لعمران المدينة من جديد .

كذلك يعزز ما ذكرت أن بعض الآثار جاءت صريحة في الربط بين الخروج من المدينة وبين فتنة الدحال مما يعزز كولها في مرحلة واحدة بحيث يكون الخروج أولاً لسبب قاهر ثم تكون فتنة الدحال ، ومن هذه الآثار ما ذكره محجن بن الأذرع أنَّ رَسُولَ اللَّه الحَدَ بيَدي فَصَعدَ عَلَى أُحُد فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدينة فَقَالَ ﴿ وَيَلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَحُد فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدينة فَقَالَ ﴿ وَيَلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهُلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا مُصِلِّتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا ﴾ (١)

فهذا الأثر يعتبر فيصلاً في المسألة وفيه ربط زمني واضح بين خروج أهل المدينة ، وبين حصار الدجال لها بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم ۱۹۰۰ [ المسند ( ۱۳/٤) ] ؟ قال الهيثمي : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح خلا رحاء بن حيوة وقد وثقه ابن حبان [ مجمع الزوائد ( ۳۰۸/۳) ] ؟ والحديث له طريق آخر عند الطبراني قال عنه الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ۳۰۹/۳) ]

# المبحث الخامس قرائن متعددة تعزز احتمالية وقوع حدث كونى

هذا المبحث ضمنته ثلاث قرائن : إحداهما تشير صراحة إلى أن أنظمة الحرب في مرحلة الملاحم العظمى تكون تقليدية مما يؤكد على أن هذه الحضارة بتكنولوجيتها إلى زوال ، والثانية لها علاقة بترول عيسى \* من خلال نبوءة ذكرها العهد الجديد في الكتاب المقدس لدى النصارى ، وهي تصف طبيعة المرحلة التي يترل فيها ، وتتفق تماماً مع ما ذكرت ، و الثالثة قراءة قرآنية للسنن الربانية في إهلاك الأمم مقارنة مع واقعنا المعاصر ، وتفصيل ذلك على النحو التالي :

القرينة الأولى: أنظمة الحرب ووسائله في علامات الملاحم وأحاديث العلامات.

المعلوم أننا نعيش في عصر العلم والتكنولوجيا ، وهذا العصر اختلفت فيه أشكال المعلوم أننا نعيش في عصر العلم والتكنولوجيا ، وهذا العصر العابقة بشكل ملحوظ ، و أهم اختلاف يعنينا هنا هو وسائل القتال القديمة لا ذكر لها في الحتلفت بشكل جوهري ، بحيث أصبحت وسائل القتال القديمة لا ذكر لها في موسوعة القتال في عصرنا .

والملاحظ على أكثر علامات الساعة التي تتحدث عن مرحلة المهدي والدجال والملحمة العظمى ألها استخدمت العبارات الدالة على وسائل القتال القديمة كالسيف والرمح والخيل وغيرها ، وهذه الوسائل القتالية التي عبرت عنها الأحاديث النبوية بما يخص مرحلة مستقبلية هل هي معاني مجازية دالة على وسائل قتال كل عصر ، أم هي على حقيقتها ؟ والرأي الأخير يستلزم القول بفناء تكنولوجيا العصر ، ويتفرع على هذه القول تساؤل آخر وهو هل يكون فناء هذه المنظومة التكنولوجية المعاصرة بفعل البشر أم الأسباب أخرى ؟

هذا يتطلب منا النظر في النصوص نظرة تأملية ، ونرى هل يمكن حملها على المجاز ، أم لا ، وإذا كنا لا تستطيع حملها على المجاز ، واعتبرناها على حقيقتها ، فهل هذا مؤشر على بعد وقوعها كما يتصور البعض ، هذا نستطيع أن نفصله من خلال دراسة النصوص النبوية ، وتوجيه القول في العلاقة بينها وبين الحدث الكوني وذلك من خلال البندين التاليين :

البند الأول: النصوص الدالة على أنظمة الحرب ووسائله في أحاديث الملاحم.

 عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ : هَاجَتْ ريحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَة فَحَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هجِّيرَى : إِلَّا يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُود جَاءَت السَّاعَةُ . قَالَ فَقَعَدَ ، وَكَانَ مُتَّكئًا فَقَالَ : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ ميرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَة . ثُمَّ قَالَ بِيدِه هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْم ، فَقَالَ : عَدُو يَجْمَعُونَ لأَهْل الْإسْلَام وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلَ الْإسْلَام . قُلْتُ:الرُّومَ تَعْني ؟ قَالَ : نَعَمْ وَتَكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ الْقَتَالَ رَدَّةٌ شَديدَةٌ ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلَمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْت لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالبَةً ، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَوَلَاءِ وَهَوَٰلَاء كُلِّ غَيْرُ غَالِبِ ، وَتَقْنَى الشَّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْمُسْلَمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءُ هَوَلَاءٍ وَهَوُلَاءٍ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلَمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفيءُ هَوُلَاء وَهَوُلَاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبِ ، وَتَفْنَى الشِّرْطَةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ : لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُرَ مِثْلَهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ منْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيِّ غَنيمَة يُفْرَحُ أُو أَيُّ مِيرَاتٍ يُقَاسَمُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّربِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرِ فُضنُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ويَثُقْلِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لَأَعْرِفَ أَسْمَاءَهُمْ

وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئَذِ ، أَ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئَذِ . ﴾ (١)

#### شرح:

هذا الأثر يتحدث عن الملحمة العظمى التي تكون بين المسلمين وبين الروم ، والملاحظ على هذه المعركة عدة أمور يرشد إليها السياق :

- قوله في الحديث أفهم يقتتلون حتى يحجز بينهم الليل إشارة قوية إلى أن نظام القتال سيكون على الطريقة القديمة التي يكون لليل أثر واضح في إيقاف القتال ، أما مع وسائل القتال المعاصرة والتكنولوجيا الحربية فليس لليل أي أثر في منع القتال ، بل على العكس الحروب المعاصرة يعتبر فيها الليل أفضل من النهار مما يدل دلالة واضحة على أن القتال يكون بصورته القديمة التي لا ينفع فيها القتال إلا في النهار ، وهذا دليل واضح في أن من استخدم معول التأويل في النصوص في اعتبار أن السيف في الأحاديث المدلالة على البندقية والخيل على الدبابة لم يوفق في ذلك ؛ لأن الكلام هنا لا يحتمل التأويل ، و إلا كيف نؤول حرباً يحجز الليل فيها بين الجيشين في ظل أجهزة الليزر المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة التي لا تفرق بين ليل ولا فار ؟ إذاً هذا الحديث يتضمن قرينة قوية دالة على فناء تكنولوجيا العصر وعودة البشرية إلى أنظمة القتال القديمة .
- في الحديث إشارة إلى الفوارس العشرة مع تصريح النبي الله بمعرفته لأسمائهم وألوان خيولهم ، والأصل أن تحمل الخيول على حقيقتها وهذا يتناسب مع ذكر ألوالها ، إضافة إلى أن وصف الراكبين عليها بألهم فوارس ، يقتضى أن يكون تحته فرس فهذا الوصف لا يتناسب إلا لذلك ، أما القول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٩٩[ انظر مسلم بشرح النووي ( ٩/ ٢٢٢) ]

بأن المراد بالخيول الدبابات ونحوها ، فهذا تأويل فاسد (﴿ ) دل سياق الحديث على فساده ، لتضمنه على قرينة معززة للمعنى الحقيقي ، وهي كون أنظمة الحرب تقليدية .

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ اللهِ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمَدينَة مِنْ خيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئذ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة مِنْ خيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئذ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقُوا قَالَتُ الرُّومُ : خَلُوا بَيْنَا وَبَيْنَ النَّذِينَ سَبَوْا مِنَا نُقَاتِلُهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلَمُونَ : لَا وَاللَّه لَا نُخلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيْقَاتُلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبْدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاء عِنْدَ اللَّه وَيَفْتَتُحُ الثَّلْثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبِدًا فَيَفْتَتُحُونَ الْمَعْنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَيُوفَهُمْ بِالزَيْنِتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّلْمُ مَرْبَعِمْ مَرْبَعِمْ فَيَدْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّلْمُ مَرْبَعَ عَنْ فَلَيْكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّلْمُ مَرْبَعَ عَنْ فَلَانَمُ اللهُ بِيدِهِ فَلَالَهُ فَيَذُرِبُ عِيسَى الْبُنُ مَرْبَعَ عَلَى فَالْمَاء فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَاب مَنْ يَهْلِكَ وَلَكِنْ بِقَتُكُ اللَّهُ بِيدِهِ فَيُرْبِهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ . الْمَاء فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَاب حَتَى يَهْلِكَ وَلَكِنْ بِقَتْلُهُ اللَّهُ بِيدِهِ فَيُرْبِهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ . الْمَاء فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَاب حَتَى يَهْلِكَ وَلَكِنْ بِقَتْلُهُ اللَّهُ بِيدِهِ فَيُرْبِهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ . الْمَاء فَلَوْ تَرَكَهُ لَانذَاب

# شرح:

هذا الحديث يتضمن عدة وسائل للقتال على نسق الحروب القديمة ونهجها ، وهذا واضح في عدة أمور منها :

القتال هنا على الطريقة التقليدية القديمة [نظام الصفوف و اصطفاف الجيشين
 للقتال] وهذا لا يكون إلا في الحروب القديمة التي يستخدم فيها السيف ،

<sup>(﴿ )</sup> الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره ، و تأويل أي نص لا بد له من ضرورة تلجئ إليه لأن الأخذ بالظواهر أسلم ، والضرورة المبيحة لنقل اللفظ من معناه الظاهري إلى غيره هي وجود مانع حقيقي يمنع من حمل النص على ظاهره ، إضافة إلى وجود قرائن مؤيدة للمعنى المؤول دون الحقيقي ، والملاحظ في مسألتنا هنا أنه لا مانع من حمل النص على ظاهره والقرائن المتعددة تؤيد المعنى الحقيقي دون المؤول ، بل المانع الوحيد في نظر الذي يدعيه البعض هو استبعاد تصور فناء التكنولوجيا المعاصرة لأن العلم تراكمي ، وهذا مانع وهمي سيتم مناقشته .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن والملاحم برقم ٢٨٩٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٢١٩/٩)]

أما الحروب في المفهوم التكنولوجي فلا يلزم فيها مثل هذا الإجراء .

٢- التصريح بكلمة تعليق السيوف على الزيتون على حقيقته ، ولو كان المقصود به وسائل حربية أخرى لكان الأولى ذكر كلمة الأسلحة بدلاً من كلمة السيوف ، وكلمة السلاح كلمة عربية وقرآنية ، مما يدل على أن السيوف هنا مقصودة لذاتها لأنها الوسيلة الحقيقية في الملحمة .

٣- الإشارة للحربة التي مع سيدنا عيسي ﷺ ، وهي من وسائل القتال القديمة .

فهذه الدلالات كلها تشير إلى أن أسلوب القتال من أساليب الحروب القديمة وليست الحديثة ، وهذه الدلالة لا تحتمل التأويل كما يرى البعض ؛ حيث أنه لو أمكن تأويل السيف والحربة ، فليس من السهل تأويل فكرة اصطفاف الصفوف للقتال الدال على أن المعركة من المعارك التي يلتحم بحا الجنود مع بعضهم البعض كما هو معهود في الحروب القديمة ، وهو ما لا تحتمله الحروب التكنولوجية المعاصرة .

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَ اصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ . ﴾ (١)

# شرح:

بل هذا الحديث فيه لفتة نبوية عجـــيبة ، وهي أن الحالة التي عايشناها في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٨٥٢ [ البخاري مع الفتح ( ٦٦/٦) ]

وسائل القتال المعاصرة ليست دائمة ، بل هي تمثل مرحلة طارئة ستنتهي معها ويرجع الأمر إلى سابق عهده في استخدام الوسائل القديمة في القتال ومن ضمنها الخيل .

ولو لم يكن هذا مراداً لما كان هناك حكمة في إيراد النبي ﷺ لهذا الكلام وتأكيد بقائه إلى يوم القيامة .

والمعلوم أن الوسائل القتالية المعاصرة لم تكن معهودة قبل قرن من الزمان ، ومدة بقائها المستقبلية بحهولة ، وقد تكون قصيرة حداً ، مما يعزز أنها حالة استثنائية طارئة ضمن حالة عامة تقليدية على مدى البشرية .

حاء في حديث أبي أمامة الطويل عن الدجال: ﴿ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ افْتَحُوا الْبَابَ ، فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُ ودِيٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلَّى وَسَاجٍ ﴾ (١)

#### أقول :

الحديث صريح في أن سلاح اليهود يكون السيف المحلى ، ولو كان غير ذلك من الأسلحة المعاصرة لا ستخدم النبي الشيخ كلمة سلاح بدل كلمة السيف ، وكما ذكرت سابقاً أن سياق بعض الأحاديث لا يحتمل تأويل السيف بالأسلحة المعاصرة ؛ لألها تضمنت إشارات صريحة على أن أنظمة الحرب تنطبق على الأسلوب القديم لا التكنولوجي الحديث .

عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ عَلَيْ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : ﴿ تُقْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسلُونَ فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ وَيَنْحَالُ مَنْهُمْ الْمُسْلَمُونَ حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلَمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضَمُّونَ اللَّيْهِمْ مَوَ اللَّهِمْ مَرَّةً مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا فَيَمُرُ آخِرُهُمْ مَوَ اللَّهِمُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا فَيَمُرُ آخِرُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ

<sup>(</sup>١)أخرجه ابن ماجة بطوله برقم ٧٧٠٤ [ السنن ( ١٣٥٩/٢) ] ؛ وأبو داود مختصراً برقم ٤٣٠٠ ، وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحبح ، ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤٤٩/١١ وما بعدها ) ] .

فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ : هَوُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَنْنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ . ﴾ (١)

هُ عن النَّوَّاس بْنَ سَمْعَانَ عَلَيْهُ أَن رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ سَيُوقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَنُشَّابِهِمْ وَأَنْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سَنِينَ ﴾ (٢)

# شرح:

هذان الحديثان صريحا الدلالة بما لا يحتمل التأويل أن الأسلحة في زمن ياجوج ومأجوج هي نفس الأسلحة التقليدية القديمة ؛ حيث جاء في الحديث الأول ذكر الحراب ، وهي الرماح ، وفي الأثر الثاني ذكر النشاب والقسي والأترسة ، وقد صرح الأثر الثاني بأن المسلمين سيوقدون من أسلحة يأجوج ومأجوج سبع سنوات مما يدل صراحة على ألها من الخشب ، وهذا الوصف يتفق مع الأسلحة القديمة .

#### الخلاصية

يتضح من الأحاديث السابقة ألها تدل صراحة على أن الحروب في الملاحم وبعدها تكون وفق الأساليب القديمة وأسلحتها ؛ لذا جاء ذكر الخيل والسيوف والرماح والحرب فيها ، وهذه الوسائل لا يمكن تأويلها وحملها على الوسائل الحديث لأن الأحاديث نفسها صرحت بأن أنظمة الحرب نفسها تكون تقليدية لا يصلح فيها القتال بالليل ، وتكون الحيوش بنظام الصفوف التي يتلاحم من خلالها الجيشان ، وهذه الأنظمة لا يمكن تصور وجودها إلا إذا كان المستخدم فيها وسائل القتال القديمة فقط ، ويعزز ذلك كله أن النبي \* صرح بأن استخدام الخيل في الجهاد سيبقى إلى يوم القيامة مما يؤكد على أننا الآن في مرحلة استثنائية قصيرة أعفيت منها الخيل في الحروب ، لكنها ستعود لتكون الفيصل في المعارك المستقبلية .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٩ [ السنن ( ١٣٦٣/٢) ]؛قال العدوي : حسن [ الصحيح المسند ( ٥٣٤) ] (٢) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٦ [ السنن ( ١٣٥٩/٢ ] ؛قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٥٣٨) ]

البند الثاني: توجيه القول في أنظمة الحرب وعلاقتها بالحدث الكوني.

يلحظ مما سبق أن الأحاديث الدالة على ملاحم آخر الزمان كلها تشير إلى أن الأسلوب المتبع فيها هو أنظمة الحرب القديمة ووسائلها ، وهي لا تحتمل التأويل كما يظن البعض ، وهذا يُخلصنا إلى نتيجة حتمية وهي : إن الوسائل الحربية المعاصرة لا محالة ستؤول إلى فناء .

وهذا أمر يستبعده البعض لأن العلم والمعرفة تراكمية ، والأصل في الإنسان أن يزداد تطوراً ، وليس من السهل من الناحية العقلية تصور العودة للوراء خاصة من الناحية العلمية والتكنولوجية ؛ لذا عمد هؤلاء إلى سلاح التأويل في النصوص النبوية ، وكما ذكرت سابقاً أن هذه النصوص تضمنت في طياها ما يمنع هذا التأويل ويبطله ، والقرينة التي اعتمدها هؤلاء في تأويلهم ما ظنوه مسلمة في أن هذا التطور ليس من السهل اندثاره من ذاكرة البشرية .

والبعض الآخر يرى أن معاني النصوص على حقيقته ؟ لكنه يجد في نفس الوقت أن ذلك قرينة إلى أن بيننا وبين هذه الملاحم العظمى قرون ، والذي دفعهم إلى هذا الفهم هو نفس المسلمة السابقة ، وهي عدم تصورهم اندثار كل هذا التطور والتكنولوجيا بسهولة ، بل يحتاج الأمر لقرون لتصوره .

أما من رأى قرب وقوع الحدث فقد ربطه أيضاً بسبب بشري ؛ حيث تصور هؤلاء قيام حرب عالمية ثالثة تكون مدمرة ، ويترتب عليها فناء كل أسلحة العصر .

والحق في ظني بخصوص هذه المسألة أن أنظمة الحرب في الملاحم المذكورة أنظمة قديمة ، و هذه الوسائل التي ذكرها من أوتي جوامع الكلم ، ورأى ما هو كائن إلى يوم القيامة من خلال الوحي الرباني يعتبر أكبر قرينة على ما ذكرته بأن هناك حدثاً كونياً مهولاً سيعصف بالكرة الأرضية يؤثر على كل أنظمتها أو قوانينها التي استمدت من خلالها المدنية الحديثة القدرة التكنولوجية المعاصرة ، والمعلوم أن أي اختلال في الغلاف الجوي له آثاره على الاتصالات وعلى الطيران . إلخ

فهذه القوانين التي درسها الإنسان واستطاع من خلالها الاستفادة من الثبات النسبي فيها في عصرنا في كثير من مخترعاته قد يطرأ عليها تغير مفاجئ يخل بها جميعاً .

فإذا صادف الأمر حدثاً كونياً مهولاً تضطرب معه الأرض ، وتحدث معه الجاعات والأوبئة وتتغير الأولويات ، و تغيب من خلاله مدنيات مع أسرارها بأكملها ، فعندها يسهل علينا تصور الدواعي والأسباب التي تعيد الحروب إلى سابق عهدها .

وما يراه البعض يحتاج إلى قرون قد لا يحتاج في بادئ الأمر إلى ساعات حاسمة مغيرة لكل ما نحن عليه ؛ لذا لا يُستبعد حدوثه في كل لحظة كما يرى بعض أهل الاختصاص .

وما أقوله ليس ضرباً من الخيال ، بل مثل هذا الانهيار التكنولوجي والمدني المعاصر لا يغيب عن مخيلة كثير من علماء العصر ، بل تصوره في أفهامهم أكثر من تخيلنا له .

ومن درس طبيعة الأنظمة المعقدة التي تحكم الكرة الأرضية ، ومدى ترابطها مع بعضها لدرجة أن حدثاً قد يراه البعض بسيطاً يقع في ناحية منها يكون له الأثر على أنظمة كثيرة في الكرة الأرضية ، فمثل هذه الدراسة لأنظمة الكرة الأرضية والتي يعيها العلماء حيداً تجعل تصورنا للأمر وتوابعه المدمرة أكثر تقبلاً .

وحتى يتضح الأمر أقول: ظاهرة بسيطة في عصرنا تسمى ظاهرة الانحباس الحراري (الدفيئة) يرى فيها العلماء المتخصصون آثاراً مدمرة قد تنهي الحياة المدنية المعاصرة ، ويربطون بينها وبين حصول أعاصير مدمرة وأوبئة قاتلة ، ومجاعات وقحط ، وحروب طاحنة ، وتغير بيئي ومناحي وغرق مدن ، بل دول بأكملها تحت الماء ، واختلال في كثير من القوانين التي تحكم الكرة الأرضية .

و الإنسان البسيط منا قد يصعب عليه الربط بين كل ما ذكرت وبين ظاهرة الانحباس الحراري ، ولكن العلماء المتخصصين نظراً لفهمهم مدى تعقد الظواهر الطبيعية والمناحية وترابطها يجدون تفسيراً واضحاً لكل تصوراتهم هذه .

فإذا كانت هذه تصورات العلماء المستقبلية لظاهرة بسيطة كظاهرة الانجباس الحراري ، فكيف تكون تصوراتهم لو سقط على الأرض نيزك ضحم قوته التدميرية والحرارية تعادل مئة ألف قنبلة نووية ؟

فمثل هذا الحدث الكوني الضخم يصعب حتى على البشرية تصور كل توابعه ، والقول بقدرته على إلهاء كل أشكال المدنية المعاصرة يعتبر من أسهل التوقعات وأقربها للواقع في تصورات أهل الاختصاص . ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) خلاصة القول :

الآثار النبوية التي تتحدث عن ملاحم مستقبلية تشير صراحة إلى أن أنظمة القتال ووسائله فيها هو الأنظمة القديمة مما يدل على أن المدنية الحديثة بكل صورها حتماً إلى فناء ، وهذه قرينة قوية دالة على أن هناك حدثاً عظيماً غير معهود سيصيب الكرة الأرضية ، وهذا الحدث سيؤثر عليها بالكلية . ولا يتصور فناء المدنية الحديثة نتيجة لأحداث بسيطة كالزلازل والبراكين وغيرها ، ولا حتى عن طريق الحروب العظمى ، فمثل هذه الأمور قد تخل بالقدرة العلمية والتكنولوجية ، ولكنها لا تؤدي إلى فنائها ، وهذا ملاحظ بعد الحربين العالميتين .

القرينة الثانية : توصيف عيسى لله لمرحلة نزوله كما وردت في الإنجيل .

هذه القرينة هي الوحيدة في كتابي بأكمله التي أذكر فيها بعض الإسرائيليات ، وبالرغم من دراستي التي أزعم ألها واسعة لكتب الديانات السابقة خاصة في كل ما يتعلق بالإشارات المستقبلية إلا أنني وجدت في الكتاب والسنة ما يشفي الغليل في فهم كل ملابسات الفتن والملاحم وعلامات الساعة فاقتصرت عليها في كتابي ، وهذا هو الأصل لألها المصادر الأصيلة المعتبرة لدينا ، أما باقي المصادر خاصة كتب الديانات السابقة فقد

<sup>(</sup>١) النحل: من الآية ٢٣

ثبت لدينا أنما قد حرفت ؛ لذا لا نسلم من الخلل والزلل خلال التعاطي معها ، وهذا ما حذا بي إلى ترك كثير من الاستشهادات حتى التي توافق شرعنا .

لكن في هذا الفصل بالذات نظراً لغموضه وتعلقه بمرحلة الدجال التي يليها نزول عيسى ﴿ رأيت أن أذكر بعض النصوص الواردة في الإنجيل التي تحكي طبيعة تلك المرحلة ، وأذكرها هنا في باب القرائن فقط استئناساً ومحاكمة وليس استشهاداً ، حاصة في حبر ورد في الكتب السابقة لا يتعارض مع ما تدل عليه الأدلة في شرعنا ، وهذا الوجه حائز في رواية الإسرائيليات ، ويدخل تحت باب « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . » (﴿ )

فقد ورد في الإنجيل أن عيسى \* أخبر حواريه عن مرحلة نزوله ، فطلبوا منه الأمارات الدالة على ذلك وهذه النصوص الواردة في ذلك : « تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين ، قل لنا : متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر ؟ فأجاب يسوع وقال لهم : انظروا لا يضلكم أحد . فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب .. وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ، لكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع ، حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي ، وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضاً ، ويقوم أنبياء كذبة

<sup>(﴿ )</sup> الإسرائيليات تشمل كتب الأمم السابقة ؛ أي كتب اليهود والنصارى ، وإنما سميت إسرائيليات من باب التغليب ، وهي ثلاثة أقسام : الأول ما ثبت في شرعنا صحته ، وهذا القسم يجوز روايته والاستشهاد به وكذلك لإقامة الحجة عليهم من كتبهم ، القسم الثاني : ما ثبت في شرعنا أنه كذب كمطعنهم في الأنبياء ونحود ، وهذا لا تجوز روايته ، القسم الثاني : ما لم يثبت لدينا كذبه أو صدقه أو ما هو مسكوت عنه في شرعنا ، وهذا القسم تجوز روايته دون تكذيب أو تصديق له .يقول ابن كثير : « ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله ، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب .. فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه أو الاعتماد عليه . » [ البداية والنهاية ( ١/١) ] . قال الشافعي : من المعلوم أن النبي لله لا يجيز التحدث بالكذب فالمعن حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم . » [ فتح الباري ( ٥٧٥/٦) ] والمسألة التي طرحتها في القرينة هنا إما تدخل في القسم الأول أو الثالث ، والقسمان يجوز الرواية فيهما .

كثيرون ويضلون كثيرين .. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال ... وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت ؛ لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون ، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين تُقصر تلك الأيام .. والوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه ، والنجوم تسقط من السماء .. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان . » (١)

هذا النص الأول في إنجيل متى وكرر نفس الموضوع في إنجيل مرقس وإنجيل لوقا ، مع بعض الاختلافات الهامة أذكرها هنا .

« وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة ، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء ، وقبل هذا يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم اللي مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة .. وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم ، وعلى الأرض كرب . أمم بحيرة . البحر والأمواج تضج ، والناس يغشي عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماء تتزعزع . » (٢)

«.. ومتى رأيتم رجسة الخراب التي قال عنها النبي دانيال قائمة حيث لا ينبغي ..وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ؛ لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون ، ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد ، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم الله قصر الأيام .. أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطى ضوءه ونجوم السماء تتساقط . » (٣)

<sup>(</sup>١) إنجيل متى ، الإصحاح الرابع والعشرون [ الكتاب المقدس ، العهد الجديد ( ٤٤) ]

<sup>(</sup>٢)إنجيل لوقا ، الإصحاح الثالث والعشرون [ الكتاب المقدس ، العهد الجديد ( ١٣٥ وما بعدها ) ]

<sup>(</sup>٣) إنجيل مرقس ، الإصحاح الثالث عشر [ الكتاب المقدس ، العهد الجديد ( ٨٠ وما بعدها ) ]

هذه أبرز النصوص التي تطرقت إلى مرحلة نزول عيسى ، و لكي نفهمها حيداً أشير هنا إلى أن الخطاب هنا موجه للحواريين ، وهم مسلمو تلك المرحلة ، أما الخطاب المستقبلي فسيكون لمن هو على شاكلتهم من مسلمي مرحلة الترول ، وهم أتباع محمد عليه السلام .

# محاكمة النصوص السابقة ومقارنتها مع ما ثبت في شرعنا:

الواضح من سياق النصوص السابقة ألها تحكي إرهاصات المرحلة التي تسبق نزول عيسى ﴿ وعلاماها ، ولعل أعم العلامات التي ذكرها عيسى ﴿ :

١- خروج أدعياء النبوة [ أنبياء كذبة ومسحاء كذبة ] ، وهذه العلامة أخبر النبي محمد عنها ألها من علامات الساعة ، وذكر ثلاثين دعياً للنبوة يكون آخرهم المسيح الدجال ، لكن أضيف هنا أن هذه العلامة من عيسى في قد يكون فيها إشارة إلى المدرسة الإنجيلية الأصولية ذات الإمكانات الهائلة و القنوات التبشيرية التلفزيونية المليونية التي يعج بها الغرب ، والمعلوم أن هؤلاء قد اخضعوا تعاليم الدين المسيحي إلى المآرب السياسية والمصالح الشخصية فأضلوا الكثيرين ولهم صولات وجولات كثيرة في التأثير على الرأي العام وعلى توجهات الشعوب حسب مآربهم .

7- زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة: وهذا ذكرت في النصوص السابقة الثلاثة، وفي بعضها جاءت الإشارة إلى زلازل في أماكن ، مما يشير إلى عدم عمومها ، وهذه العلامة عبر عنها نبينا محمد به بصيغتين الأولى : كثرة الزلازل ، وسنوات الزلازل ، ثم بالخسوف الثلاثة التي تكون في أماكن مخصوصة ، وما دام النص الإنجيلي يخبر عن مرحلة عودة عيسى به إذا يراد كما علامة لم تأت بعد كما ذكرت سابقاً وهي سنوات الزلازل ، أو الخسوف الثلاثة [حسف المشرق - حسف المعرب - حسف جزيرة العرب] .

٣- تسلط أهل الباطل على أهل الحق . وهذه عبرت عنها النصوص السابقة بعدة أشكال منها . « وقبل هذا يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة » « حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم

وتكونون مبغضين من جميع الأمم » وهذه العلامة عبر عنها نبينا محمد بأشكال متعددة منها : هلاك الوعول ومنها ائتمان الخائن وتخوين الأمين ومنها رفعة الأشرار ، ومنها حذلان الطائفة المنصورة ، ومنها ما ورد عن المرحلة التي تسبق خروج المهدي والتي ينتشر فيها الظلم لدرجة أن من يقول الله الله يقتل ، ومنها تسلط الأمم على أمة محمد ، لكن العلامة هنا تشير إلى شكل تآمري واسع على أهل الحق في ذلك الزمان . ٤ - رجسة الخواب : وهذه علامة لم تذكر في نصوصنا الشرعية والمراد بها والله أعلم قيام هيكل اليهود ، وجاءت الإشارة في بعض النصوص إلى قيام رجسة الخراب في المكان المقدس حيث لا ينبغي لها مما يشير إلى أنها وإن كان الهدف من قيامها ديني إلا أنه ليس لله ؛ لذا استحق كلمة الرجس التي هي صنو النجس .

٥- علامات كونية تسبق نزول عيسى \* : وهذه جاء التعبير عنها بعدة أشكال : « فالشمس تظلم والقمر لا يعطى ضوءه ونجوم السماء تتساقط » « وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه ، والنجوم تسقط من السماء » « وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم » « وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء » هذا أبرز العلامات الفلكية الحاصلة قبل نزول عيسي ، وهي تعبر بشكل جيد عما ذكرته سابقاً ، فظلام الشمس وعدم إعطاء القمر لضوئه كناية عن الحجاب الذي يحجبهما عن الأرض ، وهو آية الدخان ، أو الدخان المتولد والمستقر في الغلاف الجوي بسبب نزول كسف. أما النجوم التي تتساقط فهي كناية عن الكسف الساقط أو الحاصب المسوم ، والنص السابق يربط بين علامات عظيمة في السماء وبين مخاوف على الأرض ، وبينت النصوص أن هناك مخاوف عظيمة بين الناس لما يتوقعونه من نتائج خطيرة لهذه العلامات ، وفيها إشارة إلى تيقنهم بأن ما يقع بمم هو غضب رباني ترتب عليه تسلط جنود السماء عليهم ، وهذا عبرت عنه النصوص بقولها « والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماء تتزعزع · » ولاحظ أن النص استخدم كلمة يغشي ، وهي نفس الكلمة التي جاء ذكرها في آية

الدخان ، كذلك حالة الانتظار هنا فيها دلالة على أن علامات السماء تظهر أولاً ثم بعد برهة من الزمان تسقط على المسكونة ، وهذا يتفق مع الآثار التي ذكرتما سابقاً من ظهور النجم ( النيزك ) ثم بعد ذلك سقوطه في المشرق .

7- تقارب الزمان: وهذه العلامة عبر عنها النص الإنجيلي بعدة عبارات منها: «ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد ، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم الله قصر الأيام » « ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام » وهذه العلامة أخبر عنها نبينا محمد و عنها أحاديث ذكرها في موضعين من الكتاب ، أحدهما هذا الفصل إلا أن النص هنا فيه ثلاث إشارات عجيبة : الأولى: فيه تأكيد على أن تقارب الزمان على حقيقته .

والثانية: تقارب الزمان له علاقة بمرخلة الحدث الكوني أو العلامات التي في السماء ؟ والثالثة: فيه بيان للحكمة من حصول هذه العلامة وهو أن بسببها ينجو الكثيرين من أهل الأرض بقوله « ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد » وأن هذه العلامة سيقت أصالة من باب الرحمة الربانية والعصمة الإلهية لأهل الله في الأرض ، أو أولياء الله في الأرض ، أو المختارون وهي من باب « لا عاصم الْيَوْم مِنْ أَمْرِ الله إلّا مَنْ رَحم » (١)

٧- كرب \_ حيرة \_ أمواج ثائرة . وهذه العلامة عبر عنها النص الإنجيلي « وعلى الأرض كرب . أمم بحيرة . البحر والأمواج تضبج » أما وجود الكرب والحيرة فهذه عبرت عنها الأحاديث النبوية كثيراً وفي مناسبات عدة ، وأي حيرة أعظم من أن يتقلب الإنسان بين النقيضين خلال ساعات « يصبح مؤمنا ويمسي كافراً » وأي كرب أشد من أيام الصبر التي يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر ، أو يتمرغ فيه الرجل على القبر متمنياً الموت وغابطاً أهل القبور ، لكن يلاحظ في النص السابق أنه أشار إلى علامة بحرية لها علاقة بالعقوبة وهي الأمواج الثائرة ، والواقع يشهد لهذه العلامة ، وموجة

<sup>(</sup>۱)هود:۳۳

تسونامي الأخيرة كانت آية من الآيات ، ولعله يكون بعدها موجات بحرية وأعاصير عاصفة أخرى نسأل الله السلامة .

A- علامة ابن الإنسان: ، وهذه العلامة ذكرةا النصوص السابقة بعد أحداث أرضية وسماوية متعددة كذهاب ضوء الشمس والقمر ، وتساقط النجوم ، وجاء التعبير عن هذه العلامة بالتالي: « وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان .» ؛ أي بعد هذه الأحداث تظهر هذه العلامة ، ودلالتها تشير إلى إنسان يخرج في آخر الزمان وتكون هناك بعض العلامات الدالة عليه ، وهي من الخوارق ، أو من إرهاصات خروجه ، وهذا النص يحتمل أمرين :

# الأمر الأول :

يحتمل أن يكون المقصود بذلك هو الدجال الذي حذر منه كل الأنبياء ومن ضمنهم عيسى ﴿ ؟ لذا مع هذه الأحداث تبدأ إرهاصات خروجه وعلاماتها ، ووصفه بابن الإنسان يراد به هنا بيان حقيقته ، وكذبه في ادعائه للربوبية .

# الأمر الثابي :

يحتمل أن يكون المقصود بذلك هو المهدي الذي يكون خروجه في تلك المرحلة ؛ وجاء النص ليشير إلى علامة تظهر عند خروجه ، وهذه العلامة هي المقصودة في الأثر الوارد عن علي بن عبد الله بن العباس حيث قال: « لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية. » (١)

ويحتمل أن تكون العلامة أيضاً الخسف الذي يقع في جزيرة العرب في الجيش الذي يقصد قتال المهدي ، فهذا الحدث هو من أكبر دلائل مصداقية حروج المهدي ﷺ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ، ونعيم في الفتن ، وقال عنه البستوي : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات [ البستوي : المهدي المنتظر ( ٢٢٠) ]

القرينة الثالثة: السنن الربانية في إهلاك الأمم.

القرآن الكريم منهاج الأمة الخالد ونبراس الحق ، ونور القلوب في استلهام محريات الصراع بين الحق والباطل ، وقد تضمن سنناً ثابتة للنصر أو الهزيمة ، للبقاء أو الهلاك ، وهذه السنن المنثورة في القرآن الكريم ضمن سياقات محددة تشير بوضوح إلى أن هناك قانوناً ربانياً عاماً مبنياً على أسباب ونتائج - وفق قدر الله - وهذا القانون يتحدد من خلاله بقاء أمة أو هلاكها ، وهذا القانون شأنه شأن القوانين الطبيعية الأخرى التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الكون بحيث يترتب على وقوع السبب حصول النتيجة المترتبة عليه ، بل السنن الربانية في إهلاك الأمم أكثر ثباتاً من القوانين الطبيعية في الكون ، والذي دل على كونها أكثر ثباتاً هو الذي قدرها ، وهو الله سبحانه وتعالى .

يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ سُنَّةَ اللَّه فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّه تَبْدِيلًا ﴾ (١) ﴿ سُنَّةَ اللَّه تَبْدِيلًا ﴾ (٢) ﴿ سُنَّةَ اللَّه تَبْدِيلًا ﴾ (٢) ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلْنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتَنَا تَحُويلًا ﴾ (٣) ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُوراً، اسْتَكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ النَّهِ نَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّه وَلِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّه وَلِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّه وَيلاً ﴾ (٤)

فالآيات تشير صراحة إلى هذا القانون الإلهي المقدر والمبني على السبب والنتيجة في تصريف الأمم وهلاكها والآيات واضحة الدلالة على ثبات هذه السنن ، وهذا المعنى أشار إليه محمد الغزالي بقوله : « .. والأساس أن القرآن نبه فعلاً إلى أنه كما توجد سنن كونية في إطار المادة تجعل درجة الغليان مثلاً عند المائة ، ودرجة التجمد

<sup>(</sup>١) الأحزاب:٢٢

<sup>(</sup>٢) الفتح:٣٣

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٧٧

<sup>(</sup>٤) فاطر:٤٢، ٣٤

عند الصفر ، أو تجعل للغازات ضغوطاً معينة .. كذلك الأمر في الحضارات البشرية ، وانهيارات الأمم وانتصاراتها : إنها تخضع لقوانين لا يمكن أن تتبدل .. سنن الله في المجتمعات هي صور أخرى مكملة أو امتداد طبيعي لسننه في العلوم التطبيقية .. ليس هناك فوضى في الكون من ناحية البناء العلمي له ، ومن ناحية الانطلاق الحضاري ، سنن قائمة بيقين ، وسنن ثابتة . » (١)

كلام الغزالي صريح ، ولا يحتاج إلى تعقيب ، والآيات السابقة دلالتها واضحة على أن الأمم - من حيث الزوال أو البقاء - تحكمها قوانين ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتحول ما دامت السماوات والأرض ، ولئن كان الغرب أوفق منا في اكتشاف قوانين الطبيعة وتوظيفها في الحياة من خلال التأمل في آيات الله المنظورة ، فنحن أولى منه في اكتشاف قوانين السماء في صراع الحق والباطل من خلال التأمل في آيات الله المقروءة والدالة على هذه القوانين ، وهذا باب عظيم غفلنا عنه ، ولا يتسع مجال البحث هنا للاحقته ؛ لأن هذا الموضوع لوحده يحتاج إلى مجلد ضخم ، لذا سأقتصر هنا على بعض الإشارات التي سأخلص منها إلى نتيجة تعتبر قرينة دالة على وقوع حدث كوبي هائل يعصف الكرة الأرضية .

# ١ – السنن الربانية المهلكة . (♦)

<sup>(</sup>١) الغزالي : كيف نتعامل مع القرآن (٥٣ وما بعدها )

<sup>(﴿ )</sup> هذه بعض الآيات الدالة على بعض السنن المهلكة : ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً ﴾ [الكهف:٥٥] ﴿ وَإِذَا أَرْدُنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمْرُنَا مُثْرَفِها فَفَستقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَلَمَّرُنَاهَا تَدْمِيراً ﴾ [الأسباء: ١٦] ﴿ بَلْ نَقْدُونُ ﴾ [الأنبياء: ١٨] ﴿ وَإِذَا أَرِدُنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ مَكَرَ اللهِ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقُواعِد فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ كَالِهُ اللهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقُواعِد فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [النسط:٢٦] ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَهُمُ قَادُرُونَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَامِ مَعْ حَسِدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْمُسِ كَذَلِكَ نُقُومُ اللهُ مُنْعَلِقُونَ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِنَّكُمْ مُتَبْعُونَ، فَأَرْسُلَ حَلَيْكُونُ وَإِنَّا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْهُمْ هُو أَشَدُ مِنَّ فَوَالًا مَنْ أَشَدُ مِنَا اللهُ اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوقً وَكَالُوا بِآيَاتِنَا فِي اللّهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوقً وَكَالُوا بِآيَاتِنَا فَوْ اللهُ اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوقً وَكَالُوا بِآيَاتِنَا اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوقً وَكَالُوا بِآيَاتِنَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوقً وَكَالُوا بِآيَاتِنَا اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ فُوقً وَكَالُوا بِآيَاتِنَا عَلَى اللهُ اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ فُوقً وَكَالُوا بِآيَاتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ فُوقً وَكَالُوا اللهُ اللهُ الذي خَلَقُومُ الْوَلُولُ اللهُ الذي اللهُ اللهُ الذي خَلَقُومُ اللهُ الذي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذي اللهُ الْعَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

خلال استقراء قمت به لكتاب الله والسنن المبثوثة فيه مقارنة بواقعنا المعاصر وحدت أن أكثر هذه السنن قد تجسدت في العالم عما يوحي بقرب عقوبة ربانية تتناسب و طبيعة الجرم ، ولعل أهم السنن الربانية المهلكة والمذكورة في القرآن هي الظلم ، وهو مشاهد في عصرنا بشكل واضح وبكامل صوره سواء كان الكفر بعينه أو الظلم الاجتماعي أو الظلم الاقتصادي أو الظلم لأهل الله سبحانه وتعالى في الأرض بإثارة الشبهات حولهم وببث الشهوات بينهم ، أو بتعذيبهم أو تكذيبهم أو حصارهم اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً أو بالمكر بهم وملاحقتهم .

ومن هذه السنن أيضاً الاستكبار والعلو في الأرض والنموذج العادي والفرعوني لحظة هلاكهما موجودان في عصرنا وهناك من نرى لسان حاله يقول: من أشد منا قوة ، ومن يرى أن أهل الله سبحانه وتعالى في الأرض شرذمة قليلون ، وهناك من يرسل إلى المدائن بل إلى الدول ليحشر كل طاقاته وجيوشه للكيد بالإسلام وأهله ، وهناك من يرى استخدام القوة بأبشع صورها مع كل من يثبت على دينه ، ويتمثل منطق فرعون القائل: سنقتل أبنائهم ، ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون .

ومن هذه السنن الكيد لأهل الله من خلال التآمر عليهم ، وهذا واضح في عصرنا ، ومكرهم لا تزول منه الرجال فقط بل تزول منه الجبال ، سواء كان مكراً بالقرآن نفسه أو بالسنة أو بمدارس القرآن أو بالمناهج الدينية حتى لو كانت تتضمن قصوراً ، أو بتعاليم الإسلام وثوابته من خلال ملاحقة المرأة العفيفة والكيد بها ومصادرة فكرها التليد ، وبث الأفكار المسمومة في ذهنها باسم تحرير المرأة أو حقوقها .

ومن السنن المهلكة أيضاً تحرك المترفين في الأرض ليفسدوا فيها فساداً موجباً للعقاب ، وهذا ملاحظ في عصرنا حيث يؤمر المترفون أمراً بأن يكون لهم نصيب في الإفساد من خلال الفضائيات الخاصة وأماكن اللهو و وعروض الأزياء وغيرها .

ومن هذه السنن أيضاً تزين الأرض التي يترتب عليها ثقة الإنسان العمياء بنفسه وسيطرة الوساوس الشيطانية عليه بأنه قادر على كل شيء ، فهو يملك أن يتحكم

بعناصر الطبيعة حوله كيفما يشاء ، بل هو قادر لأن يتحكم في الأجنة قبل خروجها من بطونها ، وفي النبات قبل بروزه من الأرض .

ومن السنن المهلكة انتشار الفاحشة والموبقات في الأرض ؛ حيث لم تعهد البشرية انتشاراً للفاحشة والإعلان بما عبر أجهزة التلفاز والفضائيات والانترنت كما نعهد في عصرنا .

ومن السنن المهلكة أيضاً فتح باب المواجهة بين الحق والباطل ، وهذا ملاحظ حتى أصبح المستهدف الوحيد في الأرض هو المسلم و دينه وكتابه ، بل استُدرج كل ملوك الأرض وتناسوا كل خلافاتهم واتفقوا على حرب واحدة لأول مرة على مستوى الكرة الأرضية بأكملها .

### ٢ - الإنذارات التي تسبق الهلاك .

هذه بعض السنن المهلكة ، وهناك كثير من الآيات القرآنية الدالية عليها ، ويلحظ أن تجسدها في المجتمع المعاصر قد رافقه بعض الإنذارات الربانية الخفيفة التي تعتبر إرهاصاً بين يدي العذاب الأليم ، وإشارة إلى قربه ، فالمعلوم أنه قبل نزول العذاب الممحق تأتي بعض الإنذارات الربانية من باب الرأفة والرحمة ، وهذه أشار إليها الله سبحانه وتعالى في سورة النحل حيث قال : ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوّفُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفَ رَحِيمٌ ﴾ (١) فهذه الآية فيها إشارة عجيبة وهي أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أحياناً أن يأخذ القوى الكافرة العظمى على تخوف ؛ والمراد بالتخوف الإنقاص من قدرتما تدريجياً سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية في الغالب أو من الناحية العسكرية والنفسية ، وذلك من خلال تسليط حنود الله التي لا يعلمها إلا هو عليها ، وإنذارات التخوف هذه ملاحظة في عصرنا ، ولكي يتم فهم المراد بما أسوق نموذجاً قرآنياً دالاً عليها وقع مع قوة عظمى في الماضي ، وهي دولة فرعون التي أرسل الله سبحانه وتعالى عليها بعض الآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَرْسَلَنَا عَلَيها بعض الآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَرْسَلَنَا عَلَيها بعض الآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَرْسَلَنَا عَلَيها بعض الآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَرْسَلَنَا عَلَيها بعض الآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهَا بعض الآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة ، يقول الله المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الله المناق المن

<sup>(</sup>١) النحل:٤٧

عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَلَّاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ (١) فهذه الآيات ابتلي بها قوم فرعون ، وكانت بمثابة إنذار لهم ، وهذه الإنذارات أو الآيات نراها بأم أعيننا تصيب القوى العظمى وغيرها من دول الكفر أو الظلم ، فالأعاصير المتكررة وموجات الجفاف ، والأمراض الماحقة في الزراعة والحيوان والطير والإنسان ، فالعالم ابتلي بالإيدز ، و الغرب ابتلي بجنون البقر ، والشرق بأنفلونزا الطيور ، والأمراض الثلاثة السابقة في الإنسان والطير والحيوان تعتبر من باب الآيات حقاً فنحن في عصر العلم ، وعصر الثقة العمياء للإنسان بقدراته ، وبالرغم من ذلك هناك من الأمراض المهلكة التي أعجزت البشرية وحارت في فهم أسرارها ، وأثقلت ميزانية الدول بتكاليف باهظة ، وهذا هو معني قول الله « يأخذهم على تخوف » .

وهذا يهيج سؤالاً في هذا المقام وهو ماذا ستؤثر تلك الأمراض على الدول العظمى الظالمة ؟ ولماذا لم يكن هناك عقوبة رادعة قوية لهم على كفرهم وضلالهم .

وللإجابة على هذا السؤال أقول : كم سيؤثر القمل على دولة عظمى كدولة فرعون ؟ وبالرغم من ذلك اعتبره القرآن آية من الآيات لما فيه من تنغيص لحياة أهل الباطل وإنذار لهم .

وهذه سنة ربانية تساق دائماً قبل العذاب ووجه الحكمة فيها أن طبيعة العذاب الرباني أنه شامل وممحق و أليم ومباغت ، لذا ناسب الأمر أن يكون له بعض الإرهاصات المحذرة من باب الرأفة والرحمة كما صرحت الآية في سورة النحل .

لذا الأعاصير تأخذ جانباً من اقتصاد الدول العظمى وتنغص عليها حياتها التي ترنو إليها ، وكذلك جنون البقر والإيدز وغيره من الأمراض لها نصيب فإن لم يكن لهذه الإنذارات صدى في قلوب هؤلاء ، وازدادوا غروراً وعنجهية ، عندها يرتفع مستوى الإنذار إلى درجة أعلى ليعصف بموجة قاتلة مسومة في متنفس المترفين في الأرض ، وفي لحظات يأكل البحر قرابة النصف مليون إنسان في مناطق السياحة والترف في شواطئ

<sup>(</sup>١) ا لأعراف:١٣٣٢

جنوب شرق آسياً ، والحكمة من ذلك هو « لعلهم يرجعون – لعلهم ينتبهون إلى أن هناك قوة حقيقية مهيمنة على الكون كله وبيدها مقاليد كل شيء » فإن لم يحصل الارتداع ، عندها يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى « وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون . » ويكونون أقرب شيء من سطوة ربانية عظمى مباغتة لهم ، ومن حكمة الله أن سطوة العقاب تأتي لحظة فرح وثقة واستهزاء بأهل الحق وشعور بالقدرة المطلقة وإحساس بالأمن . (4)

٣- توجيه القول في قرينة السنن الربانية ووجه علاقتها بالحدث الكونى.

أعلمُ أن هذه القرينة بالذات تعتبر أكثر القرائن غموضاً لتعلقها بأسرار السنن الربانية في تصريف الصراع بين الحق والباطل ، وهي كما ذكرت تحتاج إلى مجلد ضخم لتجليتها وتوضيحها ؛ لذا أفتح المجال للقارئ الحبيب لكي يتدبر الآيات التي تبرز تلك السنن وليقارلها بالواقع المعاصر ، وليدرك في أي المراحل نحن منها ، وليعلم القارئ أن آيات الله واضحة وصريحة لكن تحتاج لدراسة استقرائية تأملية يستطيع أهل الفهم من خلالها معرفة طبيعة هذه المرحلة ، وتصور نوعية العقوبة المتوقعة للأرض .

وهذه القرينة في ظني بالرغم من غموضها إلا ألها أقوى القرائن على حدوث حدث كونى يعصف بالكرة الأرضية جميعاً ، وهذا أوضحه في العناصر التالية :

- الملاحظ أن كل سنن الهلاك موجودة في عصرنا وبشكل صارخ قد يغفل
   الكثيرون عن الانتباه له .
- ٢- يلاحظ أن أهل الباطل على وجه الكرة الأرضية كلهم قد استدرجوا للصراع
   مع أهل الإسلام أو الدين الإسلامي بجميع معالمه على وجه الخصوص ، وهذا أمر

<sup>( )</sup> راجع الآيات التي تحكي اللحظات الأخيرة لقوم نوح عليه السلام ، حيث كانت مليئة بالاستهزاء من نوح الذي يبني سفينته في الصحراء ، أما آخر ليلة في قوم لوط عليه السلام فكانت ليلة فرح عظيم واستبشار بمؤلاء الغلمان الذين حلوا ضيوفاً على لوط عليه السلام ، أما اللحظة الأخيرة لقوم عاد فكانت تلك الغيوم التي تبشر بمطر عظيم بعد القحط الذي أصابحم .

- غريب وفيه إشارات عجيبة .
- ٣- نلاحظ أن تضييق الخناق الوحيد في الكرة الأرضية كلها هو فقط على المسلم
   على وجه الخصوص .
- يلحظ أن العالم كله متواطئ ومشارك في جرائم تشريد وقتل وتضييق على
   المسلمين في الأرض.
- آ- يلاحظ أن أهل الترف أيضاً قد دخلوا مضمار الشر بأوسع أبوابه لإشاعة
   الفاحشة والمنكرات في الأرض كلها ، وما زالت جهودهم بازدياد .
- ٧- يلاحظ أن الكرة الأرضية في العصر الحاضر قد اختلفت عن الماضي حيث أشبهت القرية الكونية أكثر من كونها أراضي مترامية الأطراف ، وأصبحت الأمراض القلبية والروحية متشابحة ومتجذرة في أكثر مناطقها .
- ٨- يلاحظ أن إنذارات الهلاك والتي يأخذ بعضها شكل الآيات قد عمت الكرة الأرضية كلها وبنسب متفاوتة مما يوحي بقرب العقوبة وعمومها .

#### المحصلة

الملاحظ على الكرة الأرضية كلها ألها أصبحت كتلة واحدة تتضمن معاصي متشابهة ، ومكر واحد وحرب واحدة ومستهدف وحيد وإنذارات متشابهة ، وهذا لأول مرة بهذا الشكل في كامل الكرة الأرضية بما يوحي أن العقوبة ستكون واحدة للحميع ولكن بنسب متفاوتة ، وتكون هذه العقوبة متنفساً للدين الإسلامي لينطلق في عالميته الثانية .

ونموذج عهد نوح عليه السلام في أول البشرية يشهد لذلك فلما كان الصراع واحداً على الأرض ناسب الأمر أن تكون العقوبة شاملة بالطوفان .

وفي آخر البشرية في عصرنا لما تحولت الصراعات الأرضية إلى صراع واحد موجه نحو أهل الرسالة في الأرض ناسب ذلك أن تكون العقوبة أشبه بطوفان قوم نوح ، ولكن بشكل آخر ، وهو آية الدخان لتنهي صفحة بالية من البشرية وتفتح أخرى ممهدة للعالمية الثانية للإسلام وليست منشئة لها .

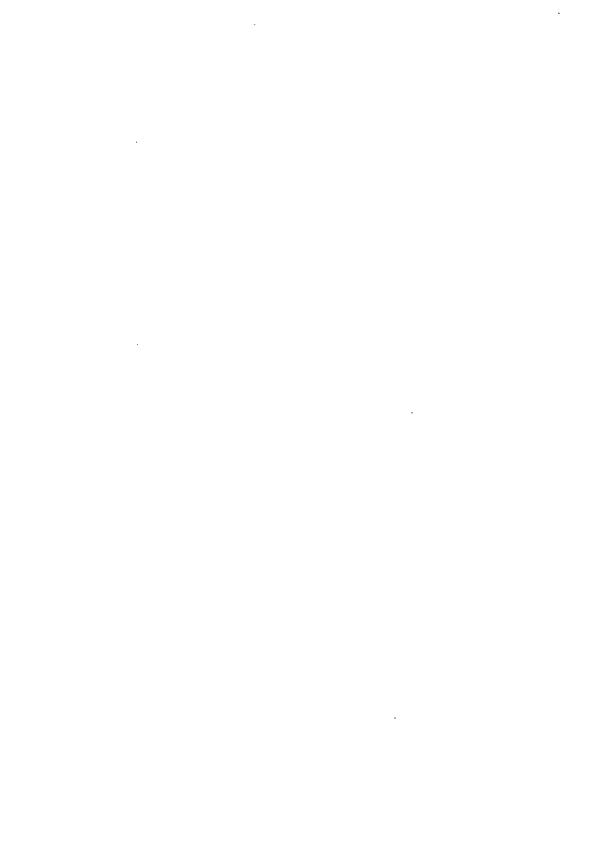

# الفصل الثالث: المهدى المنتظر

ويتضمن المباحث السبعة التالية

المبحث الأول: ظاهرة المهدي حقيقة أم وهم

المبحث الثاني: نسب المهدي الله واسمه

المبحث الثالث: صفات المهدي الخلقية

المبحث الرابع: الإرهاصات الممهدة لخروج المهدي اللهدي

المبحث الخامس: بيعة المهدي والخسف الذي يتبعها

المبحث السادس: الملاحم بين المهدي وبين الروم

المبحث السابع: مدة بقاء المهدي والخير الذي يكون في زمانه

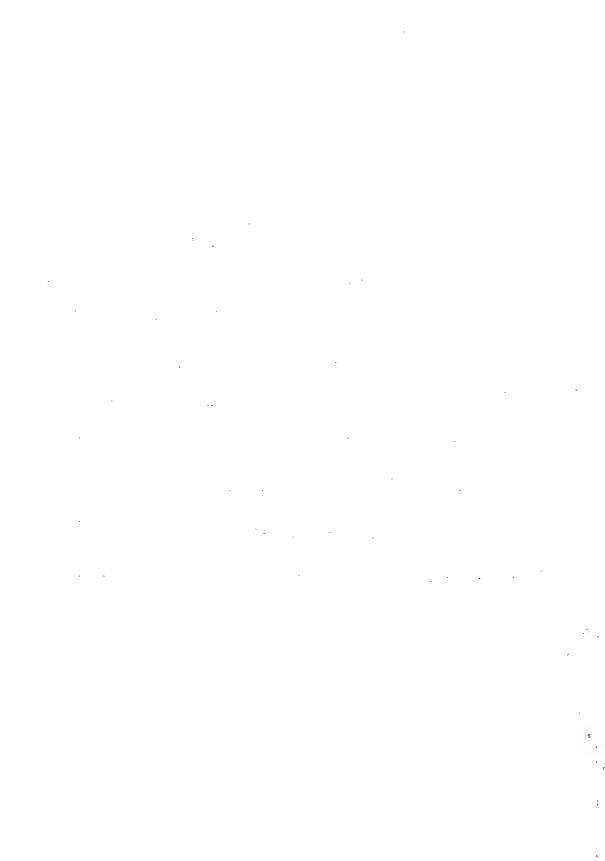

## توطئة:

المهدي الله وحل صالح من عترة النبي الله ومن ذرية سبطه الحسن الله الله الله والجور في الأرض ، الراجح ، يخرجه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان حال انتشار الظلم والجور في الأرض في عهده قسطاً وعدلاً ، يملك سبع سنين أو تسع ، ويصدق في حقه القول بأنه المجدد الأعظم للأمة في آخر الزمان .

وقد ورد في خروج المهدي أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع ، واختلفت الآراء في حقيقة خروجه ووقته ، ووقف البعض منها موقف المنكر المستريب ، والبعض غلا في توصيفها ، والبعض استغلها لتحقيق مآرب خاصة ، ولعل ظاهرة المهدي رفيه هي أكثر ظاهرة في علامات الساعة قد اختلط فيها الغث بالسمين ، وذلك لتعلقها من حانب بالفتن والملاحم ، وتعلقها من حانب آخر بالفضائل التي للشيعة خصوصاً شغف بما ،وتعلقها أيضاً بوعد الخلاص للأمة مما يشجع عند البعض استغلالها .

فهذه المتعلقات الثلاثة عززت دواعي الوضع والمبالغة والكذب في هذه الظاهرة ، حتى غابت معالمها الحقيقية عند الكثيرين .

ومن هنا تأتي خطورة هذا الفصل ، وضرورة التفصيل فيه ليستبين الرشاد من الغي بخصوص هذه الظاهرة .

# المبحث الأول ظاهرة المهدي حقيقة أم وهم

ظاهرة المهدي اختلط فيها الحق والباطل والغث والسمين ، وغاب تبيان معالم الحق فيها عند البعض مما حذا بهم لإنكارها من أصلها ، و اعتبروها من الأوهام أو العقائد الدخيلة على المسلمين .

وهذا الرأي مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون بخروج رجل من أهل بيت النبي ﷺ في آخر الزمان يكون في عهده الرخاء والعدل .

ولتفنيد المسألة أرى أن أطرح رأي المنكرين وشبهاتهم والردود عليها ، ثم أخلص لبيان رأي أكثر علمائنا فيها .

# المطلب الأول: المنكرون لظاهرة المهدي

اشتهر عن البعض إنكار أصل ظاهرة المهدي ، و المنكرون في غالبهم :

- ١- إما أنه يرى أن المقصود بالمهدي عيسى على الله .
- ٢- وإما يكون قليل البضاعة في صنعة الحديث.
- ٣- وإما يكون من المدرسة العقلانية قديماً وحديثاً ممن حكمت العقل في الشرع
  - وإما يكون ممن تأثر بدراسات المستشرقين ومناهجهم .
- أو قد يكون الإنكار من باب ردة الفعل لما يراه من اختلاط هذه الظاهرة
   ببعض الأوهام .

وأياً كان سبب الإنكار أو داعيه ، أو أرضيته الثقافية ، الأولى في هذا المقام ذكر بعض نقول المنكرين ، وبيان شبهاتهم ، وتفنيدها ، ليتضح الأمر للقارئ بخصوص هذه المسألة ، وأرى أن أقسم هذا المبحث إلى قسمين وذلك على النحو التالي :

## القسم الأول: شخصيات علمية هامة أنكرت ظاهرة المهدي

أتناول من هذه الشخصيات ما ورد عن مجاهد والحسن البصري وما أثر عن ابن خلدون ومحمد رضا من إنكار لظاهرة المهدي .

## أولاً : مجاهد والحسن البصري وظاهرة المهدي :

ورد عن مجاهد والحسن البصري ألهما يريان أن المهدي هو عيسى بن مريم ، وما ورد عنهما إنما وصل من طرق ضعيفة لا يعتد بها . (١)

و على اعتبار صحة ورود هذا الرأي عنهما ، فإن مرجعه أثر أخرجه ابن ماجة وفيه « . . وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ . » (٢) وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه ، وقال عقبه : « إنما ذكرت هذا الحديث تعجباً ، لا محتجاً به . » (٣) والحديث ضعفه البيهقي ، وقال عنه الذهبي في الميزان منكر ، وقال الصنعاني : موضوع وممن ضعفه أيضاً الآبري والقرطبي .

وعلى فرض صحة الأثر ، فليس فيه ما ينفي خروج المهدي من عترة النبي الله الأخبار الكثيرة الواردة عن وصف المهدي واسمه واسم أبيه واضحة وصريحة بأن المهدي غير عيسى عليه السلام .

وغاية ما فيه أنه أثبت أنه لا مهدي كامل معصوم إلا عيسى ، أي أن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله ، بحيث يصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه ، وإن كان غيره مهدياً .

يقول ابن كثير : « هذا الحديث - فيما يظهر ببادئ الرأي - مخالف للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ، وعند التأمل لا ينافيها ، بل

<sup>(</sup>١) البستوي: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الضعيفة ( (٣٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٣٩ [ السنن ( ١٣٤٠/٢) ]

<sup>(</sup>٣) المستدرك ( ١/٤٤)

يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى ﷺ ، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضاً . » (١)

إذا محصلة هذه الشبهة هو أن ورود هذا الرأي عن مجاهد والحسن البصري ورد بطرق ضعيفة مما يعزز احتمالية أنه منسوب لهما كذباً ، وعلى فرض صحة وروده عنهما ، فهو اجتهاد منشؤه حديث ضعيف السند محتمل الدلالة .

## ثانياً: ابن خلدون وظاهرة المهدي:

يعتبر ابن خلدون المؤرخ المشهور من المنكرين لظاهرة المهدي ، واعتمد في إنكاره على منهج النقد لدى المحدثين ، حيث عرض أحاديث المهدي ، وفند أسانيدها ، وخلص إلى نتيجة ألها لا تصلح لإثبات هذه الظاهرة ، ورأيه يظهره هذا التعقيب الذي ذكره بعد مناقشته للأحاديث ، حيث يقول : « فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي ، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل ، أو الأقل منه » وقال أيضاً : « فإن صبح ظهور هذا المهدي ، فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم أي من الفاطميين القاطنين في الحجاز وغيرها ) ويؤلف الله بين قلوبهم حتى تتم له شوكة وعصبية . » (٢)

هذا مجمل رأي ابن خلدون ، ويتضح منه أنه لا يجزم بتكذيب الظاهرة ، وإنما غاية رأيه أنه يشك فيها ، ونظراً لشهرة ابن خلدون نقل كثير من العلماء رأيه ، إما للرد عليه أو الأخذ به .

### شبهة ابن خلدون والرد عليها:

يلحظ من كلام ابن خلدون أن تشككه مرجعه كون الأحاديث الواردة في المهدي على أن رواة أغلبها ضعيفة ، أو لم تسلم من مقال في أحد رواتها ، واستند في رأيه على أن رواة أحاديث المهدي أغلبهم مجروحون ، والقاعدة في أصول الحديث أن الجرح مقدم على

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن (٤٠)

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ( ٣٢٢)

#### التعديل . (١)

#### الرد على شبهة ابن خلدون:

- 1- يلحظ من كلام ابن حلدون أنه لم يسلم في نظره من أحاديث المهدي إلا القليل ، وما ، والقليل الذي ثبت عنده كافي لإثبات أصل الظاهرة ، فلا وجه لإنكارها ، وما لم يسلم عنده ، قد سلم عند غيره من أهل الدراية والرواية في علم الحديث
- Y- يعتبر ابن خلدون من المؤرخين ، وهو قليل الدراية والرواية في علم الحديث ؛ لذا قوله في هذا الشأن المتعلق بالحديث النبوي ليس حجة ، بل الحجة قول أصحاب هذا الشأن من علماء الحديث ، كأمثال أبي داود والترمذي والحاكم و الهيثمي و ابن حجر العسقلاني وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والقرطي و السيوطي والسخاوي وأحمد شاكر وغيرهم من أساطين علم الحديث ، وكلهم مثبتون لهذه الظاهرة ، بل لم أعهد في حدود دراستي من علماء الحديث الذين يعتد بهم من أنكر ظاهرة المهدي .
- استناد ابن خلدون إلى قاعدة « الجرح مقدم على التعديل » هكذا بدون ضوابط ليس صحيحاً ، بل أخطأ في توظيف هذه القاعدة أو فهم مراد علماء الحديث ليس على إطلاقه ، وليس كل جرح في راو للحديث معتبر عندهم ، بل الأمر مقيد بأنه لا بد أن يكون الجرح مفسراً حتى يتمكن الباحث من النظر فيه ، هل هو جرح حقيقة أم لا،ولو استخدم الأمر على إطلاقه لكان ذلك كفيلاً برد الكثير من الأحاديث الصحيحة .

يقول أحمد شاكر عن ابن خلدون : «لم يحسن قول المحدثين الجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً مما قال...» (٢) ويقول العباد في معرض رده على ابن خلدون : « إنه لو حصل التردد في

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة (٣١٢)

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر ( ١٩٧/٥)

أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث لاعتبر ذلك زللاً منه ، فكيف إذا كان من الإخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص . » (١)

# ثالثاً - السيد محمد رشيد رضا وظاهرة المهدي .

يقول العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله: « وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والجمع بين الروايات أعسر ، والمنكرون لها أكثر ، والشبهة فيها أظهر ، لذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما . » (٢)

ويقول : « ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله ، وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار . » (٣)

## شبهة الإمام محمد رشيد رضا:

يتضح من الكلام السابق أن رضا - رحمه الله - يشكك بظاهرة المهدي للأسباب التالية:

- أحاديث المهدي بينها تعارض شديد يصعب معه الجمع بين الروايات .
  - كثرة المنكرين والمشككين في الظاهرة .
- شبهة الوضع والتلفيق في هذه الظاهرة قوية جداً ، ويرجح رضا أنها من تلفيقات كعب الأحبار
- عدم إحراج الشيخين شيئاً من أحاديث المهدي في صحيحيهما قرينة قوية على عدم ثبوت شيء منها عندهما .

هذه مجمل عناصر الشبهة التي أوردها السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ، ويمكن مناقشتها على النحو التالى :

<sup>(</sup>١) العباد: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدى المنتظر (٥٦)

<sup>(</sup>٢) رضا: تفسير المنار ( ٩٩٤/٩)

<sup>(</sup>٣) رضا: تفسير المنار (٩/١٠٥)

- اعتبار أن التعارض الشديد بين روايات أحاديث المهدي كفيل بدفعها جميعاً ، اعتبار مردود ، لأسباب منها :
- العلم لم يروا في هذا الاختصاص ( الحديث وعلومه ) الذين يُشهد لهم في هذا العلم لم يروا في هذا التعارض ما يجعل الظاهرة مختلقة ، بل نظروا إليه أنه تعارض ظاهري أمكن الجمع بين رواياته أو الترجيح بينها .
- ٢ من تضلع في علم الحديث وجد أن علماء هذا الشأن لهم منهج دقيق في التعامل مع الروايات المتعارضة في ظاهر الأمر ، بحيث إن أمكن الجمع بين الروايات المتعارضة في ظاهرها بوجه من وجوه الجمع تحتمله النصوص جمعوا بينها ، وإلا عمدوا إلى ترجيح رواية على أخرى وفق منهج دقيق لديهم، ولم يعهد عنهم إنكار مجموع الأدلة أو الروايات ، ولو سلكوا في تعاملهم مع السنة مسلك محمد رضا لأدى ذلك إلى دفع كثير من النصوص والأصول وإنكار ثبوتها ، بما يفضي إلى اضطراب منهج التعامل مع السنة من أصله . (١)

٣- يرى محمد رضا أن كثرة المنكرين للظاهرة كفيل بدفعها ، وهذه دعوى لا نسلم له
 ١٤ والأصل أن يبين لنا من هم الكثيرون الذين يقصدهم (٩) .

هل هم من أهل الحديث مثلاً ، ومن تتبع رأي أكثر علماء الحديث يجد ألهم يقرون بهذه الظاهرة ويجزمون بها .

وإذا لم يكونوا من أهل الحديث ، فكيف يرى رأيهم معتبراً في شيء ليس من المتصاصهم ، ولا في حدود علمهم ، وكيف يحكمهم فيما هو خارج عن مبلغ علمهم ، بل يمكن القول أن اعتبار كل من يعتد به في علم الحديث لأصل الظاهرة - كما سيتضح - كفيل بدفع كل الأوهام المشككة لها .

٣ - اعتبار أن شبهة الوضع القوية في ظاهرة المهدي كفيلة بالتشكيك بها اعتبار مردود

<sup>(</sup>١) انظر السوسوة : منهج التوفيق والترجيح ( ١٣٥ -٢٧٣)

<sup>(🛊 )</sup> أظن أنه يقصد بعض المتأخرين من العقلانيين في عهده

وهو عبارة عن تعميم بلا دليل ، صحيح أن هناك دواعي للوضع خاصة في ظاهرة المهدي ، ووضع الأحاديث في أمر من الأمور أو فضيلة من الفضائل ليس ذريعة لإنكارها ، والمعلوم أن دواعي بيان فضائل الإمام علي شهد هي من أشد الدواعي للتزيد والكذب ، وهذا حاصل من الرافضة الذين يغلون فيه ، فهل لمثل هذه الدواعي القوية أن تجعلنا ننكر فضيلة الإمام على شهد ، وقس على ذلك .

والصحيح في هذه المسألة القول بأن قوة الدواعي للوضع في ظاهرة المهدي تجعل العلماء أكثر احتياطاً في التعامل مع الروايات الواردة ، وليس إنكار ما ثبت عندهم صدق ثبوته .

يضاف إلى ذلك أن لمعرفة الوضع في الحديث منهج دقيق عند العلماء يعمد إليه عند تحكيم النصوص ، وعند تحكيم هذا المنهج في جمع من الأحاديث تبين لهم الموضوع من المرفوع والثابت من الدخيل ، فإما نحكم أهل الشأن في المسألة أو نطلق أحكاماً عامة ليس لها مستند أو دليل .

وكذلك اعتبار رضا أن أحاديث المهدي من تلفيقات كعب الأحبار ليس له مستند ولا دليل ، والعبرة في الشرع ليس بالدعاوى وإنما بأدلتها ، بل الدراسة والتمحيص تكذب هذه الدعوى ، يقول الدكتور البستوي في دراسته الحديثية القيمة : «كل ما صح عندي من الأحاديث والآثار ليست فيها رواية واحدة لكعب الأحبار ، ولا رويت عن طريقه . » (١) .

كذلك تجريح كعب الأحبار والهامه بالتلفيق ليس له مستند يطمئن القلب إليه ، والحق أن كعباً ثقة في دينه وعدالته ، وقد روى عنه ابن عباس وأبو هريرة على جلالة قدرهما ، فالهام كعب رحمه الله هو الهام لهذين الصحابيين الجليلين ؛ إذ كيف يأخذان علمهما من ملفق أو كذاب .

كذلك روى أصحاب الصحاح لكعب فقد روى له الإمام مسلم والترمذي

<sup>(</sup>١) البستوي: المهدي المنتظر ( ٣٧٧)

والنسائي وأبو داود ، وهذا دليل على أن كعباً كان ثقة عند هؤلاء جميعاً .

وقد رد الدكتور الذهبي على محمد رضا الهامه لكعب بقوله: «كما أننا لا نقر الشيخ – يقصد محمد رضا – على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب ، ولا على رميهما بالكذب ، ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيها ، كما أنّا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة وأزاحوا عنها ما لصق بها من الموضوعات . » (١)

٥ عدم إخراج مسلم والبخاري شيئاً من أحاديث المهدي يشكك في مصداقيتها ، وهذا
 كلام مردود لأسباب ذكرها الدكتور البستوي أذكرها هنا مع بعض التصرف :

أ- الشيخان لم يحيطا بجميع الأحاديث الصحيحة ، ولم يدعيا ذلك .

ب. هناك كثير من الأحاديث الصحيحة موجودة في غير الصحيحين ، وقسم منها في باب العقائد ، فهل عدم وجودها في الصحيحين كفيل بالتشكيك فيهما ، طبعا هذا لم يقله أحد من علماء الحديث ، ولم يدعه البخاري و مسلم .

ت- هناك أحاديث غير صريحة أخرجها الإمام مسلم ، و فسرها كثير من العلماء بأنه يراد بما المهدي لقرائن عدة ، وبذلك لا تسلم دعوى أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا شيئاً من أحاديث المهدي .

## القسم الثاني: شبهات حول ظاهرة المهدي

هذه المطلب تتمة للمطلب السابق إلا أنه يقتصر على ذكر الشبهات الأخرى التي يثيرها بعض المنكرين المعاصرين ومناقشتها ، وتفصيل ذلك على النحو التالي :

الشبهة الأولى: عقيدة المهدية دخيلة على الإسلام مستوحاة من عقيدة المخلص في الديانات الأخرى.

وصاحب هذه الشبهة هو سعد محمد حسن صاحب كتاب المهدية في الإسلام ، حيث يقول في كتابه : « لقد كانت عقيدة المخلص هذه – أكبر الظن – من أهم

<sup>(</sup>١) الذهبي: التفسير والمفسرون ( ١٨٩/١)

العوامل التي خلقت عقيدة المهدي في المجتمع الإسلامي ، فحيكت هذه على غرار تلك ، أما حاكتها فهم الشيعة على يد ابن السوداء اليهودي المتمسلم الغالي في تشيعه الموهوم . » (١)

ويقول أيضاً: «ونحن لا نشك في أن عقيدة العامة من أهل السنة ، بل وكثير من الخاصة إنما هي أثر شيعي تسرب إليهم فعملت فيه العقلية السنية بالصقل والتهذيب . أما القول بعودة المسيح فهو دون ريب من آثار المسيحية في الإسلام . » (٢)

وهذا الكلام في ظاهره الدفاع عن الإسلام ، وفي باطنه الطعن في معلمين من معالمه ، وهما المهدي ونزول عيسى ، بل فيه الطعن بمصداقية أهم و أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وهما صحيحا البخاري ومسلم الذين أخرجا أحاديث نزول عيسى في فاية عهد الدجال ، ويتفرع على كلامه التشكيك في ظاهرة الدجال ، فإذا تم التشكيك بكل ما ثبت لدينا من أحاديث صحيحة صريحة بترول عيسى وقتاله للدجال ، فماذا تبقى لدينا لكى لا يدخله معول التشكيك .

ومثل هذا الكلام يعتبر من السهام المسمومة التي يراد من خلالها الطعن في مصداقية السنة ، ومرجعية الرجل ليست علمية من قريب ولا بعيد ، بل هي خاطرة ودعوى ادعاها ، واعتبرها غير مشكوك بها ، واعتبرها الحاكم على منهج علمائنا العلمي في دراسة السند والمتن الذي لا عبرة له عند هذا الكاتب ، وللأسف يصوغ الكاتب دعواه العريضة بصيغة يقينية و كأن ما يدعيه هو من المسلمات .

#### تفنيد الشبهة .

- القول بأن عقيدة المهدي دخلت على المسلمين من فكرة المخلص ، هي دعوى ادعاها المؤلف دون أن يذكر دليلاً واحداً عليها ، أو قرينة تعززها ؛ و دعوى عارية عن الدليل

<sup>(</sup>١) البستوي: المهدي المنتظر (٣٦) نقلاً عن كتاب المهدية في الإسلام ص (٤٤)

<sup>(</sup>٢) البستوي : المهدي المنتظر (٣٦ ) نقلاً عن كتاب المهدية في الإسلام ص (١٧٤)

قرينة قوية على بطلانها ؛ إذ لو وحد المؤلف دليلاً على ما يقول لتشبث به ، خاصة أنه بدعواه يخالف السواد الأعظم قديماً وحديثاً .

- زَعمُ المؤلف يُشعِر بأن فكرة خروج رجل مخلّص لأمة من الأمم هي عقيدة وهمية يتعلق ها الضعفاء تسلية لأنفسهم دون أن يكون لها وجود في أرض الواقع ، وهذا خطأ فاحش يشهد لفحشه التاريخ والنصوص الثابتة ، فبنو إسرائيل كانوا يؤمنون بخروج مخلص يخلصهم من بطش فرعون ، وجاء القرآن ليبين بعد ذكر بطش فرعون لبني إسرائيل أن الله قد أرسل لهم موسى ليخلصهم من فرعون وجنوده من باب المنة الإلهية ؛ لذا ما المانع أن يأتي للأمة في كل عهد من يجدد دين الله سبحانه وتعالى فيها إلى أن يختم ذلك بمحدد أعظم كالمهدي ، هل هذا يتنافى مع سنن الله سبحانه وتعالى لكي نعتبره فاصلاً في المسألة إسرائيل لم يخل دهرهم من الأنبياء المترادفين عليهم ، و كذلك قصة طالوت تشهد لمسألتنا إسرائيل لم يخل دهرهم من الأنبياء المترادفين عليهم ، و كذلك قصة طالوت تشهد لمسألتنا هنا .

فهذه سنن الله سبحانه وتعالى ، بل رسالة محمد ﴿ إنما جاءت لتخليص البشرية وتحريرهم من عبادة العباد لبعضهم البعض وما يترتب على ذلك من ظلم اجتماعي واقتصادي ، وكذلك إمداد الأمة بالملهمين والربانيين والمجددين يأتي لنفس الغرض ، وحروج المهدي ونزول عيسى ﴿ قُ آخر الزمان يعتبران من مقتضيات رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ، وتخليصاً لها من ظلم ذلك الزمان ، وهذا ما يستكثره علينا هذا الكاتب ، أو يستعظم وقوعه لهذه الأمة .

وغاية القول هنا أن هذا الكاتب هو من متبعي آثار المستشرقين ، ومن حاملي معولهم في الطعن بالمسلمات باسم الموضوعية والتثبت وقد ذكر مثل كلامه كل من المستشرق اليهودي المحري حولدتسيهر والمستشرق دونلسن . (١)

<sup>(</sup>١) انظر البستوي: المهدي المنتظر ( ٣٨-٣٩)

الشبهة الثانية: فكرة المهدي رمز لانتصار الحق.

وصاحب هذه الشبهة هو الأستاذ محمد أبو عبية حيث يقول: « إن ما جاء من الأحاديث في شأن المهدي ونزول عيسى بن مريم والدجال إنما هو رمز لانتصار الحق. » (١)

الملاحظ من النص السابق أن صاحبه يرى الأحاديث الواردة بشأن المهدي وعيسى والدجال ليست على حقيقتها ؛ أي ليس لها وجود على أرض الواقع ، بل هي تحمل معاني رمزية ، فكل صاحب حق هو المهدي وكل طاغوت من أهل الباطل هو الدجال ، وصراع الحق والباطل هو عبارة عن صراع المهدي وعيسى مع الدجال .

إذا هو أخرج النصوص من حقيقتها لتشمل من باب الرمزية كل رءوس صراع الحق والباطل ، وهذا التأويل بين فساده ، بل هو أشد فحشاً من تأويل الفرق الباطنية ، ولو أعمل سيف التأويل بهذا الشكل في كافة النصوص لما بقي نص على حقيقته ، وما يقال عن المهدي وعيسى على يمكن أن يقال على إبراهيم وموسى عليهما السلام ، وبالتالي يفتح الباب للقول بأن كل قصص الأنبياء ليست على حقيقتها ، بل هي قصص رمزية تحكى صراع الحق والباطل ، وليس لها رصيد من الواقع .

وهذا القول ليس إنكاراً فقط لظاهرة المهدي ، بل هو باب لتكذيب لكل ما ورد عن مجريات الصراع بين الحق والباطل وشخوصهما .

و هذه الشبهة السقيمة يمكن أن يرد عليها بالقول أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ، وأن إخراجه من المعنى الحقيقي إلى غيره لا بد له من ضوابط وشروط كثيرة ذكرها العلماء ، وهذا الشبهة تصنف ضمن التأويل العشوائي الذي لا يستند إلى أي برهان ؛ لذا هي أقرب للشطحات منها إلى التأويل .

<sup>(</sup>١) انظر البستوي: المهدي المنتظر (٣٨)

# المطلب الثانى: المثبتون لظاهرة المهدي

لاحظنا في المطلب السابق أن دائرة إنكار ظاهرة المهدي تعتبر ضيقة جداً ، وأهلها ليسوا من أهل الاختصاص ، وبالمقابل نجد أن جل أهل الاختصاص يثبتون الظاهرة ، بل لم يرد في حدود علمي أن أحداً من أهل الصنعة الحديثية ينكر ظاهرة المهدي ، وكون بعض أهل الحديث لم يخرج أحاديث المهدي لا يعني أهم ينكروها ؛ ويلحظ أن أغلب علماء الحديث قد خرجوا أحاديث المهدي وتخريجهم لهذه الأحاديث هو إشارة واضحة إلى أهم يرون ثبوتما ويعتقدون ذلك .

## أولاً : علماء الحديث وظاهرة المهدي :

من تتبع كتب الحديث يجد أن أكثرها قد حرج للمهدي بعض الأحاديث ، أو أفرد له باباً حاصاً في كتابه ، وممن خرج في كتابه أحاديث للمهدي في أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وكذلك الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه ونعيم بن حماد في كتاب الفتن والدارقطني في الإفراد والطبراني في معاجمه الثلاثة وأبو يعلى في مسنده ، والبزار في مسنده ، وابن عساكر في تاريخه ، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وابن حرير والبيهقي في دلائل النبوة وابن سعد في طبقاته وأبو عوانة وابن خزيمة في صحيحه وابن المنادي وعبد الرازق في مصنفه .

وممن اعتبر أحاديث المهدي أو رمز لصحة بعضها أو حققها أو صرح بنبوهما أو أفرد لها التصانيف أو أبواب خاصة : الهيثمي في مجمع الزوائد ، والسيوطي في الجامع الصغير أو في العرف الوردي ، وابن حجر العسقلاني والشوكاني وابن تيمية وابن كثير والقرطبي والبيهقي والقاضي عياض و المنذري و البوصيري وابن قيم الجوزية والسخاوي والذهبي في المنتقى وابن المنادي والزرقاني والمزي والمتقي الهندي والبرزنجي وابن حبان وابن الأثير والسندي والمناوي وأحمد شاكر والألباني وابن باز والأمين الشنقيطي .. إلخ

فهذا الجمع الكبير من علماء الحديث يشير إشارة واضحة إلى أن أصحاب الصنعة الحديثية يثبتون ظاهرة المهدي ، ولا يرونها دخيلة كما يزعم البعض ، بل توافر هذا

الحشد العظيم أو السواد الأعظم من العلماء الذين خرجوا أو ذكروا أحاديث المهدي ليدل دلالة صريحة لا تحتمل أدني شك في أن المهدي حق .

ثانياً: ظاهرة المهدي ظاهرة قطعية واجب الاعتقاد بها .

من المسلم به عند أهل السنة والجماعة ثبوت خروج رجل من عترة النبي ﷺ في آخر الزمان ، يعم الرخاء على يديه .

والتسليم بأمر أو عدمه مرجعه إلى الأدلة ، والأدلة تشهد لهذا الأمر ، أو لأصل الفكرة لدرجة بلغت التواتر ، مما يرتقى بها إلى درجة القطعيات .

وأنا عندما أقول أن ظاهرة المهدي بلغت حد التواتر ، أقصد فقط أصل الفكرة، وهي خروج رحل من أهل بيت النبي الله في آخر الزمان يكون صلاح حال الأمة على يديه ، أما تفاصيل الظاهرة فهي ظنية بحسب دليلها .

واعتبار الظاهرة من المسلمات هو ما عليه أكثر علماء المسلمين .

- 1- يقول أبو الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي : « قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله بيدكر المهدي ، وأنه من أهل بيته ، وأنه يملك سبع سنين ، وأنه يملأ الأرض عدلاً . » (١)
- ٢- وقد نقل كلام الآبري السابق وارتضاه كثير من أئمتنا منهم ،الإمام القرطبي ، والإمام أبو الحجاج المزي ، والإمام ابن قيم الجوزية ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، والإمام السخاوي ، والإمام السيوطي ، والإمام ابن حجر الهيتمي المكي ، والبرزنجي والزرقاني . (٢)
- "- يقول العلامة محمد السفاريني: « وقد كثرت بخروجه يعني المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوى وشاع ذلك بين علماء أهل السنة

<sup>(</sup>١) القرطبي: التذكرة (٧٠١)

<sup>(</sup>٢) انظر البستوي : المهدي المنتظر ( ٤٠ وما بعدها ) ؛ العباد : عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ( ٢٠ ) .

- حتى عد من معتقداتهم . » (١)
- عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن و الضعيف المنجبر ، وهي متواترة بلا شك و لا شبهة ، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول . » (٢)
- مقول صديق حسن القنوجي: «والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جداً تبلغ حد التواتر .» (٣)
- تقول محمد بن رسول البرزنجي : « قد علمت أن أحاديث وجود المهدي ، و خروجه آخر الزمان ، و أنه من عترة رسول الله على من ولد فاطمة بلغت حد التواتر ، فلا معنى لإنكارها . » (٤)
- ٧- يقول محمد جعفر الكتاني: : « والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة. » (٥)

إذا يمكن القول أن ظاهرة المهدي من مسلمات العقيدة دل على ذلك الآثار المتعددة، وإنكار هذه الظاهرة أو الطعن بها أو تكذيب كل أحاديثها ، أو اعتبارها دخيلة على المسلمين هو بمثابة الهام لكل هذا الحشد الهائل الجليل من علمائنا في الماضي والحاضر.

<sup>(</sup>١) العباد : عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر (٢٠) نقلا عن كتاب السفاريني : لوامع الأنوار البهية .

<sup>(</sup>٢) انظر القنوجي : الإذاعة ( ١١٣) ؛ حوى : الأساس في السنة قسم العقائد ( ١٠٢١/٢ ) نقلاً عن كتاب الشوكاني : التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح؛العباد: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ( ٢١) .

<sup>(</sup>٣) القنوجي : الإذاعة (١١٢)

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: الإشاعة (١٩٨)

<sup>(</sup>٥) انظر حوى : الأساس في السنة قسم العقائد ( ٢/ ١٠٢١ ) نقلاً عن كتاب الكتابي : نظم المتناثر من الحديث المتواتر .

# المبحث الثاني نسب المهدي المهدي

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ الْمَهْدِيُ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ
 وَلَدِ فَاطِمَةَ . ﴾ (١)

## شرح الغريب:

عتريق: العترة: ولد الرجل لصلبه ، وقد يكون العترة الأقرباء وبيني العمومة ، وعترة الرجل أخص أقاربه ، و عترة النبي الله بنو عبد المطلب ، أو هم الذين خُرم عليهم أخذ الزكاة والصدقات من أهل البيت . (٢)

عَنْ عَلِيٍّ فَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ . ﴾ (٣)

شرح :

هذه الأحاديث صريحة في أن المهدي من آل البيت ، وجاء التخصيص في بعضها أنه من ولد فاطمة رضي الله عنها ، وبالتالي ينحصر نسب المهدي في الحسن والحسين رضي الله عنهما ، وجاء في بعض الآثار ما يعزز كونه من ولد الحسن شخصه ، ولا يمتنع أن يكون له ولادة من جهة الحسين بأن تكون إحدى أمهاته حسينية ، وذلك عبر قرون من التزاوج والتناسب ، وقد ورد أثر عن عَلِيَّ رَضِي اللَّه عَنْه أنه نَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في المهدي برقم ٤٢٦٤ [ عون المعبود ( ٣٧٣/١١ ) ، وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٨٦ [ سنن ابن ماجة ( ١٣٦٨/٢ ) ] قال البستوي : إسناده حسن ، وقد نقل تصحيح الألباني له في الجامع الصغير [ البستوي : المهدي المنتظر (٢٠٣) ]

<sup>(</sup>٢) انظر آبادي : عون المعبود ( ۲۱/۳۷۳)

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٨٥ [ السنن ( ١٣٦٧/٢)] ؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين في الجنة برقم ٦٤٧ [ المسند (١٠٥/١)] ، وقال عنه أحمد شاكر إسناده صحيح ، وصححه الألباني ، وقال البستوي : إسناده حسن [ انظر البستوي : المهدي المنظر (١٥٥)]

« إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صَلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا . » (١)

فهذا الأثر فيه تصريح بأن المهدي هذه من ولد الحسن فيه ، وقد ذكر بعض العلماء توجيها لطيفاً لكونه من ولد الحسن مفاده أن الحسن ترك الخلافة لأجل الله سبحانه وتعالى ، ولأجل حقن دماء المسلمين ، فأعقبه الله من ذريته من يقوم بخلافة العدل في آخر الزمان ، وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك شيئاً لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيراً منه ، وهذا بخلاف الحسين الذي حرص على الخلافة، وقاتل عليها و لم يظفر بما . (٢) وما عليه أكثر علمائنا كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أهم يرجحون ونه من ولد الحسن فيه ، وهذا بخلاف الشيعة الذين يجزمون على أنه من ولد الحسين فيه .

و قد جاء في بعض الآثار أن المهدي ﷺ من ولد العباس ، وهذه الآثار كلها ضعيفة ، والأحاديث الدالة على أنه من ولد فاطمة أرجح و أصح ، ويمكن القول أنه يجوز أن يكون له ولادة من جهة العباس ؛ بحيث تكون أحد أمهاته عباسية .

# المقصود بقول النبي ﷺ عن المهدي « يصلحه الله في ليلة »

نلحظ في حديث على على الشه إشارة نبوية إلى أن المهدي يصلحه الله في ليلة ، وهذا يحتمل أمرين :

الأول: إن الإصلاح هنا يراد به عصمة المهدي من بعض الذنوب أو الصغائر التي لا تتناسب ومقام الإمامة العظمى التي سيقوم بأمرها ، وقد ورد في بعض الآثار أن المهدي يتوب من ذنب ، وصيغة النكرة للذنب فيها معنى الستر وفيها إشارة إلى أن هذا الذنب ليس من الكبائر ؛ لذا نُكِّر تقليلاً له .

الثاني: الإصلاح يراد به لهيئة المهدي رفيه للقيام بأعباء قيادة أمة والإمامة العظمي ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في المهدي برقم ٤٢٦٩ ، والأثر فيه انقطاع كما صرح المنذري [عون المعبود ( ٣٨١/١١)]

<sup>(</sup>٢) انظر العباد : عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر (٤٠) وعزا هذا القول لابن القيم في المنار المنيف .

فالإنسان قد يكون صالحاً في نفسه ، لكنه لا يكون كفؤاً لإصلاح أمة أو قيادها ، وهذا معلوم فإن قيادة أمة يتطلب مؤهلات كثيرة ، حاصة إذا كانت هذه الأمة غارقة في الفتن والمتاهات والضلالات وتسلط الغير عليها ، ففي مثل هذه الحالة لا تحتاج الأمة إنساناً صالحاً فقط ليرشدها سبيل النجاة مما هي فيه فقط ، بل تحتاج قائداً ملهماً تتوفر فيه كل مؤهلات القيادة لكي يستنقذها مما هي فيه ؛ لذا المراد بالإصلاح هنا تأهيل المهدي بكل مؤهلات القيادة التي تتناسب ومقام الإمامة العظمى للأمة ، وهذا يذكرني بموقف النبي و مع أبي ذر عندما طلب منه أن يستعمله في الإمارة ونحوها ، فقال النبي و لأبي ذر : إنك امرؤ ضعيف يا أبا ذر ، وإنها يوم القيامة حزي وندامة .

فوصف النبي \* لأبي ذر بأنه ضعيف لا يراد به الانتقاص من صلاح أبي ذر وأمانته وقوة إيمانه ، فهذا معلوم وقوة إيمان أبي ذر الله وصلابته في الحق وصلاحه معلوم ، فالنبي \* نفسه قد أشار إلى ذلك بقوله أنه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر ، وفي رواية أن أبا ذر يمشي في الأرض بزهد عيسي \* .

إذا ليس المراد بضعف أبي ذر و الحديث عدم صلاحه أو قلة إيمانه أو الرتكابه للمعاصي ، إنما المراد به ضعف مؤهلات الإمارة عند أبي ذر الله الأولى له ألا يتقلدها .

ومحصلة ما ذكرت أن صلاح المهدي لا يعني بالضرورة كونه قبل تلك الليلة صاحب معاصي ، بل يراد به تأهيله بمؤهلات الإمامة العظمى ، فالإصلاح هنا يراد به التزكية والترقية في الصفات ، لا رفع المعاصي وتنحيتها ، وهو من باب قول الله لموسى \* « واصطنعتك لنفسى » .

وفي ظني أن الأمر الثاني هو الراجع في حق المهدي ﷺ ، ويعززه قول الإمام على عن المهدي ﷺ أنه يشبه النبي ﷺ في الخُلق ، وفي رواية أنه لم تلبسه فتنة مما

يؤكد أن المراد بالإصلاح هو التأهيل والتهيئة لقيادة الأمة ، وذلك بتبصيره بمواطن الخلل في الأمة وطرق العلاج والمنهج الحكيم للخروج من الفتن التي عصفت بها ووسائل تجديد معاني الإيمان فيها ، والقدرة على تأليف القلوب ، والاستبصار بمعالم الرسالة كاملة لكي يعززها في أتباعه ..إلخ

- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود عَنِ النّبِي اللهِ قَالَ : ﴿ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ - قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ - لَطَوّلَ اللّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ اتَّفَقُوا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِّئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي ، يَمَلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدّلًا كُمَا مُلئَتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا . ﴾ (١)

وفي رواية أبي داود : ﴿ لَمَا تَذْهَبُ أَوْ لَمَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمَلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيْتَى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي ﴾ (٢)

### شرح:

- ا- جاء في الأحاديث السابقة تصريح بأن اسمه يواطئ اسم النبي ، والمواطأة يراد بها المشابهة ، وذُكر في بعض الروايات أن اسمه محمد ، وبعضها أحمد ، أما عن اسم أبيه فهو عبد الله كاسم أب النبي ، وفي بعض الآثار أن كنيته أيضاً أبو عبد الله .
- ٢- في الحديث إشارة إلى أن خروج المهدي حق ، وجزء من قدر الله في الأرض قبل فنائها ؟ لذا جاء التعبير عن ذلك بقول النبي را الله الله الله هذا اليوم ، وهذا التعبير يراد به الجزم والتأكيد على أن خروج المهدي لا محالة واقع قبل انقضاء الدنيا .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في المهدي ٢٦٦٢ [ عون المعبود ( ٣٦٩/١١) ] والترمذي في الفتن ، برقم ٢٣٣٢ ، وقال :
 هذا حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٤٨٦/٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في تتمة للحديث السابق [ عون المعبود ( ٣٧١/١١) ] والترمذي في المهدي برقم ٢٣٣١ ، وقال في الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة و أبي هريرة [ تحفة الأحوذي ( ٤٨٤/٦) ]

# المبحث الثالث صفات المهدي الخَلقية

ص - عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمِّلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ سَبْعَ الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمِّلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ سَبْعَ سَنِينَ . ﴾ (١)

### شرح الغريب:

أجلى: الجبهة الجلواء أي الواسعة ، وأجلى الجبهة ؛ أي خفيف شعر ما بين الترعتين من الصدغين ، أوالذي انحسر شعره عن جبهته ، والمراد به هنا انحسار الشعر عن الجبهة ، وهو دون الصلع ، و يرى بعض علماء اللغة أن الشعر إذا انحسر عن نصف الرأس ونحوه فهو أجلى . (٢)

أقنى : القنا من صفات الأنف ، ويراد به طول الأنف مع دقة طرفة ، وحدب في وسطه .

#### شرح:

- ا- الحديث السابق أشار إلى أهم صفتين يعرف هما الإمام المهدي الهلاء وهما الخسار الشعر عن الجبهة إلى قريب من وسط الرأس ، وهو دون الصلع ، ويصدق في حق صاحب هذا الوصف أن يقال أن جبهته جلواء أي واسعة ، وكذلك أنفه طويل مع دقة في طرفه وحدب في وسطه .
- حذان الوصفان هما أهم ما يميز شخصية المهدي والخارجية عن غيره ؛ لذا
   حاء التصريح بهذين الوصفين في عدة أحاديث ؛ حتى يعرف بهما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في المهدي برقم ٤٣٦٥ [ عون المعبود ( ٣٧٥/١١) ] ، ونقل البستوي عن ابن القيم أنه قال: رواه أبو داود بإسناد حيد ، و ذكر أن الألباني حسنه ، وقال عقب ذلك : حسن لشواهده . [ البستوي : المهدي المنظر ( ١٧٥) ]

<sup>(</sup>۲) ابن منظور : لسان العرب ( ۱۹۱/۱٤ ) .

ب ٢ ف ٣ المهدي ـ

"- ذكر السلمي في كتابه عقد الدرر عدة آثار تشير إلى أوصاف زائدة للإمام المهدي ، ألخص هذه الأوصاف في النقاط التالية :

وصف الأسنان : أ- (أفرق الثنايا): أي أن أسنانه الأمامية فيها تفلج وتباعد .

ب- (براق الثنايا): أي أسنانه بيضاء لها بريق.

وصف اللون والجسم : (اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي) : أي لونه أسود (شاب مربوع) أي ليس بالطويل ولا القصير

وصف الوجه و الخد: (حسن الوجه) ، ويعلو وجهه نور كأنه كوكب ذري . (كث اللحية) وفي أثر أن لحيته سوداء (في خده الأيمن خال أسود) ، وهو الشامة البارزة .

وصف العينين والحاجبين: (أبلج أعين): الأبلج هو الذي وَضُع ما بين حاجبيه فلم يقترنا، أي أن الحاجبين ليسا كثيفين ومقترنين. والأعين هو صاحب العين الواسعة (أكحل العينين) أي حفونه سوداء من غير كحل.

أوصاف أخرى : (ضخم البطن) (أذبل الفخذين) (بفخذه الأيمن شامة) ( في كتفه علامة النبوة) (١)

أقول:

هذه محمل أوصاف المهدي الخلقية ، أهمها ما صرحت به الأحاديث الصحيحة وهي كونه أحلى الحبهة أقنى الأنف ، والمتتبع للأوصاف المذكورة ويقارلها بأوصاف النبي عليه السلام ، وأوصاف الإمام على شخه يجد ألها لا تخرج عن وصفهما بشيء ، ولعل من الأوصاف التي طابق ها حده الإمام على شخه ضخامة البطن و حلاء الحبهة ، ومما وافق به

<sup>(</sup>١) انظر الآثار الواردة في هذه الأوصاف عند السلمي : عقد الدرر ( ٣٣ وما بعدها ) وقد أعرضت عن ذكرها

صفات جده النبي الله كونه أفرق الثنايا و مربوع الجسم ، وأبلج أعين ، وأكحل العينين وأذبل الفخدين ، ويمكن القول أن وصف المهدي هو مزيج من وصفي حديه النبي عليه السلام والإمام على الله .

# المبحث الرابع الممهدة لخروج المهدي الممهدة المرابع

أو لا : انتشار الظلم في كل الأرض.

ورد في أحاديث كثيرة أن المهدي على الأرض عدلاً بعدما ملت جوراً وظلماً ، و في هذا إشارة إلى أن المرحلة التي تسبق خروج المهدي يكون الظلم قد بلغ مداه في الأرض ، وقد حاءت لفظة الأرض مطلقة للعموم ؛ أي أن الظلم يعم الأرض جميعاً مما يعزز أن يكون المهدي بعد أحد الفتن العظمى التي يهلك بسببها الكثير ، وتكون معززة للظلم في الأرض ، والقرائن تشير إلى أن المهدي يكون بعد فتنة الدهيماء وهي أعظم الفتن على الأرض قبل فتنة الدحال .

طبعاً هذا لا يعني أن الأرض في ذلك الزمان تكون حالية من أهل الحق والعدل ، بل يكونون ، بدليل حديث الطائفة المنصورة ، لكن يغلب الظلم على أكثر أهل الأرض .

ولعل تلك المرحلة تتسارع فيها وتيرة الظلم حتى تعم ؟ بحيث يصدق في حقها قول النبي على: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه . فيكون انتشار الشر بازدياد ،و تأتي الرغبة عند الكثيرين للخلاص مما هم فيه ، بل انتشار الظلم بالشكل المذكور في الأحاديث يعزز فضيلة العدل وقيمته في قلوب الناس ، ويقوي رغبتهم في تحقيقه مهما كان الثمن غالياً (ع) ؟ لذا يزداد الشوق لنصرة من يخرجهم من هذا الظلم ، ويقوى الاستعداد لحمل أعباء الرسالة والحرص عليها خالصة لوجه الله ، ولعل ذلك يفسر لنا بعض الروايات التي تشير إلى تشرب الناس حب المهدي فيه ، ويكثرون ذكره قبل حروجه ، وذلك لما يعلمون أنه في حروجه خلاصهم مما هم فيه من ظلم .

<sup>(﴾)</sup> هذه الظروف التي تسبق خروج المهدي يكون لها الأثر الكبير في بناء شخصيات متكاملة حريصة على تحقيق العدل الدي يعتبر أهم معالم رسالة الإسلام ، بل كل الرسالات ، والمعلوم أن عمر الفاروق عليه كان عنواناً للعدل في زمانه ، ولعل كونه من قبيلة بني عدي التي لقيت الضيم من بعض القبائل القرية في مكة الأثر الواضح في تعزيز فضيلة العدل عند عمر عليه فالذي يذوق مرارة الظلم هو أكثر الناس تذوقاً لحلاوة العدل .

وقد ورد في بعض الآثار توصيف لبعض أشكال الظلم قبل حروج المهدي ﷺ منها القتل ، وانقطاع الطرق وكثرة الفتن وهذه بعض الآثار الدالة على ذلك :

عن ابن سيرين - رحمه الله - قال: « لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل تسعة سبعة » (١)

وهذا الأثر يتفق و القول بأن آخر فتنة الدهيماء يكون انحسار الفرات عن حبل من ذهب يقتتل لأجله الناس فيقتل من كل تسعة سبعة .

ص - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: « إذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن ، خرج سبعة رجال علماء من أفق شتى على غير ميعاد يبايع لكل رجل منهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلاحتى يجتمعوا بمكة ، فيلتقي السبعة ، فيقول بعضهم لبعض ما جاء بكم ، فيقولون جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديه هذه الفتن ٠٠٠ » (٢)

وهذا الأثر فيه إشارتان: الأولى: فيه بيان لبعض أشكال الظلم قبل حروج المهدي ، والثانية: فيه إشارة إلى أن بعض أهل العلم من الأمة يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى وقت حروج المهدي عليه ، ويتحركون لهذا الأمر العظيم الذي فيه إنقاذ للأمة ، وهذا الأمر ليس ببعيد فكما أهدى الله سبحانه وتعالى بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى كيهود المدينة و بحيرا الراهب إلى زمن حروج النبي الله ، فمن باب أولى أن ترزق الأمة من أهل العلم بالكتاب والسنة عمن يعلمون زمان حروج المهدي الله ، وهذا يعتبر أيضاً أحد الممهدات لخروج المهدي الله .

#### تنبيه:

طبعاً ما ذكرته من استحكام الظلم قبل خروج المهدي رفي الله ليس ذريعة عند بعض المتواكلين للقول أنه ما دام انتشار الظلم وطغيانه وعمومه ممهداً للمهدي ، فلنترك

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد برقم ٩١٢ ، وإسناده حسن [ الفتن ٢٣١)]

٠ (٢) أخرجه نعيم بن حماد برقم ٩٤٩ [ الفتن ( ٢٤١) ]

الحبل على غاربه لنعجل من ظهوره .

فهذه الشبهة لا تستقيم بأي وجه لعدة أسباب منها:

- إن الأخذ على يد الظالم جزء من عقيدة المسلم ، وترك هذه الفريضة تضييع واستهانة بعنصر أصيل من الدين .
- كذلك لا يعلم متى خروج المهدى الله على وجه العموم هل هو في زماننا ، أو في غيره ، لذا ترك فريضة حاضرة للتعلق بقضية غيبية غير معلوم زماها هو بمثابة تضييع للشريعة وتخاذل في حمل تكاليفها ، ومن لم ينشغل بالفرض العاجل يتصور منه تضييع الفرض الآجل ؛ لذا لا أتصور ممن يحمل هذه العقلية أن يكون له حظ في نصرة المهدى الله حال خروجه .
- يعتبر دفع الظلم ورد المظالم عذر يقدمه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى ، و إلا شمله العقاب وعمته الفتنة .

لهذه الأسباب وغيرها يمكن القول أن هذه الشبهة هي من مداخل الشيطان على قلوب البعض ليبث فيهم الانهزام والسلبية ؛ لذا لا يقال أن المهدي يخرج في عهد ركود ونوم لأهل الحق الذين ينتظرون خروجه ، بل على العكس تكون التضحيات قبل خروج المهدي في من الطائفة المنصورة في أعلى درجاها بالرغم من استحكام الظلم ، ويكون خروج المهدي في مثابة الهدية والجزاء لهؤلاء الذين يستحقون وعد الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف في الأرض .

# ثانياً: فتنة الدهيماء (العمياء). (١)

تعتبر فتنة الدهيماء آخر الفتن العظام قبل الدجال ، وهي الممهدة لخروج الدجال كما جاء التصريح في آخر الحديث « فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ – أي فتنة الدهيماء – فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ . » (١)

<sup>(🏶 )</sup> راجع فصل الفتن في البناب الأول ففيه تفصيل عن فتنة الدهيماء

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

وهي أيضاً ممهدة لخروج المهدي ﴿ ويت إن خروجه يكون قبل الدجال ؛ أي أن خروجه يكون في آخر فتنة الدهيماء ويستمر لما بعد نزول عيسى ﴿ الذي يقتل الدجال ، وهذا المعنى يعتبر من اللازم العقلي الذي تقتضيه مجموع الروايات ، وقد ورد في بعض الآثار الربط بين فتنة الدهيماء وبين خروج المهدي ﴿ أو بين حسر الفرات الذي يكون في فتنة الدهيماء أو آخرها وبين خروج المهدي ومن هذه الآثار ما ورد عن الإمام على حيث قال « ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول ﴿ في اثني عشر ألفا إن قلوا وخمسة عشرة ألفا إن كثروا إمارتهم أهل سبع رايات ليس من صاحب أو علامتهم أمت أمت على ثلاث رايات يقاتلهم أهل سبع رايات ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك فيقتتلون ويهزمون ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال . » (١) .

و عَنْ تَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿ يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَة ثُمَّ لَا يَصِيرُ لِلَى وَاحِد مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ فَتَا لَمْ يُقْتَلُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى الْتَلْمِ فَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّالَجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُ . ﴾ (٢) هذا الحديث يربط بين خروج المهدي وبين مقتلة عظيمة على كتر الفرات كما سأبين .

وفي أثر آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « الفتتة الرابعة عمياء مظلمة تمور مور البحر لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفا تطيف بالشام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٦٥٨ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي [المستدرك ( ٣٤٥) ] قال البستوي : إسناده صحيح [البستوي : المهدي المنتظر (٣٤٥) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٨٤ [ السنن ( ١٣٦٧/٢) ] ، والحاكم في الفتن [ المستدرك ( ٤٦٣/٤) ] ، وقال عنه أبن كثير : تفرد به ابن ماجة . وهذا إسناد قوي صحيح ؛ والحديث صححه البستوي [ البستوي : المهدي المنتظر ( ١٩٢) ]

وتغشى بالعراق وتخبط بالجزيرة بيدها ورجلها تعرك الأمة فيها عرك الأديم ويشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر لا يستطيع أحد يقول مه مه ولا يرقعونها من ناحية إلا تفتقت من ناحية يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ولا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغرق في البحر تدوم إثنى عشر عاما تتجلي حين تنجلي وقد إنحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتلون عليها حتى تقتل من كل تسعة سبعة . » (١)

فهذا الأثر عن أبي هريرة ﷺ - بالرغم من ضعفه - فيه إشارة إلى وجه العلاقة بين فتنة الدهيماء وبين حسر الفرات وبين خروج المهدي ﷺ ، ويعززه آثار كثيرة أعرضت عن ذكرها هنا ، ومن رام الاستزادة فعليه بالمستدرك للحاكم والفتن لنعيم بن حماد و عقد الدرر للسلمي .

و يمكن القول أن فتنة الدهيماء أو العمياء إرهاص من الإرهاصات الدالة على قرب خروج المهدي الله الله المدي المدي

وفتنة الدهيماء كما حاء وصفها ألها فتنة عامة لا تترك مسلماً إلا لطمته ، وألها محصة تميز بين المؤمن والمنافق .

وكونها ممهدة للدحال يشير إلى أنها شبيهة بفتنته ، وإن كانت أقل منها في الدرجة، ولعل هذا يفسر لنا سبب امتلاء الأرض ظلماً وحوراً ؛ أي يكون انتشار الظلم بهذا الشكل غير المعهود نتيجة من نتائج تلك الفتنة العظيمة .

ثالثا: قتل النفس الزكية .

- عن مجاهد قال حدثني فلان رجل من أصحاب النبي الله : « أن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض ، فأتى الناس المهدي ، فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها ، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

# مطرها وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط» (١) شرح:

- هذا الأثر الصحيح موقوف على أحد الصحابة ، ومثل هذه الأحاديث الموقوفة لا يمكن صدورها عن اجتهاد من الصحابي و التعلقها بالغيبيات ؛ لذا يأخذ حكم المرفوع ، وفيه إشارة إلى إرهاص من إرهاصات خروج المهدي وهو قتل رجل صالح جاء التعريف به بأنه النفس الزكية ، وهذا وصف وليس اسم في الغالب ، وغاية ما يحمله من معاني أن هذا الرجل الصالح الذي يقتل له ذمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ؛ فيغضب الله سبحانه وتعالى لموته ، ويغضب لغضبه أهل السماء والأرض ، فقصة هذا الرجل أشبه بقصة صاحب يس الذي ورد ذكره في القرآن ؛ حيث نزل العذاب كرامة له ونكاية بقاتليه ، وذلك بعد قتله مباشرة كما تشير الآيات في سورة يس .
- هذا الإرهاص قد لا يدركه أهل الأرض بوضوح لعدم علمهم بالمراد منه ؟ حيث لم يأت التصريح بحقيقة هذه الشخصية الموصوفة بالنفس الزكية التي يعتبر قتلها موجباً لترول العذاب ، ثم النصرة لأهل الحق في الأرض بخروج المهدي ، وكما ذكرت عبارة النفس الزكية هنا هي من باب التوصيف وليس العلمية ، وهي أشبه بقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيّة ﴾ (٢) ، وذكر النبي الله للصفة دون التعيين للشخصية له حكمته بخصوص ذلك الرجل ، وطبيعة المرحلة ونظرة الناس لهذه الشخصية ، لكن ذكر النبي الله لهذه الحادثة بالذات لها فوائدها التي قد ينتبه لها أهل العلم في وقتها ؟ حيث يملكون تعيين المراد بتلك الشخصية عبر قرائن وشواهد وأحداث متلاحقة ، وإلا لو لم يكن هناك تصور لحدوث هذا الفائدة لأصبح ذكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٣٧٦٥٣ [ المصنف ( ٧/٤٥٠) ] قال البستوي : إسناده صحيح [ البستوي : المهدي المنتظر ( ٢١٤) ]

<sup>(</sup>٢) الكهف: من الآية ٧٤

هذه القضية مما لا فائدة به للأمة أو لأهل العلم منها ؛ حيث يكون الأمر كله بالنسبة لهم في طى الغيب الذي لم يدرك أي طرف من أطرافه .

- الملاحظ في الأثر السابق أن قتل النفس الزكية يترتب عليه غضب الله ونقمته على قاتليه أو المتآمرين عليه ، مما يشير إلى وقوع عقوبات ربانية قبل خروج المهدي ، وهذه العقوبات تصيب الذين قتلوا أو تآمروا على ولي من أولياء الله في الأرض ، ولعل حصول هذه العقوبة تنبه الناس إلى كون الرجل المقتول في ذلك الزمان هو النفس الزكية المقصودة ، ثم يكون بعد ذلك خروج المهدي
- يشار هنا إلى أن النفس الزكية المقصودة هنا ليست هي محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية والذي خرج على العباسيين ، فقتلوه هو وأخوه إبراهيم ، ولعل تلقبه بهذا اللقب هو من باب التيمن والطمع بأن يكون هو المقصود ، وورد أنه لقب أيضاً بالمهدي . قال ابن كثير : « تلقب بالمهدي طمعاً أن يكون هو المذكور في الأحاديث ، فلم يكن به ، ولا تم له ما رجاه ، ولا ما تمناه ، فإنا لله ! » (١) رابعاً : وقوع أحداث طبيعية وكونية عظيمة .

- - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد الْغَفَارِيِّ فَيْ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ: مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ اللَّذَانَ وَالدَّابَةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ آيَاتَ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّابَةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمً عَلَيْ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَتَلَاثَةَ خُسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمُعْرِبِ وَالْمِلْمُ الْمُعْرِبِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْرِبِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

شرح :

هذا الحديث يشير إلى العلامات الكبرى للساعة ، وقد سبق شرحه ، والشاهد

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية (١٠/٨٤)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

فيه هنا أن عيسى الله يترل في الراجع في عهد المهدي الله الدجال ، وفي هذا دلالة صريحة على أن المهدي يكون في مرحلة هذه الآيات العظام ، وقد سبق أن بينت في فصل الحدث الكوني بعض الأحداث المتوقع حصولها قبل الدجال ، واعتبرت أن آية الدخان تكون قبله ، وهي التي يترتب عليها تغيير جوهري في الأرض على وجه العموم ويرتبط ها زلازل وحسوف ورجم من السماء وقحط وشدة في الأرض ، وهذه الأحداث على وجه العموم تكون ممهدة لخروج المهدي .

هَ - عن عبد الله بن حوالة عَلَيْهِ قال : قال لي رسول الله عَلَيْ : ﴿ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخَلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأُسِكَ . ﴾ (١)

#### شرح :

هذا الحديث صريح في الربط بين بعض الأحداث العظام وبين نزول الخلافة بيت المقدس ، والغريب أن الحديث لم يعتبر أن الزلازل والبلابل من الأمور العظام مما يشير إلى أن المقصود بما أشياء أعظم من الزلازل ، وقد سبق التفصيل في ذلك في الحدث الكوني فليرجع إليه ، والشاهد هنا أن نزول الخلافة بيت المقدس إشارة إلى عهد المهدي على ما يشير إلى أن هناك أحداثاً عظيمة تكون ممهدة لخروجه .

عن أي سعيد الخدري ﴿ أَبْشَرُكُمْ بِالْمَهْدِيِ الْمَهْدِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### شرح:

هذا الحديث صريح في الربط بين خروج المهدي وبين وقوع بعض الأحداث الطبيعية كالزلازل ، وبين الاختلاف الذي يكون بين الناس والذي يبلغ أوجه عند حسر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٣٣٢ [ المسند ( ٤٦/٣) ] قال الهيثمي : رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير ، ورجالهما ثقات [ مجمع الزوائد ( ٣١٤/٧) ]

الفرات عن حبل من ذهب ، وهذه كلها ممهدات لخروج المهدي .

عن علي بن عبد الله بن العباس قال: « لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس
 آية. » (۱)

### شرح:

هذا الأثر عن ابن حبر الأمة يشير إلى أن هناك علامة فلكية تظهر عند خروج المهدي كمذنب ونحوه ، وقد سبق التفصيل في المراد بهذه العلامة في فصل الحدث الكوني، فراجعه .

خامساً: الطائفة المنصورة وجهودها:

حَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ
 عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضِــُــرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ كَذَلِكَ ﴾ (٢)

وفي رواية أخرى عن معاوية ﴿ لَمَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَخِرُونُ هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي َ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ. ﴾ (٣) شرح:

هذه الأحاديث وغيرها كثير فيها إشارة واضحة على بقاء طائفة من أهل الحق قائمين على دين الله سبحانه وتعالى حتى يأتي أمر الله ، و قد اختلف العلماء في المراد بأمر الله في الحديث إلى قولين :

القول الأول : المراد بأمر الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي الساعة .

القول الثابي : المراد بأمر الله خروج المهدي عليه السلام أو نزول عيسي ﷺ .

والقول الثاني هو الذي أرجحه ويؤيده بعض الآثار منها قول رسول الله \*: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ، ونعيم في الفتن ، وقال عنه البستوي : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات [ البستوى : المهدى المنتظر (۲۲٠)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٩٢٠ [ مسلم بشرح النووي (٢٥/٧) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري الاعتصام برقم ٧٣١٢ [ البخاري مع الفتح (٣٠٦/١٣) ]

آخِرُهُمْ الْمَسِيِحَ الدَّجَّالَ ﴾ (١) . وقوله ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَيَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ (٢)

فالأثر الأول يشير إلى أن آخرهم يقاتل الدجال ، مما يدل على أن أمر الله قبل ذلك ، وهو المهدي ﷺ ، والحديث الثاني صريح الدلالة في الربط بين أمر الله ونزول عيسى ، فإما أن يكون أمر الله هو نزول عيسى ، أو خروج المهدي قبله .

كذلك أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى ألها تكون في حالة جهاد إلى أن يأتي أمر الله ، وبعد عيسى  $\frac{1}{2}$  لا يكون جهاد فالمعلوم أنه بعد نزوله والقضاء على الدجال وشيعته يكون خروج يأجوج ومأجوج ، وهؤلاء لا يقاتلهم المسلمون لعدم القدرة عليهم ، وبعد القضاء عليهم لا يبقى كافراً على وجه الأرض ، ثم بعد ذلك تأتي علامات النهاية ، والتي منها الربح .

ووفقاً لما ذكرت تكون الطائفة المنصورة هي من أعظم الممهدات لخروج المهدي ومن تتبع الجانب التفصيلي في سيرة المهدي يجد أن المهدي لم يؤسس أنصاره ابتداءً بل الأنصار هم الذين يخرجون المهدي ويبايعونه ، وفي رواية أن البيعة تأتيه هنية وهو في بيته مما يشير إلى أن هناك ممهدين لخروج المهدي في من علماء ومجتهدين وغيرهم ، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة التي تتضافر جهودها في آخر الزمان ، لتحتمع تحت قيادة المهدي من جميع أصقاع الأرض ، كذلك من تتبع بعض الروايات التي تشير إلى حروج ألوية من قبل المشرق فيها خليفة الله المهدي في يعلم أن المراد بما جزء من الطائفة المنصورة التي تمهد له قبل حروجه ؛ والطائفة المنصورة سواء كان المقصود بما العلماء أو المحاهدين أو طلاب العلم ، أو الدعاة أو غيرهم فإن جهودها و عطاءها في آخر الزمان يرتقي إلى أعلى الدرجات بما يمهد لاستحقاق العزة والنصر والتمكين فيساقون إلى أهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ٢٤٦٧ [عون المعبود ( ١٦٣/٧ ) ] ؛ وأحمد برقم ١٩٩٤٣ [ المسند ( ٣٤/٤ ) ) ] ؛ والحاكم برقم ٢٣٩٢ / وقال : صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( ٨١/٢) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد برقم ١٩٨٧٤ [السند (٢٤/٤)]

عناصره وهو القيادة الملهمة وهو المهدي رفيه ، وكلما ارتقت هذه الجهود و واتضحت فيها معالم رسالة الإسلام كلما كان ذلك إيذان بقرب خروجه .

سادساً: حسر الفرات عن جبل من ذهب .

وفي رواية : ﴿ إِذَا أَقْبِلْتَ الراياتُ السودُ من خراسان فائتوها فإنَّ فيها خليفةُ الله المهدي . ﴾ (٢)

### أقول :

يتضح من الحديث أن هناك صراعاً حول كتر ما عبر عنه النبي على بقوله « كتركم » ؛ أي الكتر المعهود الذي أبلغتكم عنه ، وقد ذكر بعض علماء الحديث أن المراد بهذا الكتر كتر الكعبة ، ولعل القائلين بهذا القول قد استندوا إلى قول رَسُول الله على : ﴿ يُبَايَعُ لِرَجُل مَا بَيْنَ الرّكْنِ وَالْمَقَامِ ولَنْ يَسْتَحَلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَة الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَةُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمِ اللّذِينَ عَنْ هَلَكَة الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَةُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمِ اللّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ . ﴾ (٣)

فهذا الأثر يشير إلى كتر الكعبة ، وفيه إشارة إلى أن الذي يستخرجه هم الحبشة بعد هدمه ؛ لذا أرى أن هذا القول بعيد .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية أخرجها أبو الفتح الأزدي وعقب عليها البستوي بقوله : « الإسناد صالح للاستشهاد ولا سيما وأن متنه قد ورد من طريق آخر عن ثوبان بسند حسن ، وبذلك يصبح هذا الحديث حسناً لغيره . » [ البستوي : المهدي المنتظر ( ١٦٢)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٩٢٩ [ المسند ( ٣٩٠/٢ ) ] قال البستوي بعد ذكره لتصحيح الألباني وأحمد شاكر له : إسناده صحيح [ البستوي ( ٢٩٧) ]

بل يترجع في ظني أنه كتر الفرات الذي يفاجاً به الناس في آخر فتنة الدهيماء ، والذي يرجع عندي هذا القول بعض الآثار الأخرى التي ربطت بين حسر الفرات والاقتتال عليه وبين خروج المهدي ، وكذلك الصيغة التي عبر عنها النبي تشير إلى أن هذا الكتر معهود ذكره لدى الصحابة ، وفي حدود علمي أن الكتر المعهود الذي أبلغ عنه النبي في وذكر اقتتال الناس عليه هو كتر الفرات فقط ، أما كتر الكعبة فقد جاءت الإشارة إلى استخراجه بعد هدمها ، يضاف إلى ذلك أن هذا الاقتتال الذي هو جزء من قدر الله سبحانه وتعالى يهلك به كثير من أهل الدنيا من جهة الشرق ، وهذا يمهد لمرحلة قدر الله سبحانه وتعالى يهلك به كثير من أهل الدنيا من جهة الشرق ، وهذا يمهد لمرحلة المهدي ؛ حيث سيمكن لأهل المشرق من الطائفة المنصورة تحركاقهم نحو الغرب ، أو نحو إيلياء .

فتكون تحركاتهم في مرحلة أكلت الحرب الدنيوية أكثر قوة العراق والشام ، وهذا يمهد لانتصارهم على البقية الباقية .

ومن نظر إلى سياق مجموع الأحاديث الواردة في هذا الشأن يتحصل له هذا الجمع بين الروايات ويتصور طبيعة المرحلة الممهدة لخروج المهدي في المرادي المر

كذلك في الحديث السابق إشارة نبوية إلى ضرورة نصرة أصحاب الرايات السود القادمة من حراسان ، وجاءت الإشارة إلى أن فيها خليفة الله المهدي فله ، ولعل هذا يتعارض ظاهرياً مع الأحاديث المثبتة أن المهدي يكون بالجزيرة ثم يتوجه ناحية الشام ، ويمكن دفع هذا التعارض بأن هذا القول من النبي فله من باب الكناية بتقدير محذوف ، أي أن بها نصرة خليفة الله المهدي فله ، وجاءت هذه الكناية من باب التشجيع وعدم الإحجام عن نصرة هذه الرايات .

#### فائدة:

جاء تعبير النبي ﷺ بضرورة إتيان هذه الرايات والالتحاق بما ولو حبواً على الثلج ، وفي ذلك ثلاث فوائد :

الأولى : الترغيب في الالتحاق بالجيش مهما كانت الظروف .

الثانية : قد يكون بداية تحرك هذه الرايات نحو المغرب وإيلياء في فصل الشتاء؛ حيث تكون الثلوج .

الثالثة: الترغيب للالتحاق بهذا الجيش ينصب على أهل البلاد الباردة من سكان الجبال في شمال خراسان و غيرها من المناطق القريبة من هذا الجيش.

فيتحصل بذلك تصور للمرحلة التي يمكن فيها للمهدي فبعد الخسف الحاصل في حزيرة العرب يبدأ الصالحون من أهل العراق والشام ، وغيرها من البلاد بالتحرك نحو حيش المهدي عليه في مكة الذي يبدأ بالتوجه نحو الشام ، وفي نفس الوقت يبدأ تحرك حيث المشرق من أصحاب الرايات السود والتحاق أهل الإسلام به في المناطق العجمية والشمالية نحو الشام وإيلياء ، و يتم الالتقاء في دمشق التي تكون معقل المسلمين في الملاحم كما سيتضح .

## خلاصة القول في الإرهاصات الممهدة:

يتضح مما سبق أن هناك كثيراً من العوامل البشرية والطبيعية التي تتفاعل مع بعضها قبل خروج المهدي في الأرض ، وهناك حسر الفرات عن جبل من ذهب ليكتمل انتشار الظلم وعمومه في الأرض ، وهناك حسر الفرات عن جبل من ذهب ليكتمل به أحد العوامل المهلكة لكثير من أصحاب الشهوات والممهدة لخلو الساحة الشرقية أمام جزء من الطائفة المنصورة من جهة الشرق ، وهناك جهود لعلماء وغيرهم من الطائفة المنصورة تكتمل صورته بمعرفة المهدي بأوصافه ومبايعته ، مما يشير إلى أن هناك إعداداً مسبقاً عند الطائفة المنصورة علمياً ونفسياً للقيام بأعباء المهمة العظمى في آخر الزمان بإعادة العدل في الأرض ، وتحقيق معالم رسالة الإسلام في جميع المعمورة ، وهناك أحداث عظام طبيعية وكونية تمهد لخروج المهدي وقميئ له الظروف المؤاتية للقيام بأعباء الرسالة ، وهناك حاجة ملحة عند الكثيرين للخلاص مما هم فيه من ظلم ، والاستعداد للتضحية القصوى لنشر الحق في الأرض ، كذلك هناك علامات سماوية كالتي أخبر عنها ابن حبر الأمة و أرضية كخسف الجيش الذي يقصد المهدي ،

وتكون هذه العلامات بمثابة دلائل على صدق إمامة المهدي ؟ وطبعاً الحاجة لهذه العلامات تكون ملحة للطائفة المنصورة في ذلك الزمان الذي يسبقه كثير من أدعياء المهدية ، والذي تكثر فيه الشكوك ، فتكون هذه العلامات من مقتضيات رحمة الله بالأمة ؛ حيث تَوفَّر فيها الاستعداد الكامل لحمل الرسالة ؛ لذا ينصب لها العلامات والدلائل المؤازرة والمؤكدة على صدق إمامة المهدي في ، وهي من باب قول النبي صموئيل لبني إسرائيل في حق طالوت : « إِنَّ آيةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ . » (١) والأمة في آخر الزمان أحوج من بني إسرائيل لآيات متضمنة للسكينة والطمأنينة لقلوهم في الدلالة على صدق إمامة المهدي في .

# المبحث الخامس المهدي والخسف الذي يتبعها

### شرح الغريب:

المستبصري: هو المستبين لذلك الأمر أي غزو الكعبة بمن فيها - القاصد له عمداً

المجبور : هو المكره على المسير مع الجيش

ابن السبيل : أي سالك الطريق الذي يقدّر الله سبحانه وتعالى احتماعه مع الجيش ساعة الخسف بالرغم أنه ليس من الجيش . (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٨٤ [ مسلم بشرح النووي (٢٠٥/٩) ]

<sup>(</sup>۲) النووي: شرح مسلم ( ۲۰۲/۹)

جَعْفَرٍ : كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ (١)

حن حَفْصة رضى الله عنها أَنَّهَا سَمعَت النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَيَوُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُوسْطِهِمْ وَيُنَادِي أُوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ . ﴾ (٢)

وفي رواية : ﴿ سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسِيَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ ﴾ (٣)

حَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُضْطَجعًا فِي بَيْتِي إِذِ احْتَفَزَ حَالسًا وَهُو يَسْتَرْجعُ فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْتَرْجعُ ؟ قَالَ : ﴿ جَيْشٌ مِنْ أُمِنِي يَجِينُونَ مِنْ قَبَلِ الشَّامِ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ لِرَجُلِ يَمْنَعُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا إِلْبَيْدَاءِ مِنْ ذِي الْحُلَيْقَةَ خُسِفَ بِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى .. ﴾ (٤)

عن أُمِّ سَلَمَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ يَكُونُ اخْتَااَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةِ ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْتٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، ثُمَّ يَنْشَأَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ ، ثُمَّ يَنْشَأَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخُوالُهُ كَلْبُ فَيَبْعِمْ بَعْتًا فَيَظُهْرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلْبِ وَالْخَيْبَةُ لِمِنْ لَمْ يَشْهَدُ غَيْمَ لُو يَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةَ نَبِيَّهِمْ عَلَى الْمُسْلَمُونَ . ﴾ ويُلُقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي عَنْهِ الْمُسْلَمُونَ . ﴾ ويُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي عَنْهِمْ عَيْهِمْ وَنَلْكَ بَعْتُ الْمُسْلُمُونَ . ﴾ (6)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٨٢ [ مسلم بشرح النووي (٢٠٤/٩) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٣٨٨٣ [ مسلم بشرح النووي (٢٠٤/٩) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٨٨٣ [ مسلم بشرح النووي (٢٠٥/٩) ِ

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٦٧٤٦ [المسند (٣٤٩/٦)] والحديث له شواهد في الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في المهدي برقم ٤٣٦٦ [ عون المعبود ( ٣٧٥/١١) ] ؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٦٧٤٥ [ المسند (٣٤٩/٦) ] والحاكم في الفتن بإسنادين برقم ٨٣٢٣ ، ٨٣٢٨ ، وقد سكت عن أحد الإسنادين وصحح الآخر [ المستدرك ( ٤٧٨/٤) ]

— عن محمد بن الحنفية قال: « كنا عند علي رضي الله عنه فسأله رجل عن المهدي فقال علي رضي الله عنه: هيهات ثم عقد بيده سبعا فقال ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل الله الله قتل فيجمع الله تعالى له قوما قزع كقزع السحاب يؤلف الله بين قلوبهم لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر قال أبو الطفيل قال بن الحنفية: أتريده؟ قلت: عم قال: إنه يخرج من بين هنين الخشبتين . قلت: لا جرم والله لا أريهما حتى أموت فمات بها يعني مكة حرسها الله تعالى . » (١)

= -30 تبيع قال : « سيعوذ بمكة عائذ فيقتل ثم يمكث الناس برهة من دهرهم ثم يعوذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف » (٢) شرح :

هذه أهم النصوص التي تتحدث عن بيعة المهدي رفظه ، وما يتبع ذلك من أحداث ، ولنا مع هذه النصوص عدة وقفات :

### الوقفة الأولى :

يتضح من بعض الأحاديث - خاصة حديث أم سلمة - أن بداية التحرك لبيعة المهدي تكون بعد موت خليفة ، وقد جاءت اللفظة غير معرفة ( نكرة ) مما يشير إلى أن هناك مُلك في ذلك الزمان يقوم على التوارث واستخلاف الملوك لبعضهم لبعض ، وليس المراد هذه الكلمة خليفة المسلمين جميعاً ؛ إذ لو كان كذلك لجاءت كلمة خليفة معرفة بأل ( الخليفة ) للدلالة على الخليفة المعهود للمسلمين .

كذلك يتضح من نفس الرواية أن التحرك الذي يحصل في مكة يتبعه تحرك حيش من الشام للنيل به ، مما يشير إلى أن هناك نوع ولاية للشام على الجزيرة العربية ، وهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ۸٦٥٩ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه ، وسكت عن الذهبي [ المستدرك ٩٦/٤ ٥) ] قال البستوي : إسناده حسن [ البستوي : المهدي المنتظر (٢٠٨) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه نعيم برقم ٨٨٩ ، وقال محقق الكتاب إسناده حسن [ الفتن ( ٢٢٦) ]

يوحي بأن الخريطة السياسية التي نعهدها في زماننا ستتغير ، ولا تبقى على حالها .

كذلك في الحديث إشارة إلى أن الناس يقعون في تهارج واختلاف شديد بعد موت ذلك الخليفة ، وهذا التهارج يصل إلى المدينة المنورة ، فيهرب منها الإمام المهدي في ، وهذا يُظهر لنا أنه يكون حريصاً على اجتناب الفتن ، وقد ورد في بعض الآثار أن من أوصافه أنه لم تلبسه فتنة . كذلك يشير الأمر إلى أنه ليس من طلاب الملك ، ولا ممن يسعون له ؛ أي أن المهدي يكون خارج الأضواء، ويعزز هذا الرأي أنه ورد في رواية أنه يبايع وهو كاره للأمر ، وفي روايات أخرى تشير إلى أنه يهرب من الناس عدة مرات قبل أن يبايع .

ويتضح من نفس الرواية أن هناك تحركات من بعض أفراد الأمة ممن احتباهم الله ، ويريد أهل هذه التحركات إخراج الأمة مما هي فيه من اختلاف وتحارج ، ويتنسمون في نفس المرحلة خروج الرجل الموعود به والمنتظر ؛ وهذا يشير إلى أهم أهل علم بالكتاب والسنة ممن رزقوا البصيرة في تعيين وقت خروجه وصفاته ، وقد جاء في رواية أم سلمة أهم من أهل مكة ، وفي رواية أخرى أهم علماء من أقطار شتى يجتمعون على غير ميعاد بينهم ، ويتفقون على أوصاف محددة ، ويجدّون في البحث عنها ، ووقوع هذا الأمر ليس بغريب ، ولن تعدم الأمة في أصعب ظروفها من الهداية لهذا الأمر العظيم ، بل تساق إليه تحقيقاً لوعد الله سبحانه وتعالى ، وليس اجتماعهم بأغرب من اجتماع موسى بالرجل اللدي عند مجمع البحرين ، ولا بأغرب من خروج سلمان الفارسي من معبد النار في فارس والتقائه بالنبي ، ولا بخروج تميم من لجج البحر بعد أغرب رحلة في الحياة واحتماعه برسول الله كلى .

#### الوقفة الثانية:

يتضح من رواية الإمام علي أن المهدي يخرج في مرحلة تكون الحرب على دين الله سبحانه وتعالى على أشدها لدرجة أن من يقول الله الله يقتل ، و يعزز هذا الأثر ما ورد

من انتشار الظلم والجور في الأرض ، وأعظم الجور هو بمحاربة أهل الله سبحانه وتعالى في الأرض .

### الوقفة الثالثة:

يتضح من أكثر الروايات أن بداية خروج المهدي الله ومعرفته يكون عند بيعته بين الركن والمقام ، أما قبل ذلك فيكون رجلاً مغموراً ، وهذا لا يتعارض إلا ظاهرياً مع الحديث الوارد بأن الرايات السود التي تخرج من خراسان فيها خليفة الله المهدي الأنه يمكن حمل تلك الرواية على أن هذا الجيش الذي يخرج من خراسان فيه الأنصار والممهدون لتمكين خليفة الله المهدي في الأرض وقد سبق بيان ذلك .

### الوقفة الرابعة:

يتضح من الروايات أن الذين يبايعون المهدي - ويقال أن عددهم الأولي كعدة أهل بدر - يلحئون إلى البيت الحرام بقصد المنعة والأمان على أنفسهم بحرم الله سبحانه وتعالى ، ويلحظ أن هؤلاء عند بداية بيعتهم لا يكونون من أهل المنعة والسلاح والعدة ، بل يكونون بحردين من السلاح والمنعة ، مما يشير إلى أن هذه البيعة قد وقعت دون إعداد مسبق ، أو حساب للنتائج المترتبة عليها ، ويحتمل الأمر ألهم يكونون على بينة من أمرهم لدرجة يقينية تعزز عندهم أن هناك نصرة ربانية خاصة لهم كما أخبر النبي ب ؛ لذا لم يلتفتوا للنتائج ، و لم يعدوا العدة لها ، وإنما لجنوا إلى بيت الله وفي كنفه ، وكذلك يمكن استنباط فائدة في غاية الأهمية ، وهي أن هؤلاء هم أصحاب رسالة ، وليسوا أصحاب أغراض سياسية أو مآرب شخصية ؛ وهم أولى الناس في احترام تعاليم الإسلام وقدسية البلد الحرام ؛ لذا يحرصون على عدم استحلال البيت أو جعله ساحة للقتال ، وهذا الالتزام المبدئي عندهم كان سبباً في أن يتوكل صاحب البيت بعقاب المعتدين على بيته الأرض من تحتهم .

ويتضح أن هذه البيعة يكون لها ضجتها في الأرض حتى يحرك لأجلها جيش من الشام يتضمن ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم المستبصرون ، وهم علية القوم ممن يحادون الله ورسوله ، ويجتهدون لتبكيت أهل الله في الأرض أينما كانوا ، والصنف الثاني

: المجبورون على السير مع الجيش حسب أنظمة ذلك الزمان ، وهؤلاء هم الكارهون لغزو بيت الله الحرام . والصنف الثالث : عابرو السبيل ممن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قريبين من هذا الجيش ساعة الخسف .

ويتضح من الروايات أن هذا الحسف يحصل في بيداء المدينة بعد ذي الحليفة (آبار على ) ، أي قبل وصولهم لمكة بقرابة الثلاثمائة وخمسين ميلاً أو يزيد .

ويتضح أن هذا الحسف ينالهم جميعاً ، وفي روايات لا ينحو إلا من يخبر عن الجيش ، وفي روايات أن الناجي من الحسف يخرج بصورة مشوهة .

ويتضح من بحموع أحاديث أن هذا الخسف هو الحسف الثالث المقصود في الآيات العظام العشر بعد حسفي المشرق والمغرب .

وكذلك يعتبر هذا الخسف هو العلامة الأقوى في الدلالة على أن العائذين بالبيت هم المهدي وأنصاره كما أخبر رسول الله على الذا يتحرك أهل الله خاصة من الشام ومن العراق نحو مكة لبيعة المهدي ، وبذلك تتم البيعة ، وتكتمل البذرة الأولى لجيش العالمية الثانية للإسلام في آخر الزمان ، ولا ننسى أنه يكون للمهدي أيضاً أنصار من جهة المشرق يتحركون صوب إيلياء ويمهدون له الإمامة في نفس الوقت .

### الوقفة الخامسة: غنيمة كلب.

الملاحظ في حديث أم سلمة أنه أشار إلى وقعة تقع بين المهدي اللهدي الملاحم التي جهة وبين رجل قرشي أخواله من قبيلة كلب ، وهذه الوقعة تعتبر أولى الملاحم التي يخوضها المهدي الله ، ويتضح من سياق الحديث أن المعركة عظيمة ومفصلية ، ولعله يترتب عليها انتقال ملك المهدي للشام أو تكون ممهدة لذلك ، ويتضح أيضاً أنه يترتب عليها بعد انتصار المهدي الله غنائم كثيرة تنالها الطائفة المنصورة من المعركة ؛ لذا حاء الترغيب في خوض هذه المعركة والمشاركة فيها بقول النبي الله الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب . »

وقد أشار الحديث إلى أن الإسلام يلقي بجرانه في الأرض للدلالة على التمكين الذي يحظى به المهدي بعد ذلك حتى يعم الإسلام الأرض.

# المبحث السادس المبحث الملاحم بين المهدي وبين الروم

اتضح لنا مما سبق أن هناك تحركين رئيسين لجيش الإسلام في عصر المهدي هيه، أحدهما يتحرك من الجزيرة نحو الشام ، وتكون معركة فاصلة بين أنصار المهدي ومركز القوة في الشام والتي عرفت ببعث كلب ، ثم يمهد للمهدي هيه أمر الشام ، وينتقل إلى دمشق ، وفي نفس الوقت يصل حيش الرايات السود ليلتقي مع المهدي هيه ، وكون التقاء الجيشين ليس عليه دليل صريح ، وإنما سياق الأحاديث وبعض الإشارات في بعض الآثار تدل على ذلك ، وعندها تبدأ الملاحم العظمي في آخر الزمان بعد أن اكتمل حيش المهدي من اليمن وكوفان وهم لحمته الأولى ثم المبايعون من عصائب العراق وأبدال الشام ونجائب مصر ، ثم الرايات السود من خراسان والعجم .

وكون الملاحم أنها مع المهدي نستشفه من عدة قرائن سأبينها في مواضعها بإذن الله سبحانه وتعالى .

# أولاً: الهدنة بين الروم وبين المسلمين:

حَن عَوْفَ بْنَ مَالِكَ وَهُوَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي غَزْوَة تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّة مِنْ أَدَم فَقَالَ : ﴿ اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَة : مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدْسِ ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فَقَالَ : ﴿ اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَة : مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقَدْسِ ، ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِيتَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتَ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصَّفَرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ الثَّنَا عَشَرَ اللَّهُا ... ﴾ (١)

هذا الحديث فيه إشارات عجيبة ، وفيه ربط بين ملاحم العالمية الأولى للإسلام في عهد النبي الله و الخلفاء الراشدين وما وراء ذلك من استفاضة للمال ، وبين ملاحم

<sup>(</sup>۱)سبق تخريجه

- ٤

العالمية الثانية للإسلام والتي تبدأ إرهاصاتها بالفتنة والهدنة وغدر الروم في عهد المهدي فللهذي وهذا من روائع الكلم وبدائع الأسرار في الهدي النبوي ، ومن الوقفات الهامة التي نقفها مع هذا الحديث في هذا الموضع ما يلي :

### الوقفة الأولى : الفتنة التي تدخل كل بيت .

دلائل الحديث الظاهرية وتفسيرات المعاصرين تشير إلى أن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام التي دخلت كل بيت يضاف إليها الانترنت ، وفي ظني أن هذه الوسائل هي بعض عناصر الفتنة وليست الفتنة بعينها ، لعدة أسباب منها :

- 1- هناك مطابقة بين هذه الفتنة وفتنة الدهيماء ووجه المطابقة أن الدهيماء لا تترك مسلماً إلا لطمته ، و الفتنة المذكورة هنا تدخل كل بيت ، مما يشير إلى العموم في كلا الفتنتين .
- ٢- سياق الحديث هنا يشير إلى أمور عامة مفصلية بين يدي الساعة فناسب القول هنا أن المراد بالفتنة التي تدخل كل بيت فتنة الدهيماء العظمى والموطئة لفتنة الدجال .
- ٣- ذكر الهدنة بعدها يتناسب مع ما ذكرنا من أن فتنة الدهيماء موطئة للمهدي الذي يكون في عهده الهدنة مع الروم .
- القول بأن المراد بالفتنة وسائل الإعلام لا يتعارض مع ما ذكرنا ، بل هو تخصيص لما ذكرنا ، والأوفق ألها فتنة عظيمة تكون إحدى حبائلها وسائل الأعلام التي يستخدمها أهل الباطل في غزو قلوب الناس وبيوهم ، وفي لطم كل مسلم وهو في داخل بيته ، أما أمر هذه الفتنة فهو أعظم من كون المراد كما وسائل الإعلام فقط ، بل هي منظومة ضخمة لأهل الباطل تقترب قدراتما من قدرات الدجال في بث الشهوات وإثارة الشبهات بين أفراد الأمة ، وهذا الفهم لا ينطبق إلا على فتنة الدهيماء ، والفائدة الزائدة في هذا الحديث أنه ذكر الفتنة متضمنة لأحد وسائلها الهامة .

الوقفة الثانية : جيش بني الأصفر .

يراد ببني الأصفر في عرف اللغة الروم ، والملاحظ في الحديث أنه أشار إلى هدنة هنا دون ذكر أسبابها التي قد صرحت بها أحاديث أخرى ، ولكن يستفاد من هذا الحديث أنه يعقب الفتنة غدر من الروم ، ثم جمع لجيش قوامه تسعمائة وستون ألفاً ، والإشارة إلى أن هذا الجيش يكون تحت ثمانين غاية (﴿ ) قد يوحي بأن المنظومة الدولية المعهودة حالياً بالأمم بالمتحدة سيكون إما لها بقاء ، أو أنه يستعاض بها غيرها ، ولعله يكون تحالفاً أوروبياً في ذلك الزمان .

## ثانياً : معقل المسلمين في الملاحم :

حَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ

 بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَة يُقَالُ لَهَا دَمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ . ﴾ (١)

 حَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ فُسْطَاطُ الْمُسْلَمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَة

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : ﴿ فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْعُوطَةُ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ . ﴾ (٢)

حَن جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ
 ﴿ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ فَإِذَا خُيِّرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ فَإِنَّهَا

<sup>(﴿ )</sup> الغاية : يراد بما هنا الراية والعلم ، ولعل النبي ﷺ قد استخدم كلمة غاية بدلاً من كلمة راية للدلالة على أن لكل دولة أو راية مشاركة في تلك الحرب غاية خاصة بما كما نرى في تحالفات هذا الزمان أو كما نلحظ الآن في تلك الحرب التحالفية على العراق ، فقد جمعت قوات من جميع أنحاء العالم ، ولكل قوة غاية خاصة بما من هذا التجمع يختلف عن غيرها ، وإن كان يجمعهم جميعاً المصالح المادية المشتركة .

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٧٧ ، وقد عقب عليه صاحب عون المعبود بقول يحي بن معين وقد ذكروا عنده أحاديث ممن ملاحم الروم ، فقال يحيى : « ليس من حديث الشاميين أصح من حديث صدقة بن حالد عن النبي عقل المسلمين أيام الملاحم دمشق . [ عون المعبود ( ١١/ ٤٠٦) ] قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٣٤٠) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد برقم ٢١٧٨٣ ، وإسناده حسن [ المسند ( ٥/ ٣٥) ]

# مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ ﴾ (١) شرح:

- هذه الأحاديث فيها إشارة واضحة إلى أن معقل المسلمين من الملاحم في دمشق ، والمعلوم أن عاصمة المهدي عند هجمة الدجال تكون بيت المقدس ، وهنا يطرح تساؤل هام ، وهو ما الذي يمنع المهدي ابتداءً عند دخول الشام من أن يذهب إلى عاصمة الخلافة ( بيت المقدس ) ؟ لعل هناك مانعاً قوياً ، ولعل هناك عدواً يمنع المسلمين من دخول بيت المقدس ؛ حيث يتركز هذا العدو فيها ، وإلا لو لم يكن هناك مانع من عدو ونحوه لاختار المهدي ابتداءً الذهاب لبيت المقدس .
- الإشارة السابقة قد تبرز لنا طبيعة أول الملاحم التي يخوضها المهدي في الشام وهي تحرير بيت المقدس من العدو الجاثم عليها ، ولو ربطنا بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث التي تشير إلى قتال اليهود وكلام الشجر والحجر لأصبح عندنا تصور كامل لكل تفاصيل المرحلة ، والذي سأصيغه في الفقرة التالية .
- يتضح مما سبق أن المهدي والله يتخذ بداية دمشق عاصمة له لأن اليهود يتمركزون في فلسطين ويمنعونه من بيت المقدس ، ودلائل الحال تشير أن لليهود شوكة قوية في تلك المرحلة ، ولكن في هذه المرحلة تكون نواة الدولة الإسلامية في بداية قوتها ، و تتفق مصالح المسلمين مع الروم في القضاء على هذا العدو ، فتكون الهدنة بينهم ، وهذا ما سيتضح من الأحاديث التالية .

تَالثاً : أسباب الهدنة بين المسلمين والروم ونتائجها .

عن ذي مخبَّرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْ أَن النبي فَيْ قال : ﴿ سَتُصَالِحُونَ - وَفِي رَواية سَتَصَالَحُكُم - الرُّومَ صَلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَعْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَتْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ١٧٤٨٢ [ المسند ( ١٩٨/٤) ] والحديث في إسناده ضعيف ، لكن له شواهد ترقيه لدرجه الحسن لغيره

تُلُولِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلْيِبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدَرُ الرَّومُ وتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ ﴾ (١) أقول:

الحديث يشير إلى سبب الهدنة بين المسلمين والروم ؛ وهي وجود عدو مشترك للطرفين ، وهذا العدو كما صرحت الرواية من وراء المسلمين ، وحسب ما بيناه سابقاً أن مقر الخلافة في الملاحم هو دمشق ، وذكرنا أن دلائل السياق تشير إلى أن المهدي شابه في بداية الأمر لا يقصد بيت المقدس لمانع ما .

ولو كان يقدر على ذلك لاختارها مقراً للخلافة من بادئ الأمر ، وهنا يطرح تساؤل من هذا العدو الذي من وراء المسلمين ؟ في ظني والله أعلم أنه دولة إسرائيل ، ووفق هذا الظن تحمل الأحاديث الواردة في قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان على تلك المعركة .

وقد يعترض البعض على هذا الفهم ، ويظنه من باب التعسف أو تحميل الأحاديث أكثر مما تحتمل .

أقول هذا فهم تحصل لدي من عدة أحاديث ، وتؤيده قرائن عدة عندي ، و لم أجد مانعاً شرعياً لهذا الفهم ، ويبقى في دائرة الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ ، ولكي يتضح هذا الفهم أذكر القرائن المعززة لهذا الفهم ، ثم أناقش بعض الموانع المتخيلة عند البعض ، وذلك على النحو التالى :

القرينة الأولى: لماذا اختار المهدي ﷺ دمشق لتكون معقلاً له في الملاحم ، وما الذي يمنعه من اختيار بيت المقدس مع العلم أنها العاصمة الحقيقية لخلافته .

القرينة الثانية: يتضح من عدة أحاديث أن عاصمة المسلمين في زمن الدجال تكون بيت المقدس، والدجال يكون بعد الملاحم مباشرة ؛ وهذا يترتب عليه نتيجة لازمة عنه وهي أنه في ذلك الوقت لا يكون وجود لدولة إسرائيل ؛ إذ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٧١ [ عون المعبود ( ٣٩٧/١١) ] ؛ وابن ماجةَ في في الفتن برقم ٤٠٨٩ ، وقال محققه : إسناده حسن [ السنن ( ١٣٦٩/٢) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٢٣٩) ]

لو كانت لما استطاع المهدي أن يجعل عقر دار الإسلام بيت المقدس ، والسؤال الذي يطرح: أين ذهبت دولة إسرائيل ، وفي أي الملاحم انتهت صولتها ، ليس هناك ذكر لملحمة قريبة من دمشق ، ولعدو من وراء المسلمين إلا الملحمة المذكورة في الحديث السابق ، فتحمل عليها .

القرينة الثالثة: المعلوم أن المهدي سينطلق من الشام نحو تركيا والقسطنطينية ، لكن هناك عدو من وراءه ، ولا يصدق هذا الوصف إلا إذا اعتبرنا أن إسرائيل في ذلك الزمان يكون لها بقايا وجود وكيان وقوة .

القرينة الرابعة: جاء ذكر لمرج ذي تلول مما يشير إلى أن قفول الجيش يكون نحو أرض سهلة مليئة بالزرع و حولها تلال وهذا الوصف يكثر مثله في الشام كسهل مجدو وسهل البقاع وغيرها من سهول الشام والتي يظهر فيها بعض التلال وهذا المعنى يشير إلى أن أرض المعركة قريبة من الشام .

القرينة الخامسة: يتضح من الأحاديث التالية أن الروم يجمعون جيشهم في الملحمة قريب من حمص في الأعماق أو دابق ، وذلك بعد غدرهم الوارد في الحديث السابق ، وهذا يشير إلى أن مجريات الملحمة السابقة بين المسلمين والروم من جهة وبين عدو المسلمين من ورائهم وبين الملحمة العظمى بين الروم وبين المسلمين في نفس البقعة أو قريب منها

أما ما نقرأه في بعض الكتب المعاصرة أن العدو المقصود هنا هو الصين وروسيا ( ) أو غيرهم في جهة المشرق ، فالسياق هنا في الحديث ودلائل ألفاظه لا تسعفهم في هذا

<sup>(﴿ )</sup> ما دمنا قد حددنا وقت هذه الهدنة يأتي تساؤل ما المصلحة التي يراها المهدي و قال الصين وروسيا ؛ كذلك دلائل سياق بعض الأحاديث تشير إلى أن حيش المشرق ( الرايات السود ) يتجه من المشرق نحو إيلياء ، وفي ذلك دلالة على أن الملاحم تكون قريبة من الشام ، مما يعزز القول أن جهة الشرق في تلك المرحلة بالذات لا تحتوي على عدو محتمل للمسلمين . كذلك لا يتصور من المهدي في مرحلة كون عاصمته الأولى لدولته الناشئة ( دمشق ) أن يحالف الروم لتحقيق مصالحهم نحو الصين أو إيران ، بل المتصور أن له مصلحة عظمى في هذا التحالف لتحقيق النفوذ الكامل على بلاد الشام .

الزعم ، بل الأولى حمل تلك الملاحم على ألها كلها في الشام ، الملحمة الأولى تكون تحالف إسلامي رومي ضد اليهود ، والملحمة الثانية وهي العظمى تكون بين المسلمين والروم ينتصر فيها المسلمون ، ويتوجهون بعدها نحو القسطنطينية .

كذلك أشير إلى أن القائلين بأن المراد بالعدو هنا الصين وروسيا وإيران إنما تأثروا بالمدرسية الإنجيلية الأصولية ، وبما أفرزته من أفكار دينية مشوهة مجزوجة باستراتيجية عسكرية بخصوص معركة الهرمجدون ؛ حيث اعتبرت هذه المدرسة أن عدو النصارى في تلك المعركة يقدم من روسيا وإيران وما نحوها . (﴿ )والمؤلفون المعاصرون نقلوا هذه الفكرة دون تمحيص ، فلا داعي لتكرارها أو اعتمادها ، والمعلوم أن المدرسة الإنجيلية تسعف الساسة من الناحية الدينية في ربط العدو الاستراتيجي بالفكر الديني لتسويق تلك الاستراتيجيات .

هذه أبرز القرائن التي أراها تعزز ظني في المسألة ، والكلام يحتمل غيره ، ومن قرأ فقرة كلام الشجر والحجر في هذا الكتاب والتي تضمنت الحديث عن قتال اليهود في آخر الزمان قد يتحصل عنده قرائن أخرى تعزز ما ذكرت .

أما المانع الوحيد الذي قد يذكره البعض فهو عدم تصور وقوع تحالف إسلامي مسيحي ضد اليهود خاصة أننا نجد في عصرنا نقيضه تماما ، وهو تحالف يهودي نصراني ضد المسلمين .

وهذا المانع إنما يتصور حال قراءة الواقع المعاصر ودلائل الأحداث القريبة المتصلة به ، أما من نظر لطبيعة العلاقة بين الدول والمصالح التي تربطها ، وكيف يتحول صديق الأمس إلى عدو اليوم لاختلاف المصالح فإنه يسهل عليه تصور هذا التغير في العلاقات بين النصارى واليهود ، وقد عايشنا دول كانت بمثابة عدو الأمس وصديق اليوم كروسيا في

<sup>(﴿ )</sup> انظر ما كتبته عند مناقشتي لكتاب الهربحدون في كتابي : كتب في ميزان الشرع ( ٦٤ وما بعدها ) فهو يسعفك في فهم الأسباب الداعية لبعض المؤلفين لذكر الصين وإيران وروسيا كعدو محتمل للمسلمين والروم في مرحلة الهدنة ، وسيتضح لك كيف أن بعض كتابنا قد انخدعوا بفكرة الهربحدون وبدعوا يسوِّقون لإستراتيجية الغرب الممزوجة بالفكر التوراتي ويصبغونها بالصبغة الإسلامية .

عهد الشيوعية التي كانت فيما يظهر لنا العدو الأول لأمريكيا ، واليوم أصبحت حليفًا لها في بعض الحروب أو دواعي الحروب كالحرب على الإرهاب مثلاً .

فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح ، والمعلوم أن زرع الكيان اليهودي في بلاد فلسطين كان يمثل مصلحة عظمى للدول الاستعمارية كإنجلترا وفرنسا ، وهذه المصلحة قد تتغير في المستقبل ويتحول وجود هذه الدولة اليهودية عبئاً على الروم في أوروبا ، وهدد مصالحها في الشرق الأوسط ؛ حيث يتحول حارس دول أوروبا ، وحامي مصالحها في الشرق الأوسط (إسرائيل) إلى غول يبتلع كل مصالحها في المنطقة .

والملاحظ أن إرهاصات تغير المصالح قد بدأت تلوح في أيامنا الحالية (﴿ ) ، وقد تتجذر في المستقبل بما يحدث شرخاً حقيقياً في العلاقات وتضارباً حقيقياً في المصالح .

والملاحظ أنه في ظل دولة المهدي الناشئة يتصور أن يقوم الغرب بعقد تحالف معها للقضاء على هذا الغول الجاثم في الشرق الأوسط ، والذي بدأ يهدد مصالح الروم في المنطقة في بلاد الشام والعراق ومصر والجزيرة العربية .

ويتضح من سياق الحديث السابق أن الروم في تحالفهم مع المسلمين ألهم لا يشعرون بخطور هم ، بل يدخلون في التحالف كتكتيك مرحلي لطالما استخدموه في معاركهم منذ الثورة العربية للقضاء على الدولة العثمانية ؛ حيث تحالفوا مع عرب الجزيرة

<sup>(﴿ )</sup> المتتبع للدراسات السياسية حالياً يجد أن إسرائيل بالفعل قد أصبحت عبقاً على أوربا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، بدأت تستولي على مناطق نفوذها تدريجياً ابتداءً من الأردن التي تمثل منطقة نفوذ لإنجلترا ثم العراق ، وتحاول السيطرة على مناطق نفوذ فرنسا في أفريقيا ( موريتانيا – المغرب – وغيرها من دول أفريقيا ) وكذلك تحاول أن تتغلغل في أريتريا وحنوب السودان ، وغيرها من المناطق ، ولها مطامع اقتصادية في دول الخليج الذي يعتبر في الماضي منطقة نفوذ للإنجليز ، وهكذا تحول الحارس لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط إلى مستأثر بحا لوحده دون حلفائه القدماء ؟ وهذه بداية تعارض المصالح بين أوروبا وبين إسرائيل ، يضاف إلى ذلك ما نراه من تغلغل قوي ونافذ في نفس دول أوروبا لدرجة أنه بدأ يؤثر على سياستها الداخلية كما هو حاصل في فرنسا وغيرها ، فهذه الأسباب كلها تعزز ما ذكرناه من أن أوروبا قد تجد نفسها في مرحلة ما ألها بحاحة للتخلص من هذه الدولة لتأمن على مصالحها في الوسط العربي ، لذا حاء في بعض روايات الحديث [ ستصالحكم الروم ] مما يشير إلى أن للروم مصلحة قوية في تلك المصالحة ، ولعل الأحداث وهي عندهم من باب مصالحة عدو صغير لدفع عدو عظيم لهم ، وهذا أمر معلوم في العلاقات الدولية ، ولعل الأحداث المستقبلية تكون مهيئة لذلك الأمر ، حال تغير موازين القوى .

وغيرها للقضاء على الدولة العثمانية ، وبعد ذلك تم لهم السيطرة على حلفائهم العرب وعلى أراضيهم .

لذا يتصور أن يخوضوا نفس اللعبة في التحالف مع الدولة الناشئة للقضاء على عدو مشترك ، وهذا واضح من سياق الحديث ؛ حيث يقول النصراني غلب الصليب ، مما يشير أن معطيات المعركة ديني ، وله علاقة بحرب بين أديان من ناحية ، ومن ناحية أخرى يظهر الحديث غرور الغرب واعتباره دائماً أنه المحرك للحروب والمهيمن على نتائجها ، أما من يشاركه في الحرب من الحلفاء فهم أداء ووسيلة لتحقيق أطماعهم ؛ ويكون عندها تلك الحادثة البسيطة في ماهيتها و العظيمة في دلالتها ؛ حيث يقوم مسلم فيدق رأس النصراني غضباً لله سبحانه وتعالى ، فهذه الحادثة البسيطة جاءت كإشارة قوية للروم أن المعركة ليست كما يتصورون ، وأن حليفهم الإسلامي ليس شبيها بحلفائهم من المسلمين في الماضي ، فالمسلم هنا في هذه المعركة ليس أداة أو ذنباً لتحقيق مصالح دولة استعمارية على حساب دولة أخرى .

وهذه القصة على بساطتها ؛ إلا أن إشارتها القوية الدالة على استقلالية قرار جيش المسلمين قد وصلت إلى الروم كالصاعقة ، فانتبهوا لهذا التغير غير المتوقع لحليفهم القديم الجديد ، هذا الحليف الذي طالما استغلوه لتحقيق مصالحهم ؛ لذا وحتى لا تخرج حدود اللعبة عن الدور المرسوم لها ، وحتى لا يخرج هذا الجيش الناشئ من قمقمه ، ويصبح صاحب قرار مستقل ومؤثر في العالم ، تتحرك الروم في حشد كل ما تستطيع من جيوش لحصد هذا الجيش في مهده ، عندها يبدأ الغرب وبسرعة في إعداد جيش الملحمة ( المليون جندي ) حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة .

هذا هو فهمي لحديث الهدنة ، و قد يستهجن البعض هذا الفهم ، ومن تأمل في مجموع النصوص وحدد طبيعة المرحلة قد يستحسنه .

رابعاً: الملحمة العظمى.

ص - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ وَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : ﴿ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمُدينَةِ سِتُ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ . ﴾ (١) أقول :

هذا الحديث فيه إشارة واضحة محدِّدة لزمن الملحمة العظمى بين المسلمين والروم ؟ حيث اعتبر الحديث المدة بين الملحمة وفتح المدينة - أي القسطنطينية - ست سنوات ، والدجال يخرج في السابعة ، ومدة الدجال أربعون يوماً تعادل سنة وشهرين وسبعة أيام ؟ وعلى فرض خروجه في بداية السنة السابعة يكون تكون نهايته في بداية السنة الثامنة من الملحمة العظمى في الشام .

ويحتمل في ظني أن المراد بخروجه في السنة السابعة بالنسبة لأهل الشام في ذلك الوقت لأهُم هم الذين يمثلون بيضة المسلمين وقتذاك ، فيكون هذا الحديث بمثابة إرشاد وبيان بالنسبة لهم ، فهم الذين يواجهون الملحمة ويفتتحون القسطنطينية ، ويخرج عليهم الدجال في الشام في السنة السابعة ؛ أي يباغتهم هناك في آخر أيامه ، وهذا الفهم يعززه سياق هذا الحديث من باب دلالة الاقتضاء وسياق الحديث التالي من باب دلالة العبارة . هو حن أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالنَّاعُمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة مِنْ خيارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئذ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتُ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَئِنَ الَّذِينَ سَبَوْا مَنَا نُقَاتِلُهُمْ . فَيَعُولُ الْمُسلمُونَ فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتُ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَئِنَ الَّذِينَ سَبَوْا مَنَا نُقَاتِلُهُمْ . فَيَعُولُ المُسلمُونَ لَا وَاللَّه : لَا نُخَلِّي بَئِنَكُمْ وَبَئِنَ إِخُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبْدًا ، وَيُقْتَلُ لُلُهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاء عَنْدَ اللَّه ، ويَقْتَتُ اللَّهُ عَالَيْهُمْ بِالزَيِّيْدُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ فَسُطَنْطَينِيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَنُيُوفَهُمْ بِالزَيِّيْونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ قُسُطَنْطِينِيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَنُيُوفَهُمْ بِالزَيِّيْونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ قُسُمُونَ الْعَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَنُيُوفَهُمْ بِالزَيِّيْونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود في الملاحم ، برقم ٤٢٧٥ ، و قال أبو داود : هذا الحديث أصح من حديث عيسى . يقصد حديث معاذ الذي سيأتي ذكره في مبحث الدجال [عون المعبود ( ٤٠٢/١١)] وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٩٣ [ السنر ( ١٣٧٠/٢)]

الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامُ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُونَ الْقَتَالِ يُسَوُّونَ الصَّقُوفَ ، إِذْ أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَيْ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُو اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيدِهِ فَيُربِهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ . ﴾ (١)

### شرح:

- هذا النص جاء فيه تحديد موقع الملحمة وهو دابق أو الأعماق وهما موضعان في شمال الشام ، وهي منطقة حلب في سوريا .
- المراد بالمدينة هنا ليس المدينة المنورة ، بل معقل المسلمين حينذاك وهي دمشق التي يجتمع فيها خير أهل الأرض من عرب ومن عجم ، واللفظ هنا مجمل وتفسره أحاديث أخرى ودلائل السياق وهذا معلوم في اللغة .
- قول النبي على فإذا تصافوا فيه إشارة إلى أن أنظمة الحرب في الملحمة الكبرى تكون تقليدية شبيهة بالحروب القديمة ، وإلا الحروب المعاصرة ليس فيه نظام القتال عبر الصفوف ، وسنلحظ في الحديث التالى ما يعزز ذلك .
- يلحظ من سياق الحديث أن الروم لها مطلب قبل الحرب ، وهو أشبه بالمطالب التي نعهدها في عصرنا عند افتعال الحروب من قبلهم ، ومطلبهم مبني على الاستفراد ببعض المسلمين ممن كانت لهم نكاية وكيد بالروم ؛ حيث قالت الروم : « خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ » وفي رواية « سَبُوا منا » ولهاتين الروايتين معنيان عند العلماء وأشار النووي أن كليهما صواب :

فعلي رواية المبني للمعلوم « سَبُواْ » ، أي أعطونا هؤلاء الذين هاجمونا وسبوا من رجالنا أو من جمعنا سبياً ورهائن لكي نقاتلهم ، فلأجلهم نحن جمعنا الجموع ، وحيشنا الجيوش ، ووفاؤكم بهذا المطلب ينهي الحرب بيننا .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن والملاحم برقم ٢٨٩٧ [ مسلم بشرح النووي (٩/ ٢١٩) ]

ووفق هذه الرواية يتصور أن هناك عصائب من المسلمين في تلك المرحلة قد قامت بعد غدر الروم بالهجوم على بقايا الروم وقامت بأخذ رهائن منهم أو سبياً .

وعلى رواية المبني للمحهول « سُبُوا » أشار النووي إلى ألهم في البداية تم أخذهم رهائن وسبي من الروم ثم أسلم هؤلاء الرهائن وبدءوا يهجمون على فلول الروم ويقاتلونهم، فجاء الروم ليطلبوا بني جلدتهم الذين تحولوا في نظرهم إلى خونة يكيدون لهم.

وفي ظني أن الرواية الأولى أرجح ، وبما يتفق السياق ، وفيها إشارة إلى وجود بعض كتائب المسلمين التي استباحت الروم قتلاً وأسراً وكيداً فأراد الروم أن يتمكنوا من هذه الفئة بالذات لما يرون فيها من الخطر عليهم ، ومثل هذا المطلب معلوم في زماننا .

ويلحظ من نص الحديث وعلى كلا الروايتين أن إحابة المسلمين على هذا المطلب بالنفي قائلين لا نخلي بينكم وبين إخواننا ؛ أي لا نسلم مسلماً لكافر لكي ينال منه ، وهذا الإحابة تفتح بوابة الملحمة العظمى .

- يلحظ من الحديث أن جيش المسلمين في تلك المرحلة لا يخلو من المنافقين ، فهو أشبه بجيش المسلمين في غزوة أحد ؛ حيث كان ثلث الجيش من المنافقين والمنتفعين الذين انسحبوا من الجيش في أصعب الظروف ، وهذا الواقع نفسه يتكرر ؛ حيث يكون ثلث جيش المهدي من المنافقين ، فهؤلاء ينسحبون من الجيش متمثلين قول أسلافهم الذي يرشد إليه قوله تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَو الشَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ (١)

وهؤلاء الثلث الذين ينهزمون \_ ينسحبون - من جيش المهدي ﷺ لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم أبداً ، وهم أشد الناس نفاقاً عند الله يوم القيامة .

- يتضح من هذه المعركة ألها تضمنت وصفاً عجيباً ؛ حيث اعتبرت الثلث الذي يستشهد أعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى ، والثلث الذي ينسحب لا يتوب الله

<sup>(</sup>١) آل عمران:١٦٧

عليه أبداً ، وكأن الشمس قد خرجت في حقهم من المغرب ، والثلث الذي ينتصر لا يتعرض لفتنة بعد ذلك أبداً بمعنى أنه لا يفتن بعد ذلك ، وهذا التوصيف العجيب فيه إشارة إلى أن هذه المعركة مصيرية ومفصلية بالنسبة للمسلمين ، وهي ممحصة للإيمان في نفس الوقت ، كذلك فيها إشارة إلى عظم هذه المعركة وشدها على المسلمين ؛ بحيث يصدق في هؤلاء وصف الأحدين ، الذين قال عنهم النبي عند تحركه لوقعة حمراء الأسد لا يتبعني إلا أحدي \_ نسبة إلى غزوة أحد \_ ؛ فمن ثبت على إيمانه في أحد أحرى أن يثبت بعدها .

في الحديث إشارة إلى تحديد الوقت الذي تقع فيه الملحمة الكبرى ، وهو قبيل الدجال بقليل ؛ حيث وضح الحديث أن الذين ينتصرون في الملحمة العظمى يتوجهون إلى القسطنطينية ، وبعد فتحها يأتيهم خبر الدجال ، وعند رجوعهم للشام يخرج الدجال عليهم في تلك المرحلة ، وفي السياق ما يشير إلى ألهم حال هجومهم على القسطنطينية أو بعيد الملحمة بقليل يكون الدجال قد خرج ، إلا أنه يكون بعيداً عن الشام ، فالشام بالنسبة لفتنة الدجال تكون في آخر مراحلها ، وهناك يقتل ، ولكن الذي جعلهم يرجعون إلى الشام بسرعة هو الخبر الذي أشيع ، ويقال ــ أنه كذبه من الشيطان ــ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم ؛ أي أنه أصبح بين أولادهم ونسائهم في الشام ، وهذا هو الوجه الكاذب في الخبر ، وعندما رجعوا للشام وجدوا الدجال قد بدأ يطرقها من ناحية الجنوب ؛ أي من ناحية المدينة المنورة .

المهم هنا معرفة توقيت الملحمة العظمى . وهي قبيل خروج الدجال ، وهذا دليل قوي على أن الملحمة العظمى تكون في عهد المهدي في ، ويشهد لذلك الحديث اللاحق.

فَقَالَ : عَدُو ۗ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قُلْتُ : الرُّومَ تَعْنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةً شَدِيدَةً ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالبَةً ، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفيءُ هَوْلَاءِ وَهَوْلَاءِ كُلَّ غَيْرُ غَالِبِ ، و تَقْنَى الشَّر ْطَةُ ثُمَّ يَشْتَر طُ الْمُسْلَمُونَ شُر ْطَةً للْمَوْت لَا تَر ْجِعُ إِنَّا غَالبَةً ، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفيءُ هَوُلَاء وَهَوُلَاء كُلُّ غَيْرُ غَالِب وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلَمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتَ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالبَةً فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفيءُ هَوَلَاء وَهَوَلَاء كُلُّ غَيْرُ غَالِبِ ، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ : لَا يُرَى مِثْلُهَا . وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُرَ مِثْلَهَا . حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخرَّ مَيْتًا ، فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَب كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَبِأَيِّ غَنِيمَة يُفْرَحُ أَوْ أَيُّ مِيرَات يُقَاسَمُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمُ الصَّريخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرِفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمًاءَهُمْ وَأَسْمًاءَ آبَائهمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ » (١)

### شرح:

هذا الحديث فيه بيان مدى عظم الملحمة العظمى التي تكون بين الروم وبين المسلمين في الشام ؛ حيث بين الحديث أن هذه الملحمة لم ير مثلها ؛ أي في الماضي ، ولا يرى مثلها ؛ أي في مستقبل المسلمين ، كذلك في الحديث إشارة إلى سعة ساحة المعركة والتي عبر عنها بقوله : « حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرُّ مَيْتًا » وفي ذلك إشارة إلى كثرة الموتى وانتشارهم في مكان واسع ، والمعلوم أن مثل ذلك ينشر الأوبئة ؛ لدرجة أن الطائر الذي يمر عليهم لا يستطيع أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن والملاحم برقم ٢٨٩٩ [ مسلم بشرح النووي (٩/ ٢٢٢) ]

يخرج من دائرة ساحة المعركة لسعتها حتى يموت ، ويرى البعض أن في ذلك إشارة إلى استخدام أسلحة دمار شامل ، وهذا محتمل إلى أنه لا يكون في ظني من الأسلحة النووية ، لكن يحتمل بعض بقايا الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية .

وبالرغم من أن هذا الاحتمال وارد إلا أنني لا أرجحه لعدة اعتبارات وقرائن ، وقد ذكرت بعضها عند حديثي عن كتاب الهرجحدون فليرجع إليه . (١) وما دام هذا الاحتمال مرجوحاً - في ظني - إذاً يقتصر على ما رجحته سابقاً بأن هذه العبارة من باب الكناية للدلالة على سعة ساحة المعركة وكثرة القتلى والجثث فيها .

كذلك الحديث تضمن إشارة إلى كثرة القتلى بما يصدق فيه القول بأنه يقتل ما يعادل ٩٩% « فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ » وهذا الكلام لا يحمل على الملحمة العظمى فقط ؛ حيث بين الحديث السابق أن القتلى من حيش المسلمين يكون بنسبة ، ٥% فقط ( هذا بخصوص الثلثين الذين يخوضون المعركة فقط ) بل يحمل قول ابن مسعود على سلسلة الأحداث المتلاحقة منذ حسر الفرات مروراً بغنيمة كلب و الملحمة العظمى و فتح القسطنطينية وانتهاءً بالدجال لعنه الله ، ففي ظل هذه الأحداث المتلاحقة بأي غنيمة يفرح المسلمون .

- قول ابن مسعود هذه ، وتكون عند ذاكم ردة شديدة لعله إشارة إلى ما صرح به الحديث السابق من انسحاب ثلث الجيش الذي يعتبر أشد الناس نفاقاً ، ولعله يحتمل إشارة إلى ما هو أوسع من ذلك من انضمام عدد من القبائل العربية إلى صف الروم في المعركة بسبب رؤيتهم لكفتهم الراجحة في العدة والعدد ، ولعله إشارة إلى بعض من لم يستطيبون الدحول في المعركة ورأوا تسليم تلك العصائب التي سبت من الروم إلى الروم ، وكل هذه الاحتمالات واردة .

في حديث ابن مسعود إشارة إلى طبيعة أنظمة الحرب وقتذاك ، فهي حروب تقليدية

<sup>(</sup>١) انظر للمؤلف: كتب في ميزان الشرع ( ٦٥ وما بعدها)

شبيهة بالحروب القديمة ؛ ولعل أقوى الدلائل على ذلك قوله ثم يحجز بينهم الليل ، وهذا لا يتصور في ظل الحروب الحديثة التي لا تفرق بين ليل ولا نهار بفضل التطور التكنولوجي ، وكذلك جاءت الإشارة إلى فوارس وخيول مما يعزز ما ذكرنا .

جاء في الأثر السابق ذكر للطليعة التي تستكشف خبر الدجال ، وجاء تحديد عددها وطبيعتها ، فهم عشرة فوارس ، وهم خير فرسان الأرض في ذلك الزمان ، ثم جاءت الإشارة من النبي بش بأنه يعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم ، ولا أعلم الحكمة من هذا التحديد هنا بالرغم من أن الحديث قد أشار إلى معرفة النبي بش الدقيقة بكل ما يخصهم ولكنه لم يصرح بما يعلم ، ولعل حكمة ذلك تظهر لأهلها في زماها ، وإن كان الحديث يحمل معاني كثيرة منها : أن أحداث الساعة المستقبلية كانت واضحة أمام مخيلة النبي بش كأنه يراها رأي العيان ؛ لدرجة أن تلك اللقطة التي تصف الطليعة جاء النبي بش ليشير إليها وكأها أمام عينه ، و أنه يعرف هؤلاء معرفة جيدة لدرجة أنه يعرف ألوان خيولهم .

وفي الحديث أيضاً إشارة إلى دليل من دلائل النبوة المستقبلية حين وقوع هذا الحدث ، ويرى هؤلاء العشرة أنفسهم قد تم اختيارهم طليعة لكشف حقيقة خبر الدجال ، ففي تلك اللحظة يصدق في حقهم قولنا صدق رسول الله حيث وقع ما أخبر على الوجه الذي قال ، وفيه أيضاً طمأنة للجيش كله بطليعته أنه على الحق ، وأنه محط نظر الله سبحانه وتعالى .

كذلك في الحديث ترغيب لكل الجيش ليحرص على الخوض في الشدائد ، ويكون في المقدمة ، فيطمع كل فرد منهم أن يكون في هذه الطليعة التي اختارت لنفسها الاستعداد لمواجهة أكبر فتنة في الأرض .

والإشارة إلى ألوان خيولهم هو غاية في التكريم من رسول الله ﷺ لهم ، وهو

أشبه بتكريم الله سبحانه وتعالى للسبعة الذين أووا إلى الكهف ؛ حيث ذكر مع قصتهم تكريماً لهم ما كان من كلبهم ﴿ وكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ (١)

فحقيق بهذا الكلبُ الذي رافق خير الناس في زمانه أن يذكر معهم ، وحقيق بالخيول التي يعتليها خير الفوارس في آخر الزمان أن تنال حظاً من توصيف سيد المرسلين .

<sup>(</sup>١) الكهف: من الآية ١٨٨

# المبحث السابع مدة بقاء المهدي وطبيعة عهده

هذا المبحث فيه بعض الإشكالات من التعارض الظاهري بين بعض النصوص ؟ لذا أقوم بذكر هذه النصوص مع بيان الإشكالات المحتمل تصورها ، وأقوم بتوجيه أوجه الجمع بينها ، والله أعلم بوجه الصواب فيها :

أولاً: عمر المهدي ره عند توليه الأمر.

□ عن السميط (♣) قال: « اسمه اسم نبي و هو ابن إحدى أو اثنين وخمسين يقوم على الناس سبع سنين ، وربما قال ثمان سنين . » (١)

### أقول :

هذا الأثر الوارد عن أحد التابعين هو أصح الآثار الدالة على عمر المهدي عند توليه الأمر في مكة ، وفيه تصريح بأن عمره وقتذاك يكون إما واحد وخمسين وإما اثنين وخمسين ، وعلى الروايات القائلة بأنه يملك سبع أو ثمان أو تسع سنين تكون وفاته قريب من سن الستين .

وعلى هذه الرواية يشبه الحدث المرحلة المدنية من وقعة بدر سنة ٢ هـ إلى وفاة النبي الله الله الله أو في بعض تفاصيل الأحداث ، فقد بدأت نواة لدولة الإسلامية الثانية بالمبايعين الذين ورد في بعض الآثار أن عدهم تكون كعدة أهل بدر ، وقد عاش النبي الله بعد وقعة بدر بين السبع والثماني سنوات حتى تم التمكين في الأرض الذي أكمله خلفاؤه بعده .

وهناك آثار ضعيفة أخرى تشير إلى أن عمر المهدي رهم عند توليه الأمر يكون أربعين سنة ، وبعضها أشار إلى أنه يبعث وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين . (٢)

<sup>(﴿ )</sup> السميط : هو بن عمير السدوسي البصري ، وهو تابعي روى عن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عمرو الداني في سننه برقم ٥٨٥ [ الداني : السنن الواردة في الفتن ( ١٠٦٤/٥ ) ] وقال البستوي عن هذا الأثر المقطوع : وهذا الإسناد صحيح إلى السميط [ البستوي : المهدي المنتظر ( ٢٢٨) ]

<sup>(</sup>٢) البستوي : الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة (١٤٣) (١٦٥) (١٦٧)

ولعل أوجه الآراء الأول ، ويحتمل أن يكون عند توليه الأمر ابن أربعين ، فهذه السن هي بداية سن الكهولة الممزوجة بالحكمة مع بقاء عود الشباب وحيويته وهي زمن مبعث جده النبي محمد على .

ثانياً: مدة بقاء المهدي راه .

ح - عن أبي سَعيد الْخُدْرِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيَّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تَسِنْعًا زَيْدٌ الشَّاكُ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ سَنِينَ قَالَ فَيَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تَسِنْعًا زَيْدٌ الشَّاكُ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ سَنِينَ قَالَ فَيَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تَسِنْعًا زَيْدٌ الشَّاكُ قَالَ: فَيَحْرِي أَعْطِنِي قَالَ: فَيَحْرِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلُهُ ﴾ (١)

عن أبي سَعيد الْخُدْرِيُّ فَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْهَ الْبَيْ اللَّهِ الْهَ الْمَهْدِيُ فَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ أَوْ قَصُرَ عُمْرُهُ عَاشَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنينَ أَوْ تَسْعَ سِنينَ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا . (٢)

 يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا . (٢)

 عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيِّ وَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمِلًا الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا ، كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا وَظُلُمًا يَمْلِكُ سَبْعَ الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلًا الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا ، كَمَا مُلْئِتُ جَوْرًا وَظُلُمًا يَمْلِكُ سَبْعَ

ص - عن ابن سيرين قال: « المهدي من هذه الأمة و هو الذي يؤم عيسى ابن مريم » (٤)

سنينَ . 🦃 (٣)

<sup>(</sup>١) :أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٣٣ ، وقال عنه : هذا حديث حسن [تحفة الأحوذي (٢/٤٨٧)] ؛ وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٨٣ [ السنن (١٣٦٦/٢)]

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٢١٨ [ المسند ( ٣٣/٣) وقال عنه البستوي : حسن لشواهده [ البستوي : المهدي المنتظر ( ١٧٩) ]

 <sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٣٧٦٤٩ [ المصنف ( ١٣/٧ ه) ] قال البستوي : إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات [ البستوي : المهدي المنتظر ( ٢٢٠) ]

### أقول:

هذه الآثار متقاربة المعنى ويفسر بعضها بعضاً ، وفيها إشارة واضحة إلى أن مدة بقاء المهدي بعد بيعته من سبع إلى تسع سنين ، ويتضح من الروايات ألها تكون سنين خير وعدل بين الناس .

# ثلاثة إشكالات تضمنتها الأحاديث السابقة الإشكال الأول:

يتضح من الآثار السابقة أن مدة بقاء أو عيش المهدي الله من ٧-٩ سنوات ، وقد ورد في بعض الآثار أن الذي يؤم بعيسي في مرحلة الدجال هو المهدي العشر سنوات حسبنا السنوات من البيعة في مكة إلى خروج الدجال لوجدناها تزيد على العشر سنوات ، ففي البداية تكون البيعة ، ثم تكون وقعة كلب ، ثم بعد ذلك يتوجه المهدي إلى دمشق لتكون عقر دار المسلمين قبل الملاحم ، وتكون الهدنة ، والله أعلم مدة الهدنة ، ثم المعركة التحالفية المشتركة ، ثم غدر الروم ، وقدومهم للملحمة العظمى ، وورد في بعض الآثار أن مدة تجييش جيش الملحمة يستغرق تسعة شهور ، أي قرابة السنة ، ثم بين الملحمة وبين فتح القسطنطينية ست سنوات ، ثم يخرج الدجال في السابعة ، ففي مثل هذه الأحداث الملحقة لا يتصور أن تنقضي في أقل من عشر سنوات ؛ إذ فقط منذ استعداد الروم للملحة إلى خروج الدجال ثماني سنوات ، وهذا وجه الإشكال ؛ لذا كيف يتصور أن الملحة إلى خروج الدجال ثماني سنوات وأنه هو الذي يؤم بعيسى في ق آخر مرحلة الدجال .

### ويمكن دفع هذا الإشكال بعدة وجوه منها :

### الوجه الأول :

إن هذه الآثار تشير إلى مدة ملك المهدي رفي ملكاً مستقراً ؛ أي أنها تشير إلى فترة الرخاء الذي يعيشها الناس مع المهدي رفي بعد الحروب ، وليس المراد بما كل المدة التي

يقضيها المهدي من البيعة إلى ما بعد مرحلة الدجال ، ويعزز هذا الوجه أنه في بعض روايات الحديث جاءت الإشارة إلى مدة ملك المهدي في ، وحقيقة ملك المهدي لا تتضح إلا بعد الملاحم ، وكذلك جاء الربط بين تلك السنوات وانتشار العدل وعموم الرخاء مما يشير إلى أن المراد بها مدة استقرار الملك الذي يتضح به العدل وتظهر من خلاله بوادر الرخاء ، وإلا فالمراحل الأولى من بيعة المهدي إلى نزول عيسى على تعتبر مراحل فتن وملاحم وشدائد فقط .

وكذلك يعزز هذا الرأي ما ورد في بعض الآثار الضعيفة أن المهدي يكون إحدى أو اثنتين وعشرين عاماً. (١) حيث عبر بلفظة يكون إشارة إلى كل مدته منها سبع سنوات ملك مستقر ورخاء ، وكذلك أورد السلمي عدة آثار تشير إلى مدة غير الذي ذكرت فأورد عن علي فيه أثراً بأن المهدي يلي أمر الناس ثلاثين أو أربعين سنة ، وعن دينار بن دينار قال : « بقاء المهدي أربعون سنة » ، وعن محمد بن الحنفية قال: « يملك أربعين سنة تكون هدنة الروم على يديه في تسع سنين بقين من خلافته » وعن أرطأة أن المهدي يعيش أربعين سنة ، وعن الحسين بن علي أن المهدي يملك تسعة عشر سنة وأشهراً . (٢)

فهذه الآثار المختلفة واردة ، ويلحظ فيها اختلاف واضح في مدة بقاء المهدي ﷺ ، ووجه الجمع بين أحدها وبين الأحاديث الصحيحة السابقة بأن مدة المهدي أكثر من تسع سنوات ، لكن المدة التي يستقر فيها ملكه ويعم الرخاء والعدل فيها هي من ٧-٩ سنوات .

### الوجه الثابي :

قد تكون هذه هي مدة بقاء المهدي حقيقة ، وتكون وفاته قبل الدجال ، ويكمل مسيرته خليفته ، وقد أشارت بعض الآثار إلى هذا المعنى ، أما بالنسبة للرخاء الذي يعيشه

<sup>(</sup>١) البستوي: الموسوعة (١٩٢)

<sup>(</sup>٢) السلمى: عقد الدرر ( ٢٣٨ وما بعدها )

الناس أو العدل الذي يعم الأرض في زمانه ، فبوادره تتضح بعد غنيمة كلب وبعد غنيمة الحرب التحالفية التي جاء فيها تسلمون وتغنمون ، وكذلك غنائم الملحمة العظمى ، يضاف إلى ذلك ما يقع بين يدي المهدي من كنوز الفرات وغيرها وهذا محتمل ، ففي تلك المرحلة يظهر العدل والرخاء بالنسبة للمسلمين ، ويعطي لهم الخليفة من تلك الكنوز الكثيرة التي غنمها ، بما يصدق في حقه أنه ملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، فالعدل هو بإعادة تطبيق شرع الله في كل ما يملكه ، وما يترتب على ذلك من وفور البركات عليهم من السماء .

فالأمير المهدي هنا ليس محمد بن عبد الله هذه ، بل خليفته ، ويكون ذكر كلمة المهدي هنا من باب الوصف لا العلمية ، وهذا وارد في كل خليفة راشد فإنه يصدق أن يسمى الأمير المهدي ، ويشهد لهذا الفهم قول النبي في حق الخلفاء الراشدين : ﴿ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ . ﴾ (٢)

فعمر و الله عنه يصدق فيه وصف الأمير المهدي و كذلك حليفة المهدي و الله ي الله عنه يصدق فيه وضف الأمير المهدي ، وهذا وجه من الجمع بين النصوص محتمل ؛ ويعزز هذا الفهم أن عبارة النص هنا جاءت على غير المعهود ؛ حيث لم يقل : فيقول المهدي على ما هو متعارف عليه في أكثر النصوص ، بل قال : فيقول أميرهم المهدي ، وفي رواية فيكون

<sup>(🕏 )</sup> سبق أن بينت أنه قد يكون القحطاني الذي ورد ذكره في أحاديث صحيحة

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الأثر الدكتور عبد العليم البستوي ، وعزاه إلى نعيم بن حماد في أخبار المهدي ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ، ونقل عن ابن القيم حكمه على الحديث بقوله : هذا إسناد حيد ، وعقب على ذلك بقوله : إسناده ضحيح [البستوي: المهدّي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة (١٨٠ وما بعدها)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في العلم برقم ٢٨١٠ ، وقال : حسن صحيح [تحفة الأحوذي ( ٤٣٨/٧)]

عليهم رجل صالح ، فمثل هذه الصيغة قد يراد بها غير المهدي والله أعلم ، ويكون وصف المهدي للأمير هنا للإشارة إلى صلاحه ، ولا يراد بها العلمية التي يقصد بها الشخصية المعروفة .

أما الأثر الذي أوردته عن ابن سيرين وفيه تصريح منه بأن المهدي هو الذي يؤم بعيسي ، فيحتمل أنه اجتهاد منه أو فهم له تحصل عنده من الحديث السابق .

### الإشكال الثاني:

والإشكال الثاني مبني على الأول ؛ حيث إن القول بأن كل مدة المهدي تكون ٧- ٩ سنوات ، وفيها يعم الرخاء لا يتفق وسياق المرحلة الأولى والتي يتصور أنها تمتد أكثر .. من عشر سنوات ، وهي كما يتضح كلها فتن وحروب ، فأين الرخاء المقصود في الأحاديث .

ويمكن توجيه الرد على هذا الإشكال بما ذكرت سابقاً ؛ حيث أن هناك احتمالين ، الأول : إن الأحاديث السابقة تحمل على مدة استقرار ملك المهدي فقط وليس كامل مدته ، وفي تلك المرحلة يكون العدل والرخاء . والاحتمال الثاني : في حال حمل تلك المدة على كامل مرحلة المهدي في منذ البيعة إلى وفاته ، فيكون المقصود بها أنه في زمانه وببركة جهده تبدأ عودة العدل إلى جميع الأرض سواء على يديه أو على يدي خلفائه الذين يكملون مسيرته ، فهذا كله ثمرة من ثمرات جهده ، كما أن إظهار الدين في الأرض كلها ، والذي يحدث في زمن المهدي يصدق القول أنه ثمرة من ثمرات الرسول الأعظم محمد الله عمد الله عمد الله عمد الله على الأرض كلها .

أما بخصوص العطاء فهذا يتصور حدوثه في نفس مرحلة الحروب وفي لحظات السلم التي تتخللها ، وكما هو واضح أن الغنائم التي يحصل عليها المهدي منهم تكون كثيرة خاصة بعد غنيمة كلب والملحمة العظمى والحرب التحالفية ، فيصدق القول أنه في تلك المرحلة يقوم بإعطاء الرعية بشكل ملفت كما توضح الأحاديث ، وتصدق في حقه صورة من صور إتباع جده الرسول الأعظم كما تروي السنن عنه منها حديث أبي

سَعيد الْخُدْرِيِّ وَ ﴿ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ﴾ (١)

فهذه سنة القائد الأول للأمة ؛ حيث لا يدخر شيئاً عنده إلا أعطاه لرعيته ، و أولى الناس بهذه السنة حفيده المهدي ﷺ ، فيتصور أنه لا يبقي شيئاً من هذه الغنائم إلا ويوزعها فيصدق في حقه الوصف المذكور في الأحاديث .

### الإشكال الثالث:

يتضح من الأحاديث السابقة ألها تشير إلى أن مدة المهدي ﷺ من ٧-٩ سنوات ، وهذه مدة قصيرة نسبياً ، فكيف يستطيع المهدي في هذه المدة القصيرة أن يملأ الأرض عدلاً بعدما ملئت حوراً ، مع العلم أن الرسول الأعظم قد مكث ثلاثاً وعشرين سنة ، ولم تملأ الأرض في عهده عدلاً ، وإن مهدت لذلك ، وهذا يشكك من الناحية المنطقية في مصداقية الأحاديث السابقة ، بل فيه تقديم لجهد المهدي على جهد سيد المرسلين .

وهذا يجاب عليه بإذن الله من عدة وجوه :

### الوجه الأول :

يحتمل أن مدة تملك المهدي ملكاً مستقراً هو هذه السنوات أما مدته الفعلية فهي أكثر من ذلك كما بينت سابقاً .

### الوجه الثابي :

على فرض كون هذه مدته الحقيقية ، فلا يمتنع عقلاً ولا شرعاً أن يقدر الله سبحانه وتعالى على يديه صلاح الأرض بهذه المدة القصيرة ، ولا يشترط أن يعم العدل في الأرض في عهده ، بل يعم الأرض بجهده الذي يكمله خلفاؤه ، كذلك من تتبع الإرهاصات الخاصة بالمهدي على يجد ألها قد مهدت بشكل واضح له لتحقيق العدل في الأرض بأسرع وقت ، يضاف إلى ذلك أن هناك اختلافاً جوهرياً بين المرحلة النبوية ومرحلة المهدي ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم ١٤٦٩ [ فتح الباري (٣٩٢/٣)]

ففي المرحلة النبوية تم تأسيس الأنصار الذين يحملون عبء الرسالة من عدم ، بينما في مرحلة المهدي فالجيل القرآني قد أسس قبل خروج المهدي وارتقى عبر ممحصات عدة ، بل هذا الجيل هو الذي استخرج المهدي وبايعه ، إذا هناك فرق بين دعوة بدأت بواحد ، ودعوة بدأت برعيل متكامل مهيأ لحمل أعباء الرسالة ؛ لذا أشبهت مرحلة المهدي مرحلة طالوت الذي وجد الجيش أمامه ، فدخل به بعض الممحصات للغربلة ، ثم تم له النصر .

وهي أشبه في بعض الجوانب بمرحلة عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلاً في سنتين فقط ، مع العلم أن كثيراً من أشكال الجور كانت قبل خلافته .

إذا لا يمتنع شرعاً ولا عقلاً حصول ذلك ، وإذا قدر الله أمراً هيأ له أسبابه ، فمحمد \* مضى بدعوته ثلاثاً وعشرين سنة فتم له نشر دعوته عالمياً إلى يومنا هذا وآمن به الأحمر والأبيض والأسود ، ونوح عليه السلام استمر في دعوته ألف عام إلا خمسين و لم يؤمن معه إلا قليل ، ولكل زمان ظروفه وممهداته ، ويحكم ذلك كله قدر الله النافذ ، وما علينا إلا التسليم لقضائه مؤمنين بأن ما أحبر به نبينا محمد \* هو الحق ولا يجوز تقديم تصوراتنا العقلية القاصرة عليه .

أما القول بأن في ذلك تعظيماً أو تقديماً لجهد المهدي على جهد النبي \* ففهم خاطئ قد يقع به البعض ، لأن هذا الغصن الفارع ( المهدي والطائفة المنصورة معه ) ما هو إلا من تلك الشجرة العظيمة ( محمد \* ) فهي التي تمده وتغذيه ؛ لذا لا تنسب حقيقة الفضل إلا للشجرة ، وإن كان للغصن نوع فضل فمرده إلى أصله في الحقيقة ؛ لذا ما من جهد للحق في الأرض إلى قيام الساعة إلا هو ثمرة من ثمرات النبي \* وفي صحيفته ، بل لا أجانب الصواب إن قلت أن هذا العدل الذي سيملأ الأرض كلها هو في صحيفة أبي بكر الصديق الذي يعتبر أحد أتباع النبي \* فضلاً عن كونه ثمرة من ثمرات الحبيب المصطفى ، وهذا معنى قول النبي \* في حق أبي بكر بأن إيمانه لو وزن بالأمة جميعاً لرجع إيمانه على إيمانها ، فإن كان لأبي بكر كل هذا الفضل على العالمية الثانية للإسلام في عهد المهدي بكيف برسول الله \* ومن نظر إلى قوله تعالى « هو الذي أرسل رسوله بالهسدي

ودين الحق ليظهره على الدين كله » ففي بعض التفاسير أن تحقيق هذه الآية على الأرض الواقع لم يقع في العهد النبوي ، وإنما يكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام ، لكن نلحظ في الآية أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب لهم الفضل بذلك في الآية بل نسبه لصاحبه الحقيقي ومؤسس بذرته في الأرض وهو الحبيب محمد ...

## طبيعة مرحلة حكم المهدي رها:

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْمِيزَانَ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾ (١)

تال الله سبحانه وتعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ (٢)
 أقول :

الآية الأولى تشير إلى طبيعة كل الرسالات السابقة حيث بينت الآية قضية كلية ، وهي أنه ما من كتاب أنزل وما من رسول أرسل إلا ليقوم الناس بالقسط ؛ أي لأجل إحقاق العدل في الأرض ، والذي لا يمكن تصور تحقيقه إلا بتحكيم كامل لشرع الله سبحانه وتعالى .

أما الآية الثانية فقد جاءت بعد ذكر لسير الأنبياء السابقين ، وفيها توجيه لرسول الله على بأن هؤلاء هم أئمة الهدى في الأرض قبلك ، بسنتهم وهداهم اقتد ، ومن سنتهم كما وضحت الآية الأولى تقرير العدل وتحقيقه في الأرض .

ووجه الربط بين الآيتين وموضوعنا هنا هو أن أهم صفة صرحت فيها الأحاديث في مرحلة المهدي الله أنه يملأ الأرض عدلاً ؛ أي أن أهم إنجاز من إنجازاته هو تحقيق العدل في الأرض ، وهذه الحاصية كما بينت الآية هي المقصد الأول لبعثة الرسل وإنزال الكتب السماوية ؛ لذا لا غرابة من تأكيد الأحاديث على هذا المقصد بالذات ، وكذلك الآية الثانية تشير إلى ضرورة الإقتداء بأئمة الهدى من قبلنا من أنبياء ورسل ، والمهدي

<sup>(</sup>١) الحديد: من الآية ٢٥

<sup>(</sup>٢) الأنعام: من الآية ٩٠

الذي أخذ وصف الهداية حتى أصبح يعرف به على وجه العلمية هو الأولى بالاقتداء في هديهم في إقرار العدل في الأرض.

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَمُو أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُو اللَّهَ عَلَيْهِمْ
 بَركَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١)

### أقول :

هذه الآية الكريمة تشير إلى سنة ربانية ، ونتيجة حتمية مبنية على مقدمة ، وهي أن الإيمان والتقوى لا محالة يترتب عليه عموم البركة والرخاء في الأرض ، وهذا يفسر لنا سبب الرخاء الذي يكون في عهد المهدي بعد إحقاق العدل ، والعدل المراد هنا ليست صفة خلقية فقط بل هو مقصد عام يرادف معنى تطبيق الشريعة بكل تفاصيلها ؛ لأن الشريعة كلها عدل ، وكل قصور في تطبيق جانب منها نوع من الجور يقع فيه أهل الأرض .

عن أبي سَعيد الْخُدْرِيُّ فَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ فَيْ : ﴿ يَكُونُ مِنْ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ فَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ أَوْ قَصُرُ عُمْرُهُ عَاشَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تَسْعَ سِنِينَ ، يَمْلَأُ فَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ أَوْ قَصُرُ عُمْرُهُ عَاشَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تَسْعَ سِنِينَ ، يَمْلَأُ النَّالَ عُمْرُهُ أَوْ تَسْعَ سِنِينَ ، يَمْلَأُ النَّامَاءُ قَطْرَهَا وَتَحْدَلُ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ قَطْرَها .

عن أبي سعيد الحدري ره أن رسول الله الله الله الله الله الله المدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعنى حججا (٣)

<sup>(</sup>١) الأعراف: من الآية ٩

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٤٩٠ [ المسند ( ٦٤/٣) ] ؛ و الحاكم في الفتن برقم ٨٦٧٣ ، وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي [ المستدرك ( ٢٠١/٤) ] ونقل البستوي تصحيح الألباني له ثم عقب على ذلك بقوله : إسناده صحيح [ البستوي : المهدي المنتظر ( ١٦٥) ]

جَوْرًا وَظُلْمًا يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا صِحَاحًا ؟ قَالَ : بِالسَّوِيَّة بَيْنَ النَّاسِ . قَالَ : وَيَمَلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّة مُحَمَّد عَنِّى وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِي فَيَقُولُ : مَنْ لَهُ فِي مَال حَاجَةٌ ؟ فَمَا يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ فَيَقُولُ ائْتَ السَّدَّانَ يَعْنِي الْخَازِنَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِيَ يَأْمُرُكَ يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ فَيَقُولُ ائْتَ السَّدَّانَ يَعْنِي الْخَازِنَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِيَ يَأْمُرُكَ يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ فَيَقُولُ ائْتَ السَّدَّانَ يَعْنِي الْخَازِنَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِيَ يَأْمُرُكَ وَلَى كُنْتُ أَنْ تُعْطِينِي مَالًا فَيَقُولُ لَهُ احْتُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حَجْرِهِ وَأَبْرَزَهُ نَدَمَ فَيَقُولُ كُنْتُ أَنْ تُعْطِينِي مَالًا فَيقُولُ لَهُ احْتَ عَنِي مَا وَسِعَهُمْ قَالَ : فَيَرُدُهُ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ فَيُقُولُ كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّة مُحَمَّد عَلَى الْعَيْشِ بَعْدَهُ أَوْ قَالَ ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ . ﴾ (1) خَيْرَ فِي الْحَيْرَ فِي الْحَيْرَ فِي الْحَيْرَ فِي الْحَيْرَ فِي الْحَيْرَ فِي الْحَيْرَةُ بَعْدَهُ . ﴾ (1)

هذه بعض الآثار الدالة على طبيعة مرحلة المهدي ﷺ ، وقد سبق ورود غيرها وهي تشير إلى حالة رخاء غير معهودة على مدار البشرية كلها ، وكأنما تتكلم عن جنة مصغرة على الأرض ، ولي مع هذه النصوص بعض الوقفات التأملية :

## الوقفة الأولى :

على فرضية أن مدة استقرار ملك المهدي هي ٧-٩ سنوات ، وهي السنوات التي يكون فيها هذا الرخاء العظيم ، وعلى فرضية أن هذه المدة تبدأ بعد انتهاء الملاحم كلها أي بعد الدجال ، فيتصور أن مدة الرخاء هذه هي نفس المدة التي يكون فيها عيسى ي الذا بعض الأحاديث نسبت هذه المرحلة من الرخاء لعيسى كما سيأتي وبعضها نسبها للمهدي في ، ولا تعارض بين الأمرين ، فلكليهما الفضل في ذلك ، والنبي العظيم نوع من أسلوبه لينال الفضل كل أصحابه ؛ لذا في موطن عزاه لعيسى وفي موطن آخر عزاه للمهدى .

والفرضيتان اللتان صدرت بمما هذه الوقفة قويتان جداً ؛ ويعززهما الرواية

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۱۱۳۳۲ [ المسند ( ٤٦/٣) ] قال الهيثمي : رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير ، ورجالهما ثقات [ مجمع الزوائد (٣١٤/٧) ]

الأخيرة عن أبي سعيد الخدري ، والتي جاء فيها أنه لا خير في الحياة أو العيش بعد تلك المدة ، وهي ( ٧-٩ ) سنوات ، والمعلوم أن عيسى ﴿ في أرجح الاحتمالات يعيش ٧ سنوات ، فتكون وفاتهما متقاربة ، و تنتهي مرحلة الكمال في الرخاء (﴿ ) ، بما يصدق معه القول أنه لا خير في الحياة بعدهما ؛ لأن النقص بعد ذلك سيعتري حياة المسلمين تدريجياً إلى أن ينتهي بالريح التي تقبض الأرواح المؤمنة .

#### الوقفة الثانية:

قد يُطرح تساؤل هنا ، وهو لماذا خصت هذه المرحلة بالذات بهذا الشكل غير المعهود من الرخاء ، ويجاب على ذلك بأن الغرم بالغنم ، وكذلك الغنم بالغرم أو الأجر على قدر التضحيات تكون البركات ، وهذه المرحلة بالذات هي من أصعب مراحل صراع الحق والباطل على وجه البسيطة كما صرح النبي و في عدة أحاديث ففيها الملاحم العظام خاصة الملحمة الكبرى التي لم ير وفي رواية لن يرى مثلها ، وفيها فتنة الدحال أعظم فتنة على وجه الأرض ، وتلك المرحلة هي مزيج من الخوف المفزع والجوع الموبق والممحصات المهلكة والعطاءات المترادفة والتضحيات المتنابعة من أهل الحق ؛ لذا هم أحق بعد هذه الجولات المتكررة في أشد مرحلة يمر بها صراع الحق والباطل أن يعجل لهم بعض البشرى بأن ينالوا جزءً من بركات تضحياهم في حياهم الدنيا .

يضاق إلى ذلك أن الدنيا تضيق على المؤمن من باب الحمية رحمة به ومن باب الابتلاء تمحيصاً لإيمانه ، وهؤلاء قد استُخلصوا لله وأخلصوا العمل لوجهه الكريم وصدقوا

<sup>(﴿ )</sup> المعلوم أن مرحلة الخليفتين أبي بكر وعمر قد ازدادت قوة الدين في الأرض وانتشر في عدة أماكن ، ولكن لا يعني ذلك أن الدين قد زاد في كماله بعد وفاة المصطفى ، بل على العكس بمجرد وفاة النبي ﷺ دخل المسلمون في مرحلة الانتقاص التدريجي في دينهم الكامل الذي بلغ قمة هرم الكمال في السنة العاشرة ، وهذا المعنى انتبه له عمر بن الخطاب والمنتقاص التدريجي في دينهم الكامل الذي بلغ قمة هرم الكمال في السنة العاشرة ، وهذا الميء إلا دخله النقصان بعد ذلك . وهذا شبيه بقول النبي ﷺ لا خير في العيش بعده أي المهدي مما يدل على أنه بموته يبدأ الرخاء الكامل في النقصان تدريجياً .

في الامتحان ، فخرجوا من الملحمة العظمى بحصانة ربانية لهم بعدم افتتانهم بعد ذلك ، وخرجوا من فتنة الدجال بأعلى درجات الصبر واليقين ؛ لذا لا ضير في التوسعة عليهم من باب البشرى التي لا يشوكها افتتان .

يضاف إلى ذلك أن تلك المرحلة اقتضت سنة ربانية ، وهي أن من بذل الموت وهبت له الحياة من أعرض عن الدنيا جاءته راغمة تحت قدميه ، وهذا ما حصل لهؤلاء العظماء فقد جاءهم الدنيا راغمة تحت أقدامهم وهم في أعلى درجات الزهد فيها ؛ لذا نلحظ منهم الإعراض عن أخذ المال المبارك الحلال من يد المهدي شهر ، وما ذلك إلا لزهدهم ، بل من وصف نفسه بأنه أجشع أمة محمد \* كما في حديث أبي سعيد لو كان في زماننا لكان آية في الزهد .

#### الوقفة الثالثة:

نلحظ من الأحاديث السابقة أن هناك تلازماً بين السنن الكونية أو الطبيعية وبين حال البشر من حيث الفساد أو الصلاح ، فالذي حبث لا يخرج إلا نكداً ، وانتشار الفساد في البر والبحر هو نتيجة حتمية لمعاصي البشر ، والإيمان والتقوى سبب مباشر لنيل بركات السماء والأرض ، وانتشار العدل سبب لعموم الرخاء ؛ لذا ازدانت الأرض وتزينت وأخرجت أطيب بركاتها في عهد العدل والقسط والاحتكام لدين الله في الأرض.

# الفصل الرابع: الدجال

ويتضمن قسمين

## القسم الأول: ابن صياد وقصة تميم . ويتضمن مبحثين

المبحث الأول: ظاهرة ابن صياد

المبحث الثاني: قصة تميم والجساسة

# القسم الثاني: دراسة تفصيلية لظاهرة الدجال. ويتضمن خمسة مباحث

المبحث الأول : خطورة فتنة الدجال وتعوذ النبي ﷺ منها .

المبحث الثاني: أوصاف الدجال ، وعلامات خروجه .

المبحث الثالث: طبيعة فتنة المسيح الدجال.

المبحث الرابع: نهاية فتنة المسيح الدجال.

المبحث الخامس: المطولات من أحاديث الدجال



#### توطئـة:

- تواترت الأحاديث الدالة على خروج رجل في آخر الزمان يعرف بالدجال ، وهذا الرجل تكون فتنته هي أعظم فتنة عرفتها البشرية ، وتوافق فتنته بعض الخوارق التي تؤتى له من باب الاستدراج للنفوس الضعيفة ، وتدوم فتنته في الأرض أربعون يوماً : يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ، وباقى أيامه كسائر الأيام . ينقل النووي عن القاضى بخصوص أحاديث فتنة الدجال قوله: « هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى في إحياء الميت الذي يقتله ، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه ، و جنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له ، وأمره السماء أن تمطر فتمطر ، و الأرض أن تتبت فتتبت ، فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيئته ، ثم يعجزه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ، ويبطل أمره ويقتله عيسي ﷺ ، ويثبت الله الذين آمنوا ، هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة ، وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم أنه صحيح الوجود ، ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها ، وزعموا أنه لو كان حقاً لم يوثق بمعجزات الأنبياء ، وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة ، فيكون ما معه كالتصديق له ، و إنما يدعى الإلهية ، وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ، ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي بين عينيه . » أ . هـ (١)

- ذهب بعض أهل العصر إلى مقولة غريبة ، فأول أحاديث الدجال تأويلاً فاسداً لا يستقيم ، واعتبر أن المراد بها ليس شخصاً بعينه بل المقصود بها الحضارة الغربية ، لأنها

<sup>(</sup>١) النووي: شرح صحيح مسلم ( ٢٥٧/٩)

حضارة عوراء لا تعتمد إلا على الجانب المادي فقط ، وهذا تأويل فاسد يكفر من يعتقده ؟ لأن النصوص على صراحتها لا تحتمله ، وهي نصوص متواترة والإجماع منعقد على أنه يراد بما شخص بعينه .

ولو استخدم معول التأويل في النصوص على هذه الشاكلة لما بقى نص على ظاهره ، ومن نظر إلى تاريخ الفرق - خاصة الفرق الباطنية - يجد أن أهم أسباب وقوعها في الكفر هو اعتمادها مثل هذه التأويلات الفاسدة التي أخرجت النصوص عن طبيعتها .

هذا ومن ينظر إلى مجموع أحاديث الدجال يعلم علم اليقين أن مثل هذه التأويلات لا تستقيم بحال ، وتخالف صريح المنقول .

- من تتبع النصوص الواردة في المسيح الدجال يجد أننا أمام قسمين : القسم الأول : لا يترتب على معرفة دقائقه نتيجة عملية واضحة .

ويشمل ظاهرة ابن صياد وقصة تميم الداري ، وهذا القسم في فهمه إشكالات كثيرة ، وقد أشكل على الكثير من العلماء فانقسموا إلى عدة آراء ما بين مرجح لبعض النصوص على غيرها كالبخاري الذي رجح أحاديث ابن صياد على أحاديث الجساسة ، فلم يخرج أحاديثها ، وبين من حاول الجمع بين الأحاديث كالنووي وابن حجر مع اختلاف بينهم في طريقة الجمع .

وهذا القسم لا يعنينا إلا من وجه واحد ، وهو محاولة فهم بعض النصوص النبوية الواردة ، أو فهم بعض المواقف الحاصلة من الصحابة الكرام ، أما في حياتنا العملية فلا أثر كبير له .

وبالرغم من طبيعة هذا القسم إلا أنني آثرت التوسع فيه لأسباب عدة منها: محاولة فهم الظاهرة بشكل تكاملي ، و إقفال الباب على البعض في استغلال النصوص في غير موضعها ، يضاف إلى ذلك فهم جزء من الهدي النبوي المخرج في الصحاح و الذي أشكل على البعض فهمه .

القسم الثاني : ما يخص ظاهرة خروج الدجال وطبيعة فتنته .

وهذا القسم هو الذي يعنينا من الناحية العملية مع ظاهرة الدجال ، والأصل في كل مسلم أن يكون على دراية به و بملابساته ؛ ليكون محصنا من الناحية العلمية فيما يخص أعظم فتنة على وجه الأرض ، وليكون أهلاً لاحترام الهدي النبوي في التحذير من هذه الفتنة .

## القسم الأول: ابن صياد وقصة تميم

وهذا القسم سأتناوله في مبحثين ، وذلك على النحو التالي :

# المبحث الأول ظاهرة ابن صياد

تعتبر ظاهرة ابن صياد ظاهرة غريبة جداً عايشها الرسول والصحابة الكرام ، وقد أقسم عدد من كبار الصحابة على أنه المسيح الدجال الذي حذر منه الرسول الكريم ، وكان يرى جمع كثير منهم أنه كذلك ، وهذا الأمر يستوقفنا لتحليل هذه الظاهرة و إبراز وجه الغرابة فيها بشيء من التفصيل ، وذلك في المطالب الثلاثة التالية :

## المطلب الأول: ابن صياد في عهد النبي ﷺ

حص - ورد عن أي ذر على أنه قال : « لَأَنْ أَحْلَفَ عَشْرَ مِرَارٍ أَنَّ ابْنَ صَائِدَ هُوَ الدَّجَالُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلَفَ مَرَّةً وَاحدَةً أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ . قَالَ : ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ بَعَنْتِي إِلَي أُمِّهِ قَالَ : سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِه ؟ قَالَ فَأَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ : حَمَلْتُ بِهِ الثَّتَيْ عَشَرَ شَهْرًا ؟ قَالَ : سَلْهَا عَنْ صَيْحَتِه حِينَ وَقَعَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَقَالَت : سَلْهَا عَنْ صَيْحَتِه حِينَ وَقَعَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَقَالَت : صَاحَ صَيْحَةَ الصَبِيِّ ابْنِ شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَقَالَ : سَلْهَا عَنْ عَنْ صَيْحَتِه حِينَ وَقَعَ ، قَالَ اللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلْمَ شَاةً عَفْرَاءَ وَالدُّخَانَ قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ يَعْدُو يَقُولَ الدُّخَانَ قَالَ : الدُّحُ الدُّخُ الدُّخُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : اخْسَأُ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُو قَوْلَ الدُّخَانَ قَالَ : الدُّخُ الدُّخُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : اخْسَأُ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُو قَوْلَ الدُّخَانَ قَالَ : الدُّخُ الدُّخُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : اخْسَأُ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُو قَوْلَ الدُّخَانَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ : الدُّخُ الدُّخُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : اخْسَأُ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُو

#### شرح:

- موافقة حال ابن صائد للأمارات التي سأل عنها النبي ﷺ ، وسؤال النبي ﷺ عن إمارات محددة لا بد أن يكون مرجعه الوحي وله علاقة واضحة بأمارات الدجال ، ولكن الكلام يحتمل أن يراد به دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكير .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم ٢١٣٧٧ [ المسند ١٧٧/٥) ] قال ابن حجر : سنده صحيح [ فتح الباري ( ٣٤١/١٣) ]

- جزم أبي ذر في أن ابن صياد هو الدجال ، وعدم تورعه من القسم بذلك تسع مرات مع تورعه من القسم بأنه ليس الدجال ولو مرة واحدة ، يدل على أنه قد حصل له من الدلائل التي عاينها مع رسول الله على ما يؤكد على ذلك منها ما ذكر ، ولعل أبا ذر رأى من سياق الحدث وتفاعل الرسول معه ما يؤكد ذلك .
- يلحظ من الحديث أن النبي ﷺ كان مهتماً بظاهرة ابن صائد اهتماماً خاصاً ، ومعنياً بتتبع تفاصيلها ، ويدل السياق على أن طبيعة أسئلة النبي ﷺ عن أشياء مخصوصة لأم ابن صياد إنما مرجعه الوحي .

وفي رواية الإمام أحمد ﴿ .فَقَالَ أَبُوهُ - أَي الدجال - رَجُلٌ طُواَلْ مُضْطَرِبُ اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأُمُّهُ امْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الشَّنيَيْنِ . ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٥٠ ، وقال عنه : حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( ٦/ ٢٢٥ ) ] ، وأحمد في مسند البصريين عن نفيع بن الحارث برقم ٢٠٤٤٣ [ المسند (٥١/٥) ] يقول ابن حجر : و الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان ، وهو ليس بالقوي [ فتح الباري ( ٣٣٨ /١٣) ] ؛ وضعفه الألباني [ سنن الترمذي بتحقيق الألباني ، حديث رقم ٢٢٤٨ ]

ضرب اللحم: خفيف اللحم

منجدل : ملقى على الجدالة ، وهي الأرض

شرح الغريب:

طوال: شديد الطول.

فرضاخية: ضحمة.

همهمة : كلام غير مفهوم .

شرح:

- الأثر فيه إشارة عجيبة ، وهي أن النبي على قد تحدث عن بعض أوصاف الدجال وأوصاف والديه ، وقد وجدت هذه الأوصاف بصورة مطابقة في ابن صياد ووالديه ، ولكن ليس في الحديث دلالة على أنه الدجال صاحب الفتنة العظمى ، و إن كان الحديث يعزز هذا الرأي ، ولكنه يحتمل أن النبي على قد أبلغ عن أوصاف دجال من الدجالين فنعتها النبي الله لصحابته ، ثم تبين أن المراد منها ابن صياد ، وعلى هذا الاحتمال يكون الوصف في الحديث لا يراد به الدجال الأكبر .

- يتضح من حال ابن صياد ألها تخالف حال البشر الأسوياء في الشكل والمضمون ، وهذا واضح من كونه تنام عيناه و لا ينام قلبه ، وهذا الأمر مخالف لطبيعة البشر ، وهي خارقة من خوارق ابن صياد العديدة .
- دلالة الحديث تشير إلى أن أبا بكرة راوي الحديث بعدما سمع عن الدحال وأوصافه سمع بمولود في المدينة عند اليهود له نفس الأوصاف وكلمة مولود تشير إلى قرب ولادته ، فيكون مقتضى الحديث أنه ولد إما في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة ، وهذا المقتضى يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سيأتي ، والذي يدل على أن النبي في قد ذهب إلى ابن صياد وقد قارب الحلم ؛ أي البلوغ ، مما يدل على أنه ولد إما في بداية العهد النبوي ، أو قبله بقليل وهو ما أرجحه ؛ إذ كيف يكون ولد في هذا الوقت ، وقد ثبت أن النبي التقى مع ابن صياد وقد قارب البلوغ والمعلوم أن مدة النبي في المدينة كانت عشر سنوات تقريباً .

والراجع عندي في هذه المسألة هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما التالي ؟ فإنه قد رواه مسلم في صحيحه ، أما حديث أبي بكرة فهو وإن اعتبره الترمذي حديثاً حسناً إلا أن فيه على بن زيد بن جدعان وهو ليس بالقوي كما صرح ابن حجر وغيره ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إسلام أبي بكرة وقدومه للمدينة كان في سنة الفتح ؛ أي سنة ثماني للهجرة ، فكيف يكون قد التقى بابن صياد وهو قريب ولادة ، وفي نفس الوقت التقى به النبي على في نفس المدة وهو قد قارب البلوغ .

لذا ترجح روايات مسلم عن ابن عمر على حديث أبي بكرة على عند الترمذي وأحمد ، وهناك وجه للجمع بين الحديثين وهو أن قول أبي بكرة بأنه سمع بمولود عند اليهود لا يراد به قرب الولادة ، بل للدلالة على حصول ولد عندهم هذه الأوصاف.

## ويعزز هذا الاحتمال أمرين :

## الأمر الأول :

إن أبا بكرة عندما ذهب لابن صياد حصل بينهم كلام مما يدل على أن ابن صياد كان كبيراً نوعا ما ، وإلا لا يتصور مثل هذا الكلام من قريب ولادة .

## الأمر الثاني :

لاحظنا من سياق الحديث أن أم ابن صياد عندما سئلت عن ابنها قد أخبرت بألها ولد للحظنا من سياق الحديث أن أم ابن صياد عندما سئلت عن ابنها بأنه أقله منفعة لا ولد أعلام أعور أضر شيء وأقله منفعة ، ومعرفة الأم لوضع ابنها بأنه أقله منفعة لا يتأتى وهو قريب ولادة ، إذ لا يتصور منه النفع في ذلك الوقت ، لكن إذا كبر الولد وهذا وبدأ الأهل يطلبون منه بعض الأشياء عندها يتضح لهم إذا كان كبير نفع أو قليله ، وهذا لا يتصور إلا إذا قارب الولد البلوغ ، ففي مثل هذه السن يرجى نفعه ؛ لذا كانت زيارة أبي بكرة له في السنة الثامنة ، وهو قريب من البلوغ ، وهذا الوجه محتمل ، وبه يمكن الجمع بين الأحاديث .

🕮 - عن ابْنَ عُمَرَ رَضي اللَّه عَنْهِمَا : ﴿ أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا : ﴿ أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا رَ هُط قِبَلَ ابْنِ صَنَّادِ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أَطُم بَنِي مَغَالَة ، وقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادِ الْحُلُمَ ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّاد : تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّه . فَنَظَرَ إِلَيْه ابْنُ صَيَّاد فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ . فَقَالَ ابْنُ صَيَّاد للنَّبِيِّ عِيدٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّه ، فَرَفَضنَهُ ، وقَالَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلُهِ . فَقَالَ لَهُ : مَاذَا تَرَى ؟ قَالَ ابْنُ صَيَّاد: يَأْتيني صَادقٌ وكَاذِبٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : إنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا . فَقَالَ ابْنُ صَيَّاد : هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ : اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرِكَ . فَقَالَ عُمرُ عَلَيْهِ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّه أَضرب عُنُقَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلُه ، وَقَالَ سَالِمٌ سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْب إِلَى النَّخْلِ الَّذِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا ، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْنِي فِي قَطيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ ، فَرَأَتْ أَمُّ ابْنِ صَيّادِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادِ : يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادِ - هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَتَارَ ابْنُ صَيَّاد ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ .﴾ (١)

وَفَي رواية قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لابن صائد: ﴿ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا فَوْقَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ فَوْقَ الْبَحْرِ قَالَ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى صَادِقًا وَكَاذِبِينَ أَوْ صَادِقِينَ وَكَاذِبًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لُبِسَ عَلَيْهِ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجنائز برقم ١٣٥٤ – ١٣٥٥ [ البخاري مع الفتح ( ٢٥٨/٣–٢٥٩) ] ؛ ومسلم في الفتن برقم ٢٩٣٠ واللفظ له [ مسلم بشرح النووي ( ٢٤٥/٩) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن ، حديث رقم ٢٣٤٩ ، وقال : حديث حسن [ تحفة الأحوذي ( ٢١/٦) ] وصححه الألباني [ سنن الترمذي للألباني حديث رقم ٢٢٤٧

وفي رواية : ﴿ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أي لابن صائد - إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً وَخَبَّأً لَهُ ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينِ ) قَالَ : ابْنُ صنيَّادٍ هُوَ الدُّخُ . ﴾ (١)

وفي رواية : قال رسول الله ﷺ لابن صائد : ﴿ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْغُلَامُ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا مَرَّتَيْن .﴾ (٢)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ صَائِد : ﴿ مَا تُرِبْبَةُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَالَ مَنْ وَالَ مَنْ وَاللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْ الْقَاسِمِ قَالَ صَدَقْتَ . ﴾ (٣)

عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ إِنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ ابْنُ صَيَّادٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ : ﴿ إِنَّهُ لَا يَمُرُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَلَّمَهُ ﴾ (٤)

#### شرح:

هذه الأحاديث برواياتها المتعددة والحديث الذي سبقه يتطلب منا بعض الوقفات المعينة على فهم ظاهرة ابن صياد وعلاقتها بالدجال الأكبر .

## الوقفة الأولى : ظاهرة ابن صياد وعلاقتها بالدجال الأكبر .

لكي تتضح لنا حقيقة ظاهرة ابن صياد ، ولكي لا تختلط علينا الأوراق في فهم علاقتها بظاهرة الدجال الأكبر أرى أن أرتب فهمي لمدلولات سياق روايات هذه الأحاديث والحديث الذي يسبقه على النحو التالي :

- يتضح من سياق هذا الحديث والذي سبقه أن النبي على قد أُخبر عن طريق الوحى بأن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم ، برقم ٤٣٠٧ [ عون المعبود ( ٤٨١/١١ ) ] وصححه الألباني [ سنن أبي داود للألباني ، حديث رقم ٤٣٢٩ ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ٢٣٨٥٨ [المسند ( ٥٢٩/٥)] والحديث له أصل في البخاري ومسلم (٣) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٢٨ [انظر مسلم بشرح النووي ( ٢٤٤/٩)] ؛ وأحمد برقم ١١٠٠٨ [المسند ( ٣/٤٠)]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في باقى مسند المكثرين برقم ١١٣٤٤

هنالك فتنة عظيمة تكون على يد الدجال هي أعظم فتنة على وجه الأرض ، لكن كان الوحي بحملاً في بيان حقيقة الدجال و اقتصرت على بيان صفاته ؛ أي لم يكن النبي على يعلمه على وجه الخصوص ، أو يعلم وقت خروجه ، فأخبر صحابته الكرام عنها بصيغة بحملة ، وكان من سياق بعض الأحاديث الواردة عن الدجال ما يشير إلى قرب خروجه ، منها ما ورد عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ على قَالَ : ﴿ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاة فَخَفَّضَ فَيه وَرَفَع حَتَّى ظَنَنَاهُ في طَائفة النَّخُل فَلَمًا رحْنَا الله عَن وَرَفَع عَرَف الله وَرَفَع عَرَف الدَّجَالَ فَينا فَقَالَ مَا شَأْنكُم قُلْنا يَا رَسُولَ اللَّه ذَكرت الدَّجَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَّضَتَ فيه وَرَفَع حَتَّى ظَنَنَاهُ في طَائفة النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَضتَ فيه وَرَفَعتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ في طَائفة النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ أَخُوفُني عَلَيْكُم إِنْ يَخْرُح وَأَنا فيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُح وَلَسْتُ فيكُمْ فَامْرُونَ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُّ مُسْلَمٍ.

فهذا الحديث يشير إلى أن النبي ﷺ لم يكن يعلم عند ذكر هذا الحديث وقت خروجه ، وسياقه يشير إلى أن النبي ﷺ كان يرى قرب خروجه حتى قال بعض الصحابة «حتى ظنناه في طائفة النخل » ، وبالتالي كان عدد من الصحابة يرون أن خروجه قريب جداً .

يضاف إلى ذلك أن النبي الله أخبر عن طريق الوحي عن أوصاف أحد الدجالين وطبيعة ميلاده وأبويه كما يتضح من الحديث الأول ، فأخبر صحابته بذلك ، فعندما رأوا هذه الأوصاف تنطبق على ابن صياد جاءوا إلى النبي الواعد وأخبروه به ، وأخبروه ببعض أعاجيبه ؛ فأراد النبي أن يعلم خبره ، ودلالة الحديث تشير إلى أن النبي كان متوقفاً في الحكم عليه ؛ أي لم يكن عند النبي بي بيان من الوحي أن ابن صياد هو الدجال الأكبر بعينه أم هو دجال من الدجالين ، ودلالة الحديث على ذلك واضحة عندما طلب عمر من النبي أن يقتل ابن صياد فقال له الرسول الن يكنه فلن تسلط عليه ، وإن لم يكنه فلا خير الك في قتله ، والدلالة واضحة بأن

النبي هم يقطع بأنه الدجال أو غيره ، وسنلخظ أن توقف النبي هم عن الجزم بحقيقة ابن صياد سيكون له أثره على عمر بن الخطاب هم، وعلى رأيه في شأن ابن صياد . علخص مما سبق تصور طبيعة الحديث النبوي عن الدجال مقارنة مع تطور بحريات الأحداث ، ففي بداية العهد المدني كان الكلام عن الدجال عاما مجملاً مع تصور قرب حروجه - وافق الكلام عن الدجال الحديث عن ميلاد دجال لأبوين لهما أوصاف محددة - مطابقة الأوصاف التي ذكرها النبي على ابن صياد - تَعرُّف بعض الصحابة على ابن صياد وغرائبه مما أكد لديهم كونه الدجال الذي يعنيه النبي في في أحاديثه - تبليغ النبي مج بحبر ابن صياد وعجائبه - تحرك النبي لله لمعرفة حقيقة ابن صياد وتوقفه في الحكم عليه مما يدل إلى أنه ليس هناك قول فصل من الوحي فيما يخص ابن صياد هل هو الدجال الأكبر أم غيره وإن كانت قرائن حاله محتملة للأمر وقوع قصة تميم و إقرار النبي لله لما مما يشير إلى أن الدجال الأكبر ليس هو ابن صياد ، وإنما هو دجال من الدجالين - تعيين الوحي للنبي على عن إمارات ومكان خروج

هذا في ظني هو بيان لتدرج الإرشاد النبوي عن ظاهرة الدجال من الإجمال إلى التفصيل وتداخل ظاهرة ابن صياد معها ، ومن نظر نظرة متفحصة لمجموع الأحاديث السابقة يحصل له هذا التصور التدريجي لهذه الظاهرة ، لكن سنلحظ أن ظاهرة ابن صياد ستبقى محافظة على قرائن قوية معززة لكونه الدجال الأكبر بالرغم من ورود قصة تميم عن الدجال الذي رآه ، وهذا يزيد من غرابة هذه الظاهرة .

## الوقفة الثانية: غرابة ظاهرة ابن صياد:

من تتبع روايات الأحاديث السابقة يجد نفسه أمام ظاهرة غريبة خُداً وقعت مع غلام صغير ويظهر من سياق الحديث أن غرائب ابن صياد كانت أكثر من ذلك ، ولعل النبي على قد سمع من صحابته الكثير ؛ لذا حساء ليستبين أمره ، فكانت هذه الغرائب التي

رآها في لقاء واحد ، والتي يمكن إجمالها في التالي :

- ١- إخباره عن عرش إبليس في الماء.
- ٢- معرفته بعض ما يضمر النبي ﷺ فيما يخص آية الدخان
  - ٣- إخباره عن تربة الجنة و إقرار النبي ﷺ له .
    - ٤- زعمه أنه لا يمر على شيء إلا حدثه.
- إخباره عن صادق وكاذبين أو كاذب وصادقين ، وفي هذا الإخبار قال النبي على الله أبس عليه .

هذه بعض غرائب ابن صياد - و سيأتي بيان وقوع غيرها مع ابن صياد والصحابة - ولو نظرنا إليها لوجدنا ألها تعزز كون ابن صياد هو الدجال ؟ إلا ألها ليست جازمة في الدلالة ؟ لألها عبارة عن حالة شيطانية من جنس الأحوال الشيطانية التي يقع فيها السحرة والكهان ؟ فرؤيته لعرش إبليس يدل على أنه له علاقة شيطانية حاصة تمكنه من رؤية أشياء مخصوصة ، ولعل الشيطان يكون في تلك الحالة قد تلبسه بالكامل ، وأعانه على تلك الرؤيا ، أما إحباره عن بعض ما يضمر النبي بي بقوله : هو الدخ ، فواضح أنه من جنس ما يقع للكهان بفعل الشيطان ؟ لذا قال له النبي في مباشرة احساً فلن تعدو قدرك ؟ أي لن تجاوز قدرك وقدر الكهان أمثالك الذين يحفظون من إلقاء الشياطين كلمة من جمل كثيرة .

ومثل هذه الأحوال الشيطانية يتكرر مثلها على مر العصور ، و قد يزيد بعضهم عن قدرة ابن صياد إلا ألها واضحة في ألها حال شيطاني ، ومن هذه الأحوال ما كان يقع للأسود العنسي الذي ادعى النبوة ، فقد كانت تأتيه الشياطين تخبره ببعض الأمور المغيبة - وليست الغيبية - فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه . مما يقولون فيه حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين كفره فقتلوه .

ومنهم الحارث الدمشقي الذي خرج زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة ، وكانت الشياطين تمنع السلاح أن ينفذ فيه ، وكانت تخرج رجليه من القيد . ومنهم من كانت تطير به الجن في الهواء وتنقله إلى أماكن بعيدة ، ومنهم من كان يكاشف بعض الحاضرين بما في قلبه ... إلخ (١)

و لعل الذي يميز هذه الأحوال الشيطانية عن بعض ما يحصل من كرامات للصالحين أن أحوالهم الشيطانية في الغالب تقترن بالمعاصي أو المنكرات أو ما يدل على أهم من أولياء الشيطان، ووقوعها يكون من باب الاستدراج لأصحاب النفوس الضعيفة .

إذا يتضح لنا أن غرائب ابن صياد ليس فيها دلالة صريحة على أنه الدجال ، وإن كانت تعزز ذلك .

## الوقفة الثالثة : لمَ لَمْ يأذن النبي ﷺ لعمر ﷺ بقتل ابن صياد .

يتضح لنا من الأحاديث السابقة أن النبي ﷺ منع عمر ﷺ من قتل ابن صياد ، والسبب بينه النبي ﷺ بأن هناك احتمالين في ظاهرة ابن صياد :

#### الاحتمال الأول:

إما أن يكون ابن صياد هو الدجال الأكبر ، وفتنته لا محالة واقعة لأنها جزء من قضاء الله وقدره الحتمى ، وبالتالي لن يستطيع عمر رفي أن يسلط عليه بقتله .

## الاحتمال الثابي :

هو أن لا يكون ابن صياد الدجال الأكبر ؛ لذا لا يكون في قتله خير لعمر ﷺ لأن ابن صياد غلام لم يبلغ الحلم بعد .

وهناك تعليل آخر بأن هناك مهادنة كانت بين يهود المدينة والنبي الهرون في قتل ابن صياد وهو صبي من اليهود مدعاة لإثارة الفتنة ، وأرى أن التعليل الأخير بعيد ، خاصة إذا علمنا أن ظاهرة ابن صياد قد أثيرت في مراحل متأخرة من العهد المدني كما يتضح من سياق بعض الأحاديث ، وفي هذه المرحلة كانت قد انتهت كل المعاهدات بين النبي وبين يهود المدينة ، والتي كان آخرها في السنة الخامسة بعد غزوة الخندق وغزوة بين قريظة .

<sup>(</sup>۱) انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى ( ۲۸۳/۱۱ وما بعدها )

# الوقفة الرابعة : لِمَ حرص النبي ﷺ على تتبع أحوال ابن صياد ومعرفة خبره .

كما ذكرت سابقاً أن أحوال ابن صياد قد شاع ذكرها في المدينة واختلط الفهم في توصيفها ؛ لذا وجد النبي بي بصفته إمام الأمة ونبيها ضرورة في امتحان ابن صياد وكشف حاله للصحابة الكرام في أن ما يقع معه هو إما ضرب من ضروب الكهانة ، أو حال شيطانية رافقته ؛ وبالتالي يمكن تفسير حرص النبي بي على معرفة حقيقة ابن صياد أنه من باب كشف أحوال من يُخاف مفسدته ، ويتوقع منه إثارة الفتن بين المسلمين .

## إشكـــــال

لماذا لم يحسم النبي \* القول في حقيقة ابن صياد ليتضح أمره للصحابة ؟

عن أبي بَكْرَة على قَالَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي مُسَيْلِمَةَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَيه شَيْئًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَى خَطِيبًا فَقَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ: فَفِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرُ ثُمْ فِيهِ وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخْرُجُونَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَة وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَة إِلَّا يَبْلُغُهَا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَانِ يَدُبُانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَانِ يَدُبُانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ اللَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَانِ يَدُبُانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ . ﴾ (١)

## الشاهد في الحديث:

الحديث يتكلم عن فتنة مسيلمة الكذاب ، والملاحظ من سياقه أن الصحابة أكثروا القول فيه ، فما كان من النبي الا أن بين حقيقة هذا الرجل بأنه كذاب من ثلاثين كذاب آخرهم المسيح الدجال ، وهذا الحديث يبرز منهج النبي الله في شأن هؤلاء الكذابين ، وهو بيان حقيقتهم لئلا يلتبس على الناس أمرهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند البصريين برقم ١٩٩٥ ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ٦٦٥٢ [ ابن حبان ( ١٢٩/١ ) ] ؛ قال الهيثمي : أخرجه أحمد والطبراني ، وأحد أسانيد أحمد والطبراني رحاله رحال الصحيح [ بحمع الزوائد (٣٣٢/٧) ]

أما في قصة ابن صياد فقد ثبت أن النبي ﷺ قد توقف فيها ، و لم يقطع بكونه الدجال أو غيره ، و لم ينقل لنا عدول النبي ﷺ عن توقفه بخصوصه ، حتى بعد قدوم تميم ، مع أن المقام مقام بيان في أمر نال اهتماماً كبيراً من رسول الله ﷺ ، وأكثر الناس القول فيه .

بل دواعي بيان حقيقة ابن صياد أقوى من بيان حقيقة مسيلمة ، وذلك لسببين هامين :

## السبب الأول:

ملاحظة النبي الله المسلم الشديد الذي وقع فيه كبار الصحابة في شأن ابن الصياد ، وسمع بنفسه قسم عمر الله بالجزم في أنه الدحال ، وقد يكون هذا القسم وقع من غيره بحضرة النبي الله ، ولاحظنا أيضاً موقف أبي ذر ، وسنلاحظ موقف حفصة وابن عمر رضي الله عنهما ، إذا أكثر الصحابة وأكابرهم لبس عليهم الأمر بشأن ابن صياد ، وهذا مقام يستدعى البيان الشافي في حقه .

#### السبب الثابي:

المعلوم أن فتنة ابن صياد كانت في قلب المدينة ، ولها علاقة في أذهان الصحابة ، بأعظم فتنة على وجه الأرض ، والشبهات التي أثيرت حولها شغلت فكر الصحابة ، ونالت الكثير من حديثهم ، بينما فتنة مسيلمة فقد كانت بعيدة حداً عن ديار الصحابة .

والسؤال الذي يطرح هنا: لم لم يفصل النبي ﷺ في القول بشأن ابن صائد ، كما فعل في قصة مسيلمة مع أن الدواعي لبيان القول الفصل بشأنه أهم من مسيلمة ؟

وقد يجاب على ذلك بأن النبي الله اكتفى في شأنه بما ورد في قصة تميم ، وهذا القول لا يسلم ؛ لأن النبي الله وإن أقر تميم فيما حدث به عن الدجال الموجود في أحد الجزائر ؛ إلا أنه لم يرد عنه أي تصريح بنفي كون ابن صياد أنه الدجال ، وهذا أمر غريب ، خاصة أنه رأى من بعض أصحابه من يقسم بأنه الدجال وكان من حال النبي التوقف في شأنه قبل ذلك .

أقول: منهج النبي الله في ملاحقة أصحاب الفتن وبيان حقيقتهم ، يقتضي قولاً فصلاً بخصوص ابن صياد ، وعدم وجود قول فصل فيه يعتبر قرينة قوية مرجحة أن ابن صياد هو الدجال الأكبر .

وهذا القول يستدعي سؤالاً أخرَ ، وهو ما دام ابن صياد هو الدجال الأكبر ، فلم لم يصدر من النبي على قولاً فصلاً موضحاً لحقيقته ؟

ويجاب عن ذلك أن النبي الكتفى هنا بالتلميح دون التصريح ، لعدم وجود فائدة ترجى من التصريح ، وحتى لا ينشغل الصحابة في فتنة ليسوا من أهلها أو زمالها ؟ بحيث يكون انشغالهم بما لا ترتجى فائدته ، فتطلبت الحكمة النبوية الاقتصار على التلميح الذي فهم منه كبار الصحابة ، وأقرب الناس من النبي الله حقيقة الدجال ؛ أما غيرهم فلا داعى لإشغالهم بذلك .

ويبقى تساؤل في غاية الأهمية : وهو إذا كان ابن صياد هو الدجال ، فما هي حقيقة قصة تميم ؟ حيث إلها تقتضي القول أن الدجال الأكبر مغاير لابن صياد ، وقد أقر النبي على تميم في كل ما أحبر .

وهذا التساؤل غاية في الأهمية وبيانه يفصل القول في حقيقة ابن صياد ، والإحابة عليه مرتبطة بمعرفة حقيقة الدجال ، وهذا بيانه في موضع آخر بعد إتمام موقف الصحابة مع ابن صياد وبيان قصة تميم ثم بيان وجه الجمع بين كل ما ورد .

## المطلب الثاني: ابن صياد والصحابة الكرام

حَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِد قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ ، فَاسْتَوْحَشْتُ منْهُ وَحَشْةً شَديدةً ممَّا يُقَالُ عَلَيْه ، قَالَ : وَجَاءَ بِمَتَاعِه فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَديد فَلَوْ وَضَعْتُهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَة . قَالَ : فَوَضَعْتُهُ مَعَ مَتَاعِي فَقُلْتُ فِنْ الْحَرَّ شَديد فَقُلْ : فَرُفْعَتُ لَنَا عَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسِ قَقَالَ اشْرَب أَبَا سَعِيد فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَديد وَاللَّينُ حَارٍ مَا بِي إِلَّا أَنِي أَكْرَهُ أَنْ بَعْسِ فَقَالَ الشَّرِبَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ : أَبَا سَعِيد لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُعَلِّقَهُ

بِشَجَرَة ثُمَّ أَخْتَنِقَ ، ممَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ يَا أَبَا سَعِيد مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا خَفَيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثُ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ كَافِرٌ ؟ وَأَنَا مُسلَمِّ . أُولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا الْيُولَدُ لَهُ ؟ وَقَدْ تَرَكْتُ ولَدي بِالْمَدِينَةِ أُولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكْ اللَّه ﷺ : لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَةً وقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّة ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُ عَنَى كَدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُو الْآنَ قَالَ قَالَ قَالَ الْمَوْمِ !» (١)

## شرح الغريب:

عس : القدح الكبير ، وجمعه عساس

وفي رواية قال ابن صائد لأبي سعيد ﷺ : ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنَا بِالدَّجَّالِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَوْ شَئِتَ لَأَخْبَرْنَكَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ أُمِّهِ وَاسْمِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا . ﴾ (٢) وفي رواية قال ابن صائد : ﴿ وَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمَ النَّاسِ بِمِكَانِهِ السَّاعَةَ ﴾ (٣)

## أقول :

1- الآثار واضحة الدلالة في أن ابن صياد هو أحد الدجالين ، وله أحوال شيطانية ، وأنه غير معذور فيما يدعيه ، ففي اللحظة التي كاد فيها أبو سعيد في أن يعذره صرح بأنه يعرف مولد الدجال واسمه واسم والديه ومكان خروجه ، ولا نعلم هل كلامه من باب الدجل الذي يحاول تسويقه على الغير ؛ أم حصلت له هذه المعرفة من خلال تابعيه من الشياطين ، ولا نعلم دافعه من الحديث عن معرفته لمكان الدجال و اسمه ، هل هو استدراج لأبي سعيد لكي يستفهم منه - والصحابة كان عندهم تشوف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٢٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٩/ ٢٤٤)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٧٥٥ [ المسند (٩٧/٣) ] ، والحديث له أصل في صحيح مسلم (٣)أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٣٩٦ [ المسند (٥٣/٣) ] ، والحديث له أصل في صحيح مسلم

وحرص لمعرفة كل شيء عن الدجال - أم هو إظهار لخوارقه وقدراته الخاصة ، أم هي غفوة كل دجال ليستبين من حوله حقيقة دجله ، أم هناك نوع اتصال بين دجال المدينة والدجال الأكبر كما أن هناك اتصالاً بين إبليس وأتباعه من سرايا الشياطين .

- ٢- يتضح من سياق القصة أن أكثر الصحابة كانوا يعتقدون أن ابن صياد هو الدجال ، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يرد في ظني عن أي صحابي أنه كان يرى عكس ذلك ؛ أي إنه ليس الدجال ، وبالتالي نجد أنفسنا أمام جمع من الصحابة يعتقد ، بل بعضهم يقسم على أن ابن صياد هو الدجال ، و لم يصلنا في حدود علمي أي أثر منهم ينكر ذلك ، فأشبهت القضية الإجماع السكوتي من الصحابة الكرام .
- ٣- يلحظ من سياق قصة أبي سعيد الخدري أن ابن صائد كان يتفنن في الدجل على من حوله ، ويتصور من سياق القصة أن ذلك وقع إما في عهد أبي بكر هذه وإما في عهد عمر هذه ، والسؤال الذي يطرح الآن : لماذا لم يقم أحد الخليفتين بتعزيره على ذلك ؟ بالرغم من أن تصرفه يشيع الفتنة بين المسلمين ، ولئن لم يكن الدجال ، وثبت ذلك عند الخليفتين ، ووقع منه دجل ، فهناك دواعي لمعاقبته من قبل الحاكم المسلم ، ولئن كان هناك مانع من معاقبته في عهد النبي في كصغر سن ابن صائد أو بسبب وجود معاهدات بين المسلمين ويهود المدينة ، فهذه الموانع انتفت في عهد الخليفتين ، ومن تتبع المسألة يجد أنه لم يردنا أي شيء عن محاسبة ابن صائد على دحله ، وعدم وقوع هذه المحاسبة فيه دلالة على أن هناك سبباً قوياً غير معهود في امتناع الخليفتين عن ذلك مع انتفاء الموانع الظاهرة وتوفر الدواعي لذلك ، فما هو هذا السبب ؟
- ٤- المفارقات التي ذكرها ابن صياد بينه وبين الدجال الأكبر لها أهميتها في هذا المقام ، وهي مرجحة لكون ابن صياد ليس الدجال الأكبر ، لكنها غير حازمة ؛ لأن النبي الخير مثل هذه الأوصاف عن الدجال الأكبر بأنه لا يدخل مكة والمدينة ، وأنه لا يولد له ولد حين خروجه ، وهذا لا ينفي وقوعه قبل ذلك ، يقول ابن حجر : « أما

احتجاجاته - أي ابن صائد - بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر ، فلا دلالة له على دعواه ؛ لأن النبي ﷺ إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان .» (١)

هم - - قال أبو سعيد : ﴿ وقيل لَهُ : أبن صائد ! أيسرُك أنَّك ذَاك الرَّجُلُ ؛ أي الدجال قَالَ : فَقَالَ : لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ . » (٢)

الأثر فيه إشارة إلى أن ابن صائد كان معجباً بشخصية الدجال ، ولا نعلم هل قال هذا الكلام بعد إسلامه أم قبل ؟ وإن كان دلالة سياق أحاديث أبي سعيد تدل على أنه قال ذلك بعد إسلامه مما يشكك بصورة واضحة في مصداقية ادعائه الإسلام .

ولعل إعجابه بشخصية الدجال ، وتمنيه أن يكون هو ، واستعداده وجرأته ليقول هذا الكلام بين جمع يرى الدجال بصورة منفرة جداً مما سمعوا عن حقيقته من رسول الله ، يوضح لنا سبب نفور من حوله منه .

كذلك يحتمل سياق هذا الحديث وسابقه أن يكون ابن صائد نفسه هو الدجال ، وقد استخدم أسلوب التلميح دون التصريح في الدلالة على ذلك ، لعلمه أن التصريح بشخصيته ليس هذا زمانه الذي يعيش به ، و كأنه هنا استخدم أسلوب التقية والمعاريض لإخفاء شخصيته .

حَنْ نَافِعِ قَالَ : ( لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ابْنَ صَائِدِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَأَ السِّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا . فَقَالَتْ لَهُ : رَحمَكَ اللَّهُ مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِدٍ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا . ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: فتح الباري ( ۳۳۹/۱۳)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٢٧ [ مسلم بشرح النووي (٣٤٣/٩] ] (٣) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٢ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٤٧/٩)

حَن ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ : ﴿ كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ ابْنُ صَيَّادِ - أَي هو الدجال - قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمْرَ رضي الله عنهما : لَقيتُهُ مَرَّتَيْنِ ... فَلَقيتُهُ لَقْيَةٌ أَخْرَى - أَي ابن صياد - وقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ابن صياد - وقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ قَلْتُ : لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه . قَالَ : فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ قَالَ : فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ عَلَى النَّهُ مَا شَعَرْتُ قَالَ : وَجَاءَ - أي ابن عَم حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمنينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ : مَا تُرِيدُ الِّيهِ ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ عَم ر حتَّى دَخَلَ عَلَى أُمَّ الْمُؤْمنينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ : مَا تُرِيدُ الِّيهِ ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ عَم ر حتَّى دَخَلَ عَلَى أُمَّ الْمُؤْمنينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ : مَا تُرِيدُ الِيهِ ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ عَم ر حتَّى دَخَلَ عَلَى أُم المُؤْمنينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ : مَا تُرِيدُ الِيهِ ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَهُ قَدْ قَالَ - أي رسول الله - إِنَّ أُولَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبَ " يَغْضَبُهُ . ) (١)

## أقول :

الأثران السابقان يشيران إلى بعض غرائب ابن صياد ، ومدى تأثيره النفسي والشعوري على من حوله ومن هذه الغرائب:

- انتفاخه في الطريق أو الزقاق لدرجة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عنه أنه ملأ
   السكة ؛ أي الطريق .
- حدم معرفة ابن صائد كيف ذهبت عينه ، وهذا الأمر يعزز عندنا أن ابن صياد لم
   يكن يملك نفسه ، بل كان لهبة لتسلط الشياطين عليه من صغره
- "- عدم إحساس ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه وهو يضرب ابن صياد ؟ فبالرغم من أنه كسر عصا عليه ؟ إلا أنه لم يشعر بذلك بل تشكك بقول من أحبره بأنه فعل ذلك مما يدل على أنه فقد الشعور بنفسه عندما كان يضربه ، والسؤال الذي يُطرح في هذا المقام : كيف أثو ابن صائد على أحاسيس ابن عمر رضي الله عنهما ؟ طبعاً هذا كان بفعل الشياطين التي وحدت في ابن صياد ثغرة تستطيع النفوذ من خلالها نحو البشر حوله .
  - ٤- لاحظنا من قصة ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما أنهما يريان أن ابن صائد هو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن و أشراط الساعة برقم ٢٩٣٢ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٤٧/٩ ]

الدجال ، بل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقسم على ذلك حيث قال : « وَاللَّهِ مَا أَشُكُ أَنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّاد . » (١) و صيغة رد حفصة يؤكد على ذلك ، بل سياق الحديث يشير إلى جزم حفصة رضي الله عنها بهذا الأمر ، وحفصة هي ابنة عمر عليه وزوجة الرسول في ؛ أي هي أقرب الناس من هذا الشأن وفهم ملابساته ودلالة سياق القصة تشير أن ما وقع مع ابن عمر كان بعد عهد النبي الله

إذا نحن هنا أمام أقرب الناس من رسول الله ﷺ (حفص و عبدالله ابن عمر)، وهما يجزمان بأن ابن صائد هو الدجال مما يؤكد أنه لم يرد عن النبي ﷺ حال حياته ما ينفى هذا التصور الذي اختمر في عقول النخبة من صحابته .

ه - عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِد الدَّجَّالُ ، فَقُلْتُ : أَتَحْلِفُ بِاللَّهِ ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عَنْدَ النَّبِيِّ ﴾ (٢)

## أقول :

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠٨ [ عون المعبود ( ٤٨٣/١١) ] والأثر سكت عنه المنذري

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٢٩ [مسلم بشرح النووي ( ٢٤٥/٩) ]

<sup>(﴿ )</sup> الحق في هذه المسألة أن عدم إنكار النبي ﷺ على عمر صلى فيما أقسم ليس فيه دلالة حازمة على أن ابن صياد هو الدحال ؛ لأن النبي ﷺ كان متوقفاً في الحكم بخصوص ابن صياد ، وبالتالي كان قسم عمر صلى على ما غلب على ظنه ، والقسم بغلبة الطن حائز ، ولا يشترط فيه اليقين .

خطابه ، يضاف إلى ذلك أنه هو الذي عاين مع رسول الله ﷺ ظاهرة ابن صياد ، ويتصور أنه قد عاين قصة تميم أو سمع عنها لأن النبي على نادى فيها للصلاة جامعة ، وبالرغم من ذلك لم يُنقل لنا عنه أنه عدل عن يمينه ، أو كفر عنها ، وأمر كهذا لا بد أن ينقل عنه كما نقل عنه ندمه على موقفه في الحديبية ، فلو تبين له أنه تعجل في القسم على أمر مظنون ، ثم ظهر له خلافه لنقل عنه ندمه على ذلك أو تكفيره عن اليمين ، ولعلم بذلك أقرب الناس إليه كابن عمر رضي الله عنهما وحفصة ، ولنقل ذلك عنهما ؛ لأن دواعي نقل مثل ذلك قوية . كذلك أليس غريباً هنا سكوت النبي ﷺ عندما سمع قسم عمر ، بل أشعر من سياق الخبر أن عمر ترجحت عنده من دلالات عدة استنبطها من حديث النبي أن ابن صياد هو الدجال ، فأراد أن يعزز هذه الدلالات فأقسم بحضرة النبي على ، ليرى ما يترتب على هذا القسم ، فعندما سكت النبي عن الإنكار عليه ترجح لديه أن ما فهمه من دلالات قد أصاب فيها ، بل يكفي في هذا المقام ما ورد عن أبي ذر حيث قال : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ ﴾ (١) فإذا كان لسان عمر ﷺ لسان حق ، وكلماته العادية كلمات حق ، بكيف إذا أقسم على هذه الكلمات التي تحري على لسانه . 🚭 )

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم ٢١٥٩٧ [المسند (٢١١/٥)]

لكن يرد على هذا القول بأن حابر الله كان أحد رواة حديث تميم ، مما يدل على أنه على علم بها ، وقصة تميم لم تغير رأيه في اعتبار ابن صائد هو الدجال ، كذلك القول بأن عمر الله لم يعد إلى الحلف المذكور ليس عليه دليل ، وكذلك عدم عودته للحلف ليس فيه دلالة على أنه غير رأيه ؛ لأنه اكتفى بقسمه الأول ، لكن لو ورد عدوله عن قسمه لكان فيصلاً في المسألة ، وهذا لم يرد .

- ٢

لا حظنا أن جابر وله يقسم على ما أقسم عليه عمر رضي الله عنهما مما يدل على أن آخر عهده بعمر وله هو بقائه على قسمه ، والغريب في الأمر أن أحد رواة حديث تميم كان جابر وله وقد جاء فيه فيما رواه أبو سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِر فله قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله في ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمنْبرِ : ﴿ إِنَّهُ بَيْنَمَا أَنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفَدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزيرَةٌ فَخَرَجُوا بَيْنَمَا أَنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفَدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزيرَةٌ فَخَرَجُوا يُريدُونَ الْخَبْزَ فَلَقَيْتُهُمُ الْجَسَّاسَةُ قَالَ الْبِي سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ المراَأَةُ تَجُرُ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأُسِهَا قَالَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَديثَ وَسَأَلَ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُعْرَ قَالَ هُو الْمَسِيحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَة إِنَّ فِي هَذَا الْحَديث شَيَّا مَا حَفظُتُهُ قَالَ - أي أبو سلمة - : شَهدَ جَابرٌ أَنَّهُ هُو َ ابْنُ صَيَّادِ الْحَديث شَيَّا مَا حَفظُتُهُ قَالَ : وَإِنْ مَاتَ . قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَسْلَمَ . قَالَ : وَإِنْ مَاتَ . قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَسْلَمَ . قَالَ : وَإِنْ أَسُلَمَ . قَالَ : وَإِنْ أَسُلُمَ . قَالَ : وَإِنْ أَسُلَمَ . قَالَ : وَإِنْ أَسُلَمَ يَعْ وَالْ يَعْمَلُ الْمَدِينَة . قَالَ : وَإِنْ أَسُلَمَ . قَالَ : وَإِنْ أَسُلَمَ . وَالَهُ عُلَوْ الْمُ عَلَى الْمَدَينَة وَلْمُ الْمَنْ الْمُ وَالَ الْمَالَمَ الْمَالَمُ الْمَالَمَ الْمَالَمَ الْمَالَمَ الْمَالَمُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَمُ الْمَالَعُ

## الشاهد في الحديث:

إصرار جابر على على أن ابن صياد هو الدجال بالرغم أنه يعلم قصة الحساسة وتميم ، وهو أحد رواها ، والسؤال الذي يطرح هنا : لما أصر جابر على خلك ؟ وما هي الأمارات التي علمها ، واطلع عليها وجعلته متأكداً من كون ابن صياد هو الدجال ؟ ولما لم يجد في قصة تميم ما يغير هذا الإصرار أو يضعفه ؟ بل لم يجد في الأمارات الأحرى كإسلام ابن صائد أو دخوله المدينة أو حتى موته ما يضعف هذا الرأي عنده واستمر على إصراره .

و في ظني أن هناك سراً في الأمر وكان جابر وعمر رضى الله عنهما على إطلاع على ذلك السر والله أعلم ، وإلا لما وجدنا من جابر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠٦ [ عون المعبود ( ١١/ ٤٧٦ ) ] قال ابن حجر : أخرجه أبو داود بسند حسن [ فتح الباري ( ٣٤٠/١٣ ) ]

# شه مثل هذا الإصرار ، خاصة عند تطرق الاحتمال أو الشك في الأمر ، والمعهود عن الصحابة أنهم يتوقفون فيما لم يتبينوا من صحته.

حَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حديث طويل عن ابن صياد وفيه: ﴿ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ : اثْذَنْ لِي فَأَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَكُنْ هُو فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ وَسَاحِبُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَإِنْ لَا يَكُنْ هُو فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، قَالَ جابر: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مُشْفِقًا أَنَّهُ الدَّجَّالُ . ﴾ (١) أقول:

هذا الحديث ذكرته استئناساً ، ولعله يوضح لنا بعض أسباب إصرار جابر وعمر رضي الله عنهما على أن ابن صائد هو الدجال ، فجابر فيه رأى استمرار إشفاق النبي في من كون ابن صائد هو الدجال ، و لم ير من رسول الله في ما يغير هذا الإشفاق ، وهذا الإشفاق هو آخر ما عهده جابر في من النبي في وكلامه يدل على ذلك دلالة صريحة .

قال ابن حجر: « وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة ، وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه . » (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٩٦٦ [ المسند ( ٥٠٠/٣ ) ] و إسناده لا بأس به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣١٠ [ عون المعبود ( ٤٨٤/١١ ) ] وقال ابن حجر : سنده صحيح [ فتح الباري ( ٨١/١٣ ) ]

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١١/١٣ )

## المبحث الثاني قصة تميم والجساسة

حَنْ فَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ رضى الله عنها قالت : ﴿ سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي السَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِد فَصِلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِد فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَكُنْتُ فِي صَفَ النَّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ صَلَاتَهُ ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِرِ ، وَهُو يَضِحْكُ فَقَالَ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ! ثُمَّ قَالَ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ! ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ وَلَا يُرَعْبُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لَأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصِرَانِيًّا ، فَجَاءَ فَبَايَعَ لَلرَعْبَةُ وَلَا لِرَهْبَةً ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا ، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ ، وَحَدَّثَتَى حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّتُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ ، حَدَّتَتِي أَنَّهُ وَأَسْلَمَ ، وَحَدَّتَتَى حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّتُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ ، حَدَّتَتِي أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْنَ مَعْرِبِ الشَّعْرِ ، وَحَدَّتُنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّهُمْ وَجُذَامَ فَلَعبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَعْرِبِ الشَّعْرِ ، لُمُ أَرْفُوا إِلَى جَزِيرَة فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَعْرِبِ الشَّعْرِ ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرُهِ السَّقِينَة فَدَخَلُوا الْجَزِيرَة فَلَقَيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كُثِيرُ الشَّعَرِ ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرُهِ مِنْ كُثْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرُهِ الشَعْرَ . لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرُهِ السَّعَرِ ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مَنْ كُثُرَةً الشَعْرَ . لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مَنْ دُبُرِهُ الْمَاتِ الْمَنْ عَرَبُولُ الْمَاتِ الْمَعْرَابُ اللْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِ الْمَاتُ الْمَاتِهُ الْمَاتِ السَلَيْمِ الْمَاتِهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمَاتِهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمَاتُولُونَ الْمَاتُولُونَ الْمَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتُ الْمَاتِهُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْم

فَقَالُوا: وَيُلَكَ مَا أَنْتَ ؟ فَقَالَتُ: أَنَا <u>الْجَسَّاسَةُ.</u> قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟

قَالَتْ : أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلَقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ. قَالَ - أي تميم - : لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرقْنَا منْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً .

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَديدِ .

قُلْنَا : وَيُلْكَ مَا أَنْتَ ؟

قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي ، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ ؟

قَالُوا : نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَة بَحْرِيَّة فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذه ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقَيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمِدُوا فَقُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي النَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ فَأَقْبُلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا ، وَفَزِعْنَا مَنْهَا ، وَلَمْ نَأُمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.

فَقَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ .

قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ ؟

قَالَ : أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ ؟

قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ.

قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُتُمْرِ .

قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ .

قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ ؟

قَالَ : هَلْ فيهَا مَاءٌ ؟

قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ.

قَالَ : أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ .

قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ .

قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ ؟

قَالَ : هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ ؟

قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا .

قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ ؟

قَالُوا : قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزِلَ يَثْرِبَ .

قَالَ : أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟

قُلْنَا: نَعَمْ.

قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ ؟

فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ .

قَالَ لَهُمْ : قَدْ كَانَ ذَلكَ !

قُلْنَا: نَعَمْ.

قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي ، إِنِّي أَنَا الْمَسيحُ ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ، فَأَخْرُجَ ، فَأَسيرَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كَلْتَاهُمَا ، كُلَّمَا إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةً وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كَلْتَاهُمَا ، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلَٰتًا، يَصِنْتُنِي عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا .

قَالَتُ - أي فاطمة رواية الحديث - :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ - : هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ مَذِهِ طَيْبَةُ مَذِهِ طَيْبَةُ مَذِهِ طَيْبَةُ بَعْنِي الْمَدينَةَ .

أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلكَ ؟

فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ .

قال رسول الله ﷺ: فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً .

أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لَا بَلْ مِنْ قِبِلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، مِنْ قِبِلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، مِنْ قِبِلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ . ﴾ (١)

شرح الغريب:

أرفئوا : التجئوا

أقرُ<u>ب</u> : جمع قارب ، وهي السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة ، يستخدمها البحارة لقضاء حوائحهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بطوله في الفتن برقم ٢٩٤٢ وقد اختصرت منه ما لا يخص موضوعنا [ مسلم بشرح النووي ( ٩/ ٢٧٠) ] .

أهلب: غليظ الشعر كثيره فرقنا: خفنا

الجساسة :من حس الخبر إذا تتبعه ،قيل سميت بذلك لتحسسها الأحبار للدحال .

صلتاً : مسلولاً . اغتلم : هاج وجاوز حده المعتاد

حَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطَمَةً بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: قَدَمَ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ تَمِيمُ الدَّارِيُّ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : ﴿ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَقِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَة فَخَرَجَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : ﴿ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرُ فَتَاهَتْ بِهِ سَقِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَة فَخَرَجَ إِنْسَانًا يَجُرُ شَعَرَهُ ، وَاقْتَصَ الْحَديثَ وَقَالَ فيه : ثُمَّ قَالَ - إِنَّ مَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَدْ وَطَنْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ . أَي الدَجالَ - : أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَدْ وَطَنْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ . فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّتُهُمْ قَالَ : هذه طَيْبَةُ وَذَاكَ الدَّجَالُ . ﴾ (١) فأخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّتُهُمْ قَالَ : هذه طَيْبَةُ وَذَاكَ اللَّهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَعْدَ الْمَنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ ﴿ إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّتَنِي بِحَدِيثٍ فَفَرِحْتُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ وَصَعْدَ الْمَنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ ﴿ إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّتَنِي بِحَدِيثٍ فَفَرِحْتُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَلَا مُنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ ﴿ إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّتَنِي بِحَدِيثُ فَقَرِحْتُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ

حَدَّتَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فلَسطينَ رَكِبُوا سَفينَةً فِي الْبَحْرِ ، فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَذَفَتْهُمْ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا . فَقَالُوا مَا أَنْت ؟

قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ.

قَالُوا: فَأَخْبرينا .

قَالَتْ : لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ ، وَلَكِنِ ائْتُوا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسَتَخْبِرُكُمْ ، فَأَتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ

فَقَالَ : أُخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ

قُلْنَا: مَلْأَى تَدْفُقُ

قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنِ الْبُحَيْرَةِ .

قُلْنَا مَلْأَى تَتْفُقُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤٢ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٢/٩) ] .

قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي بَيْنَ الْأَرْدُنِّ وَفِلَسْطِينَ هَلْ أَطْعَمَ ؟ فَلْنَا : نَعَمْ .

قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ ؟

قُلْنَا: نَعَمْ.

قَالَ : أَخْبرُوني كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْه ؟

قُلْنَا : سرَاعٌ .

قَالَ : فَنَزَّى نَزْوَةً حَتَّى كَادَ .

قُلْنَا: فَمَا أَنْتَ ؟

قَالَ : أَنَا الدَّحَّالُ .

قال رسول الله ﷺ: وَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْأَمْصَارَ كُلَّهَا إِنَّا طَيْبَةَ وَطَيْبَةُ الْمَدِينَةُ . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

لباسة : كثيرة اللباس ، وكني بكثرة لباسها عن كثرة شعرها

فنزى نزوة حتى كاد: أي وثب وثبة حتى كاد أن يتخلص من وثاقه .

حم - وفي رواية أبي داود قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّتُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلِ كَانَ فِي جَزِيرَة مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَة تَجُرُّ شَعْرَهَا ...حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقه ﴾ (٢)

# خلاصة القول فيما ورد في قصة تميم والجساسة

أولاً: قصة تميم ، وظاهرة ابن صياد .

حديث تميم بن أوس الداري هو الذي غير أنظار العلماء عن اعتبار ابن صائد هو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٥٤ وقال عنه : حِديث حسن صحيح غريب [تحفة الأحوذي ( ٢٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠٤ [عون المعبود ( ١١/ ٤٧١)] وصححه الألباني [ انظر سنن أبي داود للألباني ، حديث رقم ٣٣٦٦]

الدحال ؛ حيث قال ابن حجر في استبعاد كون ابن صياد الدحال : «وإلا فالجمع بينهم بعيد \_ أي قصة تميم واعتبار أن ابن صياد الدجال - إذ كيف يلتئم أن يكون من كان أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم \_ أي ابن صياد — ويجتمع به النبي على ويسأله أن يكون في آخرها شيخاً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر النبي على . » (١)

كلام ابن حجر السابق صريح في أنه يعتبر الدجال الأكبر غير ابن صياد ؟ إلا أنه عاد بعدما ذكر أثراً عن البعض أنه رأى ابن صياد في أصبهان فقال : «و أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال . أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقاً ، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجئ المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها ، ولشدة التباس الأمر سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن ابن عمر في ابن صياد ، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس على حديث جابر عن ابن عمر في ابن صياد ، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم . » (٢)

كلام ابن حجر يقرب إلى الأفهام تصور ظاهرة الدجال وعلاقتها بابن صياد ، و هي ظاهرة غامضة التبس أمرها على أكثر العلماء ؛ لدرجة أن البخاري لم يجد مسلكاً للخروج من الالتباس إلا بطريق الترجيح ، إلا أنه في ظني أن سبب التباس الأمر على كثير من العلماء في التوفيق بين الأمرين مرجعه إلى ألهم تعاملوا مع ظاهرة الدجال على ألها ظاهرة إنسية محضة ، مع أن دلائل الأحاديث تشير إلى خلاف ذلك ، ومن هذا الوجه يشكل الجمع بين الأحاديث ؛ أما لو تعاملوا مع الأحاديث على أن ظاهرة الدجال ظاهرة خاصة شبيهة بالظاهرة الإبليسية ، وهي مخالفة لعادات البشر ونواميسهم ، ففي مثل هذه الحالة لا يقع اللبس ويسهل الجمع بينها ، وهذا المعني هو ما سأذكره في الملاحظة الثانية

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : فتح الباري ( ۳٤٠/۱۳)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ( ١٣/ ٣٤)

## ثانياً: حقيقة ظاهرة الدجال:

يلحظ من سياق حديث تميم ، وغيره من الأحاديث أننا أمام ظاهرة أقرب إلى الإبليسية منها إلى الظاهرة الإنسية ، وهذا واضح من السياق فالدجال هنا شيخ كبير مقيد في جزيرة ، وهو يخرج في آخر الزمان شاباً قططاً ، وميلاده مجهول، و عمره مجهول ، وقدراته خاصة وخارجة عن قدرات البشر (﴿ ) ، و أسئلته عجيبة ، و مساعده أعجب وهو الجساسة ، فكل هذه العلامات تشير إلى أننا لسنا أمام ظاهرة بشرية ، إنما نحن مع ظاهرة أقرب إلى الجن والشياطين ، و قد نقل نعيم بن حماد عن جبير بن نفير ، وشريح بن يزيد والمقدام بن معدى كرب وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة أهم قالوا عن الدحال : يزيد والمقدام بن معدى كرب وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة أهم قالوا عن الدحال : وليس الدجال إنسانا، إنما هو شيطان في بعض جزائر آليمن، لا يُعلم من أوثقه.» (١)

وقال ابن حجر بعد ذكره للأثر الذي أورده نعيم: « ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . » (٢)

فهذا القول المنقول عن خمسة من الثقات يعزز القول بأننا أمام ظاهرة جديدة أشبه بالظاهرة الإبليسية من بعض الوجوه ، والأحاديث الأخرى تعزز ذلك ، و كذلك ورد أن بعض أتباع الدجال من الشياطين مما يوحي أن له قدرة على التخاطب معهم بطريقة مباشرة ، ولعل الدجال عنده قدرة تقمصية أو تشكلية كإبليس الذي جاء لقريش على شكل شيخ نجدي ، و ثبت مجيئه على هيئات عدة ؛ إلا أن مخالفته للظاهرة الإبليسية تتمثل في أن حسم الدجال يكون كثيفاً مرئياً في الغالب من أمره وذلك بخلاف إبليس .

وإذا اعتبرنا ذلك فيكون الحسد بالنسبة للدحال كالثوب إلى أن يخرج خرجته الأحيرة ، عندها يثبت على الهيئة التي وصفها رسول الله ﷺ .

المحلاحظ ذلك في البحث التفصيلي عن الدحال وقدراته ، خاصة الإحياء والإماتة وأمر السماء بالإمطار ، و المحتبة في مسح الأرض ، و مخاطبته للكنوز في الأرض ومتابعتها له ... إلخ

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حماد : الفتن ( ۳۷۱)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر : فتح الباري (۳٤٠/۱۳)

وعلى هذا التأويل يسهل علينا تصور المراد بمجموع الأحاديث التي تكلمت عن الدجال وحتى عن ابن صياد الذي يحتمل معه أمرين:

#### الأمر الأول :

إنه حالة شيطانية كما ذكر ابن حجر قدرها الله سبحانه وتعالى في زمن النبوة ليستعلم عن حبر رسول الله سبحانه وتعالى ، وهي أشبه بالحالة الدجالية ؛ حيث اختفى إلى أن يأتي مناصراً للدجال أو أحد مستشاريه ، وهذا الرأي أراه ضعيفاً لكن النصوص تحتمله .

#### الأمر الثابي : `

إن رحلة الدجال الأكبر ابتدأت بميلاد ابن صياد ؛ وهذا الجانب البشري فيه ، وكان ميلاده مع بداية الرسالة التي سيخرج في آخر الزمان ليغويها ؛ أي كان ابن صياد كالثوب بالنسبة للدجال ، ويحتمل أن ملابسة الدجال لابن صياد كانت في أوقات مخصوصة ليكون قريباً من نبي الأمة التي سيخرج لإغوائها وفتنها آخر الزمان ، وذلك ليتعرف على تعاليمها عن قرب ، فهو بذلك يكون أقدر على معرفة ما يفتنها .

أما دجال الجزيرة الذي رآه تميم فهو حالة شيطانية صرفة جاءت لتحكي حال الدجال وإرهاصات خروجه بشكل حسي ، وهذا واضح من خلال طبيعة الجساسة ، ويحتمل أن يكون الدجال في ذلك الوقت قد تقمص تلك الشخصية للدلالة على إرهاصات خروجه وجاء على هيئة شيخ كبير ، وفي آخر الزمان حين يخرج يأتي على هيئة شاب قطط .

والملاحظ أن النبي قد استخدم أسلوباً عجيباً في إقراره لقصة تميم حيث قال « فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ » « إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ » . فهذه الصيغ لا تؤكد أنه الدجال ، إنما تؤكد على موافقة الكلام فقط من بعض الوجوه ، وصحيح أنه وردت إشارة في أحد الأحاديث تدل على أن النبي \* قد صرح بأن الرجل الذي في الجزيرة هو الدجال ، وهذا أيضاً يقرب لنا ما ذكرنا من أننا أمام حالة غريبة لا نقيسها وفق تصوراتنا للبشر ، فالدجال الذي في الجزيرة شيخ كبير ، وعندما يخرج آخر الزمان يكون شاباً وهناك إشارات قوية من كبار الصحابة تعزز كون ابن صياد هو الدجال ، فهذه أحوال غير مستقرة للدجال تحصلت قبل خروجه لتكون عوناً له في فتنته .

- وعلى القول الثاني يسهل علينا فهم عدة أمور:
- ا- وصف النبي \* لميلاد الدجال وصفة والديه هو على حقيقته ، ويراد به ابن
   صياد ، فهو الميلاد الأولى للدجال .
- ٢- توقف النبي الفصل بشأن ابن صياد في بداية الأمر و إشفاقه لحين موته من ابن صياد ، واختيار آية الدخان التي لها علاقة بالدجال الأكبر كخبيئة امتحن فيها ابن صياد يعزز فكرة كون ابن صياد هو الدجال الأكبر ، ويشير إلى أن النبي تحصل لديه من عدة قرائن ما يؤكد على ذلك .
- ٣- قَسَمُ بعض الصحابة المقربين من رسول الله ﴿ على أن ابن صياد هو الدحال أيضاً على حقيقته ، ولا يتصور منهم إلا حال تأكدهم من ذلك .
- خرم عمر و أبي ذر وابن عمر وجابر وحفصة رضي الله عنهم بأن ابن صياد
   هو الدحال فيه إشارة إلى أن لديهم بعض الدلائل الخاصة القوية التي تحصلت
   عندهم من رسول الله تؤكد على أنه الدحال .
- نفور عين ابن صياد دون شعور منه وانتفاخه وإخباره بمغيبات كلها تعزز
   كونه الدجال الأكبر ، وهذه بداية إرهاصاته ، وتطور قدراته .
- اصرار حابر على أن ابن صياد هو الدجال حتى لو مات أو أسلم فيه اشارة إلى أنه فهم أنه أمام ظاهرة مغايرة للبشر لها خصائصها التي تتميز كها ،

وفيه تأكيد على أن العلم الذي تحصل لديه عن ابن صياد بلغ درجة العلم القطعى الذي لا يحتمل غيره .

٧- حصول قصة تميم ، وتقمص الدجال لهيئة الشيخ الكبير فيها إنما جاءت بقدر الله لتوجيه أنظار عموم الصحابة عن ابن صياد ، وعدم ملاحقته أو الافتتان به في غير زمانه ؛ أما إسلام ابن صياد ودخوله المدينة فليس فيه دلالة على أنه ليس الدجال كما صرح ابن حجر لأن النبي وقال أنه لا يدخل المدينة في زمان فتنته ، وكذلك لا يتزوج في تلك المرحلة بالذات .

اذا الروح الدجالية حلت في جسد ابن صياد من ميلاده لتكون قريبة من فهم طبيعة الرسالة التي ستغوي أفرادها في آخر الزمان ، وهذه الروح أيضاً حلت في جسد الشيخ الكبير الموثق في الجزيرة ، وهي التي تحل أو تتشكل على هيئة شاب قطط في آخر الزمان عند بداية الفتنة .

ووفق ما ذكرت أقول: قسم عمر وجابر وأبي ذر على أن ابن صياد هو الدجال في محله وجزم كبار الصحابة بذلك صحيح، والقول بأن الشيخ الموثق في الجزيرة هو الدجال الأكبر أيضاً صحيح، ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها لأننا أمام ظاهرة مخالفة للبشر، ومن الخطأ قياسها وفق عقولنا ونواميسنا. فنحن لسنا أمام ظاهرة إنسية لنقيس عليها بل نحن أمام ظاهرة خاصة حارقة قدرها الله سبحانه وتعالى لتمثل حلقة من حلقات صراع الحق والباطل في آخر الزمان.

وهذا أقرب وجه للجمع بين كل الأدلة وتصورها دون أي اضطراب في الفهم . وقد يشكل هذا الاستنتاج على البعض فيقول ، لو كان الدجال الذي في الجزيرة هو بعينه الذي في المدينة ، فلم سأل تميم عن خبر رسول الله ﷺ .

وللإجابة على ذلك أقول: إن استخبار الدجال عن محمد ﷺ لا يدل على أنه لا يعلم خبره ، بل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لبيان بعض العلامات ، وذلك يقال عن

بقية أسئلته ، حيث كان يختمها بقوله يوشك أن يحصل كذا أو كذا ، مما يشير أنه يعلم حبرها .

#### محصلة هذا الجمع:

أقول: أعان الله هذه الأمة في آخر الزمان فإن قائد أعظم فتنة في الأرض والتي حذر منها كل الأنبياء كانت من حظ هذه الأمة ، وهذا القائد – بقدر الله – قد نبت في العاصمة الأولى لهذه الأمة وفي عهد نبيها ؛ وهذا يضيف له قدرة خاصة وخبرة متميزة في الإغواء لأنه تعرف عن قرب على معالم رسالة الحق كاملة ، وبالتالي يكون خبيراً في كل الجوانب المخلة بتلك التعاليم . (\*)

#### ثالثاً: جزيرة الدجال.

هذا العنوان لم أرغب في طرحه ؛ لأنه لا فائدة منه ترجى ؛ إلا أنني وجدت في طرحه حكمة دل عليها حديث رسول الله ﷺ رأيت أن أبينها .

فالمعلوم أن لخم وجذام [قبائل تميم ومن معه] في منطقة قريبة من البحر الأبيض ومن البحر الأجمر ، وهم أقرب إلى البحر الأحمر ، ودلالات الحال تشير إلى أن البحر الذي قصدوه هو البحر الأحمر إما من جهة خليج العقبة أو غيره ، والحديث يشير إلى أن سفينتهم لعب بها البحر شهراً ؛ أي تاهت في البحر شهراً ، وهذه المدة وفق الإمكانات القديمة تعطينا تصوراً إلى أقصى مدى يمكن أن تكون السفينة قد وصلته حال تلاعب البحر فيها ، وهو إما خليج عدن أو قبله بقليل ، أو تعدوه قليلاً في بحر العرب، والمعلوم أن ما قبل خليج عدن مئات بل آلاف من الجزر، مما يشير أن المقصود أحدها .

<sup>(﴿ )</sup> نلحظ أن أعداء الأمة في مرحلة من المراحل قد سلطوا أبناءهم لدراسة تعاليم الإسلام والدراسات الشرقية ، ليكونوا أقدر على فهم أبناءه ، وذلك بحدف التغلغل فيهم ومعرفة مداخلهم وطرق السيطرة عليهم ، وهذا ما يعرف بالاستشراق ، ووفق هذا التصور يمكن القول أن المستشرق الأول في الأرض هو الدجال ، فهو لم يقرأ الكتب ، بل عاين الرسالة بطريقة واقعية من بدايتها ، ولا نعلم هل كان له جولات أخرى عبر التاريخ الإسلامي أم لا .

ويعزز ذلك أن اليمن نفسها دخلتها النصرانية ، والجساسة وصفت المكان الذي فيه الدجال بأنه الدير ، والمعلوم أن الدير من معابد النصارى في الغالب ، وتميم كان نصرانياً ، ولم ينكر هذا القول من الجساسة .

ويعزز ذلك أيضاً أن النبي ﷺ قال : ﴿ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لَا بَلْ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، وَأُوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ . ﴾ (١)

فالنبي الكريم حدد على وجه الإبحام بحرين يتوقع كون الدجال فيهما وهما بحر الشام وبحر اليمن ، ثم عدل عن ذلك وأكد أنه من قبل المشرق ، و لم يأت على ذكر بحر ؛ أي لم يقل بحر من قبل المشرق ، وفي هذا لطيفة عجيبة ، وهي وجه الحكمة من كلام النبي النبي النب النبا المشرق ؛ وبيالها في التالي :

النبي على أنه لا فائدة من تعيين جزيرة الدجال أو البحث عنها ؛ فهو ظاهرة خاصة هي جزء من قدر الله سبحانه وتعالى ، وهي لا محالة واقعة ؛ لذا وافق سياق قصة تميم بالحديث عن بحرين مع أنه يسهل عليه تحديد البحر المقصود من خلال سؤال تميم عن أي بحر ركب ، ثم عدل عن ذلك بسرعة للحديث عن مكان خروج الدجال من ناحية المشرق، وقال : بل من قبل المشرق .

لذا سارع النبي على بالتأكيد على جهة الشرق دون ذكر بحر ، للإشارة إلى مكان خروجه ، فهذا الذي يعني المسلمين ، وليس المراد من ذلك كما يفهم البعض من أن النبي على قد تحير في مكانه ، بل المقصود من ذلك صرف أذهان الناس عما يشغلهم أو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

يفتنهم دون حدوى ، وهذا من حكمة النبي اللهاوهي حكمة أجدر بكل داعي أن ينتبه لها ، فلا يشغل الناس حوله بما لا فائدة منه .

رابعاً: طلب الهداية سبب في حصولها ولو بعكس الأسباب:

ح - قــال الله سبــحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْنَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى ً وَآتَاهُمْ تَقُوّاهُمْ ﴾ (١)
 ح - وقــال سبــحانه وتعالى : ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ (٢)

أحياناً يحار الإنسان في زمن الفتن ، وتتضارب الآراء الكثيرة التي يختلط فيها الحابل بالنابل ، وتختلف الموازين في الحكم على الأمور ، ويقول أين المخرج ، وكيف السبيل إلى الهداية المنجية ؟

أقول: في قصة تميم توجيها لنا إلى أعظم سبب من أسباب الهداية ، وهو طلبها بصدق والاستعداد لمقتضيات هذا الطلب و مستلزماته ؛ فإذا وجد طلب الهداية في قلب الإنسان بحق مع الاستعداد له فإنه ستيسر له الهداية المنجية ، ولو بعكس الأسباب ، وسيكون على برهان من ربه ونور ، و لو كان الواقع حوله كله بخلاف ذلك .

وتميم الداري الله الله عنده طلب لمعرفة الحق و استعداد للسعي للهداية وسياق قصته إلى أن أسلم يدل على ذلك ؛ لذا كان صاحب أكبر فتنة على وجه الأرض سبباً في توجيهه للذهاب للنبي الله ؛ أي كان الدجال سبباً لهدايته ، وهذا بعكس الأسباب ؛ إذ الأصل أن الدجال سبب في صرف الناس عن الهداية .

<sup>(</sup>۱) محمد:۱۷

<sup>(</sup>٢) القصص: من الآية ٨٥

وعليه يمكن القول أن قصة الجساسة كانت سبباً لأمرين :

الأول: تعزيز الإيمان وتأكيد الهداية عند الصحابة الكرام ؛ حيث عايشوا دليلاً من دلائل نبوة محمد ﷺ يرويه أحد النصارى الذي جاء ليعلن إسلامه بعد معاينته لهذا الدليل.

الثاني : الاستعداد القبلي للإيمان عند تميم ﷺ ، وطلبه الهداية كان سبباً في قميئة الأسباب الربانية له لحصول الهداية في حقه ، و توفير الأسباب الممهدة لذلك والمخالفة للحس والعقل ، وبما يتوافق مع عقليته ، فتميم عنده الاستعداد للهداية ، وسمع بالنبي ﷺ ، ولكنه لم ينتبه للأمر لبعد المسافة بينه وبين المدينة من ناحية ، ولعدم معاينته لدلائل معززة للإيمان لسطحية الأخبار الواردة له والمدللة على صدق نبوة محمد ﷺ .

لكن هذا الاستعداد القبلي عند تميم كان سبباً في قميئة الظروف الممهدة للهداية في حقه ، والتي كانت عبارة عن قصة عجيبة مبدؤها التيه ومعاينة الموت في البحر ، ثم الالتقاء بالدجال ، ثم حديث الدجال معهم ، ثم تقدير الله سبحانه وتعالى في أن يجري على لسان الدجال ما كان سبباً في هداية تميم هي ، منه قول الدجال في حق النبي في : « أما إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطيعُوهُ » ، فهذه كلمات حق حرت على لسان صاحب أكبر فتنة على وجه الأرض ، وكانت سبباً في هداية تميم وحرصه في طلب المدينة والالتقاء بالنبي الكريم .

وهذه عبرة عظيمة لكل مسلم في زمن الفتن ، فلا يظنن المسلم أن الفتن سبباً في وأد الهداية ، وإن كانت سبباً في تمييز المحق من المبطل ، وبين أهل الحق وأدعيائه ، واعلم أنه إذا تواجد طلب حقيقي للهداية في داخلك وأسباب حصولها المكملة ، فإن عواصف الفتن الماحقة ستكون في حقك نسيماً عليلاً ، كما كانت الريح الصرصر العقيم على قوم عاد نسيماً عليلاً على هود عليه السلام وأتباعه ، واعلم أن الفتن أمرها بيد الله ، وشخوصها جزء من خلق الله ، وكلا الأمرين لا يملكان شيئاً ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَشَخوصها جزء من خلق الله ، وكلا الأمرين لا يملكان شيئاً ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

<sup>(</sup>١) الأعراف: من الآية ٤٥

وقد ثبت في السنن أن صاحب طلب الهداية الحقيقي يخرج من الفتن بقلب أبيض لا تشوبه شائبة ، وكأن الفتن كانت سبباً في تخلية هذا القلب من الشوائب كما كان صاحب أعظم فتنة في الأرض سبباً في هداية تميم الله عليه المناه المن

#### خامساً: الجساسة:

نلحظ من أحاديث تميم أن قصته اقترنت بما يعرف بالجساسة ، وقد اختلفت العبارات الدالة عليها في مجموع الأحاديث السابقة ، ولكي يتضح المراد بما أذكر هنا هذه العبارات ثم أعقب عليها :

- فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ .
  - قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ.
  - لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً .
    - فَلَقِيَ إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعَرَهُ
  - فَإِذَا هُمْ بِدَابَّة لَبَّاسَة أي كثيرة الشعر نَاشِرَة شُعْرَهَا .
    - فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَة تَجُرُ شُعْرَهَا .

هذه أبرز العبارات الدالة على الجساسة ، ويلحظ في الأحاديث أنها هي التي أعلمتهم باسمها هذا ، والاسم له علاقة بوصف يبين طبيعة وظيفة هذه الدابة ، وهو تتبع الأخبار لصالح الدجال ، وقولها أنها الجساسة فيه دلالة أنها مؤنث ، وإلا لقالت أنا الجساس ، ويأتي تساؤل هنا : ما هي الجساسة ؟

دلائل العبارات تشير إلى أن تميماً ومن معه تحيروا في توصيف الجساسة ، فبالنظر إلى شعرها الكثيف الذي يُغيِّب معالم حسمها بحيث لا يعرف لها قُبُل من دُبُر جاء التعبير عنها بألها دابة ، وبالنظر إلى حديثها معهم جاء التعبير عنها بألها إنسان ، وبالنظر إلى صوتها ، و صيغ التأنيث في حديثهم معها وفي طبيعة اسمها جاء التعبير عنها بألها امرأة ، وبالنظر إلى دلائل حالها المخالفة للبشر ، و تسميتها لرجل ينتظرهم في الدير جاء التعبير بالخوف من كولها شيطانة .

ولا أعلم ما وجه الربط بين كون تسميتها لرجل في الدير وبين الخوف من كونما شيطانة ، «لَمَّا سَمَّت ْلَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً .» فصيغة العبارة شرطية ؛ أي أن الخوف من كونما شيطانة شرط مترتب على تسميتها لرجل ، وفي ظني تسميتها لرجل وهو الدجال ، وانتظاره لهم بالأشواق ، وما رافق ذلك من سياق حديثهم معها وملابساته أشعرهم أنها تملك قدرات تفوق الوضع الطبيعي للبشر ، فجاء الخوف من كونما شيطانة .

هذا مجمل الحديث عن الجساسة ، يتحصل منه القول ألها ظاهرة خاصة قد تكون من فصيل الجن ، ويبعد كولها من البشر ، وإن كان بعض ملامحها يشير إلى ذلك ؛ إلا أنه لا يؤكد عليه .

ب ٢ ف ٤ الدجال .

# القسم الثاني : دراسة تفصيلية لظاهرة الدجال وهذا القسم أتناوله في المباحث التالية :

# المبحث الأول خطورة فتنة الدجال وتعوذ النبي ﷺ منها

هذا المبحث يبرز مدى خطورة هذه الفتنة وعظمتها وإنذار النبي ﴿ لأمته منها ، وكذلك يوضح منهج النبي ﴿ فِي التعوذ من هذه الفتنة ، وذلك في المطالب الثلاثة التالية .

# المطلب الأول: فتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ فَتْنَة الدَّجَّالَ. ﴾ (١)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَأَنَا لَفَتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخُوفَ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ وَلَنْ يَنْجُو َ أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَا مِنْهَا وَمَا صَنْبِعَتْ فِتْنَةً مُنْذُ كَانَتَ الدُّنْيَا صَغيرَةٌ وَلَا كَبيرَةٌ إِلَّا لَفَتْنَة الدَّجَّال . ﴾ (٢)

#### أقول:

- 1- الأحاديث السَّابقة صريحة في عظم فتنة الدجال ، وكأن هذه الفتنة إشارة إلى نهاية الدنيا ؛ حيث تشبه الاختبار النهائي لأهل الأرض في زمان خروجه .
- ٢- الحديث الثاني فيه إشارة مهمة إلى أن فتنة الدجال تأتي بعد فتن عدة ، وقد صرحت بعض الأحاديث أن آخرها فتنة الدهيماء ، وهذه الفتن تكون قد غربلت الناس فظهر مؤمنهم من منافقهم ، فما يكون من فتنة الدجال إلا حصد ما خلفته

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٦/٩)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٣٣٦٦ [ المسند ( ٥٥٤/٥) ] ؟ وابن حبان في صحيحه برقم ٦٨٠٧ ، قال محققه : إسناده صحيح [ ابن حبان بترتيب ابن بلبان (٢١٨/١٥) ]

الفتن التي سبقته ، وفي هذا إشارة إلى ضرورة انتباه المؤمن من الفتن ، ولا يستصغرها ، أو يحقر شألها ، فهي موطئة لفتنة الدجال ، يعزز ذلك ما جاء في الحديث : « لَأَنَا لَفَتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وفي رواية مسلم : غير الدجال أخوفني عليكم . وفي رواية أحمد : لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي ، قَالَهَا ثَلَاتًا : قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أُمَّتِي ، قَالَهَا ثَلَاتًا : قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ أَئمَةً مُضِلِّينَ . » (١)

و عن حذيفة بن أسيد على قال: « ... إنا لغير الدجال أخوف على وعليكم قال فقلنا : هال فقلنا ما هو يا أبا سريحة ؟ قال فتن كأنها قطع الليل المظلم قال : فقلنا : أي الناس فيها شر ؟ قال : كل خطيب مصقع وكل راكب موضع . قال فقلنا : أي الناس فيها خير قال : كل غني خفي قال أبو الطفيل الليثي : فقلت : ما أنا بالغني ولا بالخفي ؟ قال فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب . (٢)

شرح الغريب:

خطيب مصقع : أي كل خطيب بلينغ اللسان ، ويراد به الخطباء الذين يغيرون الحقائق ويزينون الباطل . لأهوائهم أو لمصالح قادة الفتن مستعينين بما أوتوا من قوة بلاغة و تأثير في الناس .

راكب موضع : أي مسرع ، ويراد به من يخف ويسرع في الفتن ونصرة أهل الباطل .

غني خفي : أي كل غني النفس معتزل للناس

ابن لبون : ابن الناقة ذات اللبن ، وابن اللبون يكون صغيراً لا يمكن أن يركب لقتال ونحوه ، ولا يمكن أن يحلب فينتفع به ؛ لأنه صغير ، ومعنى كن كابن لبون : أي مثله في عدم الانتفاع به في أمر من أمور الفتن .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذه الآثار

 <sup>(</sup>۲) جزء من أثر طويل أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٦١٢ ، وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي ، والحديث موقوف يأخذ حكم المرفوع [ المستدرك ( ٧٤/٤) ]

# المطلب الثاني: إنذار النبي ﷺ لأمته من فتنة المسيح الدجال.

َكَ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ أَمُّ ذَكَرَ الْمَسِحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فَي ذَكْرِهِ وَقَالَ: ﴿ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُبُ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ ثَلَانًا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ وَإِنَّهُ أَعْورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةً يَخْفَى عَلَيْكُمْ ثَلَانًا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ وَإِنَّهُ أَعْورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةً . ﴾ (٢) وفي رواية مسلم ﴿ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ . ﴾ (٣)

# أقول:

هذان الحديثان يدلان على خطورة فتنة الدجال ، فما من نبي من لدن نوح عليه السلام إلا أنذر أمته منه ، والسؤال الذي يطرح هنا : ما وجه إنذار نوح عليه السلام لأمته من الدجال بالرغم من أنه يخرج في آخر الزمان ؟

وهذا يجاب عنه بأن وقت خروجه كان خفياً على نوح عليه السلام ؛ أي أن نوحاً علم بفتنة الدجال و لم يعلم بوقت خروجه فأنذر أمته وكذلك سائر الأنبياء ، وهذا يعزز أن النبي ﷺ في بداية الأمر قد علم بفتنة الدجال ثم تبين له في آخر الأمر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٢٧ [ فتح الباري ( ٩٦/١٣) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المغازي برقم ٤٤٠٢ [ البخاري مع الفتح ( ٧٠٩/٧ ) ] ؛ ومسلم في الفتن برقم ٢٩٣٣ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٣/٩ ) ]

<sup>(</sup>٣) أخرَحه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ١٦٩ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٢/٩)]

وقت خروجه ؛ لذلك كان إنذار محمد ﷺ لأمته من الدجال أوفى وأكثر تفصيلاً من غيره لوقوع فتنته في أمته .

العلوم أن حجة الوداع كانت في آخر عهد النبي ، وتضمنت ملخصاً عاماً لرسالة الإسلام وأبرز تعاليمه ، ومع كولها كذلك إلا أن النبي لله لم يختصر الحديث عن الدجال فيها ، بل أطنب و أفاض في الحديث عنه ، وفي هذا إشارة إلى عظم هذه الفتنة وخطورها ، و ويتضمن تنبيها لأمته للإفاضة في الحديث عنها والتحذير منها . وإذا كانت خطبة الوداع التي تعتبر ملخصاً لرسالة محمد لله قد تضمنت إطناباً عن فتنة الدجال ، فمن باب أولى أن يطنب أتباعه في ذكرها ، والتحذير منها ، وليس كما يدعي البعض أن ذكر الدجال وفتنه من باب الملهاة للأمة وإشغال لها عن قضاياها ، بل على العكس ذكر فتنة الدجال يقي الأمة من الوقوع فيها من جانب ، ومن جانب آخر يعطيها تصوراً لطبيعة الفتن التي نعيشها قبل خروجه ، وذلك لارتباط الفتن بفتنة الدجال ؛ لذا لا بد أن يكون بعض ما نلابسه من فتن يطابق بعض أوصاف فتنة الدجال .

# المطلب الثالث: تعوذ النبي ﷺ من فتنة الدجال

ه - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ﴿ أَنِ النبِي ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي الْعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفَتْنَةَ الْمَمَاتِ . ﴾ (١)

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِئْنَةِ الدَّجَالِ وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأذان برقم ٨٣٢٣ [البخاري مع الفتح (٣٧١/٢)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٧٠٧ [ البخاري مع الفتح (٢٣٩/٨) ]

عَنْ مُصْعَب كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِحَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِجَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّ لَكَ مَنَ الْلُهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْلُهْلُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُردَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . ﴾ (١) الْعُمُر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . ﴾ (١) حَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ . ﴾ (٢)

َ هَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿ إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسْدِحِ الدَّجَّالِ . ﴾ (٣)

#### أقول :

-۲

- 1- هذه الأحاديث برواياتها المتعددة تشير إلى أن النبي الله قد جعل لفتنة الدجال نصيباً من استعادته ، وفي هذا إشارة إلى عظم هذه الفتنة على وجه الخصوص ، وفيه إشارة إلى أن الاستجارة بالله سبحانه وتعالى من العظائم قبل وقوعها سبب في دفعها ، أو التقليل من أثرها ، والمعلوم أن الدعاء يدفع البلاء أو يخفف منه .
- يلحظ من بعض الأحاديث ألها دلت على سنة نبوية من سنن الصلاة وهي الاستعادة من عظائم أربع ابتدأها النبي الله بالتدريج ، وجعل أقربها من الإنسان فتنة المسيح مللد حال التي يمكن أن يعيش الإنسان في غمرتها فحأة ، واختيار النبي لذكر هذه الاستعادة في خاتمة الصلاة يتناسب مع خطر هذه العظائم الأربعة من ضمنها فتنة الد حال ، فالصلاة صلة بين العبد وربه ، والأصل فيها أن تكون سبب نجاة لصاحبها مما يستقبله من عظائم ، فبدأ بالاستعادة بأعظم الأمور وبأبعدها عن المؤمن وهي النار ثم تدرج في العظائم إلى أن انتهى إلى فتنة المسيح

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في الدعوات ٦٣٦٥ [ فتح الباري ( ١٧٨/١١) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٢٩ [ فتح الباري ( ٩٧/١٣) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجنائز برقم ١٣٧٧ [ البخاري مع الفتح (٢٨٤/٣ ) ]

الدجال ، وفي ذلك دلالة واضحة على أن النجاة من هذه الأمور الأربعة فوز وفلاح لصاحبها ، وفيها أيضاً إشارة إلى أن أعظم فتن الدنيا هي فتنة المسيح الدجال ، وإلا لو كان غيرها لذكره النبي الله النها .

عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول ﷺ قال : ﴿ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# أقول:

هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن فتنة الدجال لا تعدو كونها ممحصة أو محصلة لما في القلوب قبل أن تأتي ؛ لذا الذي يسلم من الفتن قبلها سيسلم منها ، والذي يقع فريسة للفتن قبلها لا محالة سيكون من أهل الوقوع بها ؛ وهذا هو وجه مشابحتها لفتنة القبور ، فالمعلوم أن المؤمن إذا عرضت عليه فتنة القبر ينجو منها وإذا سئل أجاب بما فيه نجاته ، أما المنافق أو المرتاب أو من لبسته الفتن في الدنيا ، فيحرم من الإجابة . وبالتالي من لم تحصده فتنة الدجال حصدته فتنة المحيا والممات أو فتنة القبور ، والعبرة . مما كان عليه الإنسان قبل وقوع هذه الفتن ، فليحذر المؤمن .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الوضوء برقم ١٨٤ [ فتح الباري ( ١/ ٣٤٦)]

ب ٢فع الدجال ـ

# المبحث الثاني أوصاف الدجال ، وعلامات خروجه ومنشأ فتنته وطبيعة أتياعه

# المطلب الأول: مجمل أوصاف الدجال

عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﴾ : ﴿ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعُورَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ . ﴾ (١)

وفي رواية مسلم : ﴿ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كِ فَ رَ أَيْ كَافِرٌ . ﴾ (٢)

وفي رواية أخرى : ﴿ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٍ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلَم . ﴾ (٣)

هُ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَجُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ .. وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ عَلَيْظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ . ﴾ (٤) شرح الغريب :

ظفرة : حلدة تغشى البصر ، أو لحمة تنبت عند مآقي العيون .

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿ الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنّةٌ وَجَنّتُهُ نَارٌ . ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٣١

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٣ ( ١٠٢ ) [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٣/٩ ) ]

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٣ (١٠٣) [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٣/٩)]

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٤ (١٠٥) [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٣/٩) ] ؛ وأحمد برقم ٢٣٣٤١ [ المسند ( ٤٥١/٥ ) ]

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٤ (١٠٤) [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٣/٩) ] ؛ وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧١ [ السنن ( ١٣٥٣/٢) ].؛ وأحمد برقم ٢٣٣١٢ [ المسند ( ٤٤٨/٥) ]

شرح الغريب:

جفال: كثير

عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُ أَنَّ كُمْ عَن الدَّجَّالِ حَتَّى خَشْيِتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةِ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنْ أَلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَــمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأعْور . ﴾ (١)

شرح الغريب:

حجراء: الغائرة أفحج: الفحج هو التباعد بين الساقين.

ألبس: اختلط واستشكل جعد: قصير متكتر الجسم ، ذو شعر حشن .

مطموس العين : ممسوح العين

 عن عَبْد اللهِ رضي الله عنهما قال : ذَكَرَ النّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ تَضرب لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رأسهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسيِحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأْشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالَ . ﴾ (٢)

شرح الغريب:

**أدم** : أسمر قطط: شديد جعودة الشعر

اللمة : ما وصل من الشعر إلى شحمة الأذن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٩٨ [ عون المعبود ( ٤٤٣/١١ ) ] . قال المنذري : في إسناده بقية بن الوليد ، وفيه مقال [ عون المعبود ( ٤٤٥/١١) ] قال المقدسي : إسناده حسن [ الأحاديث المختارة (٢٦٥/٨) ] (٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٤٤٠ [ فتح الباري ( ٣٠٠/٦) ]

وفي رواية : ﴿ .. ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْنَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ . ﴾ (١)

شرح الغريب:

عنبة طافية : هي الحبة التي خرجت عن حد نبات أخواها في العنقود ونتأت .

هُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه الله الله عَلَى: ﴿ . . وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلَالَةِ فَإِنّهُ أَعُورُ الْعَيْنِ أَجْلَى الْجَبْهَةِ عَرِيضُ النَّحْرِ فِيهِ دَفَأٌ كَأَنَّهُ قَطَنُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ يَضُرُننِي شَبَهُهُ قَالَ لَا أَنْتَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ امْرُؤٌ كَافِرٌ . ﴾ (٢)

شرح الغريب:

دفأ : انحناء

عن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما في قصة الإسراء قَالَ: .. وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُورَتِهِ رُوْيًا عَيْنِ لَيْسَ رُوْيًا مَنَامٍ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلُولَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ أَقْمَرُ هَجَانًا - وفي رواية أزهر - هِجَانًا إِحْدَى عَيْنَيْهُ قَائمَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبِ دُرِّيٍ كَأَنَّ شَعْرَ رَأُسه أَغْصَانُ شَجَرَةٍ. ﴾ (٣)

شرح الغريب:

همان : أبيض

أقمر : شديد البياض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٢٨ [ فتح الباري ( ٩٧/١٣) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه احمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٩٢٤ [ المسند ( ٣٨٩/٢) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند بني هاشم برقم ٣٥٤٥ [ المسند ( ٤٨٥/١)] ، وابن حبان في التاريخ برقم ٦٧٩٦، وقال محققه : صحيح [ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (١٥/ ٢٠٧)] والحديث أيضاً له شواهد في الصحيح عند البخاري ومسلم

مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنْ أَلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ . ﴾ (١)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى وَعَيْنُهُ الْأُخْرَى كَأَنَّهَا عنبَةٌ طَافيةٌ . ﴾ (٢)

ڝ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ عِنْدَهُ فَقَالَ عَيْنُهُ خَصْرَاءُ كَالزُّجَاجَة . ﴾ (٣)

هـ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ حُبُكٌ تَلَاثُ مَرَّاتٍ . ﴾ (٤) شرح الغريب :

حبك : جعد

# مجمل أوصاف الدجال

#### اللـــون :

أزهر ؛ أي أبيض مشرب بالحمرة ، وفي بعض الأحاديث إشارة إلى شدة بياضه ( أقمر هجان ) وبعض الأحاديث أشارت إلى أنه أحمر ، واللون الأحمر يكون لشديد البياض ، والمعاني متقاربة .

#### الطسول:

قصير ، وإذا مشى تتباعد ساقاه ( أفحج ) ، أي هو معيب في مشيه ، مع انحناء

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٢٩٨٨ [ عون المعبود ( ٢١/٤٤٣) ] ؛ وأحمد في باقي مسند البصريين برقم ٢٢٨٣١ [ المسند ( ٣٨١/٥) ]

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٢٣ [ فتح الباري ( ٩٦/١٣) ] ، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم
 ٢٠٣٤ ، واللفظ له

<sup>(</sup>٣) أخرجه احمد في مسند الأنصار برقم ٢١٢٠٤ [ المسند ( ١٥٠/٥) ] وابن حبان في التاريخ برقم ٦٧٩٠ ، وقال محققه : إسناده صحيح [ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان [ ٢٠٦/١٥) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في باقى مسند الأنصار برقم ٢٣٢٢١ [ المسند ( ٥/٥٥) ]

في أعلى جسمه (الدفاء).

#### الجسم :

ممتلئ مكتنر اللحم ، والصدر واسع ضخم ؛ إذا الجسم ضخم بالرغم من قصر الدجال ، وعليه يحمل قول تميم في شأن الدجال أنه أعظم إنسان ؛ أي في الضخامة .

#### الوجــه:

معالم وجه الدجال مشوهة للغاية ، فالعينان معيبتان : إحداها ممسوحة تماماً أو مطموسة تماما ، فلا هي بارزة ولا هي غائرة ، والعين الأخرى خارجة عن حدها بشكل قبيح كألها حبة عنب خرجت عن عنقودها ، وهذه العين خضراء معيبة ؛ إذا للدجال عين واحدة معيبة جداً خارجة عن محجرها أما الأخرى فهي مطموسة تماماً ؛ أي لا يوجد عين ولا حاجب .

يضاف إلى ذلك هناك حلدة غليظة بارزة نبتت في مآقي عينه ، وهذا الجلدة فيها تدلي فوق العين هكذا مثل عرف الديك .

أما جبهته فواسعة ، ومكتوب بين عينيه (كفر) أو (ك ف ر) حسب تعدد الروايات ، وهذه الكتابة حقيقية ، ويلزم من ذلك أنها كالوشم أو كالوحم في اللحم وهذا أيضاً إضافة في تشوه الوجه .

أما الشعر فهو شديد الخشونة والتجعد كثير ومتفرق و قائم خلف الدجال كأنه أغصان شجر أو لفافات ملتوية وجاء في أوصاف رأس الدجال بأنها أشبه بالأصلة ، والأصلة هي الحية العظيمة ، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية . .

ويلحظ من الوصف السابق أننا أشبه ما نكون أمام سلالة مهجنة فاللون الأبيض أو الأحمر والعين الخضراء أشبه بالسلالة الأوروبية ، والشعر شديد الخشونة والتجعد أشبه بسلالة الزنوج ، و قصر القامة أشبه بسلالة وسط وشرق آسيا .

# آراء العلماء في الكتابة الموجودة بين عيني الدجال:

يتضح من الأحاديث السابقة أن الدجال مكتوب بين عينيه كلمة (كفر) وهذه

الكلمة لا يراها أو يقرؤها إلا المؤمن ، وفي رواية كل من كره عمل الدجال وكفر به ، وهذا يصدق على المؤمن ، و سواء كان المؤمن يعرف القراءة والكتابة أم لا ، بينما يحرم من رؤيتها الكافر أو الشقي المتابع له ، فما هي حقيقة هذه الكتابة : هل هي معنوية غير ظاهرة ؟ ويؤيد ذلك أن المؤمن يقرؤها وهو لا يعرف الكتابة ، أم هي ظاهرة حقيقية في جلد الدجال ؟

يقول النووي: « الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقية جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال ، فيظهر الله المؤمن عليها ، ويخفيها على من أراد شقاوته . » (١) ونقل عياض عن البعض أنه يرى أن الكتابة معنوية أو مجازية ، واستدل هؤلاء بما ورد بأن المسلم يقرؤها وهو لا يعرف الكتابة بينما لا يقرؤها أو يراها الكافر وهو يعرف الكتابة فدل ذلك على أن هذه الكتابة شيئاً مجازياً ليس له رسم ظاهر في جلد الدجال . وهذا المذهب ضعيف .

ويجاب على ما ذكروا بأن الكتابة حقيقية ، ولا يلزم من قول النبي بي بأنه يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب أن تكون الكتابة غير حقيقية ، بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك الذي به يستبين المكتوب بين عيني الدجال بعين البصيرة ، ويحرم الكافر الإدراك في البصر لهذه الكلمة مع وجودها ، وذلك أن الإدراك بالبصر لا يكون إلا وفق المشيئة الإلهية ، والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ، وقد خرج النبي بين ظهراني الكفار في الهجرة ، وعلى مرأى من عيوهم ، ولكن وقعت الغشاوة على عيوهم فلم يروه ، وزمن الدجال زمن الخوارق؛ لذا يخص المؤمن بالقدرة على رؤية هذه الكلمة دون غيره (٢)

<sup>(</sup>١) النووي: شرح مسلم (٢/٩٥)

<sup>(</sup>٢) راجع: النووي: شرح صحيح مسلم (٤٥٢/٩) ؛ عون المعبود (٤٤١/١١)

# المطلب الثاني: علامات خروج الدجال

يمكن إعطاء تصور إجمالي عن علامات خروج الدجال والتي تحدد لنا أيضاً زمانه وذلك على النحو التالى :

# العلامة الأولى: فتح بلاد الروم (القسطنطينية ورومية):

عن مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطينِيَّةَ وَفَتْحُ الْمُلْحَمَةِ فَدْ الَّذِي حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ . ﴾ (١)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ فَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى : ﴿ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ . ﴾ (٢)

هُ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ (٣)

#### شرح:

الحديث الأول يشير إلى أن المدة بين الملحمة وخروج الدجال سبع سنوات ، والحديث الثاني يشير إلى أن المدة سبعة أشهر ، والحديث الأول الذي يدل على أنها سبع سنوات أصح كما صرح أبو داود مخرج الحديث .

وحاول بعض العلماء أن يخرج من إشكال الجمع بين الحديثين – وكلامه محتمل – فقال بأن الحديث الأول يدل على أن المدة من بداية الملحمة الأولى إلى خروج الدحال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٧٣ [ عون المعبود ( ٤٠٠/١١) ] وأحمد في مسند الأنصار برقم ٢٢٠٨٤ [ المسند ( ٢٧٥/٥) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم ، برقم ٤٢٧٥ ، و قال أبو داود : هذا الحديث أصح من حديث عيسى . يقصد حديث معاذ الذي يليه [عون المعبود ( ٤٠٢/١١)] وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٩٣ [ السنن ( ١٣٧٠/٢)] (٣) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٣٩ وقال : هذا حديث حسن غريب [ ٤٩٦/٦)] ؟ وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٩٢ [ المسند ( ٢٧٨/٥)]

سبع سنوات ، أما الحديث الثاني فدل على أن ما بين الملحمة وفتح القسطنطينية وخروج الدجال سبعة أشهر فتكون مدة الملحمة العظمى ست سنوات ، وبينها وبين فتح القسطنطينية وخروج الدجال سبعة أشهر من السنة السابعة . (١)

وهذا الكلام مع أنه محتمل ، إلا إنني أراه بعيداً ؛ لأن دلالات أحاديث الملحمة العظمى لا تشير إلى هذه المدة الطويلة ؛ لذا أرى أن نعدل إلى الترجيح هنا بين الروايتين باعتماد أصحها سنداً وأقواها في دلالة المتن ، وأقرها للواقع وهي مدة السبع سنوات .

\(\tau - عَنْ نَافِع بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : ﴿ سَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ . ﴾ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ . ﴾ قَالَ جَابِرٌ : فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ » (٢)

#### شرح:

<sup>(</sup>١) انظر عون المعبود (١١/٥٤٥)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الفتن ، [ مسلم بشرح النووي ( ۲٦/۱۸ ) ] وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٩١ ، [ السنن ( ٢/ ١٣٧٠ ) ] وكلام جابر عند ابن ماجة ،وعند مسلم : قال نافع : يا جابر : لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم .

ب ٢ ف ٤ الدجال

# فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ . ﴾ (١) أقول :

الحديث يشير إلى فتح مدينة القسطنطينية – كما صرحت بذلك أحاديث أخرى – وأنها تفتح بالتكبير مما يدل على أن أهل الحق في آخر الزمان يؤيدون بنصرات غيبية ، وهذا لا يكون إلا مع طائفة من الربانيين أهل اليقين والصبر ممن أخلصوا لله ، والملاحظ من الحديث أن الذي سيفتتحها من المسلمين هم من بني إسحق .

يقول النووي: «قال القاضي: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحق ، قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه ؛ لأنه إنما أراد العرب. » (٢)

وفي رأيي أن كولهم من بني إسحق أثبت مما نقله القاضي عن البعض بألهم من بني إسعق ، والغريب أن هناك طائفة ضخمة من المسلمين في خراسان تزعم ألها من بني إسحق ، فقد يكونون هم المقصودون في الحديث ، وكذلك معلوم أن أهل خراسان هم من أنصار المهدي كما دلت الأحاديث ؛ لذا قد يكون غالب هذا الجيش منهم .

ص - جاء في حديث حفصة لأحيها ابن عمر عندما تعرض لابن صياد : ﴿ أَمَا عَلِمْتَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا يَخْرُجُ - أي الدجال - مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبَهَا . ﴾ (٣) شرح:

هذا الأثر سبق أن ذكرته كاملاً مبرزاً مناسبة ذكره وهو ما حصل من ابن عمر رضي الله عنها رضي الله عنها عنهما حينما أغضب ابن صياد وضربه ، فذكرت حفص رضي الله عنها مقولة النبي \* بأن الدحال يخرج من غضبة يغضبها ، ومن تتبع سياق الأحداث التي ذكرتما في فصل المهدي علم أسباب هذه الغضبة ، والتي بدأت بالحرب التحالفية التي تم من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٢٠ [ مسلم بشرح النووي (٣٣٧/٩) ]

<sup>(</sup>۲)النووي: شرح مسلم (۲٤۲/۹)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه

خلالها القضاء على اليهود في فلسطين ، وهي مرحلة إساءة وجههم المذكورة في سورة الإسراء ، والمعلوم أن اليهود هم الذراع الأيمن للدجال .

ثم الملحمة العظمى التي تم فيها القضاء على شوكة النصارى وهم الذراع الأيسر للدجال ، ثم كان الهجوم على القسطنطينية ، وغزو الروم في عقر دارهم ، ففي ظل هذا الأحداث هاج غضب الدجال غضباً مؤذناً بخروجه وفق قدر الله سبحانه وتعالى ، وكأنه بركان يتململ مع الأحداث إلى أن دانت ساعة الصفر التي قدرها الله سبحانه وتعالى .

#### العلامة الثانية: حصول القحط.

حَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَي بَيْتِهِ فَقَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِثَاثِ سنينَ حَبَسَتِ السَّمَاءُ تُلُثُ قَطْرِهَا، وَحَبَسَتِ النَّمَاءُ تُلُثُ قَطْرِهَا، وَحَبَسَتِ النَّمَاءُ تُلُثُ قَطْرِهَا ، وَحَبَسَتِ النَّائِيةُ ، حَبَسَتِ السَّمَاءُ تُلُثُيْ قَطْرِهَا ، وَحَبَسَتِ النَّائِيةُ ، حَبَسَتِ السَّمَاءُ تُلُثُيْ قَطْرِهَا ، وَحَبَسَتِ النَّائِيةُ مَنْ تَلُونُ مُن تُلُثُيْ نَبَاتِهَا ، فَإِذَا كَانَتِ السَّنَةُ النَّالِثَةُ حَبَسَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَحَبَسَتِ النَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَحَبَسَتِ النَّارِضُ نَلُتُهُ ، فَلَا يَبْقَى ذُو خُفٌ وَلَا ظَلْفِ إِلَّا هَلَكَ. ﴾ (١)

# أقول :

الحديث يشير إلى تغيرات مناخية ملحوظة على مدى ثلاث سنوات ، بما يترتب عليه المحل والمجاعة ، وهذا يتناسب مع حروج الدجال وفتنته ، وهذه المرحلة تكون فيما بين الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية ، حيث تبدأ الإرهاصات المعززة لفتنة الدجال بالظهور بشكل تدريجي .

والمعلوم أن هذه المرحلة هي مرحلة بناء العالمية الثانية للإسلام ، ويتضح من الآثار أن عملية البناء بعد بعض الانتصارات تتمخض عن بعض الشدائد من باب الابتلاء ، وهي أشبه بمرحلة طالوت التي نال الجيش فيها جهده وبلغ فيه العطش مداه قبل أن يبلغ النهر ليكتـمل الابتلاء بالتضييق عليه بأمر رباني يحدد مستوى الشرب منه من باب الاختبار .

🕰 - جاء في حديث تميم وسؤال الدجال لهم حيث قال : ﴿ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند القبائل برقم ٢٧٦٣٧ بإسناد لا بأس به يحتج بمثله [ المسند ( ٤٧٦/٦)] .

بَيْسَانَ قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ ؟ قَالَ : أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُتْمِرُ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ! قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَدْهَبَ قَالَ أَمْ اللَّهُ يَعْمُ هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَرْرَعُونَ الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَرْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَرْرَعُونَ مَائِهَا . ﴾ (١)

# أقول:

هذا الحديث يشير إلى بعض علامات خروج الدجال ، وعامتها في بلاد فلسطين ، ولعل هذه العلامات لها علاقة بالجفاف الذي سيحل بالأرض حتى يستنفد ماء البحيرات كبحيرة طبرية ، ويستنفد المياه الجوفية كعين زغر ، ويؤثر على أكثر النبات تحملاً كنخل بيسان ، وذكر هذه العلامات على وجه الخصوص لتميم في ومن معه لألهم من أهل هذه الأماكن ، والحديث الذي سبقه يشير إلى أن حالة القحط تكون عامة .

كذلك هذه العلامات يعاينها أهل الشام على وجه الخصوص ، وهم في تلك المرحلة يمثلون بيضة المسلمين ورمز قوتمم وعقر دارهم كما بينت في فصل المهدي .

#### العلامة التالثة: فتنة الدهيماء.

حديث الفتن العظام عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وفيه عن رسول الله على : ﴿
 سَنُمَّ فَتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً ، فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ مَادَتُ لَطْمَةً لَطْمَةً ، فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصِيْرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فَسُطَاطَيْنِ فَسُطَاطَيْنِ فَسُطَاطَ إِيمَانِ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسُطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مَنْ يَوْمَه أَوْ مَنْ غَده .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود في الفتن والملاحم ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٦١٧٣ [ المسند ( ٢/ ١٨١) ] والحاكم في الفتن برقم ٨٤٤١ ، و قال عنه صحيح الإسناد وأقره الذهبي [ المستدرك (١٣/٤ ) ]

# أقول:

الحديث يشير إلى فتنة الدهيماء ، وهي الفتنة السوداء المظلمة التي تكون بين يدي خروج الدجال وعلامة من علاماته والموطئة لخروجه ، وهذه الفتنة تتميز عن غيرها من الفتن بألها أشبه الفتن بفتنة الدجال مع فارق في الدرجة ، ولئن كان حظ فتنة الدجال في معيار الفتن هو ١٠٠% فإن حظ فتنة الدهيماء يكون ٩٠% ؛ لذا من أراد أن يعرف حقيقة هذه الفتنة ومعالمها فليدرس فتنة الدجال وحبائله واتباعه ، فإنه سيعيش مع نفس الوصف من الدجل والتلبيس على الناس والتضييق على عباد الله ، وسيكون أتباع هذه الفتنة وأنصارها هم طليعة أتباع فتنة الدجال ، طبعاً مع مراعاة الفارق في الدرجة بين الفتنين .

وسبق أن بينت علاقة هذه الفتنة في نهايتها بحسر الفرات عن حبل من ذهب ، وكذلك علاقتها بآية الدخان وعلاقتها بخروج المهدي ، وهذه الأحداث مترابطة ومتصلة ومتشابكة ، فراجع هذا التفصيل في مواضعه .

# العلامة الرابعة: وقوع أمور عظيمة قبل خروج الدجال.

حیت جاء فیها : ﴿ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ اللَّاعُورُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَیْنِ الْیُسْرَی ... وَلَنْ یَکُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسَاعَلُونَ بَیْنِکُمْ هَلْ كَانَ نَبِیْکُمْ ذَکَرَ لَکُمْ مِنْهَا ذِکْرًا وَحَتَّى تَرُولَ حَبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا وَفي رواية الحاكم وابن أبي شيبة:عن مراسيها (۱)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في أول مسند البصريين برقم ٢٠١٩ [ المسند ( ٢٢/٥)] وابن أبي شيبة برقم ٣٧٥١٣ [ المصنف ( ٧٦/٧)] ؛ والطبراني في الكبير برقم ٢٧٩٩ [ المعجم الكبير ( ١٩٦/٧)] ؛ والطبراني في الكبير برقم ٢٧٩٩ [ المعجم الكبير ( ١٩٢/٧)] ؛ والحاكم برقم ٢٣٠٠، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه [ المستدرك ، ( ٢٧٨١)] قال الهيئمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير ثعلبة بن عباد ، وثقه ابن حبان [ بحمع الزوائد (٣٤٢/٧)]

#### شرح:

هذا الحديث سبق شرحه في الحدث الكوني والشاهد فيه هنا هو أن خروج الدجال يسبقه بعض الأمور العظيمة التي تتأثر بها الأمة كلها ، بل يتحيرون متسائلين : هل هذه العظائم لها ذكر في هدي النبي رج وهذا يشير إلى مدى خطورة ما سيقع والذي من بينها زوال الجبال ، وقد فصلت القول في تصوراتي لهذه العظائم في الحدث الكوني ، فراجعه ، وفي ظني أن إرهاصات هذه العظائم قد بدأت في عصرنا ، ونسأل الله السلامة . المعلامة الخامسة : اشتداد الفساد والجهل والبغضاء في الأرض .

حَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : « لَمَّا فُتِحَتْ إِصِعْطَخْرُ نَادَى مُنَادِ أَلَا إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ قَالَ فَلَقِيَهُمُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ : فَقَالَ : لَوْلَا مَا تَقُولُونَ لَأَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتَّى تَثْرُكَ الْأَبُمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ . ﴾ (١)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي خَفْقَةٍ مِنَ الدّينِ وَإِنْبَارِ مِنَ الْعِلْمِ .. ﴾ (٢)

عن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل خرج الدجال قال فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج! فقال: اجلس فجلست فأتى على العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه! قال: اجلس فجلست فنودي أنها كذبة صباغ. قال فقلنا: يا أبا سريحة ما أجلستنا إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند المدنيين ١٦٦٧٢ [ المسند ( ٨٩/٤) ] ؛ قال الهيثمي : رواه عبدالله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٣٣٥/٧) ]

<sup>(</sup>٢) حزء من حديث طويل أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٩٦٥ [ المسند (٣/.٤٥) ] ، والحاكم في الفتن ، وقال : هو على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي [ المستدرك ٤/.٣٥) ]

ب ٢ ف ٤ الدجال \_

لأمر ، فحدثنا قال : إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين .. ﴾ (١) شرح :

- هذه الروايات تشير إلى طبيعة المرحلة التي يخرج فيها الدجال ، وهي انتشار الجهل وضعف الوازع الديني وانتشار البغضاء بين الناس ، وذهول الناس عن ذكر الدجال حتى الأئمة يتركون ذكره على المنابر ، أي أن مرحلة خروج الدجال هي حالة مطبقة من الغفلة والجهل الممزوجة بالفرقة والبغضاء بين الناس ، وهذا التوصيف لهذه المرحلة يفضي إلى إشكال واضح وهو القول بأن هذه المرحلة بهذا التوصيف لا تتناسب والقول بأن الدجال يخرج في مرحلة المهدي في مرحلة الانتصارات العظمى للطائفة المنصورة في آخر الزمان لأن الطائفة المنصورة أو الفئة المؤمنة في ذلك الزمان تكون على بينة من أمر الله سبحانه وتعالى ؛ خاصة أنه قد ظهرت معالم المرحلة بصورة جلية لديهم ؛ لذا يتصور توقعهم لخروج الدجال في كل لحظة ، ويتصور الإكثار من ذكره لا العكس ، وهذه النتيجة اللازمة عن طبيعة المرحلة تتعارض كلياً مع ما وصفته الآثار السابقة .

وهذا الإشكال يمكن الإجابة عليه بالقول أن المراد بهذه الآثار عموم الناس وليس الطائفة المنصورة التي يكون كل جهدها في الشام ، بل يراد بها أهل المشرق على وجه العموم ، فتلك الساحة كما فهم من خلال فصل المهدي تكون خالية حتى من بعض الطائفة المنصورة التي كانت متواجدة هناك ثم توجهت لمركز الصراع نحو الشام وإيلياء ، وخلفت وراءها هناك كل من حصدهم فتنة الدهيماء ، وهؤلاء يتصور فيهم خفة الدين وانتشار البغضاء و إطباق الجهل وإدبار العلم ، والذهول عن ذكر الدجال ؛ إذا هذه الآثار تتكلم عن عموم الحال الذي يستثنى منه أهل الطائفة المنصورة المتركزة في ذلك الوقت فقط في الشام من الدرجة الأولى وفي الحرمين من الدرجة الثانية وهذا صرحت به بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٦١٢ ، وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي ، والحديث موقوف يأخذ حكم المرفوع [ المستدرك ( ٥٧٤/٤) ]

الأحاديث التي تبين طبيعة تحركات الدجال وتوجهه نحو مكة والمدينة ، فيحفظها الله بالملائكة ثم يتوجه إلى الشام ، وفي بعض الآثار تعجبت الصحابية أم شريك بنت أبي العكر من تلك الهجمة الشرسة وقالت : « يَا رَسُولَ اللَّه ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذ ؟ قَالَ : هُمْ يَوْمَئِذ قَلِيلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ » فالمراد بالعرب هنا أهل الإسلام القائمين بأمر الله ، وقد بين النبي أن أكثرهم في بيت المقدس ، وهم قلة قياساً على عموم الأمة .

لذا الأحاديث السابقة تشير إلى عموم حال الأمة أو الناس ، يستثنى منهم القليل وهم الطائفة المنصورة في الشام فقط .

## خلاصة القول في زمان خروج الدجال وعلاماته

- أول علامات حروج الدجال فتنة الدهيماء التي تعصف بكل الأرض بما يشبه فتنة الدجال .
- Y- تنتهي فتنة الدهيماء بالتمييز بين أهل الإيمان وأهل النفاق ، وأهل الإيمان ييسر لهم بتأييدات ربانية إقامة دولة الإسلام الثانية ، ويتصور هذا في زمن المهدي رفي ، فتحيش الجيوش ضده بما يمهد للملحمة العظمى .
- ٣- يتم القضاء على شوكة الروم في الملحمة العظمى، وتكون عاصمة المسلمين بيت
   المقدس .
- ٤- يتحرك المسلمون نحو القسطنطينية ليفتتحوها ، وذلك يكون بعد ست سنوات
   من بداية الملحمة العظمى ؛ حيث لا نعلم كم تستمر .
- في تلك الأثناء تطرأ تغيرات مناحية ملحوظة تستمر من السنة الرابعة من بداية
   الملحمة إلى السابعة .
- 7- انتصار المسلمين في الملحمة العظمى وتوجههم لفتح القسطنطينية يمهد للمسلمين السيطرة على العالم كله و إقرار الحق والعدل في جميع الأرض فيغضب الدجال ، فيخرج في أثر غضبته لكى يقطع على المسلمين هدفهم المنشود .

# المطلب الثالث: مكان خروج الدجال

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهِ أَن رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ : ﴿ الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقُوامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ. ﴾(١) شرح الغريب :

خواسان : بلاد معروفة واسعة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق ، وهي تشمل حالياً جزء كبير من شرق إيران وأفغانستان و وأجزاء من بعض الجمهوريات الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي سابقاً مثل أوزباكستان ، وطاحيكستان .

وجوههم كالمجان المطرقة : المجان هي التروس والمطرقة أي التي عليها جلد ملصق على ظهرها ، وهذا الوصف للوجوه موجود في طائفة الترك ( التتر ) والأوزبك .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةٍ أَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ التّيجَانُ. ﴾ (٢)

على ما أخبر به تميم : ﴿ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ اللهُ اللهُ فِي بَحْرِ اللهُ اللهُ فِي بَحْرِ اللهُ اللهُ

# أقول:

قول النبي ﷺ بعد ذكر المشرق كلمة ( ما هو ) لا يراد بها النفي ، بل هي زائدة ، والتكرار هنا للتأكيد على أن الدجال يخرج من جهة المشرق .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٣٨ ، وقال عنه : حسن غريب [ تحفة الأحوذي (٩٥/٦) ] وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٢ ] [ السنن (١٣٥٣/٢ ) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٦/٩)] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٢٩٣١ واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة في حديث طويل برقم ٢٩٤٢ [ مسلم بشرح النووي (٩/ ٢٧١) ]

□ عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ يخرج الدجال من ها هنا ،
 وأشار نحو المشرق . ﴾ (١)

قال ابن حبان بعد إخراجه لهذا الحديث: « قول أبي هريرة ( وأشار نحو المشرق ) أراد به البحرين لأن البحرين مشرق المدينة وخروج الدجال يكون من جزيرة من جزائرها لا من خراسان والدليل على صحة هذا أنه موثق في جزيرة من جزائر البحر على ما أخبر تميم الداري، وليس بخراسان بحر ولا جزيرة.» (٢) شرح:

اعتبار ابن حبان أن الدجال يخرج من البحرين يتعارض مع ما ثبت في نصوص كثيرة من أن المقصد بجهة المشرق خراسان أو أصبهان ، و استدلاله بقصة تميم ليس في محله ؛ إذ إن المقصود بخروج الدجال مبدأ فتنته ، وليس مكان ميلاده أو مكان بقائه في الجزيرة ، وبالتالي ليس هناك تعارض بين حديث تميم والأحاديث التي تحدد مكان خروجه ، ويكون المقصود أن الدجال موثق حالياً في إحدى الجزر في البحر ، وعندما يأتي وعد الله يتحرك للمنطقة التي سيخرج منها بفتنته ويتحرك منها أتباعه ؛ كذلك القول أن الدجال في إحدى جزائر الخليج العربي قرب البحرين ليس في محله كما بينت سابقاً .

ص - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ : قال رَسُولُ ﷺ عن الدَّجَّال : ﴿ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا . ﴾ (٣)

#### شرح الغريب:

خلة بين الشام والعراق : أي حارج قبالة الشام والعراق ؛ أو في موضع بين الشام والعراق ، حاء في بعض الروايات للحديث حلة بالحاء المهملة ، وهي نفس المعني ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ۲۷۹۲ ، قال محققه : الحديث حسن [ ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۱۰/ ۲۰۳ ) و متن الحديث له شواهد في الصحيح

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان (۲۰۳/۱۰)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن في حديث طويل برقم ٢٩٣٧ [ مسلم بشرح النووي (٩/ ٢٥٥) ]

وجاء في كتاب العين أن الحلة موضع حزن وصخور ، وقد يراد به موضع مخصوص في بادية الشام من ناحية العراق ، والراجح أنما خلة ، ويقصد بما أنه خارج بين البلدين دون تحديد لجهة مقصودة .

#### خلاصة القول في مكان خروج الدجال

- ا- يتضح من الأحاديث السابقة أن الدجال يخرج من ناحية الشرق ، وهذا مما لا
   خلاف فيه ، إنما الخلاف ينصب على تعين جهة مخصوصة لخروجه .
- ٢- يتضح من بعض الأحاديث ألها عينت أن خروج الدجال من ناحية خراسان ، وهو إقليم كبير يتوزع حاليا في عدة دول ، وجاء في بعضها أنه يخرج من يهودية أصبهان ، وأصبهان في إيران ، لكن الرواية الراجحة أنه يتبعه من أصبهان سبعون ألفاً من يهودها ، و وفقاً للرواية الراجحة لا يلزم من إتباع يهود أصبهان للدجال أنه يخرج منها ، وعلى العموم تعتبر أصبهان قريبة أو ضمن إقليم خراسان ؛ لذا يكون ذكر أصبهان هنا من باب التخصيص .
- ٣- يتضح من شكل أتباع الدجال أن بداية خروجه سيكون قريباً من القومية الأوزبكية على وجه الخصوص ، وبالتالي إما يكون في شمال شرق إيران أو يكون في بداية خروجه في دولة أوزباكستان أو ما جاورها .
- ع- جاء في بعض الروايات الصحيحة أن الدجال حارج في خلة بين الشام والعراق ، ولا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى ؛ إذ قد يكون له عدة خرجات بدايتها في أصبهان وخراسان ، ثم ينتقل ناحية الغرب فيتركز فيما بين العراق والشام .

# المطلب الرابع: أتباع الدجال

أولا: اليهـود .

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ ﴾ (١)

شرح الغريب:

الطيالسة : الطيلسان كساء غليظ مخطط .

#### شرح:

يلحظ من الأحاديث الصريحة بأن الدجال يتبعه من يهود أصبهان فقط سبعون ألفاً ، و هذا الحديث لا يدل على اقتصار أتباع الدجال من اليهود على السبعين ، بل هؤلاء هم شرارة الدجال الأولى في أول مخرجه ، وإذا كان أتباعه من أصبهان سبعين ألفاً ، فيتصور أن يكون أتباعه من غيرها أكثر بكثير ، وقد ورد في بعض الآثار أن عامة أتباع الدجال يكون من اليهود .

ومن تعرف على العقلية اليهودية يجد ألها أنسب العقليات إتباعاً للدجال ونصرة لفتنته ، فاليهود من بداية ديانتهم ، وهم يرفضون إلهاً يغيب عن أعينهم ؛ لذا طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة ، وهم الذين طلبوا من موسى عليه السلام بعد نجاهم من فرعون وخروجهم من البحر أن يجعل لهم آلهة يعكفون عليها ، وهم الذين وقعوا مباشرة في فتنة العجل بعد غياب قصير لموسى عليه السلام ، فهذه الوقائع في زمن نبيهم تدل على عقلية منحرفة مريضة لا تؤمن إلا في المشاهدات ، يضاف إلى ذلك ألها عقلية شهوانية مادية لا تترعرع إلا في ظلها ، ولا تؤمن إلا بها ، يضاف إلى ذلك ألها أكثر ملة في الملل حرفت في تعاليم الله سبحانه وتعالى وشوهت صورة الأنبياء ، بل تعدى الأمر الم التجديف بالكفر صراحة بوصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٦/٩) ]

فإذا أضفنا إلى ذلك أن اليهود ينتظرون مخلصاً لهم في آخر الزمان ، ويصفونه بأنه ملك السلام الذي بشروا به ، ناسب ذلك أن يكون مخلصهم هو الدحال بعينه ، وناسب ذلك أن يكون الله المادي الذي يرعى ذلك أن يكون إلههم الذي كانت تتشوف نفوسهم إليه ؛ هذا الإله المادي الذي يرعى شهواقم ، ويلاحق أهواءهم.

ثانياً: الفرق المارقة والخوارج.

حَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يَنْشَأُ نَسْءٌ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ عُمرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطعَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ . ﴾ (١) شرح الغريب:

تراقيهم : الترقوة العضم الذي بين أعلى الصدر والعاتق ، ويراد به هنا أن القرآن لا يصل إلى قلوهم فيوعوه ، بل يقتصر على قراءة اللسان دون تعقل .

خرج قرن : أي ظهرت طائفة منهم .

يمرقون : المروق الخروج سريعاً .

سيماهم: أي علامتهم.

الرمية : الهدف

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ۱۷٤ ، وقال محققه : في الزوائد إسناده صحيح ، وقد احتج البخاري بجميع رواته [ السنن (۲۱/۱) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في تحريم الدم [ سنن النسائي ( ١٢٠/٧) ] ؛ والحاكم برقم ٢٦٤٧ ، وقال : صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( ١٦٠/٢) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه الأزرق بن قيس وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٢٢٩/٦) ]

#### شرح:

يتضح من الأحاديث السابقة أن بعض أتباع الدجال وشيعته هم بعض خوارج الأمة ، والحقيقة أن الخارجية تمثل عقلية منحرفة بمواصفات معينة أكثر ما هي جماعة معينة ، وقد بدأت ظاهرة الخارجية في زمن على ظلفه ، وتم القضاء عليها ، إلا أنه لم يتم القضاء على العقلية المنحرفة التي تعتبر منبعاً للخوارج إلى زمن الدجال ، فالخارجية هي : وصف حامع لكل سفهاء الأحلام صغار الأسنان ممن لا يجدون في تعاليم الإسلام الحقة بغيتهم ، فيأخذون بظاهر الإسلام ، ويغلون في فهمه ويعمدون إلى دين الله فيؤولون النصوص ، ويعطلون ما شاءوا منها ، وينصبون أنفسهم للحرب على أهل الإسلام باسم الإسلام ، ويشهرون سيف التكفير في وجوههم ، وهذا وجه الخطر فيهم .

وهذه العقلية بهذه الأوصاف لم تقتصر على ظاهرة الخوارج في زمن على الله وتدعي تشمل كل الفرق الضالة ، وكل الفرق الباطنية التي خرجت عن دين الله وتدعي بخروجها ألها تنصر هذا الدين ، والغاية التي تجمعها هو الاتفاق مع كل الملل حولها على مناصبة العداء للإسلام وأهله الصادقين من خلال نصوص الدين نفسه .

والملاحظ من الأحاديث أن أول أتباع الدجال من المارقين على الإسلام وخوارجه هم طائفة منهم من عراض الوجوه ، وقلنا هذا الوصف يتناسب مع العرقية الأوزبكية أو المغولية ، وهم أقرب الناس من الدجال عند خروجه من ناحية خراسان .

## ثالثاً: أصحاب البدع والضلالات.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لَكُلِّ أُمَّة مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّامَةِ النَّمَةِ النَّمَةِ النَّمَةِ النَّمَةِ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُمْ وَلَا يَعُودُوهُمْ وَلِلاَّجَالِ . ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنة برقم ٤٦٦٧ [ عون المعبود ( ٤٥٣/١٢) ] قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة.ويرى ابن القيم أن أحاديث أصحاب البدع لا يكاد يسلم أحدها من مقال ؛ أي أن طرقها أكثرها ضعيفة ، ويرى ابن حجر أن بعض طرق أحاديث القدرية وألها مجوس الأمة يمكن اعتبار إسناده صحيحاً ، وذلك بعد تتبعه لبعض طرق الحديث [عون المعبود (٤٥٣/١٢)] .

### أقول:

- المجوس هم عباد النار من الفرس ومن تابعهم ، وهم يقولون بوجود إله النور وإله الظلمة ؛ أي ألهم يثبتون فاعلين في الكون ، و كذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله و الشر إلى غيره ، وهم بذلك يثبتون فاعلين في الكون ، فأشبهوا بذلك المجوس ، ولمنطقة فارس صولات وجولات للقدرية .
- هذا الحديث كما يتضح في الحاشية فيه مقال ؛ لكن لو نظرنا إلى الأحاديث الصحيحة الدالة على أن كل فتنة منذ خلقت الأرض تعتبر موطئة للدجال ، أمكن تصور أن كل أصحاب البدع والأهواء سيجدون في الدجال بغيتهم ، وبالتالي بقايا أصحاب البدع سيجمعهم الدجال تحت لوائه ، فهم من شيعته وعلى سنته ، أما عدوه الحقيقي فهم الطائفة القائمة على الحق .
- ١ الآثار أشارت إلى طائفة القدرية ، والأمر في ظني أوسع من ذلك ، ويشمل كل أصحاب البدع العقدية ، الذين ناصبوا أهل السنة والجماعة العداء ، وبدت البغضاء من أفواههم وما خفي في قلوهم أعظم ، فهؤلاء يجدون بغيتهم في الدجال في إكمال حرهم على أهل السنة ، فالأهداف مشتركة والعدو واحد .

والغريب أن بعض هذه الطوائف كالجهمية والمعتزلة ، وغيرها تنكر وجود الدجال وهذه من الفتن الموطئة للدجال التي وقعوا فيها ، بالتالي لا حظ لهم من تحذير النبي على منه ؛ لذا هم أول من يقع في فتنته ؛ خاصة أنه قد غيبت من ذاكرتهم وجوده أو وقوع فتنته .

والغريب أيضاً أن أكثر أصحاب البدع العقدية والفرق الباطنية أصولها كلها موجودة في الشرق ، وهذا يعزز عندنا فهم قول النبي الله أنه ما من فتنة إلا هي موطئة للدجال ، فتكون فتنهم كالمنهج التحضيري لفتنة الدجال .

ب ٢ ف ٤ الدجال ـ

رابعاً: النساء.

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ ﴿ يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةَ بِمَرِّقَنَاةَ فَيكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمَيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةً أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ . ﴾ (١) شرح:

المعلوم أن المرأة تتميز بميل للشهوة ،وعدم ضبطها وتعقلها للأمور كالرجل ؛ إضافة إلى ضعف نفسيتها وعدم قدرتها على التحمل والصبر كالرجل ، لذا حذر النبي من فتنة النساء ، وأعتبرها أعظم فتن أمة محمد الله ، وهذا يفسر لنا تركيز أهل الباطل على المرأة ، وتزيين إفسادها بحجة تحريرها .

وبالتالي تعتبر فتنة النساء التي تقع فيها الأمة إحدى الفتن الموطئة والمعززة لفتنة اللحال ، فالنساء تعتبر إحدى حبائل الدحال ؛ لذا يكون ترغيبهن في إتباعه ، وتزيين طريقه المشبعة بالشهوات والترف أحد وسائل الدحال في إغوائهن ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك سطوة الدحال وتحكمه في خيرات الأرض ، وتلبيسه على الناس بأنه داعية تحرر ونصير المستضعفين كالمرأة في تحررها من الرحل ، فكل هذه العوامل تفسر لنا كثرة أتباع الدحال من النساء .

ولعل واقعنا المعاصر يشهد لما ذكرنا ، وما يشاهده المرء من الفتن التي تقودها النساء في زماننا ، وما تحده من تسهيلات من أهل الباطل للقيام بذلك ، يعطي تصوراً لما سيستجد في هذا الباب على يد الدجال .

خامساً: الشياطين.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما: قَالَ: قال رسول الله ﷺ:
 إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أُوثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه بمذا اللفظ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٥٣٥٢ [ المسند ( ٩٢/٢) ] ؛ قال الهيثمي : في الصحيح بعضه ، رواه احمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحق وهو مدلس [ مجمع الزوائد ( ٣٤٧/٧) ]

# قُرْآنًا . ﴾ (١)

الحديث السابق يشير إلى تحرر الشياطين من سجنها ووثاقها الذي أوثقها إياه سليمان عليه السلام ، وتفلتها على الناس ، وقراءتها على الناس قرآناً ، ولا أعلم هل المقصود بكلمة قرآن هنا القرآن الكريم المعهود ، أو هو كتاب يتلى بما أشبه القرآن ، ودلالة الحديث تشير إلى أنها تكون بين الناس وقد تتجسد على شكل بشر للفتنة بينهم ، وأرى أن تحرر الشياطين يكون إما في زمن الدجال أو قبله بقليل ، وذلك للتمهيد لفتنته ، فتحررهم من السجن يناسب زمن تحرر الدجال من سجنه ، وورد في بعض الآثار أن الشياطين تسير في مقدمة الدجال تدعو لفتنته في القرى والأمصار التي يدخلها الدجال .

والقول بمساندة الشياطين بشكل غير معهود يتناسب مع عظم الفتنة وخطرها ؟ حيث تتحد طاقات إبليس الجن وإبليس الإنس في الكيد لأهل الحق في آخر الزمان ، وتتضافر جهود قوى الشر في الإنس والجن للانتصار في معركتهم العصماء .

#### سادسا: السحرة.

السحرة هم أخبث البشر وأعوان الشيطان وحدامه ، وإنما تتركز حدمتهم للشيطان لأجل الاستفادة من بعض قدراته للتلبيس على الناس واستغلالهم ؛ أي هي مهنة سوداء يمتهنها بعض خبيثي البشر ، وهذه الطائفة من البشر ليس لها مرجعية في سلوكها وعلومها إلا من خلال الطرق الشيطانية السوداء ، وأصدق وصف لهم ألهم عبدة الشيطان ؛ لذا تجد هذه الطائفة بغيتها في كبيرهم أو ساحرهم الدجال الذي يأتي بمخاريق عظيمة تفوق كل ما حصلوه أو تعلموه من خلال الشيطان ، ويرون من سحره ما يجعلهم عباداً له ؛ لذا نجدهم أحرص الناس على اتباعه ، والتعلم منه ، وأكثرهم إخلاصاً في الدعوة لفتنته والتلبيس على الناس ، وقد ورد في بعض الآثار أن السحرة يتبعون الدجال ، ويقدمون بين يديه دجلهم ، وينتشرون بين الناس للترويج له .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة [ مسلم بشرح النووي ( ٩٦/١)]

## سابعاً: أصحاب الشهوات.

المعلوم أن فتنة الدجال هي العظمى ، وحبالها هي الشبهات والشهوات ، والأصناف التي ذكرتها سابقاً هم من أهل الوقوع في فتن الشهوات والشبهات جميعاً ؛ لذا بحد فيهم الإخلاص للدجال ؛ أي هم الصف الأول من الأتباع للدجال .

أما الصف الثاني فيكون من ضعيفي النفوس ممن وقعوا في حبال فتنة الشهوات ، وهؤلاء هم الأكثر في أتباع الدجال ، وجلهم ممن يرتع قبل فتنته في الشهوات دون تمييز بين الحلال والحرام ، أو هم عبدة الدرهم والدينار والعجل من أمة محمد ، وهؤلاء لا يستطيعون الصبر على فتنة الدجال فيتبعونه مع علمهم بكفره ، وقد ورد في الأثر عن عبيد بن عمر الليثي قال : « يخرج الدجال فيتبعه ناس ، فيقولون نحن نشهد أنه كافر ، وإنما نتبعه لنأكل من طعامه ونرعى من الشجر ، فإذا نزل غضب الله نزل عليهم جميعاً . » (١)

## كلمة ختام بخصوص أتباع الدجال

أسأل الله العظيم أن يجنبنا زمان الدجال وفتنته ، وكان الله في عون أهل الحق في ذلك الزمان ، بل كان الله في عون العالم بأسره مما يترتب على هذه الفتنة ، فإضافة إلى ما علمنا من قدرات الدجال فإن أعوانه هم رأس كل شر في العالم فكيف إذا اتحدوا في معركة واحدة وهدف واحد ، وماذا سنفعل في زمن تتفلت فيه الشياطين لتلبس على الناس وتتحرك السحرة بدجلها ، وينتشر الغلاة والخوارج بفكرهم ، ويستأسد الدعاة للبدع ، ويجدون نصرة لهم ، وحرباً على من خالفهم من الدجال ، وينتشر قراء القرآن على الطريقة الدجالية ، ويتكلم المتفيهقون بلسانه ، وتلقي النساء بفتنها لإماتة القلوب أو إفسادها ، ويكثر المتساقطون من عبدة الشهوات والأموال ، والمتزلفون للدجال المزينون لفتنه ، ويكون على رأس هؤلاء كلهم اليهود . مما عرفوا فيه من تلبيس وخداع و تحريف وتلاعب بالحق ، وتزيين للباطل .

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم في الفتن برقم ١٣٢٦ [الفتن (٣٧٤)]

فلو تصورنا اجتماع العوامل السابقة في فتنة واحدة علمنا مدى خطورتما ، وحق لمثل هذه الفتنة أن يتعوذ الإنسان من شرها في كل صلاة .

711

كذلك يلحظ مدى مشابمة فتنة الدجال بالفتنة المعاصرة التي وقعت فيها الأمة ؛ وهذا ما يعزز القول بأننا في هذه المرحلة نعيش فتنة الدهيماء .

# المبحث الثالث طبيعة فتنة المسيح الدجال

يلحظ من الأحاديث التي تضمنت فتنة المسيح الدحال أن بعضها يركز على حانب من جوانبها ، وهي أحاديث في الغالب قصيرة المتن ، وبعضها يتناول جوانب عدة من فتنة المسيح الدحال بما يشبه قصة متكاملة ، وهي المطولات من أحاديث الدحال ؛ لذا رأيت أن أخصص هذا المبحث والذي يليه للأحاديث التفصيلية القصيرة أو المجتزأة ، وأضمن كل حديث ترجمة تدل على معناه ، ثم أذكر في المبحث الأخير المطولات لكي يصبح عندنا تصور متكامل لطبيعة فتنته ، وتفصيل ذلك في المطالب التالية :

# المطلب الأول: واقع الدجال لا يتناسب مع ادعائه الربوبية

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ لَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ وَمَشَّى فِي الْأَسُواقِ يَعْنِي الدَّجَّالَ . ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسند البصريين برقم ٢٠٠١ [ المسند ( ٢/٤٥) ] قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، وفي رجال أحمد على بن زيد ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٢/٨) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بمذه السياقة في مسند البصريين برقم ٢٠١٧١ [ المسند ( ١٨/٥) ] قال أحمد رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٣٣٦/٧) ]

#### شرح:

- الحديث الأول يشير إلى أن الدجال يقع منه ما يقع من البشر ، وهو أكل الطعام والمشي في الأسواق ، وهذا يتنافى مع دعواه الربوبية ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك بقية صفات النقص الأخرى الواردة في حقه منها العلامة الفاصلة الواردة في الحديث الثاني وهي كونه أعور ، تبين أنه بدعواه كاذب .
- مشي الدجال و أكله الطعام هنا يعزز كونه من البشر ، ولكنه ليس جازماً في الدلالة على ذلك ؛ لأنه يحتمل أن يكون حالة خاصة جمعت بين الإنس والجن ، وهناك أدلة كثيرة تشير إلى ذلك .
- الحديث الثاني يشير إلى بعض قدرات الدجال: كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وهذه القدرات الخاصة أعطيت للدجال من باب الاستدراج فقط، ويحدث مثلها وإن كانت أقل في الدرجة مع كثير من أصحاب الأحوال الشيطانية، أما بخصوص إحياء الموتى، فهي في الغالب تخييلية مع الدجال كما سيتضح في بعض الأحاديث، ويستعين بالجن والشياطين في تلبيسه على الناس بها، أما الحالة الوحيدة التي يحيي الموتى فيها فهي قصة الرجل التي سترد علينا، وهو الوحيد الذي يسلط عليه بهذا الشكل ويحييه، وكما ذكرت، كل ذلك يدخل في باب الاستدراج.
- غاية ما في قدرات الدجال إنما الغرض منها هو إغواء الناس ؟ لذا يربط بين هذه القدرات وبين دعوة الناس إلى الإيمان بربوبيته ؟ ويكفي أن يُفتن الإنسان أن يوافق الدجال في ادعائه الربوبية ، أما إذا ثبت الإنسان في هذا المقام فقد عصم من فتنة الدجال ، وإن كان الأمر ليس هينا كما سنلاحظ في الأحاديث القادمة .
- يلحظ في هذه الأحاديث أن الدجال يستخدم أسلوب إثارة الشبهات للتلبيس على الناس ، وفي مواطن أخرى سنلحظ أنه يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب

بخصوص الشهوات ، وكلا الأمرين هما سلاح الدحال في معركته ، وهما أسلحة إبليس وكل أباليس البشر منذ خلقت الأرض إلى قيام الساعة .

# المطلب الثاني: فتنة الدجال فتنة عامة مرعبة

حَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَى عَلِ النَّبِي عَلَى عَلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ
 الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانٍ . ﴾ (١)

عن أَنسُ بْنُ مَالِكَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَد إِلَّا سَيَطَوَّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا تَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ . ﴾ (٢)

عن جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي على قال عن الدجال : ﴿ يَبْلُغُ سُلُطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلِ لَا يَأْتِي أَرْبَعَةٌ مَسَاجِدَ فَذَكَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَالطُّورَ وَالْمَدِينَةَ ﴾ (٣)

هُ عَنْهُ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ هَكَذَا قَالَ . ﴾ (٤)

هُ عَن أُمُّ شَرِيكِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَيَفِرَّنَ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجَبِالِ قَالَت مُ مُ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: هُمْ قَليلٌ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٧٩ [البخاري مع الفتح ( ١١٣/٤)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٨١ [ البخاري مع الفتح ( ٤/ ١١٤) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه بمذه السياقة أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٣١٥٣ [ المسند ( ٤٢٧/٥)] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٩٧ ، قال شارحه : الحديث سكت عنه المنذري [ عون المعبود ( ٤٤٢/١١) ] ؛ وأحمد في مسند البصريين برقم ١٩٩٩ [ المسند ( ٣٩/٤) ]

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٦/٩ ) ]

عن ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَنْزِلُ الدَّجَالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَة بِمِرَّقَنَاةَ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ السَّبَخَة بِمِرَّقَنَاةَ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمَيمه وَإِلَى أُمِّه وَابْنَتِه وَأُخْتِه وَعَمَّتِه فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ثُمَّ يُسلَّطُ اللَّهُ الْمُسلمينَ عَلَيْه فَيَقْتُلُونَ شَيعَتَهُ حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيُّ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوِ الشَّجَرَةُ لِلْمُسلمِ هَذَا يَهُودِيُّ تَحْتِي فَاقْتُلُهُ . ﴾ (١)

#### شرح:

- يلحظ من الأحاديث السابقة أن فتنة الدجال ليست فتنة هينة ، كما يتصور البعض بل هي أيام كالحات من الرعب والشبهات والإرهاب بكل معانيه ؛ عنواها الأساسي هو قتل وتجويع كل من يخالفه ؛ لذا وصى النبي على بعدم الاستهانة بآثار هذه الفتنة على النفوس مهما كانت قوة إيمان الإنسان ، ونصيحة النبي الكل من سمع بالدجال أن يجتهد في الابتعاد عنه مهما بلغ إيمان هذا الإنسان ؛ لأنه لا يأمن على نفسه من الفتنة .
- الأحاديث تشير إلى أن فتنة الدجال ستعم الأرض جميعاً ، حتى لا يبقى منهل في الأرض أو مكان إلا دخلته فتنته ، و دخلها سلطانه وسطوته ، فإذا علمنا أن أجهزة استخباراته ستكون من الشياطين والسحرة ، و كثير من المنتسبين لهذه الأمة ، عرفنا درجة خطورة فتنته .
- بينت الأحاديث السابقة المواطن المعصومة من فتنة الدجال ، وهي مواطن أربعة : المدينة و مكة وبيت المقدس وجبل الطور .
- نلحظ مدى المشابحة بين فتنة الدجال، وفتنة أمريكيا في عصرنا مما يوحي أن الأمر قريب ، أو يعزز القول بأننا الآن نخوض غمار فتنة الدهيماء ، وهي الأكثر شبها بفتنة الدجال.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

## المطلب الثالث: شبهات الدجال وشهواته

عن حذيفة ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ ، فَمَاءٌ بَارِدٌ ، وَأَمَّا الّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ وَنَارًا ، فَأَمَّا الّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ. ﴾ باردٍ ، فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْركَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ. ﴾ وفي رواية مسلم ﴿ لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ : أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالْآخِرُ ، رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ ، فَإِمَّا أَدْركَنَ أَحَدٌ فَلْيَأْطِئُ وَاللّهُ مَا اللّهُ فَي اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا الللللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مُنْ اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا اللللللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا الللللللللللّهُ مَا الللللللللللّهُ مَا اللللل

حَنْ أَسْمَاءَ بِنْت يَزِيدَ قَالَتْ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي بَيْته فَقَالَ : 
 إِذَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِثَلَاث سنين ، حَبَسَت السّمَاءُ ثُلُثُ قَطْرِهَا وَحَبَسَت الْأَرْضُ ثُلُثُ نَبَاتِهَا ، فَإِذَا كَانَت السَّنَةُ الثَّانِيَةُ حَبَسَت السَّمَاءُ ثُلُثِي قَطْرِهَا كُلَّهُ ، وَحَبَسَت الْأَرْضُ ثُلُثُي نَبَاتِهَا . فَإِذَا كَانَت السَّنَةُ الثَّالَةُ حَبَسَت السَّمَاءُ قُطْرَهَا كُلَّهُ ، وَحَبَسَت الْأَرْضُ ثُلُثُي نَبَاتِهَا كُلَّهُ ، فَإِذَا كَانَت السَّنَةُ الثَّالَةُ حَبَسَت السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَحَبَسَت اللّهُ الْأَرْضُ ثَلَاتُهَا كُلَّهُ ، فَلَا يَبَقَى ذُو خُفِّ وَلَا ظُلُف إلَّا هَلَكَ ، فَيَعُولُ الدَّجَّالُ : للرَّجُل مِنْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ إِلِكَ ضَخَامًا ضُرُوعُهَا عِظَامًا أَسْنَمَتُهَا أَتَعْلَمُ أَنِّي رَبُكَ ؟ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَى مَوْرَهِ إِلِلهِ فَيَتَبِعُهُ ، وَيَقُولُ الرَّجُل : أَرَأَيْت وَبُكَ ؟ فَيَعُولُ اللّهِ عَنْ وَبَعْمُ أَنِّي رَبُكَ ؟ فَيَعُولُ اللّهِ عَلْمَ الْبَيْت ، ثُمَّ فَرَجَ رَسُولُ اللّه عَلَى صُورَهِم فَيَتَبِعُهُ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللّه عَلَى عَلَى عَوْرَهِم فَيَتَبِعُهُ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكُم ؟ فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه مَا النّبَعْ مَن اللّهُ اللّهِ عَلَى عَنِي اللّهُ اللّهِ عَلْمَ وَيَعُولُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَن الطّعَامُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَن الطّعَامِ اللّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَن الصَّعُلُم وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْفَ الْمُؤْمِنِينَ عَن الطَّعَامِ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٤٥٠ [ البخاري مع الفتح ( ٥٧٠/٦) ] ؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ٢٩٣٥ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٤٥/٩) ]

وَالشَّرَابِ يَوْمَئَذِ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ ، ثُمَّ قَالَ : لَمَا تَبْكُوا فَإِنْ يَخْرُجِ الدَّجَّالُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِي فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . ﴾ (١)

- الحديث يشير إلى تغيرات مناخية مهيئة لفتنة الدجال ، وهذه التغيرات يترتب عليها قحط شديد ومجاعات ؛ لدرجة تملك فيها أكثر الحيوانات تحملاً وصبراً كالإبل ، وهذه الحال العظيمة تبرز لنا مدى الحال الصعبة التي سيمر بها المؤمنون ، فالمساومة مع الدجال ستكون ابتداءً على سد الرمق .
- الحديث يشير إلى دور الشياطين في الإغواء مع الدجال ، و أساليبهم في تسهيل فتنه ، وترويج دجله على الناس ، ولعل الحديث يشير إلى جانب واحد من أساليبهم اقتصر النبي على ذكره بما تتضح معه باقى الصور المشابحة .
- في الحديث إشارة إلى حانب كبير من فتنة الدحال وهو السحر والتحييل والاستعانة بالجن والشياطين ، ولعل الشياطين في زمانه تكون أقدر على التمثل والتحسد من زماننا ، وكذلك في الحديث إشارة إلى طبيعة فتنة الدحال في كون المقصود منها حصول الغواية للناس لا نفعهم ، وإلا فهذا الأعرابي الذي يؤمن به ويسقط في الهاوية ماذا سيستفيد من تلك الإبل التي هي عبارة عن حن محسدة ؟!
- المراد من قول أسماء « إِنَّ أَمَةَ أَهْلِي لَتَعْجِنُ عَجِينَهَا فَمَا تَبْلُغُ حَتَّى تَكَادَ تَقَتَّتُ مِنَ الْجُوعِ » هو أن الإنسان لا يحتمل الصبر على الجوع مدة طويلة فذكرت مثالاً من واقعهم ، وهو أن المرأة لا تكاد تنتهي من العجين والصبر عليه حتى يخبز إلا أصاها الجوع ، وهي فترة قصيرة تقدر بالسويعات ، فكيف بالصبر على تلك السنوات الثلاث الشداد .

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِي ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَأَلْتُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم ۲۷٦٤٨ [ المسند ( ٤٧٨/٦ ] قال الهيثمي : فيه شهر بن حوشب فيه ضعف وقد وثق [ مجمع الزوائد ( ٧/٩٥٣ ﴾ ] و شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال ، والحديث له شواهد ومتابعات .

يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْأَنْهَارَ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ . ﴾

وفي رواية: ﴿ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جَبَالٌ مِنْ خُبْرُ وَلَحْمٍ وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ ﴾ (١)

قد يتصور أن هناك تعارضاً بين هذا الحديث وسابقه ؛ حيث أثبت في الأول وجود الماء مع الدجال ، وهنا قال هو أهون على الله ﷺ من ذلك بما يشبه النفي من كون الدجال معه أنهار .

ويدفع هذا الإشكال بأن الدجال أهون على الله سبحانه وتعالى من أن يجري على يديه أنهاراً حقيقية أي صورة ومعنى ، أما ما يكون مع الدجال فإنه يُرى للرائي أنه ماء وليس ماءً على الحقيقة .

أو يراد به أنه أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين ، أو مشككاً لقلوب الموقنين ، بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً ، ويرتاب الذين في قلوبهم مرض .

أو يراد به أنه أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آية على صدقه ، ولا سيما أنه جعل فيه آية واضحة دالة على كفره بين عينه ، إضافة إلى العلامات الأخرى الدالة على نقصه ، وحدوثه . (٢)

حَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما أَنّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي خَفْقَة مِنَ الدِّينِ وَإِدْبَارِ مِنَ الْعِلْمِ فَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةٌ يَسَيحُهَا فِي الْأَرْضِ الْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّهْرِ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَة ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ الْأَرْضِ الْيَوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَة ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَذِهِ وَلَهُ حَمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضُ مَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا فَيَعُولُ اللنَّاسِ أَنَا رَبُّكُمْ وَهُو أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ كَ فَ رَ مُهَجَّاةً يَوْرُونُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ كَ فَ رَ مُهَجَّاةً يَقْرُونُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ يَرِدُ كُلَّ مَاء وَمَنْهَلَ إِلَّا الْمَدينَةَ وَمَكَةً حَرَّمَهُمَا يَقُرُونُ وَالنَّاسُ فِي جَهْدِ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَامَتَ الْمَلَائِكَةُ بِأَبُوابِهَا وَمَعَهُ جَبَالٌ مِنْ خُبْزِ وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ وَمَعَهُ نَهْرَ انِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ نَهَرٌ يَقُولُ الْجَنَّةُ وَنَهَرٌ يَقُولُ النَّالُ فَمَنْ أَدُخِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِهُمَا مِنْهُ نَهُرٌ يَقُولُ الْجَنَّةُ وَنَهَرٌ يَقُولُ النَّالُ فَمَنْ أَدُخِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَامَتِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ نَهُرٌ يَقُولُ الْجَنَّةُ وَنَهَرٌ يَقُولُ النَّالُ فَمَنْ أَذُخِلَ اللَّذِي

<sup>(</sup>١) أخرج الروايتين مسلم في الفتن برقم ٢٩٣٦ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٦٦/٩) ]

<sup>(</sup>۲) ابن حجر : فتح الباري ( ۱۳/ ۹۹)

يُسمَيِّهِ الْجَنَّةَ فَهُوَ النَّالُ وَمَنْ أَدْخِلَ الَّذِي يُسمِّيهِ النَّارَ فَهُوَ الْجَنَّةُ وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَعَهُ شَيَاطِينَ تَكَلِّمُ النَّاسَ وَمَعَهُ فَتْنَةٌ عَظِيمَةٌ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ ﴾ (١) هَيَاطَينَ تَكلِّمُ النَّاسُ وَمَعَهُ فَتْنَةٌ عَظيمة يَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ ، فَتَرُوحُ فَيُوْمِنُونَ بِهِ ، ويَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرًا ، وأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا ، وأَمَدَّهُ خَواصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرًا ، وأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا ، وأَمَدَّهُ خَواصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَردُونَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، فَينصرِفُ عَنْهُمْ فَيُصِبْحُونَ مُمْحلِينَ ، لَيْسَ الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَردُونَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، فَينصرِفُ عَنْهُمْ فَيُصبْحُونَ مُمْحلِينَ ، لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمُوالِهِمْ ، وَيَمُرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبُعُهُ وَلَكُ فَتَبْعُهُ كُلُورُهُمَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ . ﴾ (٢)

#### شرح الغريب:

سارحتهم : السارحة هي الماشية ؛ سميت بذلك لأنما تسرح للمرعى

دراً : اللبن ، وإنما يكثر بالخصب وكثرة المرعى .

الممحل: الذي قد أحدبت أرضه ، وغلت أسعاره .

كيعاسيب النحل : اليعسوب أمير النحل ، والكلام فيه قلب والأصل كنحل اليعاسيب ، لأن النحل تتبع اليعسوب .

#### شرح:

(T) السجدة: ٢٤

- حرب الدجال هي حرب شهوات وشبهات ، وهي نفسها حرب إبليس لعنه الله ، والشهوات لا يمكن دفعها إلا بالصبر ، أما الشبهات فتدفع باليقين ؛ ومن حصل الصبر واليقين نجا من فتنة الدجال لعنه الله ، وكان أهلاً للإمامة في الأرض ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وكَانُوا بِآياتِنَا بُوقَنُونَ ﴾ (٣)

 <sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٩٦٥ [ المسند ( ٣٠٠٥٣) ] ; والحاكم ،
 وقال : هو على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي [ المستدرك ٥٣٠/٤) ]

<sup>(</sup>٢) حزء من حديث طويل سيأتي ، أخرجه مسلم في الفتن برقم [ مسلم بشرح النووي ( ٦٣/١٨)] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٢٩٩ [ السنن ( ٦٣٥٦/٢)] الملاحم برقم ٤٢٩٩ [ السنن ( ١٣٥٦/٢)]

- يلحظ من الأحاديث السابقة أن ما لدى الدجال من نار أو ماء ليسس على حقيقته ، وهذا نوع من الشبهة لا ينفع معها إلا اليقين المحسالف لما تشاهده العين ؛ فالنار التي تتأجج أمام عين النساس هي ماء بارد ؛ لذا من كان من أهل الإتباع والانتفاع بسنة رسول الله على سيكذب ما تراه عينه ، ويصدق ما أخبر به نبيه هي ، ويتصرف بعين اليقين ، لا بعين المشاهدة ؛ فليغمسض عين بصره ، وليفتح عين بصيرته ، وليقترب من النار ، وليشرب منها متيقناً بما أخبر به الرسول الكرم ، فستكون بإذن الله ماءً بارداً .

أما من بهره ما يراه ، وجمحت عنده عين البصر على عين البصيرة فطمستها ، وتعامل مع الواقع كما يراه ، وأراد أن يغترف من الماء ، ووقع في شبهة الدجال ، فهذا سينال الخسران .

و هذه الشبهة المذكورة في الأحاديث تدل دلالة واضحة أن الدجال لا يريد الخير للبشرية بقدر ما يريد إغوائها ، فمن يتبعه ومن يرضى به لا ينال منه خير الدنيا كما يتصور ، إذ ليس في القرب من الدجال إلا البوار ، و ماؤه نار ، و ليت الأمة تنتبه في عصرنا إلى أن ماء كل دحال قبل الدجال الأكبر هي أيضاً نار .

حدیث النواس بن سمعان الأخیر یشیر إلی مدی فتنة الشهوات التی یستغلها الدجال ، فأتباعه ینعمون قلیلاً بنعم الدنیا الزائل ، ومن یعارض الدجال یضیق علیه بالأرزاق والنعم قلیلاً ، أي فترة الفتنة ، ویفرض علیه عقوبات اقتصادیة قاسیة ، أقسی بكثیر مما نعهده في زماننا ؛ وطبعاً كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالی ، لحكم یقتضیها و ترشد إلیها الآیات التالیة یقول الله سبحانه وتعالی : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتُرْکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَدُونَ ﴾ (۱) فالإیمان الموجب للنعمة العظمی ، وهي الفوز بالجنة والنحاة من النار لیس مجرد دعوی باللسان فقط ، ولئن حصل هذا

(١) العنكبوت:٢

الادعاء ، فلا بد من اختباره ﴿ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (١) ، ولا بد لأهل الله سبحانه وتعالى أن يميزوا عن أهل الادعاء الكاذب ، فهذا من مقتضيات الاختبار ونتائجه ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلُهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢)

- الملاحظ على الدجال أنه لا يعرف المساومة ، فشعاره : من ليس معنا فهو ضدناً ؟ لذا لا نلحظ زمن فتنة الدجال إلا فريقين فقط : أتباع الدجال وهم الأكثر في الأرض ، والفئة المؤمنة الصادقة ، وهم قليل .

# المطلب الرابع: قصة الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال

هُوَ مُحَرَّمٌ عَن أَبِي سَعِيد هَ أَن يَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمُدينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئَذِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ .

فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ .

فَيَقُولُ الدَّجَّالُ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ ؟

فَيَقُولُونَ - أي شيعة الدجال - : لَا .

فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيه .

فَيَقُولُ \_ أَيُ الرجل المؤمن - : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسلَّطُ عَلَيْهِ . ﴾ (٣)

#### شرح الغريب:

السباخ : جمع سَبَخة وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها ، وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة .

<sup>(</sup>١) المائدة: من الآية ٩٤

<sup>(</sup>٢) آل عمران:١٧

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١٣٢ [ فتح الباري (١٠٩/١٣)]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قَبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ : مَسَالِحُ الدَّجَّالِ .

فَيَقُولُونَ لَهُ : أَيْنَ تَعْمدُ ؟

فَيَقُولُ : أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ .

فَيَقُولُونَ لَهُ : أَو مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟

فَيَقُولُ : مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ .

فَيَقُولُونَ : اقْتُلُوهُ .

فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ ؟

قَالَ - أي رسول الله - فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ .

فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رسول الله ﷺ : فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ به ، فَيُشْبَّحُ .

فَيَقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرَبًا .

قَالَ : فَيَقُولُ : أَوَ مَا تُؤْمنُ بي ؟

قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسيحُ الْكَذَّابُ .

قَالَ : فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ

قَالَ رسول الله ﷺ : ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَنَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : قُمْ فَيَسْتَوِي قَائِمًا .

قَالَ ثُمَّ يَقُولُ: لَهُ أَتُؤْمِنُ بِي ؟

فَيَقُولُ : مَا ازْنَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيْرَةً .

قَالَ ثُمَّ يَقُولُ : - أي الرجل الصالح - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النَّاس . .

قَالَ رسول الله ﷺ : فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا ، فَلَا يَسْتَطيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَعْدِبُ النَّاسُ أَنَّمَا وَنَعْدُ اللَّهُ الل

# فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ . ﴾ (١) شرح :

- الأحاديث تشير إلى رجل يتسلط عليه الدجال لعنه الله سبحانه وتعالى ، وقد اختلف في كنه هذا الرجل: قيل هو الخضر ، وهذه دعوى ليس عليها برهان ، ومستند من زعم ذلك أثر ضعيف ، ومعرفة من هو الرجل ليست ذات أهمية ، ويكفي معرفة أن هذا الرجل هو أعظم الناس شهادة عند الله سبحانه وتعالى ، ووجه عظمة شهادته في أنه واجه بكلمة الحق أشد السلاطين جوراً على وجه البسيطة ، وهو الدجال لعنه الله سبحانه وتعالى ، وثباته على الحق وتبصره به مع توفر دواعي الشبهة القوية ، واستمراره على دعوة الحق حتى بعد تعذيب الدجال له ، والأجر على قدر المشقة .
- هذه الأحاديث تبين بعض المراد من قول النبي عن الدجال هو أهون على الله من ذلك . فالدجال مع توفر كل فتن الشهوات والشبهات لديه ، ومع ما آوتي من قدرات ؛ إلا أنه مع كل ذلك لا يملك تغيير القلوب الممتلئة إيماناً أو يؤثر فيها ، وغاية تأثيره على ضعاف الإيمان ، وأهل الوقوع في الشهوات والشبهات قبل حصول فتنته ، أما أهل الإيمان فيزدادوا إيماناً ، وهذا يعزز القول بأن فتنة الدجال هي فتنة حصاد لا فتنة زرع ، يمعني أن الفتن التي قبله تزرع ، وفتنة الدجال تحصد ، ومن كان من أهل الإيمان الحق قبل الدجال ، كان أيضاً من أهله بعد فتنة الدجال ، ومن كان من أهل الريبة ، أو ممن يعبدون الله على حرف ، فهؤلاء هم مطمع الدجال ، ومدار فتنته .
- الحديث الأول يشير إلى أن الدجال لا يملك الإحياء والإماتة بعد هذا الرجل قطعاً ، ورواية أبي أمامة الباهلي التي سأذكرها في المطولات تدل على أنه لا يسلط إلا على هذا الرجل .

أما بعض الروايات الأخرى التي تشير إلى قدرة الدجال على الإحياء ، فذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان ، وهو بهذا اللفظ عند مسلم برقم ٢٩٣٨ [مسلم بشرح النووي ( ٢٦٢/٩)]

- يكون على وجه التخييل لا الحقيقة كما سيأتي بيانه .
- قد يسأل سائل : كيف يجوز أن يجري الله الخوارق التي هي بمثابة الآيات على يد كافر ، كإحياء الموتى مثلاً التي تعتبر آية عظيمة لم يؤيد بمثلها إلا الأنبياء ؟

ويجاب على ذلك بأنه يجريه على سبيل الفتنة والاستدراج ، والفرق بينه وبين ما يؤيد به الأنبياء واضح ؛ لأن الأنبياء أيدوا بالآيات ودلالات حالهم تشهد أيضاً بصدق دعواهم النبوة ، أما الدجال فأيد بالخوارق ودلالة حاله تشهد بأنه كاذب في دعواه الربوبية لظهور الآفة في عينه والكفر المكتوب بينهما يضاف إلى ذلك وضوح النقص في ملامحه .

- ظاهر القصة يشير بوضوح إلى أن الرجل الذي يخرج إليه هو من أهل المدينة ، وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل يصر على الخروج للدجال لمواجهته وبيان كذبه بالرغم من أن أصحابه حاولوا منعه من ذلك مخافة أن يفتن .
- الحديث يبرز مدى أهمية العلم ومدى ضرورة معرفة ما أخبر به النبي على عن الفتن وعلامات الساعة ؛ وسياق القصة يوضح بصورة جلية أن سابق علم الرجل بما أخبر به النبي على عن الدجال وفتنه كان سبباً في ثباته واستنارة بصيرته بالرغم من شدة البلاء .
- القصة تشير بوضوح إلى أن المقصد من تقدير حصول فتنة الدجال هو الابتلاء والاختبار ، فإذا تبين نجاح المؤمن في الاختبار كانت فتنة الدجال عليه برداً وسلاماً ، وهذا واضح من السياق حيث ثبت الرجل المؤمن وصدق مع الله سبحانه وتعالى ، فترتب على ذلك انحسار سطوة الدجال وقدرته في حقه ، فلم يستطع أن يسلط عليه فيذبحه في المرة الثانية ، وغاية ما في الأمر أنه عجل له في دخوله الجنة .

## المطلب الخامس : مدة فتنة الدجال

هـ - عن النواس بن سمعان ﷺ عن رسول الله ﷺ ، وفيه ﴿ .. قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبُثُهُ في الْأَرْض ؟

قَالَ ﷺ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَة وَيَوْمٌ كَشَهْرِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَة وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَّاةُ يَوْمٍ ؟

قَالَ ﷺ: لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ . ﴾ (١)

شرح

أولاً: أيام الدجال الثلاثة الأولى هل هي على حقيقتها ؟

يتضح من الحديث أن بقاء فتنة الدجال في الأرض أربعون يوماً ، لكن أيامه الثلاثة الأولى تختلف عن أيامنا الحالية كما يتضح من ظاهر اللفظ ، يقول النووي : « قال العلماء هذا الحديث على ظاهره ، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور . » (٢)

ومن نظر إلى سياق الحديث يرى أنه يشهد لهذا القول ؛ حيث ذكر النبي هي أن باقي أيام الدحال كسائر أيامنا ، مما يشير أن طول هذه الأيام الثلاثة على حقيقته ، وكذلك تخصيص النبي هي حكم الصلاة فيها بأحكام خاصة مبنية على التقدير يدل صراحة على أن الأمر على حقيقته ، نقل النووي عن القاضي وغيره قولهم : « هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ، قالوا : لولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام . » (٣)

<sup>(</sup>۱) ُ جزء من حديث طويل سيأتي ، أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٣٧ [ مسلم بشرح النووي (٢٥٥/٩) ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٢٩٩ [ عون المعبود ( ٤٤٥/١١) ] وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٥ [ السنن ( ١٣٥٦/٢) ]

<sup>(</sup>٢) النووي: شرح مسلم ( ٢٦٠/٩)

<sup>(</sup>٣) النووي: شرح مسلم (٢٦٠/٩)

## رأي لسعيد حوى في أيام الدجال .

يرى سعيد حوى رحمه الله أن الثلاثة أيام الأولى لا تختلف عن باقي أيامنا ، وحمل اللفظ على الجحاز ، واعتبر أنه يراد به الشدة ، أي أن اليوم يكون كالسنة في شدته على الناس ، وفي اليوم الثاني تخف الشدة على الناس حتى يصبح اليوم كالشهر ، وفي اليوم الثالث يمر على الناس لشدته كأسبوع .

## واستدل على رأيه بأمرين :

الأول: ما ورد عن أبي أمامة الباهلي عن رَسُولُ الله ﷺ من حديث طويل، وفيه: ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ وَالسَّمْرُ وَالشَّهْرُ وَالشَّهْرُ وَالشَّهْرُ وَالشَّهْرُ وَالسَّنَةُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى بَابِ الْمَدينَةِ فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا اللَّهَ مَا يُعْدَرُونَ فَيها الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ نُصَلِّي فِي يَلْكَ اللَّاقِامُ الْقَصَارِ قَالَ تَقْدُرُونَ فِيها الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

فالحديث يشير إلى أن مكثه في الأرض أربعين سنة ، وهذا يتعارض مع الأحاديث الدالة على أن مكثه أربعون يوماً مما يدل على أن الكلام ليس على حقيقته والمراد بالسنة في هذا الأثر اليوم الشديد ، وكذلك القول في الأيام الثلاثة الأولى ، فإنه تتناقص الشدة بعد الصدمة الأولى إلى أن تتلاشى بعد ثلاثة أيام .

الثاني : ما وصلت إليه العلوم في عصرنا تعزز عدم الأخذ بظاهر الحديث ؛ لأن القول بأن اليوم كسنة حقيقية كاملة يترتب عليه أن يقابله في نصف الكرة الأرضية ليل يوازيه ؛ لذا يُحمل الحديث على الجحاز ، ويراد بالسنة هنا ليس الوقت ، وإنما في الشدة .

# هذا مجمل رأي سعيد حوى وأدلته ، ويمكن أن يرد عليه بالتالي :

- الأثر الذي استند إليه سعيد حوى وإن كان رواته ثقات ؛ إلا أن الحديث الأول أرجح منه سنداً ، وأضبط متناً ؛ لذا يرجح على الأثر الثاني لتعذر الجمع بينهما ، أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود مختصراً برقم ٤٣٠٠ ، وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحيح ، ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤٤٩/١١ ) وما بعدها ) ] ؛ وابن ماجة برقم ٤٠٧٧ [ السنن ( ١٣٥٩/٢ ) ]

يحمل المقصود به على الأيام وليس السنوات ، وهذا واضح في نفس النص ؛ حيث عبر في آخره عن السنوات بألها أيام طوال ، فيكون المقصود فيه ما دل عليه حديث النواس بن سمعان عند مسلم ، ويكون المراد بالتعبير عن تلك الأيام بالسنين نظراً لليوم الأول الذي يشبه في حقيقته سنة كاملة ، ووفق هذا التوجيه يكون الحديث شاهداً لنا على اعتبار اليوم الأول سنة حقيقية .

- وجه استدلال سعيد حوى بالأثر الوارد أن الدجال يمكث أربعين سنة لا يسلم ؛ لأن دلالة الحديث أن مدته أربعون سنة ، وحديث النواس بن سمعان أشار إلى أن مدته أربعون يوماً ، فبأي وجه يجمع بين الحديثين على أن المقصود بالثلاثة الأولى الشدة ، وهل الشدة كما يتضح من الأثر الذي ساقه تتحول في آخر الأيام سعادة وراحة لدرجة تجعل اليوم كأنه ساعة في سرعة انقضائه كما يتضح من السياق .
- الحديث الذي ساقه سعيد حوى فيه ما ينقض وجه استدلاله ؛ لأن النبي على قد خص الأيام القصار والطوال بأحكام لها بشأن الصلاة ، وهذا لا يتصور إلا إذا كان الأمر على حقيقته .
- واقع قصة الدجال يتنافى مع استدلال سعيد حوى باعتبار المراد بالأيام الطوال أنه كناية عن الشدة ، فالمتتبع لقصة الدجال يرى أن أشد أيامها هي الأواخر حيث يحصر الدجال المؤمنين في بقعة صغيرة من الأرض.
- أما استدلاله العقلي باعتبار أن مدلول الحديث لو أخذناه على حقيقته يتعارض مع ما وصل إليه علمنا عن حقيقة الكرة الأرضية ، فهذا استدلال غريب ، ولعل وجه الإشكال فيه أنه اعتبر المراد باليوم النهار فقط ، وهذا اعتبار لا برهان عليه .

بل الظاهر من الحديث أن اليوم يراد به الليل والنهار ، خاصة أنه هنا جاء مقابل ذكر الشهر والسنة ، ومن هنا لا يمتنع عقلاً أن يأتي يوماً بطول السنة ، بل العلم الحديث سهل لنا تصور ذلك ، فبدلاً من أن تدور الكرة الأرضية حول نفسها في

۲٤ ساعة تدور حول نفسها دورة واحدة مدة ٣٦٥ يوماً ، ومثل هذه الدورات الطويلة معهودة في كواكب أخرى .

بل الحديث الذي يتكلم عن أيام الدجال الطويلة يتناسق جداً مع الأحاديث الدالة على التغيرات المناخية التي تسبق خروجه من امتناع السماء من المطر ، والأرض من الإنبات مما يدل دلالة صريحة أن هناك تغيراً كونياً هائلاً يسبق خروج الدجال .

#### الراجــح:

يتضح مما سبق أن مكث الدجال في الأرض أربعون يوماً منها ثلاثة أيام طوال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ، وهذه الأيام على حقيقتها .

## ثانياً: معنى قول النبى على اقدروا له قدره.

أشار النووي إلى المقصود بالعبارة السابقة بقوله: « إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر ، فصلوا العصر ، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب ، وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم ، وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها . »

كلام النووي واضح ومقتضاه أن يصلي العبد في اليوم الأول ٥صلوات × ٣٦٥ = 1٨٢٥ صلاة فريضة ، ويصلي اليوم الثاني ٥ × ٣٠ = 1٨٠٠ صلاة فريضة ، ويصلي في اليوم الثالث ٥× <math> ∨ = صلاة فريضة ، ويكون تقدير ذلك وفق الأيام الطبيعية التي تكون قبل تلك الفتنة .

## ثالثاً: ليل الدجال الطويل.

بعد مضي نهار اليوم الأول للدجال بفظائعه وجرائمه وشبهاته و أحداثه الدامية وإرهابه الذي لم يبلغ مثله إرهاب ، وتبدأ الشمس في المغيب لأطول فترة لها وهي ستة

أشهر ، يبدأ رعب هذا الليل الطويل من عسكر أجبر دكتاتور عرفته البشرية ، دكتاتور يدعي صراحة أنه إله ، وللإله معاملة عبيده كيفما شاء ، ولئن سمعنا عن ليالي هتلر وعسكره ومخابراته ، ولئن سمعنا بليالي غيره من الطواغيت وما كان يقع فيها من هتك للأعراض واستباحة للأموال والدماء ، وما يتضمنها من ترويع للآمنين ، فهو قليل بالنسبة لعهد الدجال ، الذي يجتمع حوله كل قساة القلوب من المجرمين والمارقين والحاقدين على كل ما هو حق أو من أهله على الأرض .

وهذا الليل يختلف كماً وكيفاً ونوعاً عن غيره من الليالي فأعان الله سبحانه وتعالى أهل الحق عليه ، ونسأل الله أن يجنبنا زمانه .

#### المطلب السادس: الفئة المؤمنة المتصدية للدجال

هُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَمَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُ مَلَ الْمَوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَمَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُ مَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ . ﴾ (١)

عن عِكْرِمَةُ عن رجل من الصحابة عن النبي الله قال لرجل نال من قبيلة تميم بسوء : ﴿ لَمَا يَقُلُ لَبَنِي تَميمِ إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَطُولُ النَّاسِ رِمَاحًا عَلَى الدَّجَّالِ . ﴾ (٢) وفي رواية لأبي هريرة على قَالَ : ﴿ مَا زِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَميمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِيهِمْ : ﴿ هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ .. ﴾ (٣)

هُ - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي وَسَمِعَ كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذِ ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند الشاميين ١٧٦٦٤ [ المسند ( ٢٠٨/٤) ] والحديث له أصل في البخاري ومسلم
 (٣) أخرجه البخاري في العتق برقم ٢٥٤٣ [ البخاري مع الفتح ( ٢٠٢/٥) ]

ب ٢ف٤ الدجال ـ

# أَمثْلُهَا الْيَوْمَ ؟ قَالَ : أَوْ خَيْرٌ . ﴾ (١)

#### شرح:

- الحديث الأول يشير إلى بقاء طائفة على الحق ما بقي الدين إلى أن يقاتل آخرهم الدجال ، وهذه الطائفة أشار لها النبي هي بأنها في زمان الدجال تتركز في بيت المقدس وأكنافه ، وقد بين النبي في أن عددهم يكون قليلاً ، وذلك عندما سألته أم شريك بقولها : وأين العرب ؟ فقال النبي في : في بيت المقدس وهم قليل ، وقد جاء في بعض الروايات ذكر للعدد بأنهم اثنا عشر ألفاً من الرجال وسبعة آلاف امرأة فقط .
- الحديث الثاني يشير إلى قبيلة معينة يكون لها الحظ الأوفر في التصدي للدحال وعسكره وهم بنو تميم .
- الحديث الثالث يشير إلى أن من يتصدى للدجال في زمانه هم أهل إيمان حق ، أشبه ما يكونون بالرعيل الأول من الصحابة الكرام ، بل إشارة النبي الله في الحديث تدل على أن قلوهم قد تكون خير من قلوب الرعيل الأول ، وذلك بما ملئت من إيمان ويقين بالغيبات ، وصبر على الشدائد التي تتزلزل معها القلوب ؛ ولعل فضيلة هؤلاء تكون في ألهم لا يجدون على الحق أعواناً كما وجد أصحاب محمد الله من عون السماء بالوحي الذي كان يتترل بينهم .
  - ولكرامة هذه الفئة المؤمنة الثابتة الصادقة تؤيد في آخر حربها مع الدجال بترول نبي الله عيسى الله من السماء لتأييدهم في حربهم ، ويؤيدون كذلك بتأييدات غيبية أخرى كما سيتضح .

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود في الملاحم ؛ والترمذي في الفتن ،برقم ٢٣٣٦ وقال : هذا حديث حسن غريب [تحفة الأحوذي ( ٢/ ٤٩ )] قال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي : ذكر البخاري أن عبدالله بن سراقة لا يعرف له سماع من أبي عبيدة

- كذلك في الحديث إشارة إلى أن النبي الله لم يكن يعلم زمان حروج الدجال على وجه التحديد ، مما يعزز أن يكون هذا الحديث قد قيل في بداية العهد المدني أو في وسطه ، حيث كان حبر السماء بخصوص الدجال مجملاً .

## المطلب السابع: العواصم من الدجال

أولاً: الأماكن المعصومة:

هَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُد ثُمَّ تَصْرُفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قَبِلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهَاكُ . ﴾ الْمَدينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دَائِرَ أُحُد ﴾ (١)

هُ - عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ﴿ يَوْمُ الْخَلَاصِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ ؟

يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ ؟

يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ ؟ تَلَاثًا

فَقيلَ لَهُ : وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ ؟

قَالَ : يَجِيءُ الدَّجَّالُ فَيَصِعْدُ أُحدًا فَينْظُرُ الْمَدِينَةَ فَيَقُولُ : لأَصِحْابِهِ أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصِرْ الْأَبْيَضَ ! هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَدينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَكًا مُصِلْتًا ، فَيَضْر بُ رُواقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدينَةُ تَلَاثُ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ . ﴾ (٢)

#### شرح:

- الحديث فيه إشارة عجيبة وهي أن المسجد النبوي الذي كان في عهد النبي على عند ذكره لهذا الكلام عبارة عن عريش من الجريد سيصبح أشبه بالقصر العظيم المنيف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الحج برقم ١٣٨٠ [مسلم بشرح النووي (١٤٥/٥)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٩٩٩ [المسند (٤١٣/٤)] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [بحمع الزوائد (٣٠٨/٣)]

ولونه يكون أبيضاً ، ومن ينظر إلى المسجد النبوي في عصرنا يجد مصداق كلام رسول الله ﷺ .

- الحديث يؤكد ما ذكرت أن آثار فتنة الدجال تكون على ذوي القلوب المريضة ، وهي من هذا الوجه ممحصة للقلوب ، و كاشفة لحقيقتها ، فقدوم الدجال نحو المدينة وحصاره لها ، ووقوع الرجفات الثلاثة - والله أعلم بحقيقتها - يحرك ذوي النفوس المريضة من أصحاب الشهوات والشبهات ، أو ممن يعبدون الله على حرف ، فيخرجون للدجال نصرة له ، وخروجهم خير للمؤمنين ؛ لذا سمى النبي الخلاط اليوم بيوم الخلاص ؛ أي خلاص المدينة من المنافقين، ولا يبقى فيها إلا الذهب الخالص الذي لا تزيده شدة النار إلا نقاوة وقوة و صفاءً .

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لِي اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لِي مَا يُبْكِيكُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنْ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدِي فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدِي فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِغُورَ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدينَةَ فَيَنْزِلَ نَاحِيَتَهَا وَلَهَا يَوْمَئِذِ سَبَعْعَةُ أَبُوابِ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مَنْهَا مَلَكَانِ فَيَخْرُجَ إِلَيْهِ شَرَارُ أَهْلِهَا حَتَّى الشَّامِ مَدينَةً بِفَاسُطينَ بَبَابِ لُدً . ﴾ (١)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ. ﴾ (٢)

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ : ﴿ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَد إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَّالُ اللَّهِ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد كهذا اللفظ في باقي مسند الأنصار برقم ٢٤٥٢١ [ المسند ( ٨٤/٦) ] ، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الحضرمي بن لاحق ، وهو ثقة [ مجمع الزوائد ( ٣٣٨/٧ ) ] ومتن الحديث له شواهد في الصحيح عند مسلم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٨٠ [ البخاري مع الفتح ( ١١٤/٤)]

تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا تَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ . ﴾ (١)

عن جُنَادَةً بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي على قال عن الدحال : ﴿ يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ فَذَكَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَالطُّورَ وَالْمَدِينَةَ ﴾ (٢)

#### شرح:

الأحاديث الخمسة الأولى تشير إلى أن الحرمين الشريفين هما من الأماكن المعصومة من الدجال ، والعصمة لا تقتصر على المسجدين فيهما بل تشمل جميع مكة والمدينة اللتين تحرسان من قبل الملائكة .

والحديث السادس أضاف موضعين آخرين وهما المسجد الأقصى والطور ، فهل تقتصر حراسة الملائكة على حدود المسجد الأقصى وجبل الطور ، ظاهر الحديث يشير إلى ذلك ، والمعلوم أن جيش المسلمين الذي يتصدى للدجال يكون في بيت المقدس .

## ثانياً: آيات عاصمة:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُولً سُورَةِ الْكَهْف - عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ . ﴾ (٣)

ه - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾ (٤)

## أقول :

- يلحظ من الحديث الأول - وهو المشهور - أنه ذكر حفظ العشر آيات الأوائل ، و

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٨١ [ البخاري مع الفتح ( ١١٤/٤)]

 <sup>(</sup>۲) أخرجه بمذه السياقة أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٣١٥٣ [ المسند ( ٤٢٧/٥) ] قال الهيثمي : رواه أحمد
 ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٤٢٧/٥) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم ٨٠٩ [ مسلم بشرح النووي (٣١٨/٩) ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠١ [ عون المعبود (٢٥١/١١) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن برقم ٣٠٤٧ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح [تحفةالأحوذي (١٩٥/٨)]

عند الترمذي جاء من قرأ ثلاث آيات ، ويمكن الجمع بين الأمرين بعدة وجوه أرجحها عندي أن الحديث الأول اختص بالحفظ أما الحديث الثاني فاختص بالقراءة ، ويحتمل من قرأها في وجه الدجال ، يعزز ذلك قول الرسول على : ﴿ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مَنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْدَكَهُ فَلْ الْمُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعلى هذا الوجه تكون العصمة من الدجال بحفظ عشر آيات وتدبر معانيها ، فإذا تعرض صاحبها للدجال وواجهه فليقرأ الآيات الثلاثة الأولى عليه .

- الحديث يشير إلى فضيلة سورة الكهف ، وضرورة حفظها وتدبرها ، خاصة أولها وآخرها .

واختيار سورة الكهف للعصمة من فتنة الدجال فيه عدة تأويلات :

## التأويل الأول :

لما يتضمن أولها وآخرها من العجائب والآيات التي يحصل لمن تدبرها عدم الاغترار بفتنة الدجال .

## التأويل الثابي :

بسبب ما ورد فيها من ذكر لقصة أصحاب الكهف ، وما حصل معهم من عجائب فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ، و لم يهله أمره ، فلم يفتتن به ، وهذا القول يستند على حفظ السورة بأكملها ؛ لأن العشر الأوائل من سورة الكهف لا تستوعب قصة أهل الكهف ، بل تشرع في ذكرها ، أو ذكر عنوان القصة ، ولعل الشروع فيها يترتب عليه معرفتها بأكملها ويكون ذكر العشر الأوائل من السورة على جهة الاستدراج في حفظها بأكملها ، أو على الأقل إتمام حفظ قصة أهل الكهف فيها ، ويعزز هذا القول ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : « من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل .» (١) و ما ورد أن من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه . (٢)

### التأويل الثالث :

إن هذا من خصائص سورة الكهف ؛ حيث إن لها نوراً خاصاً لا يستطيعه الدحال ، كما أن لآية الكرسي نوراً خاصاً يمنع الشيطان من الاقتراب من صاحبها ، وكما أن لخواتيم سورة البقرة نوراً يترتب عليه كفاية صاحبها من كل مكروه ليلته إذا قرأها قبل منامه .

ومثل هذه الخصوصية معلومة في كثير من النصوص ، فبعض الآيات لها أثر في موضع ما أكثر من غيرها كتأثير لبعض الآيات المخصوصة على السحر وغيرها على المس الشيطاني ، فللقرآن أسراره ، وتأثير سورة الكهف على الدجال من أسرار القرآن التي أطلعنا عليها نبيه .

ويعزز ما ذكرنا حديث النواس بن سمعان أن من أدرك الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ، وفي هذا إشارة إلى خصوصية لهذه الآيات مؤثرة على الدجال وصارفة لكيده وموهنة لسطوته .

وكذلك يعزز القول بخصوصية سورة الكهف هذا الأثر الذي أورده الإمام أحمد عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهِ قَالَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ أُولً سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَدَمَهِ إِلَى رَأْسِهِ وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَدَمَهِ إِلَى رَأْسِهِ وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض . ﴾ (٣)

فسورة الكهف لها نور خاص بها ، ونور سورة الكهف لا يستطيع الدجال اختراقه كما لا يستطيع اختراق المدينة المنورة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٥٦٢ ، وقال عنه صحيح الإسناد [ المستدرك ( ٧٧/٤)]

<sup>(</sup>۲) آبادي: عون المعبود (۱۱/۵۳)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين برقم ١٥٦٣٢ [ المسند ( ٣٦/٣ ) ] قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ،
 وفي إسناد أحمد ابن لهيعة وهو ضعيف وقد يحسن [ مجمع الزوائد ( ٢/٧ ) ]

ب ٢ ف ٤ الدجال ـ

#### القول في التأويلات الثلاثة :

من نظر إلى التأويلات الثلاثة السابقة يجد ألها متقاربة ، وبعضها مترتب على الآخر ، فكون سورة الكهف لها خصوصية إنما يتصور لطبيعة المعاني المؤثرة في طياتها .

وحقيق على كل مسلم أن يتحصن بسورة الكهف حفظاً وتدبراً ويقيناً ؛ ليكون بذلك قد أعد سلاحه لمواجهة الفتنة العظمي .

ثالثًا: العواصم العظمى : العلم والصبر واليقين .

يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلَلْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ (١) وقال سبحانه وتعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢)

ذكرت سابقاً أماكن وآيات لها خصوصية عاصمة من فتنة الدجال ، لكن هذا لا يكفي ما لم يتوج برأس الأمر في تلك الفتنة ، وهو العلم والصبر واليقين ، صحيح أنك أخي المسلم قد تكون من قاطني الأماكن المعصومة كالمدينة المنورة مثلاً ، وصحيح أن الدجال لن يستطيع الدخول عليك في داخلها ، ولكن ما الذي يضمن لك أنك لن تخرج إليه بنفسك ، خاصة بعد الحصار الشديد والرجفات الثلاثة التي ترتجف بها المدينة .

فالموقع أو المكان لا يقدس أحداً ، إنما يقدسه عمله الذي قدمه ، فإن كنت من أهل العلم والإيمان والصبر واليقين ، فلا أثر للدجال عليك حتى لو قدر الله لك مواجهته بنفسك ، ولك عبرة في قصة الرجل الذي واجهه فما ازداد في هذه المواجهة التي تضمنت عجائب عظمى - إلا إيماناً وتصديقاً ويأتي هنا تساؤل . ما الذي عصم هذا الرجل ؟ من تتبع قصته يرى أن ما عصمه هو ثلاثة أمور :

الأمر الأول : العلم بحقيقة هذه الفتنة ، وحدودها وطبيعتها ؛ لذا وحدنا أنه عندما رأى الآيات من الدجال،ما زاده ذلك إلا بصيرة وتصديقاً لما عهده من حديث رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>۱) محمد:۱۹

<sup>(</sup>٢) السحدة: ٢٤

الأمر الثاني : الصبر ، فقد تعرض لبلاء عظيم ، فما كان منه إلا الصبر الذي أعقبه الدرجات العظمي عند الله سبحانه وتعالى .

الأمر الثالث: اليقين ، وهو رأس الأمر كله ووعاؤه الذي يحفظ به كل حير ، فهو العاصم للصبر والعلم من تخلل الخور والضعف والغفلة والتأويل ، فقد يعلم الرجل فتنة الدحال وحقيقتها ؛ إلا أنه يضعف أمام الشدائد ، وتغزو الشبهات قلبه ، فيقع في المصيدة ، وقد علمنا أن بعض أتباع الدجال يعلمون أنه الدجال ، ولكن حرموا الصبر على الشدائد ، وغاب عن قلوبهم نتائج اتباعه ، و غابت شمس اليقين بحقيقة الدنيا والآخرة عن سماء قلوبهم فوقعوا .

واليقين هو روح الإيمان ونوره الذي يتلألأ في قلب المؤمن ، وهو خير ما وقر في القلب ، ويظهر أثره في عموم حياة المؤمن ، وخصوصاً في زمن الدجال ، فعندما تشتد عليه الأمور من حصار وجوع وغيره ، يأته اليقين بالله سبحانه وتعالى ووعده من جنات النعيم ، ويقينه بما أخبر به رسوله فيمده بما يصبره على تلك الشدائد ، ويجنبه عواصف الشبهات .

ومن آثار اليقين وضوح رؤيا المؤمن في ذلك الزمان ، فيرى كل دلائل كذب الدحال ، خاصة كلمة الكفر بين عينيه ، ومن آثار اليقين نجاة المؤمن من حلال مخالفة المشاهد وتصديق ما أخبر به النبي الله فيفر من ماء الدحال الخادع ، ويقتحم ناره التي ليست على حقيقتها .

# المطلب الثامن : طعام المؤمنين في زمان الدجال

هـ - قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُـونُ لَنَا عِيـداً لِأُوَّلِنَا وَآخِـرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المائدة:١١٤

△ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ سئل عن طعام المؤمنين في زمن الدحال فقال: ﴿ طعام الملائكة . قالوا: وما طعام الملائكة ؟ قال: طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب الله عنه الجوع فلم يخش جوعا . ﴾ (٢)

#### شرح:

- يتضح من الحديثين السابقين ، وغيره من الأحاديث (♦) أن المؤمنين لا يحرمون من عناية الله سبحانه وتعالى بهم ، فثباتهم على الحق وصبرهم عليه يثابون عليه خير الثواب ، باستغنائهم عما جبلوا عليه من طلب للطعام يسدون به رمقهم ، ويعتاضون به بطعام الملائكة وهو التسبيح .
- الحديثان السابقان يشهد لهما واقع الكرة الأرضية قبل وفي زمان الدجال ؛ حيث يعم القحط الأرض قبل الدجال ، ويعزز ذلك الدجال في حربه على المؤمنين ، فيشح الطعام في أيديهم ، فيجزئهم عنه التسبيح الذي يجعله الله سبحانه وتعالى كرامة لهم سبباً في دفع الجوع كالطعام ، والأمر كله لله سبحانه وتعالى .
- يتضح من الحديث الأول أن التسبيح يجزئ عن الطعام ، أما الشراب فنظراً لتوفر أسبابه بين أيديهم ببعض السعي ، فلا يعوضه التسبيح .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ٢٤٩٧٧ [ المسند ( ١٤١٢/٦) ] قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى ورحاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( ٣٣٥/٧) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٥٦١ ، وقال عنه : صحيح الإسناد على شرط مسلم [ المستدرك ( ٧٧/٤) ]

<sup>(🐡 )</sup> كحديث أبي أمامة الباهلي ، وأسماء بنت يزيد الذين سأذكرهما في المطولات

هذه الكرامة توضح لنا معنى قول الرسول على عن الدجال أنه أهون من ذلك ؛ أي أحقر من أن يقهر المؤمنين بقطع أسباب الحياة عنهم ، وما يراه المفتونون به من قطع أسباب الحياة كالطعام عن المؤمنين ، عوضه الله سبحانه وتعالى لهم بأمر خفي عن الناس ، وهو حصول الشبع أو سد رمق الجوع بأمر غير مرئي للناس .

والذي أنزل مائدة من السماء على عيسى الله وأتباعه في أول أمره قادر على أن يترل مائدة على أنصار ملة الحق ممن يستحقون نزول عيسى الله في آخر أمره ولعل كون التأييد لأهل الحق في ذلك بطعام غير معهود فيه من الحكم الكثير ، منها: استدراج الدجال وأتباعه المفتونين به ؛ حيث يرون غروراً من أنفسهم ألهم قادرون على كل شيء ، وهذا من تمام الفتنة بهم والمد في غيهم وطغيالهم ، ومنها أن المؤمنين في ذلك يقع منهم ثبات غير معهود ، فناسب ذلك تأييد غير معهود ، ومنها أن المؤمنين في ذلك الوقت ناسب حالهم من الاستغناء عن الدجال وشهواته وطعامه ، أن يرزقوا صفة الاستغناء حقيقة عن أهم عناصر الحياة البشرية ، ومن يستغن يغنه الله ، ومنها ألهم استحقوا وهم في شدهم وقيامهم على عمل الملائكة أن يكونوا مثلهم في الاستغناء عن الطعام .

ب ٢ ف ٤ الدجال

## المبحث الرابع نهاية فتنة المسيح الدجال

أولاً: الحصار الشديد لبيت المقدس.

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزَلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً ﴾ (١)

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزَلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٢)

ص - عن تَعْلَبَهُ بْنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةً بْنِ جُنْدُب فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِه حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَفِيه : ﴿ .. وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ أَوْ قَالَ : سَوْفَ يَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضَ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَيُزِلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُهاكُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجُنُودَهُ حَتَّى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَيُزِلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُهاكُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجُنُودَهُ حَتَّى وَجُنُودَهُ حَتَّى مُؤْمِنُ أَوْ قَالَ : يَقُولُ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ أَوْ قَالَ : هَذَا كَافِرٌ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ . قَالَ : وَلَنْ مُؤْمِنُ أَوْ قَالَ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ أَوْ قَالَ : هَذَا كَافِرٌ تَعَالَ فَاقْتُلُهُ . قَالَ : وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوا أَمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأَنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، وتَسَاعَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوا أَمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، وتَسَاعَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا ؟ وَحَتَّى تَرُولَ جِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ كَانَ نَبِيْكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا ؟ وَحَتَّى تَرُولَ جِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ كَانَ نَبِيُكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا ؟ وَحَتَّى تَرُولَ جَبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى أَثَرُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) الأحزاب:١١

<sup>(</sup>٢) البقرة:٢١٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند البصريين برقم ٢٠١٩٩ [ المسند ( ٢٢/٥) ] ، وابن خزيمة في صحيحه برقم ١٣٩٧ [ صحيح ابن خزيمة في صحيح المشيخين ولم يخرجاه [ صحيح ابن خزيمة ( ٣٢٥/٢) ] ؛ والحاكم برقم ١٣٩٠ ، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [ المستدرك ( ٤٧٩/١) ] ؛ قال الهيثمي : رحال أحمد رجال الصحيح غير تعلبة بن عباد ، وثقه ابن حبان [ مجمع الزوائد ( ٣٤٢/٧ ) ]

ب ٢ ف ٤ الدجال -

شرح الغريب :

جذم: أصل

الحائط : البستان ، وجذم الحائط أي أصل البستان .

ثانياً: نهاية الدجال وشيعته.

هَ - عن مُحَمِّعَ ابْنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ ﷺ قال : قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَقُولُ يَقُولُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ . ﴾ (١)

شرح الغريب:

ينماث: يذوب

🕰 - عن النواس بن سمعان ﷺ عن الرسول ﷺ من حديث طويل عن الدجال : ﴿ إِذَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن برقم ٢٣٤٥وقال : حسن صحيح [تحفة الأحوذي (٢٣/٦)]

 <sup>(</sup>۲) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٩٦٥ [ المسند ( ٢٠٠/٣)] ؟ والحاكم ،
 وقال : هو على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي [ المستدرك ٢٠٠/٥)]

بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤلُو ، فَلَا يَحِلُ لِكَافَرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِه إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٌ ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرِيْمَ قَوْمٌ قَدْ عَصمَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ... ﴾ (١)

🕰 - عن أبي أمامة الباهلي ﷺ عن رسول الله ﷺ في حديث طويل عن الدجال ، وفيه : ﴿ .. وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرِيْمَ الصُّبْحَ ، فَرَجَعَ ذَلكَ الْإِمَامُ يَنْكُص يُمشي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصلِّي بِالنَّاسِ ، فَيضعُ عيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : تَقَدَّمْ فَصِلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ ، فَيُصِلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصِرَفَ . قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام : افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُوديٌ كُلُّهُمْ ذُو سَيْف مُطَّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا ، وَيَقُولَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا ، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّذِّ الشَّرْقِيِّ ، فَيَقْتَلُهُ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الْغَرَّقَدَةَ ،- فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ - إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلَمَ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ .. ﴾ (٢) 🕰 - عن حذيفة بن أسيد رهيه قال : « فيرد كل منهل فنطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها ثم جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه

<sup>(</sup>١)جزء من حديث طويل سيأتي ، أخرجه مسلم في الفتن [ مسلم بشرح النووي ( ١٣/١٨) ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٣٩٩ [ عون المعبود ( ٤٤٥/١١) ] وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٥ [ السنن ( ١٣٥٦/٢) ]

 <sup>(</sup>۲) جزء من حديث طويل أخرجه ابن ماجة بطوله برقم ۷۷۰ [ السنن ( ۱۳۰۹/۲) ] ؛ وأبو داود مختصراً برقم ٤٣٠٠ ، وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحيح ، ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤٤٩/١١ ) ] .

حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله قال وفيه ثلاث علامات هو أعور وربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن أمي وكاتب ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس .. » (١)

#### شرح الغريب:

فروة الكبش : أي حلد الكبش ، وذلك كناية عن سرعة تحرك الدجال

جبل إيلياء : إيلياء مدينة بيت المقدس ، ويعني بجبلها جبل الدخان كما ورد ذكره في حديث حابر ، ويحتمل أن يراد به حبل الطور ، والله أعلم .

## خلاصة القول في حصار بيت المقدس ونهاية الدجال .

- بعد حصار الدحال للمدينة وقد منعته الملائكة منها ، وحدوث الرجفات الثلاثة وخروج شرار المدينة ليتبعوا الدحال ، وهو يوم الخلاص ، يعلم الدحال أنه لا مجال له مع أهل المدينة المنورة ، فيبدأ بالتحرك نحو بيت المقدس الذي تتواجد فيه القوة الأكبر من المسلمين وإمامهم ، وطبعاً يكون عدد المسلمين بعد هذه الفتنة قليلاً جداً (♣) ، وفي طريقه لبيت المقدس يحصد الدحال من بقي في طريقه من قبائل ، ويتبعه شرار تلك البقاع إلى أن يصل إلى بيت المقدس ، وهناك يبدأ الحصار العظيم لأهل الحق .
- يلحظ من الأحاديث السابقة أن جل جيش الدجال من اليهود ، وذكرت بعض الأحاديث أن عددهم سبعون ألفاً ، وهو نفس العدد الذي كان معه حين خروجه من أصبهان ، والكلام هنا يحتمل أن يراد بالسبعين في المعركة الأخيرة الكثرة وليس الحصر في عدد معين ، وهذا معهود في كلام العرب ، ويحتمل أن عددهم حقيقة هو

<sup>(</sup>١) جزء من أثر طويل أخرجه الحاكم في الفتن برقم ٨٦١٢ ، وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي ، والحديث موقوف يأخذ حكم المرفوع [ المستدرك ( ٥٧٤/٤) ]

<sup>(🐲 )</sup> ورد في بعض الآثار أنهم اثنا عشر ألفاً من الرجال وثمانية آلاف من النساء

سبعون ألفاً ، وهذا فيه إشارة عجيبة ، وهي أن غير يهود أصبهان قد حصدهم الملاحم قبل خروج الدحال ، وإلا لو كان لهم وجود في بقاع أخرى لوجدنا أن العدد الذي تحرك من بداية فتنة الدجال من المشرق والمصرح بأنهم سبعون سيزيد بصورة ملحوظة بعد سيطرة الدجال على جميع بقاع العالم ، ولما لم يرد أي أثر يشير إلى زيادة العدد ، دل ذلك على أن غير يهود أصبهان لا وجود لهم في زمن الدجال .

- التصريح بكون جند الدجال هم من اليهود لا ينفي وجود غيرهم من جنوده ، لكن فيه إشارة إلى أن القاعدة الصلبة البارزة من جند الدجال في هذه المعركة هم من اليهود ، ولعل استدراجهم لمعركة فلسطين بالذات له علاقة إما بوعد ملك السلام ( الدجال) لهم بدولتهم في أرض الميعاد ، وإما هي نزعة انتقام لقريب عهدهم بزوال دولتهم فيها ، فيأتون ليستردوا ملكهم السليب .
- يتضح من الروايات المتعددة أن حال المؤمنين يكون شديداً جداً ، فهم في حصار وتجويع ، وخوف من هذا الرجل الطاغية الذي يشبه الجن في أفعاله ، وقد صرح بعض المؤمنين بأنه \_ أي الدجال جني ( ) ورأوا من دلالات حالهم ألهم لا يقدرون عليه ، وفي بعض الروايات ألهم أرسلوا له طليعة فماتت جميعاً ؛ لذا وجدوا أن أسلم طريقة لهم هو التحصن في جبل الدخان كما في رواية ، وفي رواية أخرى حبل إيلياء ، ودلائل السياق تشير إلى ألهما حبل واحد ذكر مرة نسبة إلى الموقع ومرة بما يشتهر به عند الناس .
- تذكر بعض الروايات أن عيسى الله يترل عند المنارة البيضاء شرق دمشق ، وبعضها يشير إلى أنه يترل عليهم في بيت المقدس أو في الجبل الذي يحاصرون فيه ، ومن تأمل الأحاديث ملياً يجد أنه لا تعارض بينها إذا تصور طبيعة المعركة ، فالدجال قد جاء

<sup>( ﴾ )</sup> هذا يعزز ما ذكرته سابقاً من أن الدحال ليس بشرياً محضاً ، بل هو خلق مغاير للبشر ، وأقرب للحن في بعض قدراته ؛ لذا قياسه على الظاهرة البشرية يعتبر خطاً كما بينت في المبحث الخاص بابن صياد

للمسلمين من ناحية الجنوب أي من ناحية المدينة المنورة ؛ وأول مواجهة له مع المسلمين كانت في ناحية بيت المقدس ، وهذا طبعاً لا يعني أن غير بيت المقدس من الشام ليس فيه مسلمون ، حاصة ناحية دمشق التي كانت معقل المسلمين في الملاحم ، بل كان فيها مسلمون ، لكن تُغر المواجهة كان في بيت المقدس ، وببطن الأردن ، يؤيد ما ذكرت ما ورد في الأحاديث أنه يحاصر عصابة من المسلمين ، ووفقاً لهذا السياق نستطيع أن نقول بأن نزول عيسى رضي من السماء كان على المنارة البيضاء شرق دمشق ، حيث عاين أهلها ذلك الترول ، ومنها تحرك ناحية تغر المسلمين الذي حوصروا فيه ، وفي أثر عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما « فبينا هم تحت ضبابة من غمام إذ تكشف عنهم الضبابة مع الصبح ، فإذا بعيسى بن مريم بين ظهر انيهم . » (١) فهذا الأثر يعزز ما ذكرت ، وهذه العصابة فيها بيضة المسلمين وقوتهم وإمامهم ، وعندهم يرفض أن يؤم بالمسلمين ، ويتركها للإمام تكرمة لهذه الأمة ، وورد في الآثار السابقة أنه تكلم بينهم محرضاً لهم على الخروج على الدجال ، فلما انتبهوا للمتكلم وجدوه أنه عيسى ﷺ فعلموا أن الفرج قد جاء ، وأن عيسى على قد نزل من السماء ، أما لحظة نزوله من السماء فقد عاينها أهل دمشق بأنفسهم، على خلاف أهل تغر بيت المقدس.

- الأحاديث واضحة الدلالة أن نزول عيسى الله كان قبل صلاة الفجر ، وفي أثر عن أبي هريرة أنه يترل بين أذانين (٢) ، ولا أعلم هل يراد به بين الأذان والإقامة ، أو يراد بين الأذان الأول والثاني عند الفجر ، وكلاهما محتمل وإن كان الأول أوجه في هذا المقام و يعززه السياق .
- في الأحاديث إشارة واضحة إلى أن نزول عيسى الله كان في أحلك الظروف وأشدها على المسلمين حيث بلغ الحصار مداه منهم ، واستعدوا للقاء الدحال

<sup>(</sup>١) ابن حماد : الفتن ( ٣٨٨)

<sup>(</sup>٢) ابن حماد : الفتن ( ٣٨٨)

- ومواجهته مهما كانت النتائج .
- الملاحظ أن تلك الفترة لا يؤيد بها المسلمون بعيسى رضي الله ، بل يؤيدون بكل مسبح حولهم من شجر وحجر فيتدخلون في المعركة للنيل من شيعة الدجال .
- تأييد المسلمين بعيسى عليه السلام وبالشجر والحجر كان بعد صدق المؤمنين وثباتهم على الدين ونجاحهم في الاختبار ، فناسب ذلك أن يؤيدوا تأييداً حقيقياً بالخوارق التي أبطلت خوارق وكيد وسطوة الدجال المزيفة .
- فتنة الدحال على عظمتها انتهت بأهون الأسباب ، وهو نفس واحد من عيسى ﷺ ذاب معه الدحال كما يذوب الملح ، وهذا مثل واضح على أن قوة الباطل مهما عظمت فهي خيوط عنكبوت .
- يتضح من حديث النواس بن سمعان أن عيسى الله يأتي بعد نهاية المعركة إلى من عصمهم الله سبحانه وتعالى من الدجال ، فيمسح على وجوههم ويبلغهم بدرجاقم في الجنة ، فكما أنه كان في زمان النبي محمد الله من يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة كذلك يختم بنفس الأمر بأن يمشي على الأرض من هو من أهل الجنة في عهد عيسى الله ، وما بينهما من أمة محمد الله فيوكل أمره إلى الله .

## المبحث الخامس المطولات من أحاديث الدجال

هذا المبحث آثرت أن أذكر فيه الأحاديث الطويلة المفصلة لفتنة الدجال وما قبلها وما بعدها ، وسأقتصر على شرح الأمور التي لم أذكرها سابقاً في المواطن التفصيلية ، وأقصد من ذكر هذه الأحاديث بقسم خاص أمرين .

الأول : هذه الأحاديث الطويلة تبين طبيعة فتنة الدحال بشكل تسلسلي ، وتصورها بشكل متكامل يعين على فهمها .

الثاني: هذه الأحاديث كنت قد اجتزأت منها - حاصة الحديثين الأولين - في المواطن التفصيلية بما يناسب كل مكان ؛ لذا رأيت هنا أن أذكرها حسب روايتها الطويلة ليلتئم في نظر القارئ مجموع الأجزاء التي اجتزأتها ، ولا يلتبس عليه الأمر إذا أراد أن يرجع إلى المصادر الأصلية .

هُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ عَدَاةٍ فَخَوَ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ عَدَاةٍ فَخَوَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا لِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا . فَقَالَ ﷺ : مَا شَأَنُكُمْ ؟

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ عَدَاةً فَخَفَّضنتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل .

فَقَالَ ﷺ : غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ؟ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسَّتُ فِيكُمْ فَامْرُوَ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، إِنَّهُ شَابِ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِثَةٌ ، كَأَنِّي أُشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَن ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْف ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شَمَالًا ، يَا عَبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا !

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟

قَالَ ﷺ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَّاةً يَوْمٍ ؟ قَالَ ﷺ : لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟

قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدَّبَرِتُهُ الرَّيْحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُوْمِنُونَ بِهِ ويَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالْأَرْضَ فَتُبْتُ ، فَنَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضَرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَواصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرِدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصِيْحُونَ مُمْحلينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوالهِمْ ، ويَمرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزِكِ فَتَنْبُعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعاسِيبِ النَّقِلِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقَبِلُ ويَمَلُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزِكِ فَتَنْبُعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعاسِيبِ النَّكُلِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقَبِلُ ويَتَهَلَّلُ مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقُطُعُهُ جَزِلْتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ ويَتَهَلَّلُ مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيضْرَبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقُطُعُهُ جَزِلْتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ ويَتَهَلَّلُ مُمْتِلِئًا شَبِنَا فَيَضْرَبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقُولُ وَيَتَهَلَّلُ أَلْوَ بَعْنَا اللَّهُ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيْمَ فَينْزِلُ عَنْدَ الْمَنَارَةَ الْمُنَاتُ مُرْتُومُ وَيُقَلِّهُ مَنْ مَرْيَمَ فَيْنُولُ مَالِكُ وَلَاكًا وَلَولَا بَعْ مَلُولُ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَى أَبُولِ عَلْمَ اللَّهُ مُنْهُ وَيُعْمَى وَيُعْرَبُونَ عَلَيْكُ مُنَا وَلَعْ مَنْ وَجُوهُهُمْ وَيُحَدِّدُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ... ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

خفض فيه ورفع : معناه أن النبي ﷺ حقر الدجال بما وصفه من أوصاف النقص ، وعظم فتنته والمحنة التي يمر بما الناس في زمانه ، وقيل خفض صوته بعد طول كلام ليستريح ثم رفعه ، ويحتمل أن يراد به أن النبي ﷺ قرب زمان حدوث فتنته وباعد فيه ، ومن نظر لسياق الحديث يرى أنه يشهد لهذا الاحتمال .

كالغيث استدبرته الربح : مثال يشير إلى أن سرعته شديدة لا تدرك كما وكيفياً كما لا تدرك سرعة الغيث الذي تحركه العواصف كما وكيفاً .

فتروح عليهم سارحتهم : أي ترجع عليهم ماشيتهم ليلاً بعد خروجها للمرعى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٩) ]

ذراً : جمع من الذروة ويراد به الأسنمة ؛ أي تعود الأسنمة ممدودة لكثرة الخير

أسبغه ضروعاً : كناية عن كثرة اللبن ، والضروع جمع ضرع وهو الثدي .

أهده خواصر : الخاصرة هي ما تحت الجنب ومدها كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل .

محلين: المحل القحط

كيعاسيب النحل : اليعسوب أمير النحل ، والكلام فيه قلب والأصل كنحل اليعاسيب ، لأن النحل تتبع اليعسوب .

جزلتين: قطعتين

رمية الغرض: بقدر تحديد الهدف، ويراد به هنا أن الدجال يقطعه قطعتين لا شك فيها كما يحصل عند السحرة، أي بعد أن يقطعه قطعتين يجعل بينهما فراغاً بقدر ما يستطيع الرامي أن يرمي بينهما سهمه.

بين مهرودتيني : أي لابس ثوبين مصبوغين ، وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة .

جمان : حبات من الفضة تصنع كهيئة اللؤلؤ .

حَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : حَطَبَنَا رَسُولُ وَالَّهُ فَكَانَ أَكْثُرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَالِ وَحَدْرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فَتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَاً اللَّهُ ذُرِيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فَتْنَةَ الدَّجَالِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَدَّرَ أَمْنَهُ الدَّجَالَ ، وَأَنَا اللَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَدَّرَ أَمْنَهُ الدَّجَالَ ، وَإِنْ اللَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَدَّرَ أَمْنَهُ الدَّجَالَ ، وَأَنْ اللَّهُ فَأَنَا حَجِيجٌ لَكُلُّ مُسلّمٍ ، وَهُو خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ ، وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لَكُلَّ مُسلّمٍ ، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئَ حَجِيجُ نَفْسِه ، وَاللَّهُ خَلْيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسلّمٍ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ الشَّامِ وَالْعِرَاقَ ، فَيَعِيثُ يَمْينا وَاللَّهُ خَلْيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسلّمٍ ، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئَ قَ بَعْنِي نَقْهُ لَمْ يَصَفْها لِيَّاهُ نَبِي قَبَلِي وَيَعْفُ لَمْ يَصَفْها لِيَّاهُ نَبِي قَبَلِي وَلَكُمْ حَلَّى مَنْدُوا فَالْبَعْوَلُ أَنَا نَبِي وَلَا نَبِي بَعْدِي ثُمَّ يُثِنِّى فَيَقُولُ : أَنَا رَبُكُمْ وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهُ كَا وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ لَكُمْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَمَانَ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِمِ وَإِنَّ مِنْ فَتْنَتِهِ أَنْ يَقُولُ لَا عَرَالِهِ فَانَارًا فَنَارُهُ عَنْ اللَّهُ وَلَوْتَ مَنْ فَيْتَنَا لَهُ مُنْكُونَ عَلَيْهِ بَرِدُا فَلَالًا كَمَا أَنَانَ فِي صُورَةً أَلِيهُ وَأَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِكُ فَي عَلَى اللّهُ أَلِكُ الللّهُ وَالْتِحُ أَلَيْ لَكُونُ لَكُولُ اللّهُ وَالْعِرَاقِ الللّهُ وَلَولَا الللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الللّهُ وَلَولَ الللّهُ وَلَولَ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ فَلَا لَكُولُ اللللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ مَنْ اللللّهُ وَلَا الللّ

فَيَقُولَان : يَا بُنَيَّ اتَّبَعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ ، وَإِنَّ منْ فتْنَته أَنْ يُسلَّطَ عَلَى نَفْس وَاحدة فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمَنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شُقَّتَيْن ثُمَّ يَقُولَ انْظُرُوا إِلَى عَبْدي هَذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ : الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ ك رَبِّيَ اللَّهُ ، وَأَنْتَ عَدُو اللَّه ، أَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللَّه مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصيرةً بكَ منِّي الْيَوْمَ قَالَ ﷺ : ذَلَكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ ، قال : وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطرَ فَتُمْطرَ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُتْبِتَ فَتُتْبِتَ وَإِنَّ مِنْ فتْتَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ وَإِنَّ مِنْ فِنْتَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصدَّقُونَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ ، وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتَّى تَرُوحَ مَوَ السِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمْدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضِرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلًّا وَطَئِهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلًّا مَكَّةَ وَالْمَدينَةَ لَا يَأْتيهمَا منْ نَقْبِ منْ نقَابِهِمَا إِنَّا لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صِلْتَةً ، حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظَّرِيْبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَع السَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدينَةُ بأَهْلهَا تَلَاثَ رَجَفَات فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيك بنت أبي الْعَكَر يَا رَسُولَ اللَّه فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذِ ؟ قَالَ : هُمْ يَوْمَئِذِ قَلِيلٌ وَجُلَّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَريْمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَنْقَدَّمَ عيسَى يُصلِّي بالنَّاس ، فَيَضعَ عيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ ثُمَّ يقُولُ لَهُ : تَقَدَّمْ فَصِلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقيمَتْ . فَيُصِلِّي بهمْ إمَامُهُمْ فَإِذَا انْصِرَفَ قَالَ عيسى عَلَيْهِ السَّلَام افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُوديٌّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْف مُحلَّى وَسَاج فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْه الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْملْحُ في الْمَاء ، وَيَنْطَلقُ هَارِبًا وَيَقُولَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ : إِنَّ لِي فِيكَ ضَرَّبَةً لَنْ تَسْبَقَني بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهُ الشَّرْقيِّ ، فَيَقْتُلُهُ فَيَهْرِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، لَا حَجَرَ ، وَلَا شَجَرَ ، وَلَا حَائطَ ، وَلَا دَابَّةَ - إلَّا الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ - إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّه الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيِّ فَتَعَالَ

اقْتُلْهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً السَّنَةُ كَنصْف السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشُّهْرِ وَالشُّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَة يُصنبحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدينَة فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ نُصلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقَصنارِ ؟ قَالَ : تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطِّوَالِ ؟ ثُمَّ صلُّوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \*: فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام في أُمَّتي حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيبَ ويَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ ويَضِعُ الْجِزْيَةِ ويَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةِ وَلَا بَعِيرِ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ ، وَتُنْزَعُ <u>حُمَة</u>ُ كُلِّ ذَات حُمَة حَتَّى يُدْخلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ ، وَتَفرَّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضرُ هَا ، وَيَكُونَ الذِّئبُ في الْغَنَم كَأَنَّهُ كَلْبُهَا ، وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْم كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ ، وتَضَعُ الْحَرِبُ أَوْزَارَهَا ، وتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَنَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفضَّة تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْد آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقطف مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ ، وَيَجْنَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَة فَتُشْبِعَهُمْ ، وَيَكُونَ الثُّورُ بكذًا وكذا مِنَ الْمَالِ وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرِيْهِمَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ ؟ قَالَ : لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا قِيلَ لَهُ فَمَا يُغْلِي الثَّوْرَ؟ قَالَ : تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا . وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَات شدَاد يُصيبُ النَّاسَ فيهَا جُوعٌ شَديدٌ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ تُلُتَيْ مَطَرهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ تُلَثِّيْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وِيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْف إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قيلَ : فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ؟ قَالَ : التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَلكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطُّعَامِ. ﴾

قَالَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيَّ: ﴿ يَنْبَغِي أَنْ يُنْفَعَ هَذَا الْحَدِيثُ الِّي الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يُعَلِّمَهُ

الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ ) (١)

شرح الغريب:

**ذ**رأ : خلق

حجيج : الخصم الغالب في الحجة والبرهان .

أذره ضروعاً: كناية عن كثرة لبن الثدي

سائمة : الدواب التي ترعى البراري ولا تعلف

أهده خواصر: كناية عن كثرة الامتلاء والأكل

نقب : الطريق في الجبل ، وقيل الفرحة بين الجبلين

الخبث : الأوساخ والشوائب .

القهقرى : الرجوع إلى الوراء

السبخة : الأرض المالحة التي لا تنبت . الكبر : آلة لنفخ النار وإشعالها .

القسط: العدل

ويضع الجزية : أي يسقط ما يدفعه أهل الذمة للمسلمين ، والمراد به أنه لا يقبل أهل ذمة في زمانه .

الحمة : السم ، والمراد لذغة العقرب .

عن سمرة بن جندب و عن رسول الله على على على على على الشه على الشه على على الشمس حيث قال : ﴿ .. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذهِ الشَّمْسِ وكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ ، وَزَوَالَ هَذهِ النَّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا ، لِمَوْت رِجَالِ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا ولَكَنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتَ اللَّه تَبَاركَ وَتَعَالَى يَعْتَبِرُ بِهَا عَبَادُهُ ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً ، وَالْمُ اللَّهَ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْدُ قُمْتُ أُصلِي مَا أَنتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْرِ يُحْدثُ لَهُ مِنْهُمْ وَآخِرَتكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّه لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعُورُ لَنْنَاكُمْ وَآخِرَتكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّه لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعُورَ لَكُمْ وَآخِرَتكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّه لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعُورَ لَيْنَاكُمْ وَآخِرَتكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّه لَا اللَّهُ عَيْنُ أَبِي يَحْيَى ، لشَيْخ حِينَذ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى يَخْرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ عَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَإِنَّهُ مَتَى يَخْرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ عَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَقَةُ وَانَبَعَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، ومَنْ كَفَرَ بِهِ وكَذَبَهُ لَمْ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَقَقَهُ وَانَّبُعَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، ومَنْ كَفَرَ بِهِ وكَذَبَهُ لَمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة بطوله برقم ٤٠٧٧ [ السنن ( ١٣٥٩/٢) ] ؛ وأبو داود مختصراً برقم ٤٣٠٠ ، وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحيح ، ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤٩/١١) عوما بعدها ) ] ؛ وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم برقم ٣٩٠ ، ورمز لسنده عند ابن ماجة بالضعف ،ثم عقب عليه بقوله : « والحديث أخرجه ابن ماجه والآجري في الشريعة من طرق أخرى عن السبياني ، ولي رسالة في تخريج هذا الحديث وتحقيق الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد نقويها [ السنة لابن أبي عاصم (٣٩/١)] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في أول مسند البصريين برقم ٢٠١٩ [ المسند ( ٢٢/٥) ] وابن أبي شيبة برقم ٣٧٥١٣ [ المصنف ( ٧٦/٧) ] ؛ والطبراني في الكبير برقم ٢٠٩٩ [ المعجم الكبير ( ١٩٦/٧) ] ؛ والطبراني في الكبير برقم ٢٩٩٩ [ المعجم الكبير ( ١٩٢/٧) ] ؛ والحاكم برقم ١٢٣٠ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه [ المستدرك ، ( ٤٧٨/١) ] قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير تعلبة بن عباد ، وثقه ابن حبان [ بحمع الزوائد (٣٤٢/٧) ]

## الفصل الخامس: مرحلة عيسى ﷺ

ويتضمن المباحث الخمسة التالية

المبحث الأول: نزول عيسى ﷺ علامة من علامات الساعة

المبحث الثاني: الحكمة من نزول عيسى ﷺ

المبحث الثالث: الإمامة في عهد عيسى ﷺ

المبحث الرابع: سيرة عيسى ﷺ

المبحث الخامس: مسائل متفرقة متعلقة بعهد عيسى ﷺ

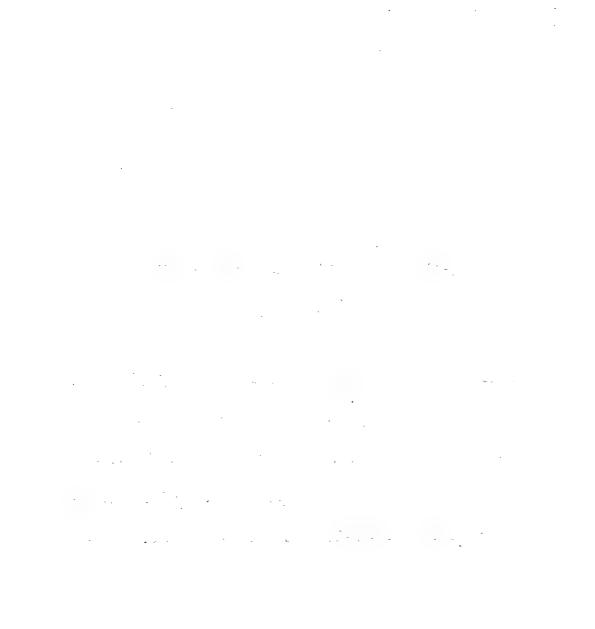

## المبحث الأول نزول عيسى إلى علامة من علامات الساعة

هَ - قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ (١)

#### شرح:

هذه الآية في الراجح من أقوال المفسرين يراد بها أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به عند نزوله وقبل موته ، وفيها إشارة قوية إلى نزول عيسى المعلان أخر الزمان ، وبطلان شبه اليهود الذين ادعوا ألهم قتلوه ، وأنه لا يعدو كونه ساحراً من السحرة ، وفي الآية إبطال لشبهات بعض النصارى ممن وافقوا اليهود في ادعائهم واعتقادهم أنه صلب ، وشبهاتهم بأنه ابن الله ، تعالى الله عما يقولون .

قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا ، وَاتَّبِعُونِ هَذَا
 صراطٌ مُسْتَقيمٌ ﴾ (٢)

### شرح:

هذه الآية في الراجح من أقوال المفسرين يراد بما أن نزول عيسى ﷺ في آخر الزمان يعتبر علماً من أعلام الساعة ، وعلامة من علامات فناء الدنيا وقرب القيامة .

هَ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيْمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزِيْةَ وَيَقِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ . ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٩

<sup>(</sup>۲) الزخرف:۲۱

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المظالم برقم ٢٤٦٧ [ فتح الباري ( ١٤٤/٥) ]

#### أقول:

الحديث فيه إشارة واضحة أن نزول عيسى ﷺ هو علامة من علامات الساعة ؛ لذا ربط النبي ﷺ بين نزوله وقيامها .

## المبحث الثاني المبحث الحكمة من نزول عيسى المعلام

أشار القرطبي إلى حكمة نزول عيسى ﷺ من ثلاث وجوه ، أذكرها مع بعض الإضافات والتوجيهات :

#### الوجه الأول :

إن اليهود لعنهم الله كانوا أكثر من آذى عيسى الله ، فقد هموا بقتله وصلبه ، فنحاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم ، ونسبوه للسحر ، ونسبوا لأمه الصديقة البهتان إلى غير ذلك ، والمعلوم أن غاية قوقم لن تكون إلا زمان الدجال [ نبيهم المزعوم ] الذي يعتبر أسحر الناس وأكذهم ، وهم مع ذلك أكثر الناس إخلاصاً له و إيماناً بربوبيته ، وبذلك يكونون قد بلغوا من الغي والضلال أشده ؛ حيث يتصورون بغيهم أنهم يستطيعون القضاء على الزمرة المؤمنة في بيت المقدس ، ويقوم ملكهم بعد ذلك .

فناسب ذلك نزول الرجل الذي ظنوا ألهم قتلوه وانتهوا منه بعد أن الهموه بالسحر فينصره الله سبحانه وتعالى على دحالهم فيقتله ، ويبطل كيدهم ، ويهزمهم مع إلههم المزعوم .

ويكون نزوله في اللحظة التي لا يصلح معها دينان في الأرض ، بعدما يظهر الحق وما التبس من الأمر على يديه بما لا يدع محالاً للشك .

#### الوجه الثاني :

يحتمل أن يكون نزوله لقرب أجله ، ولا ينبغي لمحلوق حلق من التراب أن يموت في السماء لقوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمَنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (١) ووفق هذا الاحتمال لا يكون نزوله لقتال الدجال قصداً ، بل وافق نزوله استعظام

فتنته ؛ لذا هو أولى من ينصر أهل الحق .

<sup>(</sup>١) طه:٥٥

#### الوجه الثالث:

إِنْ عيسى ﷺ وحد فضل أمة محمد ﷺ كما بين القرآن ﴿ ذَلِكَ مَثَلَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلَّهُمْ فِي النَّوْرَاةِ

فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أمة محمد الله الله سبحانه وتعالى دعاءه ، ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله آخر الزمان مجدداً ما درس من دين محمد على . (٢)

هذا ما ذكره القرطبي ، وأضيف إليه بعض الوجوه الأخرى :

#### الوجه الأول:

المعلوم أن عيسى الله قد بهته اليهود والهموه بالسحر وغالى فيه النصارى واعتبروه إلها ، واليهود بزعمهم ينتظرون مخلصهم في آخر الزمان ، والنصارى تنتظر نزول إلههم المزعوم ليخلصهم ويرفعهم فوق السحاب بينما البشرية تحترق بمعاصيها .

فإذا أضفنا لذلك ما يعتقده المسلمون من كون عيسى ﷺ هو مجرد نبي أرسله الله الله سبحانه وتعالى ، فنكون أمام ثلاث دعاوى منها واحدة هي الحق .

وأنسب مقام يترل فيه عيسى ، هو ذلك الوقت الذي يستشري فيه الظلم والكذب في زمان الدحال ، فيكون نزوله إبطالاً لدعوى اليهود ؛ حيث يرون بأم أعينهم مقتل إلههم المزعوم على يد عيسى ، ولا يبقى لليهود شبهة يتعلقون بها ، وكذلك يبطل زعم النصارى بأنه إله ، حيث يكون في بادئ أمره تابعاً من أتباع أمة محمد .

### الوجه الثاني :

المعلوم أنه قبل نزول عيسى الله تتحد الملل على قتال المسلمين ، ويوافق ذلك دعاية إعلامية واسعة ضدهم ، باعتبارهم مخالفين للحق ، أو مخالفين للشرع الدولي الذي يقوده الدجال ، فناسب ذلك أن تكون النصرة الربانية لأهل الحق غير معهودة ومبطلة لكل

<sup>(</sup>١) الفتح: من الآية ٢٩

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي: التذكرة ( ٧٦٤ وما بعدها )

دعاوى أهل الباطل ، وذلك يتأتى بترول عيسى ﷺ ليكون عوناً لأهل الحق ، ومبطلاً لمزاعم الديانات المنحرفة .

وحرب غير معهودة على أهل الحق ناسب معها نصرة غير معهودة .

#### الوجه الثالث :

عيسى الرسل أولي العزم ، وأولوا العزم هم أكثر الأنبياء ابتلاءً ، وأعلاهم مردحة ، وأكثرهم تأثيراً في معركة الحق والباطل ، والمعلوم من سيرة عيسى أن الله سبحانه وتعالى قدر رفعه في أول مواجهة حقيقية مع أهل الباطل ؛ لذا ناسبت طبيعة درجته العظيمة نزوله في أعظم محنة ليكمل رسالته في مجاهدة أعظم قوى الشر في العالم ، وليكون فيصلاً في حاتمة معارك الحق والباطل مع أعظم أمرين يعصفان بأمة الحق في الأرض ، وهما الدجال ويأجوج ومأجوج ، ويكون بذلك قد استكمل درجته العليا كرسول من رسل أولى العزم .

### الوجه الرابع:

من تتبع سيرة أولي العزم يجد أن النصر كان حليفهم في معاركهم مع أهل الباطل ، فنوح عليه السلام أُغرِقت الأرض بما تحمله من أهل الباطل في زمانه ، و إبراهيم الخليل انتصر في معركته مع النمروذ ، وموسى عليه السلام انتصر في معركته مع فرعون ، وكذلك محمد التصر في معركته مع المشركين وأهل الكتاب في زمانه .

أما عيسى ﷺ فقد ادخرت نصرته على يهود زمانه الذين بهتوه ، وحرفوا الكلم الدال على نبوته ، ومقوا ينتظرون نبيهم الدال على نبوة مجمد ﷺ ، وبقوا ينتظرون نبيهم المزعوم ، الذي يرون نعته في الدجال ؛ فكان أنسب أوقات نصرة عيسى ﷺ هو أن يدير حلقة الصراع مع يهود آخر الزمان مع نبيهم أو إلههم المزعوم .

#### الوجه الخامس:

المعلوم أن اليهود كانوا قد بشروا بعيسى ﷺ فكذبوه والهموه وتآمروا عليه إلى أن رفعه الله ، وكذلك كذبوا برسالة محمد ﷺ مع علمهم الأكيد أنه رسول الحق ، واستمروا

في غيهم وبقوا على ضلالاتهم ينتظرون ملكهم أو نبيهم الذي في مخيلتهم ؛ فعندما عاندوا الحق حرموا منه ، وصدقوا وآمنوا بالباطل الأكبر وهو الدجال الذي رأوا فيه صورة موعودهم الذي يتناسب وعقليتهم ؛ لذا ناسب الأمر نزول مسيح الحق ليهلك مسيح الضلالة في آخر الزمان .

#### الوجه السادس:

تعتبر مرحلة نزول عيسى ﴿ من أحلك المراحل التي تمر بأهل الحق على الأرض ، والمواجهة فيها تكون بأعلى درجاتها ؛ لذا ناسب الأمر أن يكون لأحد الأنبياء نصيب في ذلك الصراع العظيم ، والمعلوم أن محمداً ﴿ هو خاتم الأنبياء ، ولا نبي يبعث بعده ؛ لذا ناسب الأمر نزول عيسى ﴿ ليكون بشارة لأهل الحق وترغيماً لأهل الباطل ، وهذا من مقتضيات رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة التي كان نصيبها رسولين من رسل أولي العزم ؛ حيث ابتدأ أمرها بأعظم الرسل وسيد الأولين والآخرين ، وآخرها بكلمة الله عيسى ﴿ أحد الرسل أولي العزم ، فكان ذلك تعويضاً لها على قلة الأنبياء فيها كما كانت الأمم السالفة .

## المبحث الثالث الإمامة في عهد عيسي ﷺ

يتضح من بعض الروايات ألها تشير إلى أن الإمارة تكون في يد رجل من الأمة ويراه الأكثرون أنه الإمام المهدي الله المام عيسى الله فيكون بمثابة وزير لهذا الإمام ، وفي بعضها ما يشير إلى أن الإمارة أو الإمامة تكون لعيسى الله ، وإن كانت قبله بيد رجل صالح من الأمة ، وتوجيه هذه المسألة يقتضي بيان هذه الأحاديث ووجه الجمع بينها :

أ - الإشارات النبوية الدالة على أن الإمارة بيد رجل من الأمة ، وعيسى على يكون تابعاً له:

عن أبي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ النَّنُ النُّ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ . ﴾ (١)

#### وجه الدلالة:

الحديث صريح بأن عيسى الله يكون تابعاً في أمة محمد الله وليس متبوعاً ، والمقصود بالإمامة هنا إمامة الدنيا والدين كما سيتضح في الحديث الثاني .

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما قال سَمعْتُ النَّبِيَ 
 يَقُولُ : ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ : فَيَنْزِلُ عِيسَى 
 فَيَقُولُ أُمِيرُهُمْ : تَعَالَ صلِّ لَنَا . فَيَقُولُ : لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ 
 اللَّه هَذه الْأُمَّةَ . ﴾ (٢)

#### وجه الدلالة:

الحديث صريح في عدم قبول عيسى على الإمامة معللاً ذلك بأن بعض هذه الأمة

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٤٤٩ [ فتح الباري ( ٣٦/٦) ] ؛ومسلم في الإيمان برقم ٥٥٠[ مسلم بشرح النووي ( ٤٢٩/١) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٥٦ [ مسلم بشرح النووي ( ١/ ٤٣٠) ]

أمراء على بعض تكرمة لها ، وهذا التعليل يوضح بأن المراد بالإمامة إمامة الدين والدنيا ، وإلا لما قال بعضكم على بعض أمراء ولعل الحكمة في عدم تقدمه للإمامة هو دفع غبار الشبهة والإشكال من قلوب المؤمنين ؛ إذ قد يقع في النفس إشكال وهو : هل تقدم رسول الله للإمامة نائباً عن شرع محمد ﷺ ، أو مبتدئاً شرعاً حديداً ؟ فلما لم يتقدم علم المؤمنون أن شريعة محمد ﷺ متصلة إلى يوم القيامة، وعيسى ﷺ يحكم بها ، يقول القرطي : « لا يجوز أن يتوهم أن عيسى ﷺ ينزل نبياً بشريعة متحددة غير شريعة محمد ﷺ ، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أنباع محمد ﷺ كما أخبر النبي ﷺ حيث قال لعمر ، لو كان موسى حياً ما وسعه إلا انباعي ... فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ، ومجدداً لها ، إذ هي آخر الشرائع ، ومحمد ﷺ آخر الرسل. » (١) فإذا أضفنا للحديثين باقي الروايات الأخرى السابق ذكرها في نهاية الدحال فإذا أضفنا للحديثين باقي الروايات الأخرى السابق ذكرها في نهاية الدحال والدالة على رفض عيسى ﷺ للإمامة تبين من ذلك أن الإمام ، أو الأمير هو من أمة محمد والدالة على رفض عيسى ﷺ للإمامة تبين من ذلك أن الإمام ، أو الأمير هو من أمة محمد كعب وفيه قال عيسى ﷺ : «إنما بعثت وزيراً ولم أبعث أميراً . » (٢)

ب- الإشارات النبوية الدالة على أن الإمارة تكون لعيسى على .

ه - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبِ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ : تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَلْتُ : تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ مِنْكُمْ فَلْتُ : تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ فَلْتُ : تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ مِنْكُمْ فَالِّ فَاللَّهُ عَلَيْ إِلَى مَا مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ فَيْكِ

وفي رواية أخرى لمسلم : ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ. ﴾ (٣) وجه الدلالة :

الحديث بروايتيه يشير إلى أن عيسى ﷺ هو الإمام للأمة بعد نزوله .

<sup>(</sup>١) القرطبيّ: التذكرة (٧٦٣)

<sup>(</sup>٢) نعيم: الفتن (٣٨٧)

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم الروايتين في الإيمان برقم ١٥٥ [مسلم بشرح النووي ( ٤٢٩/٩) ]

#### ويجاب على هذا الاستدلال:

بأن هذا معارض للأحاديث السابقة الدالة على أن الإمام من الأمة .

#### ويرد عليه :

بأنه لا تعارض ، لأن ما رفضه عيسى الله اللهمامة إنما كان في صلاة مخصوصة ، وهي صلاة الفحر التي أقيمت عند وصوله ، وقد ورد في بعض الآثار أنه علل رفضه بقوله للإمام أو لأمير المسلمين بألها ـ أي الصلاة ـ له قد أقيمت ، وهذا من أدب عيسى ، وتكون صلاته هذه من باب صلاة المفضول في ظل وجود الفاضل ، أما بعد تلك الصلاة يتولى عيسى الها الإمامة كما صرح هذا الحديث بروايتيه .

أما الأحاديث السابقة التي تشير إلى أن الإمام من الأمة بقول الرسول ﷺ « وإمامكم منكم » ، فتحمل على لحظة نزول عيسى ﷺ ، ونص الحديث يحتمل ذلك ، وهذا هو الأوجه في الجمع بين الأحاديث ، و ذلك في حال كون الإمام غير المهدي عليه السلام أما إذا كان الإمام المهدي فتكون الإمامة له .

هُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ الْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلَيِبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَقِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ . ﴾ (١)

#### وجه الدلالة :

قول النبي ﷺ يترل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً يشير إشارة واضحة أنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي غير عيسى ﷺ ، ولقد بوب مسلم لهذه الأحاديث مع السابقة بعنوان : نزول عيسى ﷺ حاكماً ، ويقول النووي شارحاً لكلمة حكماً : « أي ينزل حاكماً بهذه الشريعة ، لا ينزل نبياً برسالة مستقلة ، وشريعة ناسخة ، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة . » (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المظالم برقم ٢٤٦٧ [ فتح الباري ( ١٤٤/٥)]

<sup>(</sup>٢) النووي: شرح صحيح مسلم (٢٠/١)

وتبويب مسلم وكلام النووي صريحان بأن الأمير هو عيسى ﷺ .

صَ - جاء في حديث أبي أمامة الطويل عن النبي ﷺ : ﴿ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا ﴾ (١)
وجه الدلالة :

قول الرسول على بأن قريش تسلب ملكها صريح هنا بأن الإمامة لا تبقى فيهم ، وإنما تتحول لعيسى في ، وإلا لو كان الإمام ليس عيسى في ، لما كان في نزوله سلب لملك قريش ، الذي يراد به هنا الحكم والخلافة ، وقد جاء في أثر عن عبد الله بن عمرو ما يُستأنس به في هذا المقام ،وفيه « ويقتل الخبرير ، ويضع الجزية، ويبتز قريش الإمارة » (٢) عن أبي هُرَيْرَةَ في عَنِ النّبي في قال : ﴿ يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا وَحَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصّلِيبَ ويَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ويَضَعَ الْجَزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا . ﴾ (٣)

#### وجه الدلالة:

هذا نص صريح بأن الإمامة تكون بيد النبي عيسى ﷺ ، وبه يفهم بأن المراد من نزوله حكماً ؛ أي كونه أميراً للأمة .

فإذا أضفنا للأدلة السابقة أدلة كثيرة تشير إلى مدة عيسى ﷺ، وحكمه، و مواجهته ليأجوج ومأجوج ، وسياقها جميعا يدل صراحة على أن المتصرف بالرأي هو عيسى ﷺ، ولا يأتي فيها ذكر لأي إمام معه ، مما يعزز القول بأنه لا أمير في ذلك الوقت إلا عيسى ﷺ، ولو كان غيره لجاء في سياق الأحاديث ما يدل على ذلك .

## توجيه الأدلة السابقة مع بيان الراجح في المسألة :

لكي يتم دفع التعارض لا بد من بيان أن هناك احتمالين في حقيقة الإمام الذي يترل في عهده عيسى على وهما:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) أورده نعيم بسند ضعيف : الفتن ( ٣٨٨)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد برقم ٩٣٤٣ ، وإسناده حيد [ المسند ( ٢/٢٥) ]

١- الاحتمال الأول: الإمام الذي ينزل في عهده عيسى ﷺ هو الإمام المهدي .

وهذا الاحتمال هو الراجح ، وهو ما صرح به جمع من العلماء بل بعضهم جزم به واعتبره قطعياً ، فقد نقل ابن حجر عن أبي الحسن الأبدي في مناقب الشافعي قوله : « تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة ، وأن عيسى يصلي خلفه ( ) . » (١) ويقول البرزنجي : « .. فلا منافاة أن يكون المهدي هو الأمير حتى في زمن عيسى . » (٢) وهذا الرأي يأخذ به العدوي في الصحيح المسند ، حيث عنول باباً بقوله : إمامة المهدي لعيسى . » (٢)

#### توجيه المسألة :

على هذا الرأي يمكن القول بأن عيسى ﷺ يترل في آخر عهد المهدي ، فلا يصلي به لخصوصية المهدي ، وإمامته بعيسي ﷺ تناسب مقامه الرفيع كمحدد أعظم في

<sup>(4)</sup> لا أعلم كيف حكم بتواتر وقوع صلاة عيسى خلف الإمام المهدي مع أن الأدلة محتملة ، صحيح أنه ثبت أن عيسى يصلي خلف إمام المسلمين المهدي ؛ إلا أن هذه الرواية لا ترتقي بالأمر لنحكم عليه بالقطع ، و إن كان مثل هذه الرواية ترجح كونه المهدي .

<sup>(</sup>١)ابن حجر : فتح الباري ( ١٩/٦٥) ]

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : الإشاعة (٢٥٢)

<sup>(</sup>٣) العدوي: المسند الصحيح (١١٥)

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الأثر الدكتور عبد العليم البستوي ، وعزاه إلى نعيم بن حماد في أخبار المهدي ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ، ونقل عن ابن القيم حكمه على الحديث بقوله : هذا إسناد حيد ، وعقب على ذلك بقوله : إسناده صحيح [ البستوي : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ( ١٨٠ وما بعدها )]

<sup>(</sup>٥) أورده نعيم في الفتن برقم ١٠٤٦ ، قال محققه : إسناده حسن [ الفتن ( ٢٦٥) ]

أمة محمد ﷺ ، ثم يتولى عيسى ﷺ الأمر بعد وفاته ، وسياق الأحاديث السابقة يعزز ذلك ، خاصة أن أكثر الروايات التي تتحدث عن الإمام المهدي تشير إلى أن بقائه يكون إما سبع أو ثماني أو تسع سنوات .

وكذلك من تتبع سياق أحاديث الملاحم العظمى واعتبار أن المهدي ﷺ هو إمام أهل الحق فيها ، يحصل عنده تصور واضح بأن فترة الدجــــال ونزول عيسى ﷺ يكون في آخر عهد المهدي .

ووفقاً لذلك نقول أن عيسى ﷺ في بادئ الأمر يرفض الإمامة لخصوصية المهدي عليه السلام ، ثم يتسلم بعد ذلك الإمامة التي أشارت إليها النصوص السابقة .

وهذا الرأي مبني على احتمال أن كل مدة المهدي من ٧-٩ سنوات ، أما إن كان المراد بذلك فقط مدة استقرار ملكه ، والذي يبدأ بترول عيسى \* وهذا محتمل ، يمكن القول أيضاً أن الإمامة تبقى للمهدي ، لكن لا يبقى لها معه اختصاص بشيء دون مراجعة عيسى \* ؛ لذا جاز نسب الحكم للاثنين في ذلك المقام ، أو جاز نسب الإمامة والحكم لعيسى \* لأنه المستشار في كل أمر يخص الأمة ، أما الحاكم الفعلي المباشر فيكون المهدي ، أله الا منافاة في الأمرين .

وهذا الرأي يرفع لدينا إشكالاً واضحاً ، وهو أن الأحاديث التي تحكي طبيعة مرحلة المهدي هي من حيث الرخاء والعدل ورفع الشحناء وإفاضة المال تتشابه كلياً مع الأحاديث التي تحكي مرحلة عيسى \* مما يشير إلى أن هذه الأحاديث إنما جاءت لتحكي عن مرحلة واحدة يكون فيهما إمام الأمة هو خير أولياء الله في الأرض ومستشاره هو كلمة الله عيسم \* .

كذلك هذا الرأي هو الأوجه في الجمع بين الأحاديث التي تشير إلى أن عيسى في تلك المرحلة هو الحاكم ، والأحاديث التي تشير إلى أن المهدي هو الحاكم ، والأحاديث

الدالة على أن الملك في قريش ما بقي في الناس اثنان ، والآثار الدالة على سلب ملك قريش .

فسلب الملك هنا يراد به سلب خصوصية المهدي في القرار حتى يراجع عيسى على في ومن هذا الوجه يمكن القول أن عيسى هو الحاكم ، ويمكن القول أن إمام الأمة المباشر للأمر في نظرها هو المهدي الله .

الاحتمال الثاني: نزول عيسى على يكون في عهد أحد خلفاء المهدي.

وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحاً ، إلا أنه متوقع ؛ إذ يحتمل وفاة المهدي قبل الدجال - كما بينت سابقاً - وتولي بعض خلفائه المهديين بعده ،ويحتمل أن يكون القحطاني ، أما الأثران السابقان الذين ذكر هما عن تعيين كون الإمام هو المهدي ، فقد سبق أن أجبت عنهما في فصل المهدي ، حيث بينت أن الحديث يراد به الوصف لا العلمية ؛ أي أن الأمير في تلك اللحظة هو من أئمة الهدى ، أما كلام ابن سيرين ، فيحتمل أنه فهم له أو اجتهاد تحصل لديه من خلال الحديث السابق ؛ لذا دلالتهما على كون المهدي هو الإمام حين نزول عيسى م محتملة ، وليست جازمة .

#### توجيه المسألة:

ووفقاً لهذا الاحتمال يمكن الجمع بين الأحاديث بالقول بأن الأحاديث التي تصرح بأن الإمامة تكون في الأمة تحمل فقط على صلاة الفجر كما بينت سابقاً ، فهذا غاية ما تحتمله النصوص ، وبعد ذلك يتولى الإمامة عيسى الله ، إذ من غير المعقول أن يتولى الإمامة بحتمله غير معصوم ، ويكون أحد أتباعه معصوم مطلق كعيسى .

## تساؤل: ما الحكمة من نسب الحكم والأمر لاثنين في نفس المرحلة؟

يتضح من مجموع الأحاديث التي تتحدث عن مرحلة المهدي وعيسى ﴿ أَهُا تشير إِلَى نفس المرحلة ، لكن يلحظ من بعضها أنه نسب الحكم لعيسى ﴿ ، والبعض الآخر نسب الحكم للإمام المهدي ﴿ ، عمد ﴿ الحكم مرة لعيسى ﴿ ومرة للمهدي يعتبر من منافاة بين الأمرين ، ونسب النبي محمد ﴿ الحكم مرة لعيسى ﴿ ومرة للمهدي يعتبر من

باب إعطاء كل ذي فضل فضله ، فإذا كانت مناسبة الحديث تبرز مرحلة نزول عيسى \* كان نسب الفضل والحكم له .

أما إن كان السياق يتكلم عن المهدي كان نسب الفضل له ، وهذا سنراه واضحاً جلياً في المبحث التالي الذي يتحدث عن سيرة عيسي \* ، والذي يشبه أو يحكي سيرة المهدي بنفس المواصفات مع بعض الزيادات المتعلقة بعيسي \* وهو عدم أخذ الجزية وكسر الصليب ، ورفع الشحناء ، بينما كان التركيز في أحاديث المهدي في على إرساء العدل في الأرض وهذا يتناسب مع طبيعة المرحلة التي يخرج فيها المهدي وهو انتشار الظلم .

# المبحث الرابع سيرة عيسى

عن أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيكُسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَقْيَلُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبُلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيَقِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبُلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَاقْرَءُوا إِنْ شَئْتُمْ ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ) ﴾

وفي رواية مسلم : ﴿ .. وَلَتُتْرَكَنَّ الْقَلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ . ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

القلاص : جمع قلوص وهي الناقة

وفي رواية أخرى له : ﴿ وَيُرْجِعُ السَّلْمَ وَيَتَّخِذُ السَّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَةً كُلِّ ذَاتٍ حُمَة وَتُتْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَركَتَهَا حَتَّى يَلْعَبَ الصَبِّيُ بِالتُّعْبَانِ فَلَا يَضُرُّهُا وَيُرَاعِي الْأَسَدُ الْبَقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا . ﴾ (٣) أقول :

المراد بقول النبي ﷺ ، ويتخذ السيوف مناجل ؛ أي يعم السلام والرخاء في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٤٤٨ [ فتح الباري ( ٣٦٦/٦) ] ، ومسلم في الإيمان ٢٢١ [ مسلم بشرح النووي ( ١٩٢/٢) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسند في باقي مسند المكثرين برقم ٩١٤٥ [ المسند (٢١/٢)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٠٢٧١ [ المسند ( ٦٣٥/٢ ] ، والحديث له شواهد في الصحيح

الأرض ، فتصبح السيوف كأدوات حرب لا قيمة لها ؛ لذا تستغل بما ينفع ، وهو استخدامها كمنجل في الزراعة ، والكلام كناية عن حصول الأمن والسلام ، لدرجة بوار أدوات الحرب وعدم نفعها ، وعدم توفر دواعي اقتنائها في ذلك الزمان .

وهذا الأثر فيه إشارة صريحة إلى أن الأسلحة المعاصرة إلى زوال ، وأن ما يستخدم في الحروب في عهد عيسى وقبله هو الأسلحة التقليدية القديمة .

هُ - عن أَبِي هُرَيْرَةً وَالْبَيْنَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرِبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ يَعْنِي عِيسَى وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرِبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَدَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأُسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبِهُ بَلَلٌ فَيُقَائِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهِلكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهِلكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهِلكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلْكَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامُونَ . ﴾

وفي رواية أخرى للحديث ﴿ ..وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأَبِلُ مَغَ الْأَسْدِ جَمِيعًا وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِبِّيْيَانُ وَالْغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا يَضُرُ ۗ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثُ ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصلِّي عَلَيْهِ الْمُسلِمُونَ وَيَدْفِنُونَهُ . ﴾ (١)

### شرح الغريب:

مُوبُوع : بين الطويل والقصير ، وهذا وصف طابق فيه عيسى ﷺ .

مصرتين : المصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة ؛ أي يترل عيسى الله بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة .

#### ترتع: ترعى

حاء في حديث أبي أمامة عن رسول الله ﷺ: قال ﴿ فَيكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْئِمَ
 عَلَيْهِ السَّلَام فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُ الصَّلِيبَ ويَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ ويَضِعَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في البيوع برقم ٢٣٢٢ [ فتح الباري ( ٤٨٣/٤) ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠٢ [ عون المعبود ( ١١/ ٤٥٣) ] ، واللفظ له ؛ وأحمد برقم ٩٣٩٢ [ المسند (٣٦/٢) ]

الْجِزْيَةَ وَيَثْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاة وَلَا بَعِيرٍ ، وتَرُفْعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاعُضُ وَتُوْرَعُ عُمَةُ كُلُّ ذَاتِ حُمَةً ، حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فَلَا يَضُرُّهُ ، وَيَكُونَ الذِّنْبُ فِي الْعَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا ، وتَمُلَّأُ الْأَرْضُ مِنَ الْوَلِيدَةُ النَّاسَدَ فَلَا يَضُرُّهُا ، ويَكُونَ الذَّنْبُ فِي الْعَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا ، وتَمُلَّأُ الْأَرْضُ مِنَ السَّلَمِ كَمَا يُملَّأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وتَكُونُ الْكَلَمَةُ وَاحِدَةً ، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ ، ويَضَعُ النَّهُ مِنَ الْمَاءِ وتَكُونُ الْكَلَمَةُ وَاحِدَةً ، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ ، ويَضَعَعُ الْحَرْبُ أُورُ رَارَهَا وتُسُلَّبُ قُريشٌ مُلْكَهَا ، وتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفَضَّة تُنْبِتُ نَبَاتَهَا الْحَرْبُ أُورُ رَارَهَا وتَسُلَّبُ قُريشٌ مُلْكَهَا ، وتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفَضَّة تُنْبِتُ نَبَاتَهَا الرَّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ ، ويَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقَطْف مِنَ الْعَنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ ، ويَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقَطْف مِنَ الْعَنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ ، ويَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْبُ فَيُشْبِعَهُمْ ، ويَجْتَمِعَ النَّقُرُ عَلَى الْعَلْف مِنَ الْعَنْبِ فَيُشْبِعَهُمْ ، ويَجْتَمِعَ النَّقُرُ عَلَى الْعَرْسُ اللَّهُ الْمَالَ وتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ قَالُوا : لَا تُركَفُنُ لِحَرْبُ أَبِدًا قِيلَ لَهُ فَمَا يُعْلِي لِللَّهُ ! وَمَا يُرْخِصُ الْفُرَسَ ؟ قَالَ : لَا تُركَبُ لِحَرْبُ أَلَوْلَ اللَّهُ ! وَمَا يُرْخِصُ الْفُرَسَ ؟ قَالَ : لَا تُركَبُ لِحَرْبُ أَلِكُ لَكُولًا قَيلَ لَهُ فَمَا يُغْلِي لَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالَ الْمُؤْمِلُ وَالَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

خلاصة القول في عهد عيسى على :

#### ١- انتهاء الملل غير ملة الإسلام:

وهذا صريح في النصوص ، حيث يدق الصليب ؛ أي يكسره ، وهذا كناية عن إبطاله لدين النصرانية ، ويضع الجزية ؛ أي لا يقبلها من أهل الكتاب ؛ لأنه بعدما زالت كل شبهاتهم ، فلا ذريعة لبقائهم ؛ لذا لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ، وهذا معنى ما جاء في رواية الإمام أحمد بأنه تكون الدعوة واحدة ، وهي دعوة الإسلام ، فلا يقبل عيسى ﷺ في زمانه غيرها .

#### ٧- عودة البركة والرخاء للأرض:

الآثار تشير إلى أن البركة تعود إلى الأرض بصورة غير معهودة ، كما كانت في عهد آدم قبل أن تقترف عليها أي خطيئة ، فقطف العنب يشبع الجمع من الناس ، وفلقة الرمان يستظل بها جمع من الناس ، والأرض كلها تحرث ؛ لذا تغلوا الثيران لحاجة الناس إليها في اشتغالهم بالزراعة ، وهذه البركة تتناسب مع كون الأرض كلها موحدة لله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

وكما أن فساد الأرض وقلة بركتها واقع بسبب معاصي الناس ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١)

كذلك تكون بركتها وصلاحها بصلاح الناس ، وما دام عهد عيسى يتميز عن غيره بالصلاح المطلق في حال البشرية الموحدة لله ، وهذه حالة لم تعهد على مر تاريخ البشرية إلا بعد الطوفان ، فكذلك تكون خيرات الأرض على حال لم تعهده البشرية ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ التَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢)

٣- انتشار الأمن والسلام في الأرض:

الأمن والسلامة نتيجتان لازمتان حال توفر الإيمان والإسلام ، وعهد عيسى اللهم النه اللهم والسلام ، وهذا لم هو العهد الذي يلقي به الإسلام بجرانه على الأرض كلها ، فليس فيها إلا مؤمن ، وهذا لم يقتصر أثره على حصول الأمن والسلام بين البشر فقط ، بل تعداه إلى الحيوانات ، فالعقرب يتزع منها سمها ، والذئب يرعى مع الغنم ، بل يتحول إلى حارس لها ، ويلعب الأطفال بالحيات والتعابين ، أي يكون الأمن في الأرض بصورة غير معهودة ، وكأن الأرض في ذلك الزمان قطعة من الجنة .

و في ذلك عبرة لنا، وهو أن صلاح الإنسان يترتب عليه صلاح كل شيء حوله . وقد عبرت النصوص عن حال السلام والأمن في الأرض بعبارات عدة ، فالأرض تملأ من السلم كما يملأ الإناء من الماء ، وهذا إشارة إلى أن السلم يعم كل شيء في الأرض ، ومنها ذهاب قيمة أدوات الحرب ، فيرخص الفرس أو الخيل لعدم الحاجة لها ، وتحول السيوف إلى مناجل ، أما عن علاقة الإنسان بغيره من كائنات الأرض ، فقد عبرت النصوص عن ذلك بوقوع الأمنة في الأرض ، وفسرت ذلك بترع كل ضرر متوقع

<sup>(</sup>١) الروم: ٤١

<sup>(</sup>٢) الأعراف: من الآية ٩

من الحيوانات للإنسان ولغيرها من الحيوانات ، أي تكون المصالحة على مستوى البشر والحيوان والزاحف .

### رابعاً : انتشار الرخاء في الأرض .

وهذا واضح من خلال البنود السابقة ؛ إلا أن المقصود بما هنا كثرة الأموال لدرجة عبر عنها النبي ﷺ بقوله : يفيض المال لدرجة أنه لا يقبله أحد .

خامساً: إحقاق العدل.

وإحقاق العدل هو أهم معلم من معالم مرحلة عيسى ، والإمام المهدي ره ؟ بل ببركة إحقاق العدل حصل الرخاء وغيره من الآثار الطيبة .

## المبحث الخامس معائل متفرقة متعلقة بعهد عيسى على

## أولاً: عيسى ﷺ يحج ويعتمر:

- عن أبي هُرَيْرَةً رَهِ أَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجً الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا ﴾ (١)

#### شرح الغريب:

فج الروحاء : مكان بين مكة والمدينة ، وكان طريق النبي ﷺ إلى بدر ومكة عام الفتح وحجة الوداع

ليثنينهما : أي يجمع بين الحج والعمرة ، وهو القران .

#### شرح:

- الحديث فيه إشارة صريحة أن عيسى ﷺ إنما ينزل مقرراً لشريعة محمد ﷺ ، لا ناسخاً لها ، وكذلك الحديث فيه إشارة إلى أن عيسى ﷺ لا يبقى في الشام ، بل يقصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ، ومنها يتوجه إلى مكة .
- ٢- دلائل سياق قصة عيسى ﷺ تشير إلى أن هذا الحج يكون بعد القضاء على يأجوج ومأجوج ، وقد ثبت في الصحيح أن البيت يحج إليه ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج .
- حاء في رواية ابن خزيمة أن عيسى ﷺ يمكث في فج الروحاء ومنه يحج ، وسبب
   هذا المكث غير مصرح به ، وطبعاً لا يتصور من سيدنا عيسى ﷺ أن يقصد فج

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الحج برقم ١٢٥٢ [مسلم بشرح النووي ( ٤٦٨/٤)]

الروحاء دون أن يمر بالمدينة المنورة التي تكون في طريقه ، بل ورد في آثار أنه يسافر إلى روضة سيد الأنبياء ويرد على سلامه يد المرسلين .

## ثانیاً زواج عیسی ﷺ ، و مکان دفنه .

- التصريح في الأثار أن عيسى الآثار أن عيسى الآثار أن عيسى الأثر بأن حذام هم قوم شعيب عليه السلام .
- ٢- أما مكان دفن عيسى على فقد احتلفت الآثار في ذلك ، والراجح فيها أنه يدفن
   في الروضة النبوية بجوار النبي وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما .

# ثالثاً: قدر بقاء عيسى ﷺ في الأرض.

هـ - عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ يَخْرُجُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ يَخْرُجُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ يَخْرُجُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لِلَّهُ عَلِينَ لِللَّهُ عَلَيْكُ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهُرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَيستى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلَبُهُ فَيُهْإِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً . ﴾ (١)

عن أبي هُرَيْرَة ﴿ عَن رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وفيه: ﴿ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. ﴾ (٢)

#### شرح:

يلحظ من مجموع الأحاديث السابقة أن هناك تعارضاً بينها في تحديد مدة بقاء عيسى على الأرض بعد نزوله ، ففي رواية مسلم إشارة إلى أن المدة سبع سنين ، وفي رواية أبي داود وأحمد التصريح بمكثه أربعين سنة ، وهذا الإشكال بين المدتين أجاب عنه العماد ابن كثير بقوله : « فهذا مع هذا مشكل ، اللهم إلا أن تحمل هذه السبع على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن [مسلم بشرح النووي ( ١٨/٥٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣٠٢ [ عون المعبود ٤٥٣/١١ ) ] ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩٢٩٢ [ المسند ( ٣٦/٢ ) ] والحديث أصله في البخاري ومسلم ، وقال عنه آبادي : « رواه أخمد وأبو داود بإسناد صحيح [ عون المعبود ( ٤٥٦/١١ ) ]

مدة إقامته بعد نزوله ، ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء ، وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنة على المشهور . » (١)

وهذا جمع حسن ؛ إلا أنني أرى أنه ليس المراد هنا بالحديثين ، وذلك للأسباب التالية :

1- من تأمل الحديثين يجد أنه لا تعارض ، فغاية ما في رواية مسلم أنها أشارت إلى أنه يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ، ودلالتها الصريحة تقتصر على بيان حال الناس في مدة معينة، وهذا الكلام ليس فيه تصريح بأن هذه السبع سنوات هي كل المدة التي يقضيها عيسى بي بعد نزوله ، وإنما فهم ذلك من باب الإشارة ، وليس بصريح العبارة .

أما في رواية أبي داود فقد جاء فيها التصريح بأنه يمكث في الأرض أربعين سنة ، بل سياق الحديث يدل على أن هذه المدة كلها بعد نزوله ، و إلا فما الداعي لاستخدام حرف الفاء هنا الدال على أن هذا المكث مترتب على ما قبله وهو نزوله من السماء .

إذا نحن أمام روايتان : إحداهما دلت بصريح العبارة على أن عيسى الله يمكث في الأرض أربعين سنة ، والأخرى دلت بالإشارة أو بدلالة الاقتضاء أن مكث عيسى الله هو سبع سنوات ، وإذا تعارض صريح العبارة مع دلالة الإشارة أو الاقتضاء ، رجحت دلالة العبارة عليهما (٢) ؛ لذا يرجح هنا أن بقاء عيسى الله بعد نزوله أربعون سنة .

عيسى في الحرج أبو داود الطيالسي في مسنده الحديث السابق وفيه : ﴿ يَمْكُثُ عيسى فِي الْأَرْضِ بعدما ينزل أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يموت ، و يُصلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . ﴾ (٣)

وهذا نص صريح بأن مدة الأربعين إنما تكون بعد نزوله ، وعليه يحمل المراد بالحديث السابق .

<sup>(</sup>١) ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم ( ١١٨)

<sup>(</sup>٢) انظر الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي وأدلته ( ١/ ٣٤٩ وما بعدها )

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية ذكرها صاحب كتاب عون المعبود ، وقال بعدها ، وهذا حديث إسناده قوي [ عون المعبود ( ١١/
 ٤٥٤) ]

### الجمع المعتبر عندي بين الأدلة :

من خلال ما سبق يمكن القول بأن قدر بقاء عيسى ﷺ بعد نزوله هو أربعون سنة ، منها سبع سنوات ، وهي التي بعد هلاك يأجوج ومأجوج مباشرة يكون الأمن والصلاح بصورة لم تعهد حتى في عهد النبي محمد ﷺ،ولا يتصور وقوعها في عهد البشرية إلا في عهد نوح بعد الطوفان (4)

وهذه اللحظات التي يسعد بما أهل الأرض ، وكألهم في الجنة لا تدوم إلا سبع سنوات ، ثم بعد ذلك يكون النقص التدريجي في حال البشرية ، وتبدأ علاماته بتوقد العداوة من حديد بين الأفراد ، وهذا طبعاً لا يعني عدم صلاح الحال العام للأمة ، ولكن هو بداية النقص ، ولا يتنافى وقوع ذلك في عهد عيسى ، فطبيعة الأرض التي خلقنا عليها ولوازم الابتلاء تقتضي مثل هذا الواقع ، و وفقاً لذلك لا يمتنع أن يتغير هذا الحال ، أو يبدأ في التغير التدريجي في عهد عيسى ، وقبل وفاته .

<sup>( ﴾ )</sup> سبحان الله : هناك تشابه بين العهدين : ففي زمان نوح ﷺ وقع الطوفان ، ثم عادت للأرض بركتها بعد هلاك كل أهل الباطل ، و بعد هلاك يأحوج ومأحوج يترل مطر أشبه بالطوفان يأخذ كل نتن وحيف يأحوج ومأحوج ويلقيها في البحر ، وتعود الأرض إلى بركتها بعد طهارتها من نتن أهل الباطل .

.

·

·
.

•

•

.

# الفصل السادس: يأجوج ومأجوج

ويتضمن المباحث الثلاثة التالية

المبحث الأول :حقيقة يأجوج ومأجوج

المبحث الثاني: نظرة تحليلية للآيات الخاصة بيأجوج ومأجوج

المبحث الثالث: فتح يأجوج ومأجوج في عهد عيسى على



يعتبر خروج يأجوج ومأجوج من العلامات العظام للساعة ، والتصريح بكون خروجهم من الآيات فيه إشارة إلى أن هذا الخروج مخالف للمعهود ، أو للتصورات ، وهو أشبه بخروج الدابة من صدع في الأرض ، وأشبه بخروج الشمس من مغربها ؛ لذا حار البعض في تصور المراد بيأجوج ومأجوج من حيث موطنهم على الكرة الأرضية ، خاصة في زماننا الذي ظهرت فيه كل معالم الأرض للجميع ، وأين هذا السد الذي يحجزهم عن البشرية ، وما هي أوصافهم . إلخ

لذا أحاول في هذا الفصل تقريب الدلالات في فهم هذه الظاهرة بعيداً عن المزايدات أو الغرائب التي تذكر بخصوص هاتين الجماعتين، مبرزاً زمن هلاكهم وموطنه، وذلك على النحو التالي:

# المبحث الأول حقيقة يأجوج ومأجوج

لكي يتضح لنا المراد بيأجوج ومأجوج لا بد من تتبع النصوص الموضحة لحقيقتهم ، وذلك على النحو التالي :

حَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَة : يَا آدَمُ يَقُولُ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ الْقَيَامَة : يَا آدَمُ يَقُولُ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِيَّيَتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ : يَا رَبِّ ! وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْف أُرَاهُ قَالَ : يَسْعَ مَائَة وَتَسْعِينَ فَحِينَئِذ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ، وَتَرَى قَالَ : تَسْعَ مَائَة وَتَسْعِينَ فَحِينَئِذ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ، وَتَرَى النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ حَتَّى تَعْمَرُ وَمُ وَمُوهُمُ فَقَالَ النَّبِيُ \* مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مَائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمَنْكُمْ وَاحِدٌ . ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير برقم ٤٧٤١ [البخاري مع الفتح ( ٢٩٥/٨)]

وفي رواية ﴿ قَالَ اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ لِلَّا كَثَّرَتَاهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ ﴾ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ لِلَّا كَثَرَتَاهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ ﴾ (١)

#### شرح:

- الحديث صريح على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام ؛ أي هم بشر مثلنا ، وورد عن كعب ونقله عنه النووي أن يأجوج ومأجوج من آدم دون حواء ؛ أي أن آدم احتلم فامتزجت نطفته في التراب فتخلق منها يأجوج ومأجوج ، وهذا القول ضعيف ولا يستقيم بحال ؛ لأن الأنبياء لا تحتلم أو لا ترى في منامها المجامعة ؛ كذلك أين كان هؤلاء حين الطوفان ، وهذا أيضاً يخالف صريح القرآن الذي بين أن الله قد جعل ذرية نوح فقط هي الباقية بعد الطوفان يقول الله سبحانه وتعالى في حق نوح عليه السلام : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (٢) .

لذا الأرجح ألهم من نسل نوح عليه السلام ، وقد صرحت التوراة بذلك على ألهم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام (﴿ ) ويلحظ من النصوص السابقة أن يأجوج ومأجوج من أهل النار ، وألهم أكثر البشر .

□ - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال ﴿ إِن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاول وتاريس ومسك ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٣٢١٧ ، وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٩/٩) ]

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٧٧

<sup>(﴿ )</sup> جاء في سفر التكوين : « وهذه مواليد بني نوح : سام وحام ويافث ، وولد لهم بنون بعد الطوفان ، بنو يافث جومر ومأجوج ومادي وياوان وتوبال ، وماشك وتيراس . » [ الكتاب المقلس ، سفر التكوين ، الإصحاح العاشر (١٦) ]

<sup>(</sup>٣)قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد ( ٦/٨) ].

#### شرح:

هذا النص فيه تصريح بأن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ، وفيه ربط بين ثلاث أمم ويأجوج ومأجوج ، وهذه الأمم موطنها وسط وشمال أسيا .

عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ خَالَتِهِ قَالَتْ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ عَاصِبٌ إِصْبَعَهُ مِنْ لَدُغَةِ عَقْرَبِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ نَقُولُونَ لَا عَدُو ً وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ ثُقَاتِلُونَ عَدُواً حَتَّى يَأْتِي لَدُغَةِ عَقْرَبِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ نَقُولُونَ لَا عَدُو ً وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ ثُقَاتِلُونَ عَدُواً حَتَّى يَأْتِي يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ شُهْبُ الشَّعَافِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ﴾ (١)

#### شرح :

هذا النص فيه بيان لأوصاف يأجوج ومأجوج ، وهي مطابقة لأوصاف المغول أو النتار أو الترك الوارد ذكرهم في أحاديث كثيرة عن النبي ، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أهل الجبال في منشوريا ومنغوليا وسهول سيبيريا ووسط أسيا .

حَنْ زَيْنَبَ بنْت جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَ 
 دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شُرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَهْلِكُ وَفَينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ﴾ (٢)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِ \* قَالَ : ﴿ فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَأْجُوجَ مَثْلَ هَذَا وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْعِينَ ﴾ (٣)

#### شرح:

- هذا الحديث بروايته فيه تحذير للعرب من شر قد اقترب ، وهو فتح ردم يأجوج

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار [المسند (٥/٣٢٠)] ؛ قال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح [بحمع الزوائد (٦/٨)]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٣٤٦ [ البخاري مع الفتح ( ٢٠/٦) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٣٤٧ [ البخاري مع الفتح ( ٤٤٠/٦)]

ومأجوج ، وفي ظني أن هذا التحذير قد وقع بمجمات المغول والتتار على الشرق الإسلامي ، وكان الخاسر الوحيد في هذه الهجمات هم العرب الذي زال ملكهم لهائياً بعد هذه الهجمات التي أسقطت الخلافة العباسية ، وتحول الملك بعدها في أيدي العجم .

- من تتبع وصف العلماء لهجمات التتر وما ورد من أوصاف يأجوج ومأجوج والترك في السنة النبوية يجد المشابحة بين الأمرين .
- يبقى القول أن هذه الحديث يتكلم عن أحد خرجات الترك أو يأجوج ومأجوج ، ولهم خرجة نهائية بين يدي الساعة في عهد عيسى ، ولهم المقصودة في العلامات الكبرى العشر .
- يلحظ في الخرجة النهائية ليأجوج ومأجوج أنه يتآذى منها كل أهل الأرض ؛ أما خرجة التتر بالذات فقد تآذى منها العرب على وجه الخصوص بذهاب ملكهم فائياً ، وهذا ما يعزز القول بأن الأحاديث السابقة إنما تشير إلى تلك الهجمة بالذات .

# المبحث الثاني نظرة تحليلية للآيات الخاصة بيأجوج ومأجوج

عدد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ، حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ .. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ، ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّلَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ، قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ، قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ، قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ، قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي لَا يَعْفِي فِيهِ إِنَّا يَعْفِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ، آتُونِي زُبَرَ الْحَديدِ حَتَّى إِذَا رَبِّي الْمَديدِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِي قُالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِي أَلْ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِي أَلْ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِي أَلْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ لَهُ فَارًا قَالَ آتُونِي أَفُولِ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ لَارًا قَالَ آتُونِي أَفُولِ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ لَكُولُونَ فَالًا اللهُ فَوْلًا ﴾ (١) شرح الغريب :

الصدفين : الجبلين قطراً : النحاس المذاب

خرجاً : الخرج هو الجزية ، أو هو ما يخرجه كل واحد من ماله ، أو هو اسم لما يخرجه الإنسان من ماله للغير على شكل ضريبة أو حزية .

ردماً: الردم هو السد، وهو هنا أبين في الدلالة من السد لأن السد هو كل ما يسد به، أما الردم فهو وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى يقوم بذلك حجاب منيع، مما يشير إلى أن ذا القرنين قد أقفل هذه الممر كاملاً بين الجبلين وعلى مساحة واسعة.

<sup>(</sup>۱) الكهف:۹۳-۹۳

شرح:

## أولاً: ملخص عام لقصة ذي القرنين:

هذه الآيات تشير إلى رحلة ذي القرنين نحو مطلع الشمس أو مشرقها ؟ حيث صادف قوماً من الأقوام البدائية نسبياً ، وهؤلاء ليس لهم ما يسترهم من حر الشمس كالبيوت ونحوه ، أو هم عبارة عن مجموعات بدائية من الحفاة العراة الذين لا يأوون إلى شيء من العمران ، ثم توجه إلى ناحية أخرى غير الشرق والغرب وأتبع سبباً نحو الجهة الشمالية – كما صرح الشوكاني في تفسيره (١) – حتى وصل إلى سلسلتين جبليتين متوازيتين بينهما ممر وحيد يربط بين الجهة الشرقية والغربية ، وفي تلك المنطقة وجد بعض الأقوام التي تقطن الجبال ، وهؤلاء أيضاً كانوا أقرب إلى الهمج أو لا يحسنون الفهم والكلام « لا يكادون يفقهون قولاً » ، وهؤلاء القوم صرحوا بأهم تآذوا كثيراً من شعبي يأحوج ومأحوج ، وطلبوا من ذي القرنين أن يساعدهم على جعل سد بينهم وبين هذه الشعوب المفسدة ، واستعدوا لإعطائه أحراً عظيماً على هذا العمل ، فقام ذو القرنين بعمل هذا السد من الحديد والنحاس المذاب حتى جعل منه سداً منيعاً يقفل هذا المم الجبلي التي كانت تدخل منه شعوب يأجوج ومأجوج نحو الغرب .

## ثانياً: أهم الدلالات التي تشير إليها الآيات السابقة:

- إن يأجوج ومأجوج شعوب مفسدة تقطن ناحية الشرق ، أو ناحية الشمال الشرقي .
- إنه ليس من السهل القضاء على هذه الشعوب المفسدة ، والوسيلة الأنجع هي في التحصن منهم من خلال جعل سد بينهم وبين الشعوب الأخرى ، وهذا يشير إلى

<sup>(</sup>١) انظر الشوكاني: فتح القدير ( ٣١١/٣)

- أن هذه القبائل تشغل مساحة واسعة ومتفرقة أشبه جداً بقبائل البراري أو بسكان الجبال المتفرقة ؛ لذا المواجهة معهم لن تجدي نفعاً .
  - هذا الردم (السد) في ناحية الشرق ، أو الشمال الشرقي .
- هذا الردم ( السد ) هو الوسيلة الأنجع لمنع تدفق قبائل يأجوج ومأجوج نحو الغرب ، مما يشير إلى أنه يقفل ممراً طبيعياً بين سلسلتي حبال عظيمتين ، والسياق يعزز أنه الممر الوحيد الذي يسمح لقبائل يأجوج ومأجوج من التوجه ناحية الغرب ، أو ناحية الأقوام التي بعد هذا السد من ناحية الغرب .
- الملاحظ أن هذه الأقوام قد سمت هذا الحاجز باسم سد ، مما يشير إلى ألها لم تكن تطمع في أكثر من حاجز بسيط بينها وبين يأجوج ومأجوج ، بينما ذو القرنين عبر عنه بأنه ردم ، والردم فيه إشارة إلى إقفال كل الممر بين الجبلين ، والنبي محمد عد قد استخدم اصطلاح ذي القرنين ،وهي كلمة الردم كما سيتضح لألها أوضح دلالة على ما عمله ذو القرنين .
- الآيات فيها إشارة واضحة إلى أن يأجوج ومأجوج هم شعوب تعيش على وحه الأرض في بقعة معينة ومنها ، ومن هنا يتضح فساد قول من قال أنهم الآن محبوسون تحت الأرض .

#### ثالثًا: من هو ذو القرنين.

إن تعيين شخصية ذي القرنين تساعد جداً في فهم المنطقة أو السد الذي يحجز بيننا وبين يأجوج ومأجوج ، وخلال تتبعي للأقوال الواردة في ذلك وجدت أنها غير جازمة في تحديد هذه الشخصية القرآنية ، بل بينها تباين كبير ويظهر من أكثرها أنها احتهادات وقعت من بعض السلف من خلال كتب المتقدمين أو الأشعار الواردة أو علم الأخبار والتاريخ .

وقد لخص الشوكاني أقوال العلماء في تحديد شخصية ذي القرنين بقوله: « واختلفوا في ذي القرنين ، فقيل هو الاسكندر بن فليقوس الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني باني الإسكندرية ، وقال ابن إسحق : هو رجل من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث ، وقيل هو ملك اسمه هرمس ، وقيل ملك اسمه هرديس ، وقيل شاب من الروم ، وقيل كان نبياً وقيل كان عبدا صالحاً ، وقيل اسمه عبدالله بن الضحاك ، وقيل مصعب بن عبدالله من أو لاد كهلان بن سبأ ، وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال : إن الظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان : احدهما كان على عهد إبراهيم ، والآخر كان قريباً من عيسى ، وقيل هو أبو كرب الحميري ، وقيل هو ملك من الملائكة . » (١)

فالملاحظ من الأقوال السابقة مدى الاختلاف الواضح في تعيين شخصية ذي القرنين ، ويحتمل عندي أن بعض الملوك أو العظماء قد استخدم هذا الاسم أو تكنى به تيمنا بسيرة ذي القرنين الحقيقية ، أو لما يحمله الاسم من معاني القوة والملك ، واستخدام القرون للإشارة للملك معلوم ؛ وهذا هو سبب الخلط في تعيين شخصية ذي القرنين ، وفي ظني أن تعيين شخصيته تتراوح بين أربعة أقوال ، أذكرها مبينا الراجح في ظني والله أعلم بالصواب في ذلك .

القول الأول : هو الاسكندر المقدوين .

والقائلون بذلك استندوا على أثر ورد فيه أن رجلا سأل النبي على عن ذي القرنين فقال : ﴿ كَانَ مِنَ الرَّوْمِ فَأَعْطَي مَلَكَا فَصَارَ إِلَى مَصَرَ وَبِنِي الْإِسْكَندرية ، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال : انظر ما تحتك ، قال : أرى مدينة واحدة ، قال :

<sup>(</sup>١) الشوكاني : فتح القدير ( ٣٠٧/٣)

تلك الأرض كلها ، وإنما أراد الله أن يريك ، وقد جعل لك في الأرض سلطانا ، فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم ﴾ (١)

وهذا الأثر ضعيف لذا عقب عليه ابن حجر بقوله: « وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف » كذلك المعلوم أن الإسكندر كان كافراً وكان معلمه أرسطاليس وهو من الكفار بلا شك ، بينما الآيات تشير إلى عبد صالح ويحتمل أن يكون ملكاً نبياً .

القول الثاني : هو ملك كان في عهد إبراهيم \* .

وهذا القول يرى ابن حجر أن البحاري يأخذ به لذا عقب على ترتيبه لأحاديث الباب بقوله: « وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني ، لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام ، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة . » (٢)

وقد رجح ابن حجر هذا القول وساق بعض الآثار عن صحابة وتابعين تشير إلى التقاء ذي القرنين بإبراهيم ، وكلها لا تسلم من مقال .

القول الثالث: ذو القرنين ملك من العرب.

وهذا القول ذكره ابن حجر وذكر اختلاف البعض في تعيينه هل هو من ملوك حمير أو الحيرة ، ودلل عليه ببعض الأشعار العربية التي يذكر فيها اسم ذي القرنين ، وافتخار بعض القبائل العربية به .

وفي ظني أن هذا القول بعيد ، وهذه الأشعار قد يقصد بها رجل من العرب تلقب

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ذكره ابن حجر وعزاه للطبري وغيره، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف [ ابن حجر : فتح الباري ( ٤٤١/٦)] (٢) ابن حجر : فتح الباري ( ٤٤٠/٦)

هِذَا اللقب ، والمعلوم تاريخياً أنه لم يذكر شيئاً عن مثل هذه الرحلات الواسعة لأحد من ملوك حمير أو الحيرة .

# القول الرابع : ذو القرنين هو الملك الفارسي قورش.

وهذا القول ذكره سعيد حوى عن (أبو الكلام أزاد ) من علماء الهند ، ودلائل القصة في سورة الكهف تعزز أن يكون هو (ذو القرنين) ، و يفسد هذا الرأي أن النقوشات الفارسية تشير إلى أنه كان على دين الجاهلية ، لكن يحتمل أن يكون ذلك من تحريف الملأ بعده كما حرفت قريش دين إبراهيم ورسمت له الرسومات في الكعبة وهو يستقسم بالأزلام ، فهذه الرسوم التي كانت في الكعبة لا تدل من قريب أو بعيد على ديانة إبراهيم ، بل هو تحريف من المشركين بعده ، وكما حرفت اليهود وادعت أن سليمان كفر بالله ، وأنه اتخذ السحر لكي يسخر به الجن ، وكذلك يحتمل أن التحريف نفسه وقع في حق قورش من الملأ بعده .

# ملخص استدلال أبي الكلام أزاد وحامد العولقي في إثبات أن قورش هو ذو القرنين .

أبو الكلام علامة هندي أصدر بحثاً من ١٠٣ صفحة حول حقيقة ذي القرنين ، وبدأ بعدة مقدمات خلص منها إلى أنه قورش الملك الفارسي ، وهذه النتيجة نفسها وجدها عند الباحث حامد العولقي في بحثه المعنون باسم ( يأجوج ومأجوج أعراب آسيا وأقاصي الأرض ) ؛ لذا أذكر ملخص هذه الأفكار عند الباحثين على النحو التالى :

١- ارتبط موضوع ذي القرنين بسؤال اليهود للنبي ≢ عن ذي القرنين ، وكان السؤال من باب الامتحان للنبي ≢ ، وهذا يدل صراحة على أن اليهود يعلمون

حقيقة ذي القرنين ؛ لذا جاء القرآن راداً على سؤالهم بما فيه إظهار لنبوة محمد \* ؛ لذا البداية الصحيحة لمعرفة ذي القرنين هو كتب العهد القديم عند اليهود .

- ٢- جاء في سفر دانيال أن النبي دانيال قد رأى في منامه كبشاً ذا قرنين ينضح بقرونه شرقاً وغرباً وجنوباً ، ولا قدرة لأي حيوان أن يواجهه ، ثم ذكر السفر أن الملك جبريل ظهر له وشرح رؤياه قائلاً أن المكبش ذا القرنين يمثل اتحاد المملكتين مادا وفارس (♣) .
- "- هذه الأوصاف المذكورة في الرؤيا تنطبق تماماً على الملك قورش ، فهو الذي وحد مملكتي مادا وفارس واستولى على بابل ، وأنقذ اليهود من الأسر البابلي ، وكانت له ثلاثة توجهات في حروبه : توجه نحو الغرب حارب فيه اليونان وقهرهم وتوجه نحو الشرق حارب فيه القبائل الرحل وتوجه نحو الشمال سيطر فيه على القبائل الجبلية ، وكان من صفاته العدل والرحمة والحرص على الرعية ، ويذكر أبو الكلام أزاد أنه كان على الدين الصحيح لزرادشت الذي قام دينه على التوجيد ثم حرفته الديانة المحوسية ، ويرى حامد العولقي أنه يحتمل أنه أسلم على يد اليهود الذين فك أسرهم .
- عناك نصوص أخرى في سفر أشعيا تصف قورش أو خورس بأوصاف الأنبياء
   أو الملوك أهل العدل ممن يمكن لهم الله في الأرض ، ويعزز ذلك أنه وجد تمثالاً ،
   لقورش في الآثار الفارسية ويظهر فيه القرنان .
  - حاول أبو الكلام أزاد بعد تحليلات ونقول كثيرة أن يبرهن على صحة دعواه
     ، ويقارن بين النص القرآني الذي يصور رحلة ذي القرنين نحو مغرب الشمس

<sup>(4)</sup> النص المذكور في سفر دانيال هو : « ورأيت في الرؤيا وأنا عند نمر أولاي فرفعت عيني ، ورأيت فإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان ، والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيراً ، رأيت الكبش ينضح غرباً وشمالاً وحنوباً .... وسمعت صوت إنسان بين أولاي ، فنادى وقال يا جبريل ! فهم هذا الرجل الرؤيا .. أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس . [ الكتاب المقدس ، سفر دانيال ، الإصحاح الثامن ( ١٢٧٧ وما بعدها)]

- حيث وحدها تغرب في عين حمئة ، وبين رحلة قورش نحو حليج أزمير على بحر إيجة ، وهذا الساحل يأخذ شكل العين . وهذه المنطقة وصلها قورش وعاينها .
- آ- أما المهمة الشرقية لقورش فكانت لملاحقة القبائل الهمجية من ناحية الصحراء ، حتى وصل إلى منطقة من القبائل الرحل الذي لا يسكنون المدن ولا يبنون البيوت ؛ أي ليس لديهم ما يستترون به من قيض الشمس ، وهذا شبيه بالتعبير القرآني .
- ٧- يرى أبو الكلام آزاد أن المهمة الشمالية كانت عبر سلسلة جبال القوقاز الممتدة بين البحر الأسود وبحر الخزر أو بحر قزوين ، وهناك التقى بأقوام جبلية متوحشة حرموا من المدنية والعقل ، ويرى العوقلي أن الممر الجبل قد يكون في منطقة قريبة من نهري سيحون وجيحون ، أي مع امتداد سلسلة جبال الهملايا وجبال هندوكوش أو جبال تيان شان أو كولون .
- لام آزاد أن هناك دلائل عدة وقرائن تشير إلى أن قورش قد بنا سداً منيعاً في ممر جبلي في تلك الناحية [ ناحية جبال القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين] ، وهذا السد أصبح كالجدار الطبيعي يفصل بين الشرق والغرب.
- 9- ذكر أبو الكلام أزاد بعض نقولات عن يونانين قدماء كهيرودوتس وزينوفن . يصفون فيها قورش بالعدل والسماحة والكرم بالرغم ألهم كانوا من أمة معادية لقورش .
- 1- يتضح من كلام آزاد والعولقي أن المر الجبلي هو بين سلسلتين جبليتين يرى آزاد أنه ضمن سلسلة القوقاز ويرى العولقي أنه ضمن سلسلة الهملايا ، ويتفق الباحثان أن هذه الجبال تسد ممراً أساسياً يمنع أعراب أسيا أو المغول والتتر في تلك المناطق من التوجه نحو الشرق ، ويرى العولقي أن هذا السد هو الذي حذا بقبائل منغوليا ومنشوريا وسط آسيا للتوجه نحو الصين مما اضطر ملك الصين لأن يبني سور الصين العظيم ليدفع عن بلاده تلك الهجمات .

- 11- يذكر آزاد أنه ورد في سفر الخروج ذكر لأولاد نوح وجاء فيه أن من أولاد ابنه يافث جاء مادي ويونان ومأجوج وتوبال ومسك وتيراس ، وهذا النص ذكرته من مصدره في الحاشية .
- 11- يتفق الباحثان على أن يأجوج ومأجوج هم من القبائل الهمجية البدوية التي كانت تسكن حبال منشوريا ومنغولية ووسط أسيا وناحية سيبيريا .
- 17- المعلوم أن هذه القبائل كان لها عدة هجمات على الحضارات حولها منها ، هجمة نحو أسيا الصغرى ، وهجمة نحو أسيا الغربية ، وموجة أخرى نحو أسيا الغربية ، وهذه الموجة أوقفها قورش ، وهجمة نحو الصين اقتضت من امبرطور الصين (شين هوانغ تي ) أن يبني سور الصين العظيم ، و هجمة نحو أوروبا بقيادة أتيلا ألهت الإمبراطورية الرومانية ، وهجمة نحو الشرق العربي بقيادة جنكيز خان ألهت الخلافة العباسية ، والملاحظ في كل هذه الهجمات أنه لا يدان لأحد بقتالهم ؛ لذا يعمد الجميع على سد المنافذ التي تسمح لهذه القبائل البربرية في الدخول على البلاد الحضرية حولهم . (١)

هذه هي حلاصة البحثين ، وقد تضمنا كثيراً من الأدلة المعززة لكون قورش هو ذو القرنين ، وهذه الأدلة أو القرائن إما تاريخية ، أو من باب فقه اللغة لتحليل كلمتي يأجوج ومأجوج ، أو نصوص من العهد القديم ، أو ما أرشدت إليه الآثار القديمة من دلالات ، ولا يتسع المجال هنا لذكرها ، وإن كان القلب يطمئن لتلك النتيجة التي وصل إليها الباحثان ، ولعل الأشعار العربية التي ذكرها ابن حجر هي تمجيد لهذا الرجل العادل الذي حلص الشرق من ظلم البابليين ، والمعلوم أن الحيرة أو ملوكها أقرب الناس من فارس ؛ لذا يحتمل ألهم توارثوا قصته ، والذي يعزز عندي أنه الرجل المقصود هو أن الذين افتعلوا قصته عند رسول الله علم اليهود ؛ وهذا يقتضي أن يكون لهذا الملك أثر على اليهود أو

<sup>(</sup>۱) انظر : حوى : الأساس في السنة ، قسم العقائد ( ١١٢٢/٣ ) ؛ العولقي : يأجوج ومأجوج أعراب آسيا وأقاصي الأرض .

ذكر في كتبهم ، وهذا لا ينطبق إلا على قورش أو خورس الملك الفارسي الذي خلصهم من الأسر البابلي ، وكذلك السياق القرآني للقصة وأوصاف يأجوج ومأجوج تنطبق على رحلات الملك قورش ، ومناطق الصراع التي خاضها أكثر من غيره من الملوك .

هذا بخصوص ذي القرنين ، أما يأجوج ومأجوج فالنصوص المتعددة كلها تشير إلى ألهم من القبائل الرحالة البربرية التي كانت تعيش في منطقة منشوريا ومنغوليا وسيبيريا ، وهذه المنطقة الشاسعة تمثل نصف قارة أسيا تقريباً .

﴾ - قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسَلُونَ ﴾ (١)

#### شرح الغريب :

حدب : الأكمة ، والآكام المرتفعات الصغيرة .

**ينسلون** : يخرجون . -----

#### شرح:

الآية فيها إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج يسكنون المرتفعات ، والمعلوم أن أوسع الهضاب المترفعة في العالم هي هضبة التبت التي تعتبر سقف العالم ، والمعلوم أن هذه الهضبة يسكنها أعراب ورعاة آسيا الرحل ، وما زالت بالرغم من التطور الحاصل في عصرنا منطقة مغلقة نسبياً ، ومحافظة على عقليتها وتراثها القديم ، ومن هذه الهضاب تجمع الرعاة في عهد جنكيز حان للهجوم على المشرق الإسلامي .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَالِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ
 دكًاءَ وكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الأنبياء:٩٦

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٩٨

#### شرح الغريب:

دكاء: تركه مدكوكا أي ألزقه بالأرض ، ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لها مستوية الظهر ، والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما فمن ذلك جعله دكا أي مدكوكا .

#### شرح:

في الآية إشارة إلى نماية ذلك الردم ؛ حيث تكون هذه النهاية مرتبطة بوعد الله سبحانه وتعالى ، فهل هذا الوعد هو نفسه الوعد بخروج يأجوج ومأجوج آخر الزمان كآية من الآيات العشر ، أم هو وعد آخر يترتب عليه انتهاء فاعلية السد ، ودكه ليصبح مستوياً مع الأرض ليرجع هذا الممر إلى طبيعته ، كلا الأمرين محتمل .

كذلك الآية فيها إشارة إلى أن استواء هذا السد بالأرض إنما هو بفعل ربايي مباشر، وليس بسبب نقب يأجوج ومأجوج له كما جاء في بعض الروايات الضعيفة .

# المبحث الثالث فتح ياجوج ومأجوج في عهد عيسى المنابع

عَلَى الله سبحانه وتعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسلُونَ ﴾ (١)

حَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ هُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ يَفْتُحُ يِأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَيَضْمُونَ ، فَيَعُمُونَ الْأَرْضَ ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَنَب يَنْسِلُونَ ، فَيَعُمُونَ الْأَرْضَ ، وَيَضْمُونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشْيَهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُونَ ، بِالنَّهَر فَيَشْرَبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فَيه شَيْئًا فَيَمُرُ إِلَيْهِمْ مَوَاشْيَهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُونَ ، بِالنَّهَر فَيْشُربُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فَيه شَيْئًا فَيَمُرُ الْجَرُهُمْ عَلَى أَثْرَهِمْ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ : فَوَلُنَا عَلَى أَلْرُصِ فَيَقُولُ وَالْفَارُونَ عَلَى الْلَّهُ مَوْنَى الْمَالَمُونَ مَنْ مَنْ الْمَنْ مَنْ مَوْنَى السَمَاء ، فَتَرْجِعُ مُخَصَّبَةً بِالدَّم . فَيَقُولُونَ : قَدْ قَتَلْنَا مَنْهُمْ وَلَئُنْكُمْ أَوْنَ عَلَى السَمَاء ، فَتَرْجِعُ مُخَصَّبَةً بِالدَّم . فَيَقُولُونَ : قَدْ قَتَلْنَا مَنْهُمْ وَلَئُونُ مَنْ الْمَسَمَاء ، فَتَرْجِعُ مُخَصَّبَةً بِالدَّم . فَيَقُولُونَ : قَدْ قَتَلْنَا مَوْنَ الْمَسَمَاء فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دَوَابَّ كَنَعْفُ الْجَرَادِ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوثُونَ مَوْنَ الْمَسَمَاء وَمَنْ مَوْنَ لَهُمْ رَجُكُمْ الْجَرَادِ فَرَغُونَ لَهُمْ مَوْنَى الْمَعْمُونَ لَهُمْ وَمُونَ لَهُمْ وَمُونَ لَهُمْ مَوْنَ لَهُمْ مَوْنَى ، فَيَنَادِيهِمْ أَلَا أَبْشُرُوا ! فَقَدْ هَلَكَ عَدُوكُمْ ، فَيَعْمُ مَوْنَى ، فَيَعْمُ لَكُ عَنْ الْمُ أَنْهُمْ وَعُلَى السَّمَاء وَيَعْمُ فَتَسْكَرَا عَلَيْهُ كَافُسَ مَنْ فَيَوْلُونَ لَهُمْ وَعُنَى أَنْ السَمْونَ لَهُمْ مَوْنَى ، فَيَعْمُ لَكُ عَدُوكُمْ ، فَيَعْدَدُهُمْ أَلَا أَبْشُرُوا ! فَقَدْ هَلَكَ عَدُوكُمْ ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيَخْرُبُ اللَّهُ مَوْنَ لَهُمْ وَعُلُقُ الْمَالِكُ مَعُولُونَ لَهُمْ وَعُنَى الْمُولِي الْمَلْكُ عَدُوكُمْ ، فَيَخْرَبُحُ النَاسُ مَا السَلَاسُونَ اللَّهُ مَا مَوْنَ لَهُمْ وَلَا لَعُمْ مَوْنَ لَهُمْ وَكُونَ لَهُمْ وَعُنَ لَهُمْ وَكُونُ لَلْكَ عَدُولُهُمْ فَتَسْكَرُ عَلَيْكُ مَا عَلْكُ عَلْكُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُولُونَ لَهُ الْمُعُلُونُ لَكُمُ الْمُعْمُونَ لَهُمْ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْلَ

عـ عَـنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ مَسَعُود ﴿ قَالَ ﴿ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَعُيسَى ، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَءُوا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا

<sup>(</sup>١) الأنبياء:٩٦

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٩ [ السنن ( ١٣٦٣/٢) ] ؛ قال العدوي : حسن [ الصحيح المسند (

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى عَلَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَرُدَّ الْحَديثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ : قَدْ عُهِدَ إِلَيَ فَيمَا دُونَ وَجَبْتَهَا ، فَأَمَّا وَجَبْتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَا اللَّهُ ، فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ قَالَ : فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسلُونَ ، فَلَا يَمُرُونَ بِمَاء إِلَّا شَرِبُوهُ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسلُونَ ، فَلَا يَمُرُونَ بِمَاء إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا بِشَيْء إِلَّا أَفْسَدُوهُ ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللَّه ، فَأَدْعُو اللَّه أَنْ يُمِيتَهُمْ فَتَتْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ السَّمَاء بِالْمَاء ، فَيحملُهُمْ فَيَلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيمِ ، فَعُهِدَ إِلَيَّ مَتَى كَانَ ذَلِكَ كَانَتُ السَّاعَةُ مِنْ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَوُهُمْ بِولَادَتِهَا . ﴾ السَّاعَةُ مِنْ النَّسِ كَالْحَامِلِ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَوُهُمْ بِولَادَتِهَا . ﴾ السَّاعَةُ مِنْ النَّسِ كَالْحَامِلِ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَوُهُمْ بِولَادَتِهَا . ﴾ وَتُمَدُّهُ أَن رَسُولُ اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ سَيُوقَدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَسِي يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ وَنُشَّابِهِمْ وَأَنْرُسِتِهِمْ سَبْعَ سَنِينَ ﴾ (١)

وَ عَنْ النَّوْاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَ عَنْ اللَّهِ عَنْ حَدِيثُ طُويل جاء في آخره : هَ فَيَطْلُبُهُ - أي الدجال - حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدَّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنِ مَ قَوْمٌ قَوْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ ، وَيُحَدِّتُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَيَبْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَد بِقَتَالَهِمْ فَحَرِّرْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ ، ويَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَشْلُونَ ، فَيَمُرُ أَوَ اللَّهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَرِيَّة ، فَيَشْرَبُونَ مَا فيها ، ويَمُرُ آخِرُهُمُ يَنْسُلُونَ ، فَيَمُرُ أَوَ اللَّهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَرِيَّة ، فَيَشْرَبُونَ مَا فيها ، ويَمُرُ آخِرُهُمْ وَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهِذِه مَرَّةُ مَاءٌ ، ويُحْصَرُ نبيُ اللَّه عِيسَى وَأَصِيْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ وَأُصِدَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرِسْكَ لَبَيُ اللَّه عِيسَى وَأَصِيْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عِيسَى وَأَصِيْحُونَ فَرِسْكَ كَمَوْتَ نَفْسِ وَأَصِدَابُهُ إِلَى اللَّهِ عِيسَى وَأَصِيْحُونَ فَرِسْكَ كَمُونَ نَفْسٍ وَالْحَدَة ، ثُمَّ يَهْبِطُ نبي اللَّه عِيسَى وَأَصِيْحُونَ فَرِسْكَ كَمُونَ نَفْسٍ وَالْحَدَة ، ثُمَّ يَهْبِطُ نبي اللَّه عِيسَى وَأَصِيْحُونَ فَنِ اللَّه عِيسَى وَأَصِدَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْنَ اللَّه عِيسَى وَأَصِيْحَابُهُ إِلَى اللَّه عِيسَى وَأَصِدَابُهُ إِلَى اللَّه عِيسَى وَأَصِدَابُهُ إِلَى اللَّه عِيسَى وَأَصِدَابُهُ إِلَى اللَّهُ عِيسَى وَأَصْمُ فَيَنَعْمُ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْمُ فَنَ اللَّه عَلَيْمَ مُ اللَّهُ عَلَيْمُ . فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللَّه عِيسَى وَأَصْمُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّه عَلِيسَى وَأَصْمُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّه عَلَونَ فَي الْمُعَمْ وَالْتَهُمْ . فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللَّه عِيسَى وَأَصْمُ وَالْمُعُمْ وَالْتَهُمْ . فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللَّه عِيسَى وَأَصْمُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَمْ وَالْمُعْمَ وَالْمُعُمْ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُوالِمُ الْمُعْمُو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٨١ [ السنن ( ١٣٦٦/٢) ] ؛ والحاكم في الفتن برقم ٨٥٠٢ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ المستدرك ( ٣٤/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٦ ؟ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٥٣٨) ]

فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ ، فَيَعْسِلُ الْأَرْضِ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَة ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرَدِّي بَرَكَتَك ، فَيَوْمَئذ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَة وَيَسْتَظُلُونَ بِقَحْقَهَا ، وَيُبَارِكُ فِي الرِّسِلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَة مِنْ الْإِلِ لَتَكْفِي الْفَتَامَ مِنْ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَة مِنْ الْإِلِ لَتَكْفِي الْفَتَامَ مِنْ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَة مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخَذَ مِنْ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَة مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخَذَ مِنْ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَة مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخَذَ مِنْ النَّاسِ ، فَاللَّقْحَة مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخَذَ مِنْ النَّاسِ ، فَاللَّقْحَة مِنْ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخَذَ مِنْ النَّاسِ ، فَاللَّقُحَة مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخَذَ مِنْ النَّاسِ ، فَاللَّقُحَة مِنْ الْعَنَمَ الْمُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضَ رُوحَ كُلَّ مُسْلَمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ (١)

### شرح إجمالي:

- الملاحظ من الآية والحديث الأول ألها عبرت بصيغة [ فتحت يأجوج ومأجوج ] الحديث ، وهذه الصيغة لم يرد فيها ذكر للردم ، فهل هو من الإيجاز المقتضي تقدير محذوف ؛ أي يفتح ردم يأجوج ومأجوج ، هذا محتمل واللغة العربية تتضمن مثل هذه الأساليب ، لكن يحتمل أيضاً أن هذه الصيغة لا يقصد بها الهيار الردم أبداً ، وهي تامة لا تحتاج إلى تقدير محذوف ، ويكون المقصود بها هنا أمر آخر اتفقت الآية والحديث للإشارة إليه وهو أن المراد بفتح يأجوج ومأجوج خروجهم الخرجة الأخيرة ، وهذا الخروج ليس له علاقة بردم أو نحوه ، أما الردم أو السد فقد كانت نهايته قبل ذلك ، ويحتمل أن نهايته كانت في زمن هجمة التتار على المشرق الإسلامي وإنهاء الملك العربي الإسلامي إلى يومنا هذا ؛ حيث إن الملك قد خرج من يد العرب في تلك الهجمة بانتهاء الخلافة العباسية ، ليتحول بعدها الملك للعجم ، وهذا الاحتمال وارد جداً ، ويكون المقصود من تحذير النبي \* للعرب من ردم يأجوج ومأجوج يراد به تلك الهجمة ، والتي شبهها الإخباريون والمؤرخون العرب والمسلمين بألها لا توصف الهجمة ، والتي شبهها الإخباريون والمؤرخون العرب والمسلمين بألها لا توصف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٣٧ [مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٩) ]

من حيث الضخامة والفظاعة ، ووفقاً لهذا الرأي المحتمل يمكن القول أن الحديث هنا مع الآية قد عبرا بصورة دقيقة عن الخرجة النهائية للترك أو ليأجوج ومأجوج من القومية التركية دون أن يكون لهذا الخروج تعلق بردم ذي القرنين، أما الردم فقد فتح قبل ذلك في هجمة التتار على المشرق الإسلامي .

- هذه الأحاديث تشير إلى خروج يأجوج ومأجوج بعد مقتل الدجال ، ودلالات الأحاديث تشير إلى أن خروجهم يكون مباشرة بعد الدجال ، أو بعد عودة الناس إلى منازلهم سواء كانوا في الجزيرة العربية أو في العراق أو في المشرق كخراسان التي خرجت منها النواة الأولى للجيش الإسلامي ، وهم في حالة رجوعهم تستقبلهم يأجوج ومأجوج لتكتمل آخر حلقات الصراع التي بدأت باليهود ثم بالروم في الملاحم ، ثم بالدجال وشيعته اليهود ثم بالترك أو يأجوج ومأجوج ، و الأحاديث والآية القرآنية يشيران بوضوح على ألهم من أصحاب الجبال والمرتفعات ، وسياق الأحاديث تدل صراحة على إلهم في المشرق ، لأن المسلمين العائدين إلى بلادهم في الغالب ألهم من ناحية المشرق كخراسان وغيرها من تلك المناطق .
- أشارت الأحاديث إلى أن بقايا المسلمين يلجئون للحصون ليتحصنوا من هذه الجيوش الجرارة من يأجوج ومأجوج التي انفلتت عليهم من كل حدب وصوب، ودلالات الأحاديث صريحة في كون أعداد يأجوج ومأجوج لا تعد ولا تحصى، وهذا واضح من استيعاهم لمياه الأنهار شرباً، وقد يكون هذا من باب الكناية الدالة على كثرة عددهم، وهي صريحة على ألهم لا يذرون موقعاً يترلوه إلا أفسدوه، فهم كالجراد الذي لا يبقى حوله شيئاً أخضراً.
- ينتهي المطاف بيأجوج ومأجوج نحو الشام ، وهناك يوحي الله سبحانه وتعالى إلى
   عيسى ﷺ بأن يحرز من معه نحو حـــبل الطور ليتحصنوا فيه من هذه الجيوش التي
   لا يدان لأحد في قتالها .

- تشير الأحاديث إلى مدى فساد يأجوج ومأجوج ، ومدى غطرستهم وسخفهم ؟ حيث يوجهون سهامهم لقتال أهل السماء ، فيقدر الله سبحانه وتعالى أن تترل بعض رماحهم مخضبة بالدماء استدراجاً لهم ومداً لهم في طغياهم ، وهذا النص يوضح مدى الهمجية التي يتصف بها هؤلاء .
- يلحظ من الأحاديث أن المسلمين يحاصرون في الطور حصاراً شديداً تقل فيه مئونتهم ؛ لدرجة قال فيها النبي إن رأس الثور يكون عند المحاصرين أفضل من مئة دينار ذهب عند غيرهم ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الزاد لديهم ، وهذه اللحظات العصيبة يعقبها تضرع إلى الله من كلمة الله عيسى وأصحابه ، فيستجيب الله لهم فيرسل على يأجوج ومأجوج دودة النغف أو حشرة النغف بأعداد كثيرة فتصيبهم في رقائهم فيموتون جميعاً موتة شنيعة بحيث يتراكم بعضهم فوق بعض كالجراد الميت .
- يلحظ من بعض الأحاديث أن بعض المسلمين يضحي بنفسه في الترول من الجبل ليعلم حبرهم فيراهم موتى ، عندها يزف البشرى للمسلمين ، لكن هذه البشرى لا تكتمل لأن رائحة نتن يأجوج ومأجوج تفسد كل شيء حولهم ، فيتضرع عيسى ومن معه أن يخلصهم من نتن يأجوج ومأجوج ، فيبدأ الطوفان الثاني والنهائي على الأرض بترول مطر غير معهود لا يحفظ منه شيء ، وهذا المطر أو السيول تحمل نتن يأجوج ومأجوج إلى البحر ، وفي رواية أن المطر هو لعسل الأرض أما حثث يأجوج ومأجوج فتحملها طير مرسلة من عند الله وتلقيها في البحر (١) ، وفي رواية أن بعض بقاياهم يكون سماداً للأرض تأكل منه الدواب ، وفي رواية أن المسلمين يوقدون من أسلحة يأجوج ومأجوج [ القسي والنشاب ، وفي رواية أن المسلمين يوقدون من أسلحة يأجوج ومأجوج [ القسي والنشاب .

- يلحظ من الروايات السابقة أن بعد يأجوج ومأجوج ترجع للأرض بركتها بشكل غير معهود ، وهذه المعركة تنتهي معارك الحق والباطل على الأرض ، حيث يعيش المسلمين في خير عظيم إلى أن تأتي الريح الطيبة فتأخذ أرواحهم مؤذنة بنهاية الحياة الدنيا .
- الملاحظ من حديث النواس الأخير أنه أشار إلى أن بعد مرحلة البركة تكون الربح التي تقبض أرواح المؤمنين ، وفي أحاديث أخرى إشارات إلى أن هناك علامات قبل تلك الربح منها خروج الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ، ولا تعارض بين الأمرين ، حيث إن حديث النواس قد ركز على جانب صراع الحق والباطل ، و لم يستوف كل الأحداث الأخرى التي تكون في تلك المرحلة ، وما أجمل في بعض الأحاديث فصلته الأحاديث الأخرى .

#### لطيفة:

يلحظ من مجموع أحاديث المهدي والدحال ويأجوج ومأجوج أن مركز الصراع العالمي هو بلاد الشام ، والعجيب في الماضي والمستقبل أن أساطين الباطل دائماً يستدرجون إلى الأرض المقدسة لتكون نهايتهم فيها ، ففي الماضي كانت موجة التتر أو المغول المخيفة والتي انتهت عندما استدرجوا إلى بلاد الشام ؛ حيث كانت المعركة الفاصلة في عين حالوت ، وكذلك الروم استدرجوا إلى هذه البلاد إلى أن كانت الضربة القاصمة لهم في حطين ، والروم في آخر الزمان يستجمعون كل قوقهم ويستدرجون إلى الملحمة العظمى في الشام ؛ حيث تكون نهايتهم المهينة ، وكذلك الدجال يستدرج إلى تلك الأرض ليلقى وشيعته مصيره فيها ، وكذلك يأجوج مأجوج الذين يعيثون فساداً في كل الأرض يستدرجون إلى الأرض المقدسة ليقضوا نهايتهم ، وكأن الأرض المقدسة (

#### تساؤل:

قد يطرح البعض تساؤلاً مفاده : أين يأجوج ومأجوج في هذه العصر الذي تكشفت فيه حقائق كل الكرة الأرضية .

و يجاب على ذلك بأننا حددنا حقيقة هؤلاء القوم في أغلب الظن ، وهم القومية التركية من أعراب وسط أسيا وسهول سيبيريا ، وقد يلحظ لهم انحسار في زماننا أو كمون ، وقد نرى عندهم بعض التحضر ؛ إلا أن هذه المناطق بالذات حتى في ظل كل هذا التقدم ما زالت منغلقة نوعاً ما ولا نسمع عنها إلا القليل ، بل ما يزالون يتوارثون تراثهم القديم ؛ حيث إن هذه المناطق لليوم هي الأقل تأثراً بما حولها .

ويحتمل في الأزمنة اللاحقة التي نتصور فيها تغيرات جوهرية في الكرة الأرضية أن تعود الأمور إلى سابق عهدها في تلك المناطق ، ويحتمل انفتاحها على التناسل بشكل ملحوظ بحيث تزيد أعدادها بشكل غير معهود مع العلم أن تلك البقعة بالذات هي الأكثر عدداً في الأرض ، والملاحظ في بعض المناطق [ الصين ] أن هناك تحديداً إجباريا للنسل ، والممنوع دائماً يكون هو المرغوب ؛ لذا لو ارتفع المنع لظروف معينة تحيق بالكرة الأرضية على وجه الخصوص ، يتصور أن يكون الإقبال على على وجه العموم وفي تلك المنطقة على وجه الخصوص ، يتصور أن يكون الإقبال على النسل بطريقة غير معهودة تعويضاً للحرمان الإجباري الذي فرض عليهم ، كذلك يحتمل المنطقة على المحرمان الإجباري الذي فرض عليهم ، كذلك يحتمل تكون بأعداد كثيرة جداً .

فهذه التوقعات كلها محتملة جداً ولا يحتاج لتحققها في أرض الواقع إلا جيل أوجيلان من النسل فيهم ، وما نراه غريباً الآن قد يكون من أبسط الأمور في المستقبل القريب ، وأضرب مثالاً وهو أنه لو قلت لمن شئت قبل قرن واحد من الزمان أن اليهود سيتجمعون في أرض فلسطين وسيكون لهم شوكة قوية جداً ؛ حيث يكونون الأكثر نفيراً في الأرض ، قد يستغرب البعض ويراه من المستبعدات ، أو من الأمور التي لا يتصورها

عقل ؛ خاصة وأن أرض فلسطين لم تعهد أي تجمع ولو صغير لليهود فيها من قرون ، وهذا الأمر المستبعد أضحى حقيقة نعاينها جميعاً .

إذا لكل حديث زمانه ، ولكل حدث مهيئاته ، ويبقى في حقنا التسليم بمصداقية كل ما ثبت عن رسولنا الكريم الذي لا ينطق إلا وحياً من عند الله سبحانه وتعالى .

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# الفصل السابع: علامات نهاية البشرية

ويتضمن المباحث السبعة التالية

المبحث الأول: طلوع الشمس من مغربها

المبحث الثاني: خروج الدابة

المبحث الثالث: خراب الكعبة

المبحث الرابع: الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين

المبحث الخامس: على من تقوم الساعة

المبحث السادس : خروج نار من اليمن تسوق الناس

المبحث السابع: الحث على العطاء بين يدي الساعة



# المبحث الأول طلوع الشمس من مغربها

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ، وتَركْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (١)

#### شرح:

هذه الآية فيها إشارة إلى حروج يأجوج ومأجوج و نهاية أجل الردم الذي بناه ذو القرنين ، وفيها إشارة إلى انقضاء الدنيا بعد ذلك ؛ حيث عبرت الآيات أنه يومئذ \_ أي يوم حروج يأجوج ومأجوج — يموج الناس في بعضهم البعض في اختلاف وتهارج إلى أن تقوم الساعة ، وهذا التموج طبعاً يحصل بعد السنوات المباركة التي يعيشها المسلمون في رغد مع عيسى ، ويبدأ على حقيقته بعد طلوع الشمس من مغربها ، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر فيما نقله عن عبد بن حميد في تفسيره حيث أخرج من حديث عبد الله بن أبي أوفي قال : « تأتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها الا المتهجدون يقوم فيقرأ مزبه ثم ينام ، ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في بعض ، حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها ، فيضع الناس ضجة واحدة حتى إذا توسطت السماء رجعت . » (٢)

وعقب على الرواية بقوله ، « و عند البيهقي في البعث والنشور من حديث بن مسعود نحوه فينادي الرجل جاره يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت

<sup>(</sup>۱) الكهف ۹۹-۹۸

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ١١/٣٦٣)

وصلیت حتى أعییت » (۱)

وأورد نعيم بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال: « لا تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها ، فيقول من لا خلاق له ما نبالي إذا رد الله ضوءه علينا من حيث ما طلعت من مشرقها أو مغربها . قال : فيسمعون نداء من السماء : يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف » (٢)

وفي كتاب العظمة أيضاً حديث مطول يشير إلى حالة الفزع والتهارج التي تصيب الناس بسبب تأخر خروج الشمس . (٣)

ومجموع هذه الآثار تشير إلى أن طلوع الشمس لا يكون بينه وبين يأجوج ومأجوج إلا أمد قصير ، بل هي نفس الحقبة الزمنية أو نفس الجيل ، ويبقى بعدها أهل الإيمان على إيمانهم ، ويختم على أهل الكفر ، فلا يقبل من أحد منهم شيئاً بعد حروجها .

عَالَ الله سبحانه وتعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِنَّا أَنْ تَأْنَيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً لِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً لِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي لِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظَرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (٤)

#### شرح:

هذه الآية صريحة في أنه بعد بحيء بعض آيات الله سبحانه وتعالى لا ينفع نفس الإيمان بعدها ما لم تكن آمنت من قبل ، وقد جاء التصريح في الأحاديث أن بعض الآيات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الجزء والضفحة

<sup>(</sup>٢) أورْده نعِيم برقم ١٣٧١ ، وفيه ضعف [ الفتن ( ٤٤٣) ]`

<sup>(</sup>٣) عبد الله الأصبهاني ; العظمة (١١٧٣/٤)

<sup>(</sup>٤) الأنعام:١٥٨

المقصودة هنا هي طلوع الشمس وخروج الدابة .

حَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أُسِيد الْغِفَارِيِّ قَالَ : اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَقَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذَاكُرُونَ ؟ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّبَّةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنُزُولَ عِيسَى الْنِ مَرْيَمَ ﴿ ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَتَلَاثَةَ خُسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَثْرِ فِي وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ وَقَالَتُهُ خَسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِبِ وَقَالَتُهُ خَسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ إِلَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَدْشَرِهِمْ . ﴾ (١)

#### شرح:

الحديث صريح على أن طلوع الشمس وخروج الدابة من العلامات العشر العظام بين يدي الساعة .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ الْقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ثُمَّ قَرَأً الْآيَةَ . ﴾ (٢)

#### شرح:

الحديث صريح بأنه بعد طلوع الشمس من مغرهما يقفل باب التوبة .

هُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ ( لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ) ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وقَدْ نَصْرَفَ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثُوبُهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايِعَانِهِ وَلَا يَطُويَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وقد انصرَفَ الرَّجُلُ بلَبَن لقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ الرَّجُلُ بلَبَن لقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٠١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٩) ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن برقم ٤٦٣٦ [فتح الباري ( ١٤٧/٨)] ؛ ومسلم في الإيمان برقم ١٥٧ [مسلم بشرح النووي ( ٤٣٢/١)]

وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا . ﴾ (١) شرح:

هذه الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن طلوع الشمس من مغربما مؤذن بنهاية العالم ، وأن الحياة الباقية تعتبر بداية الإرهاصات الدالة على الفناء الكلى .

وفي رواية:﴿ الدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَوْ مِنْ مَغْرِبِهَا. ﴾ (٣) ثمر ح:

هذا الحديث يشير إلى بعض آيات الله التي لا ينفع بعدها إيمان ، منها الدابة وطلوع الشمس والدجال ، وقد سبق شرح هذا الحديث ، وبينت المراد بجمع الدجال مع الدابة وطلوع الشمس .

والشاهد فيه هنا أن بعد طلوع الشمس وخروج الدابة تنتهي مرحلة الاختبار ، ويختم على الصحف على ما كانت عليه قبل هذين الحدثين العظيمين .

حَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
 قَالَ مَسُولُ اللَّهِ 
 قَالَ مَسُولُ اللَّهِ 
 الْبَابُ مَفْتُوحًا عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا لِلْتَوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا لِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا . 
 (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الرقاق برقم ٢٥٠٦ [ البخاري مع الفتح ( ٣٦٠/١١) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٥٨ [ مسلم بشرح النووي ( ١٣٣١) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن برقم ٥٠٦٧ ، وقال : حسن صحيح [تحفة الأحوذي ( ٩/٨) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٦٠١ ، وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٥١٧/٩) ] ؛ وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٧٠ [ السنن ( ١٣٥٣/٢) ]

شرح:

هذا الحديث فيه تصريح بأن باب التوبة يقفل بعد خروج الشمس من مغربها ، وفيه إشارة ضمنية على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج الدابة .

### المبحث الثاني خروج الدابــة

عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآياتنَا لا يُوقِنُونَ ﴾ (١)

#### شرح:

- هذه الآية تشير إلى الدابة التي تخرج كعلامة من علامات الساعة ، وخروجها مرتبط بوقوع القول على الناس ، وقد اختلف في المقصود فيه على عدة أوجه منها : إذا وجب العذاب وهو الأوجه ، وقيل المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها من أهوال ، وقيل وقع القول . عوت العلماء وذهاب العلم ، وقيل : إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر .

- الآية تشير إلى أن هذه الدابة تخرج من الأرض ، وهي بذلك شبيهة بآية صالح ؛ حين خرجت الناقة من الصخر ، وقيل أن الدابة هنا هي ابن ناقة صالح عليه السلام ، وقيل هي دابة على خلقة بني آدم وهي في السحاب وقوائمها في الأرض ، وقيل غير ذلك ، وحاصل الأمر ألها دابة عظيمة تخرج كآية من الآيات بين يدي الساعة ، أما كنهها فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

- اختلف العلماء في مسألة خروجها من الأرض: قيل تخرج من حبل الصفا بمكة ، وقيل تخرج من حبل أبي قبيس ، وقيل تخرج بين الركن والمقام ، وقيل تخرج في تمامة وقيل من مسجد في الكوفة من حيث فار التنور ، وقيل من أرض الطائف ، وقيل من صدع في الكعبة ، وقيل من صخرة أحياد ، وقيل لها عدة خرجات ، وفي ظني أن تحديد موطن خروجها من الأرض قد يكون من باب العلم الذي لا ينفع ، ويكفي لنا هنا معرفة أن

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٢

هذه الدابة على غير المعهود تخرج من الأرض ، أو من صدع من أصداعها ، وأن هذه الدابة هي آية من الآيات حيث تكلم الناس .

- اختلف العلماء في طبيعة كلام الدابة ، قيل تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام ، وقيل تكلمهم بقوله تعالى : « أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون »

- نقل آبادي عن الرازي في تفسيره: « تكلم الدابة في الناس من وجوه: أحدها في مقدار جسمها وفي الحديث أن طولها ستون ذراعا وروي أيضا أن رأسها تبلغ السحاب ، وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب . و ثانيها في كيفية خلقتها ، فروي لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان ، وعن ابن جريج في وصفها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وصدر أسد ولون نمر وخاصرة بقر وذنب كبش وخف بعير . و ثالثها في كيفية خروجها عن على عليه السلام أنها تخرج ثلاثة أيام . والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها . وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام . و رابعها في موضع خروجها سئل النبي ﷺ من أين تخرج الدابة فقال " من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام " . وقيل تخرج من الصفاء فتكلمهم بالعربية . و خامسها في عدد خروجها فروي أنها تخرج ثلاث مرات تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهرا طويلا فبين الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يهربون وقوم يقفون . واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور فإن صح الخبر فيه عن الرسول ﷺ قبل ، وإلا لم يلتفت إليه انتهى » (١)

هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ

<sup>(</sup>١) أبادي: تحفة الأحوذي (٩/ ٥٥)

مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُمَّى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبَّلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا . ﴾ (١)

#### شرح:

هذا الحديث سبق شرحه في الفصل الأول من الباب الثاني ، والشاهد فيه هنا أن طلوع الشمس يكون قبل حروج الدابة ، أو أن هاتين الآيتين متلازمتين ، وأن هاتين الآيتين بالذات مؤذنتان بفناء العالم .

ولا يفهم من هذا الحديث أن هاتين العلامتين هما أول الآيات العشر ، بل المراد به أول الآيات غير المعهودة ، وهي تتضمن ثلاث آيات : طلوع الشمس ثم الدابة ثم النار الحاشرة ، فحروج دابة في الأرض على شكل غريب غير مألوف تكلم الناس وتسم الكافر أو تسمي الكافر والمؤمن يعتبر أول الآيات الأرضية ، و طلوع الشمس من مغرها يعتبر أول الآيات السماوية .

عن أبي زُرْعَة قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَة فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ اللَّهِ : لَمْ يَقُلْ أَوَّلَهَا الدَّجَّالُ قَالَ : فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍ وَ وَهَا لَهُ فَعَدَّثَتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه : لَمْ يَقُلْ شَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلْم فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا مَعْرِبِهَا أَوِ الدَّابَةُ عَلَى النَّاسِ ضَمْتَى فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثْرِهَا مَعْربِهَا أَو الدَّابَةُ عَلَى النَّاسِ ضَمْتَى فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثْرِهَا مَعْنُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ضَمْتَى فَأَيْتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثْرِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّه وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ - : وَأَظُنُ أُولَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْربِهَا . ﴾ (٢)

#### شرح:

الحديث فيه إشارة إلى تلازم هاتين العلامتين بالذات ، وهناك اجتهاد من عبدالله بن عمرو يرى فيه أن طلوع الشمس قبل خروج الدابة ، ودلائل الأحاديث كلها تعزز ذلك

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٦٨/٩) ] (٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٦٨/٩) ] ؟ و أبو داود في الملاحم برقم ٢٨٨٤ واللفظ له [ عون المعبود ( ١١/ ٤٢٤) ]

، وقد ذكر ابن حجر عن الحاكم قوله : « الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه . »

وعقب ابن حجر على ذلك بقوله: « والحكمة من ذلك أن طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة ، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة . » (١)

هُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِبَّا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ ، وَدَابَّة الْأَرْضِ ، وَطَلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِيهَا ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيْصَةً الْحَدِكُمْ . ﴾ (٢)

#### شرح:

الحديث يشير صراحة إلى ضرورة انتباه المؤمن لنفسه والاستعداد للعظائم التي قد تفاجئه بما لا ينفع بعده ندم أو إيمان ومن هذه العظائم الدابة وطلوع الشمس من مغربها .

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ ، وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخُوانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ ؛ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ : هَذَا يَا كَافِرُ وَيَقُولُ : هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَيْهِ عن النَّبِيِّ عَلَى : ﴿ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَ الطيمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ ، حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَد الْمُخَطَّمِينَ . ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۱/۱۱)

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٧/٩)]

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي في تفسير القرآن برقم ٣٢٤٠ [ تحفة الأحوذي ( ٤٤/٩) ] ، وقال عنه : حسن ؛ وابن ماحة في الفتن برقم ٤٠٦٦ [ السنن ١٣٥١/٢ ) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٢٣٧١ [المسند ( ٣١٧/٥)] ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة [ مجمع الزوائد ( ٦/٨)]

#### شرح:

- هذين الأثر يشيران إلى الحكمة من خروج الدابة ، وهو تمييز المؤمن من الكافر بعلامة مميزة قبل قيام الساعة ، والعلامة المميزة هي الخطم أو الوسم على أنف الكافر ؛ واختيار الأنف ؛ لأنه علامة على الأنفة والكبر ، وهي من باب قول الله سبحانه وتعالى في حق بعض متكبري مكة (٥) (سنسمه على الخرطوم (١) ، وهذا الوسم يكون من باب التمييز الحسي الذي يكشف عن باطن صاحبه وعاقبته .
- أما المؤمن فينال السنا والتجلية في وجهه ، بحيث يظهر عليه نور الإيمان جلياً واضحاً ، ويلحظ أن هذا التمييز له أثره على أهل ذلك الزمان ، فيبدءوا يتنادون وفقاً لهذا التمييز ، فالمخطم يُنادَى بعبارة يا كافر ، والمؤمن أيضاً ينادى بصفته .

.

Section 1997

\*

<sup>(🏶 )</sup> الوليد بن المغيرة أو الأحنس بن شريق

<sup>(</sup>١) القلم: الآية ١٦

## المبحث الثالث خراب الكعبة

هـ عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ (١)

#### أقول :

هذه الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الحبشة لا يخربون الكعبة إلا في آخر الزمان بعد يأخوج ومأخوج ، وذكرت سابقاً أن عيسى على يحج ويعتمر من ناحية الروحاء ، وهذا حاصل أيضاً بعد يأخوج ومأخوج ، ويحتمل أن يكون هذا الحدث بعد حروج الدابة و طلوع الشمس من مغرها ؛ حيث تبدأ إرهاصات النهاية ، أولها خراب البيت ، ثم رفع القرآن ، ثم الربح اللينة التي تقبض الأرواح المؤمنة ، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق .

عن أبي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : ﴿ قَالَ يُبَايِعُ لِرَجُلُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحَلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحَلُّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَخْرِجُونَ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُلُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمِ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ . ﴾ (٢)

#### أقول :

هذا الحديث تضمن ثلاثة أمور تتعلق بالبيت: الأولى: بيعة لرجل بين الركن والمقام، ويراد بها بيعة المهدي، والثانية: إن استحلال البيت لن يقع إلا من أهل الإسلام، أو من المنتسبين إليه لا من الملل الأحرى، وهذا من دلائل نبوة محمد ، عمد أن هذا استحلال البيت في عهد الأمويين، وفي زمن القرامطة، وقد بين الحديث أن هذا الاستحلال سيكون مؤذناً بهلاك العرب بعده، وهذا وقع أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٥٩٣ [ البخاري مع الفتح ( ٣١/٣) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٣٧٢ [ المسند ( ٣٩/٢) ] ؛ والحاكم برقم ٨٣٩٥ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه [ المستدرك ( ٤٩/٤) ]

والثالثة : هي أن هدم البيت واستباحته وسلب كتره سيكون على يد الحبشة بين يدي الساعة ، وهذا الخراب إذا وقع فلن يعمر بعده البيت أبداً مما يشير إلى أن وقوع هذا الحدث سيكون بعد يأجوج ومأجوج .

هُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ السُّويَقَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَة ﴾ (١)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ عَلَّى قَالَ : ﴿ كَأَنِّي بِهِ أَسُودَ أَفْحَجَ
 يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا . ﴾ (٢)

\(\theta - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَّقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَيَسَلَّبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسُوتِهَا وَلَكَأْنِي يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَّقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَيَسَلَّبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسُوتِهَا وَلَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيَلِعَ أُفَيْدِعَ يَضِرْبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمَعْولِهِ . ﴾ (٣)

شرح الغريب:

أصيلع: تصغير كلمة أصلع ، وهو الذي لا شعر في رأسه .

المسحاة : المحرفة

أفيدع: زيغ بين القدم مع عظم الساق

هـ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ اثْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَركُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّويَقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ . ﴾ (٤) شرح إجمالي :

- هذه الأحاديث تشير إلى أن الذي يهدم البيت هم الحبشة ، وقد بينت الآثار أن

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في الحج برقم ١٥٩١ [ البخاري مع الفتح (٣١/٣) ]

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في الحج برقم ١٥٩٥ [ البخاري مع الفتح ( ٣٨/٣) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الضّحابة برقم (٧٠٧ [ المسند (٢٩٥/٢) ] ؛ وابن أبي شيبة برقم ٢٧٢٢٨ [ المصنف (٤٦١/٧) ] ؛ وعبد الرازق برقم ٩١٨٠ [ المصنف (١٣٧/٠) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٢٨٧ [ عون المعبود ( ٤٢٣/١١) ] ؛ والحاكم برقم ٨٣٩٦ ، وقال : صحيح الإسناد [ المستدرك ( ٥٠٠/٤) ]

الذي يتولى كبر هذا الجرم هو رحل حبشي أسود أصلع أفحج ، وصفه النبي الله بأنه ذو السويقتين ، وقد حاءت كثير من أوصاف هذا الرحل بصيغة التصغير تحقيراً له ، وهذا الرحل ينقض الكعبة حجراً حجراً بمعوله ومسحاته ، وهذا التوصيف الدقيق لعملية هدم الكعبة يراد منه بيان عظم الجرم الذي سيترتب عليه بعد ذلك الفناء .

- الملاحظ أن فكرة هدم الكعبة في الماضي كانت من نصيب أهل الحبشة أيام أبرهة ، ولم يتم لهم ذلك بحفظ الله لها ، وفي آخر الزمان يتم هدم البيت على يد الحبشة أنفسهم ، وكألهم توارثوا فكرة هذا الجرم ، وتم لهم ذلك عند انتهاء أجل البيت الحرام في الأرض ، وهدم أول بيت وضع للناس هدمت كل معاني بقاء البشرية على الأرض ، لذا تتسارع أحداث النهاية بعد ذلك .
- لم تبين الأحاديث الدوافع التي عند الحبشة في آخر الزمان لهدم البيت ، ولعلها شبيهة بدوافع أبرهة ؛ حيث تعود الجاهلية كهيئتها الأولى .

# المبحث الرابع الدينة التي تقبض أرواح المؤمنين

وَ عَن عَبْدُ اللّه بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ اللّه عَلَى شرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرِّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللّهَ بِشَيْءِ إِلّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ عُقْبَةُ هُو أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ لَا تَزَالُ عِصابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ لَا يَضِرُهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّه : أَجَلْ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ ربحًا كَرِيحِ الْمسكِ مَسُّهَا مَسُ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ثُمَّ يَبْقَى مَسْ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ثُمَّ يَبْقَى مَسْ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ثُمَّ يَبْقَى مَسُّها مَسُ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ثُمَّ يَبْقَى مُسَلّا مَسُ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ثُمَّ يَبْقَى

#### شرح:

هذا الحديث يدفع تعارضاً يتصور بين أحاديث الطائفة المنصورة والتي جاء في بعضها ألهم سيبقون قائمين على الحق إلى قيام الساعة ، وبين الأحاديث التي تدل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق ؛ أي لا يكون حينها وجود للطائفة المنصورة ، ووجه الدفع بين الأمرين أن الطائفة المنصورة تبقى إلى قبيل قيام الساعة ثم تكون الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ، وذلك إيذان بقيام الساعة ، وفي الأغلب أن هذه الريح بعد خراب البيت أو قبله بقليل ؛ لذا لا تعارض بين الأمرين ، ويصدق في حق الطائفة المنصورة ألها باقية إلى قيام الساعة .

هـ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ : ﴿ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَنَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن رقم ١٩٢٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٦٧/٧) ]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا . قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلُ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ . ﴾ (١)

#### شرح :

هذا الحديث صريح على أن للإسلام حولة ثانية يعم فيها الدين جميع الأرض ، وتبطل معه الملل الأخرى ، وهذا ما سيكون في عهد المهدي وعيسى ﴿ ، ثم يبعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ثم تعود الجاهلية إلى صورتما الأولى ، وفي روايات أنما تكون أشد من الجاهلية الأولى ، ودلائل المرحلة والسياق تعزز كونما أسوأ مرحلة تمر بجا الكرة الأرضية .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنْ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْيَمَنِ مِنْ الْحَرِيرِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ : مِثْقَالُ حَبَّةٍ و قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ﴾ (٢)

#### شرح:

هذا الحديث يشير إلى أن مبعث هذه الريح من جهة اليمن ، ويتصور وقوع ذلك بعد طلوع الشمس وخروج الدابة ؛ حيث إن باب التوبة قد أقفل ؛ لذا لا يتصور بقاء المؤمنين بعد ذلك كثيراً .

حديث الدجال الطويل عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ﴿ . . فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَيْمَاكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَيْمَلُهُ فَيُهَاكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سنِينَ لَيْسَ بَيْنَ انْتَيْنِ عَدَاوَةً ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قَبَلِ الشَّأْمِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتَهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتَهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٠٧ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٣٠/٩ ) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١١٧ [ مسلم بشرح النووي ( ١/ ٣٧٤)]

أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلَ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ : سَمَعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : فَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ فِي خَفَّةَ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٍ رِزْقُهُمْ حَسَن عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصِعْمَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا قَالَ وَأُولُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظَّلُّ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظَّلُ نَعْمَانُ الشَّاكُ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ . ﴿ (١) شَرِح :

هذا الحديث يشير إلى أن تلك الريح تكون بعد عيسى ، وقد بينت الأحاديث الأخرى أن وقوعها يكون بين يدي الساعة ، لكن هنا أشار الحديث إلى أن الريح تكون من ناحية الشام ، فيحتمل أنها ريحان ، ويحتمل أن هذه الروح تكون في نفس الوقت لكن تبعث من ناحيتين ، أو يكون مبدؤها من أحد الإقليمين ، ثم تصل الآخر وتنتشر عنده ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٤٠ [مسلم بشرح النووي ( ٢٦٧/٩)]

### المبحث الخامس على مسن تقوم الساعة

ه - عَنْ أَنْسٍ عَلَىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

حَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﴿ يَقُولُ : ﴿ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ حِينَ أَنْزِلَ اللّهُ هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كَرِهَ اللّهُ هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كَرِهَ اللّهُ هُوَ اللّهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ رِيحًا الْمُشْرِكُونَ أَنَّ ذَلِكَ تَامًا . قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ رِيحًا طَيّبَةً فَتَوَقَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ . ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٤٩ [ السنن ( ١٣٤٤/٢) ] ؟ قال البوصيري : هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات [ مصباح الزجاحة ( ١٩٤/٤) ] ؟ وأخرجه الحاكم برقم ٨٤٦٠ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم [ المستدرك (٥٢٠/٤) ]

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في الإيمان برقم ١٤٨ [مسلم بشرح النووي ( ١٧/١)]

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه

وفي رواية للحاكم ﴿ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى ، ويبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير ، ويبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم . ﴾ (١)

حَدِيثُ الدَّ اللّهِ عَيِسَى اللهُ عَرْوَةُ بِنُ مَسْعُود فَيَطْلُبُهُ فَيُهِلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النّاسُ فَيَبْعَثُ اللّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرُورَةُ بِنُ مَسْعُود فَيَطْلُبُهُ فَيُهِلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النّاسُ سَبْعَ سنينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قَبْلِ الشَّأَمِ ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجَهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ عَلَى وَجَهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانِ إِلّا قَبَضَتُهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَدَدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، قَالَ : سَمَعْتُها مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى السَّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَعْرَفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَعْرَفُونَ مَنْكَرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ قَيَقُولُ : أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ يُنْكَرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ قَيْقُولُ : أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ يُنْكَرُونَ مُنْكَرًا فَيْتَمُعُهُ مُ ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصَورِ فَلَا يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلّا أَصْعَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا . قَالَ : وَأُولُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلَاهُ قَالَ : يُنْزِلُ اللّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ اللهَ مَانَ الشَّاكُ و فَتَلَ : وَأُولُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلَاهُ وَالطَلُّ صَالِكُ الطَّلُ السَّلُ اللَّهُ مَالَ الشَّاكُ و فَيَصَعْقُ وَيَصَعْقُ النَّاسُ مُنْ يُسْمَعُهُ وَيُعَلِّهُ فَيَامُ الطَّلُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ مَا مُؤْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ الطَّلُ الطَّلُ السَلَاقُ عَلَى السَوْلِ فَلَا اللَّهُ الْمُؤْرَى فَإِذَا هُمْ قَيَامً الطَلْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ فَيَامُ الللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ مَلْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللللَّهُ الْوَلَا الْمُؤْمُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّ

عن أبي هريرة والنبي عن النبي الله عن النبي عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي المرأة فيفترشها في الطريق ، فيكون خيار هم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط (٣)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: ﴿ لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ١٥٥٠ [ المستدرك ( ٩٢/٤)]

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى برقم ٦١٨٣ [مسند أبي يعلى ( ٤٣/١١ ) ] ؛ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح [ بجمع الزوائد ( ٣٩٧) ] ؛ قال العدوي : إسناده حسن [ الصحيح المسند ( ٣٩٧) ]

ليكونن ﴾ (١)

شرح الغريب:

ينسافدوا: السفاد نزو الذكر على الأنثى .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرِ ارِ النَّاس ﴾ (٣)

صَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ مُسعود ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مِنْ شَرِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ﴾ (٤)
شرح :

هذه الأحاديث تصف حال الناس الذين تقوم عليهم الساعة ؛ حيث يعودون إلى جاهليتهم الأولى برموزها ؛ و تعود عبادة اللات والعزة وذي الخلصة ، مع اختلاف واضح بين بشرية الجاهلية الأولى ، وبشرية آخر الزمان ؛ فالذين تقوم عليهم الساعة هم أكثر أهل الأرض شراً على وجه العموم ، ويلحظ من الأحاديث أهم بالرغم من كفرهم إلا أن حطام الدنيا الفاني ييسر لهم ، وهذا من باب مدهم في طغياهم ، ويتضح من الأحاديث أن الفاحشة تنتشر في آخر الزمان في الطرقات ؛ حيث أشبهوا البهائم ؛ لذا وصف النبي فعلهم بتسافد الحمير ، كذلك يلحظ من الأحاديث أن كل أشكال العبادة الحقة ترفع في ذلك الزمان ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان برقم ١٨٨٩ [ موارد الظمآن ( ٢٦٦/١ ) ] ؛ وابن أبي شيبة برقم ٣٧٢٧٧ [ الـــمصنف ( ٤٦٦/٧ ] ؛ والبزار برقم ٣٩٦٣ [ المسند ( ٣٩٦) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن برقم ٧١١٦ [ البخاري مع الفتح ( ٨٢/١٣) ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٤٩ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٧٨/٩) ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد برقم ٣٨٤٣ [ المسند ( ٢٦/١) ] قال العدوي : صحيح لغيره [المسند الصحيح ( ٢٦٥) ]

حتى لا يبقى في الأرض من يقول كلمة الله ، وهذا فيه إشارة إلى إطباق الشر والكفر في الأرض .

- توصيف الفاحشة بهذا الشكل في ذلك الزمان متصور حال فساد الفطر ، وقد عهدنا في عصرنا عند الغرب صور شبيهة لحال آخر الزمان ، فالفاحشة يجهر بها في بلادهم ، وتفترش النساء في المترهات والأماكن العامة وشواطئ العري ، وغير ذلك بما يعطينا صورة أولية عن حال الفاحشة في آخر الزمان ، والملاحظ أن غاية الإنكار في ذلك الزمان يكون من البعض بطلب المواراة بالفاحشة عن الطرق إلى الأزقة ، وهذا يشير إلى استمكان المنكر وفساد الفطرة لدرجة أحط من البهيمية ، وهؤلاء يتناسب فيهم أن يذوقوا صدمة الحشر والصعقة الأولى .

## المبحث السادس خروج نار من اليمن تسوق الناس

أولاً: النار الحاشرة هي أول علامات الفناء وقيام الساعة:

حَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللّه بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللّه عَلَيْ الْمَدينَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: « إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثُ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَدِيٍّ قَالَ: مَا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَة بُومَا أُوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّة ؟ وَمَنْ أَيِّ شَيْء يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْء يَنْزِعُ إِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

#### شرح:

يتضح من مناسبة الحديث أنه تضمن سؤالاً لرسول الله من أحد علماء اليهود قبل أن يسلم ؛ لذا جاءت الإجابة من رسول الله منه متفقة مع طبيعة السؤال وفق علوم بني إسرائيل ، أي أن طبيعة السؤال تتعلق بأول علامات نهاية الدنيا ، فأخبر النبي من بأنها النار التي تحشر الناس ، وهذا لا يتعارض مع الأحاديث السابقة التي ذكرت العلامات العشر ، أو العلامات العشر تشير إلى علامات خاصة بأمة محمد وفيها تفصيل لأحداث عظام قبل قيام الساعة ، والآيات الثلاثة ارتبط الحديث فيها عن انتهاء اختبار الإيمان والكفر ، أما السؤال هنا فيتعلق بلحظة قيام الساعة ؛ لذا كانت الإجابة عن أول الكوني .

لذا يمكن القول أن النار الحاشرة هي حلقة الوصل بين العلامات العظام وفناء الدنيا ، لذا جاء ترتيبها الأخير في العلامات العشر العظام ، والأولى في علامات الفناء .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣٣٢٩ [ البخاري مع الفتح ( ٤١٧/٦)]

ثانياً: النار الحاشرة هي آخر العلامات العشر العظام .

حَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد الْغِفَارِيِّ قَالَ : اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذَاكُرُونَ ؟ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ .. وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ . ﴾ (١)

شرح :

هذا الحديث سبق شرحه ؛ لكن الشاهد فيه هنا أن علامة النار الحاشرة تكون في الدنيا وتستمر مرحلة في حشرها للناس أو سوقها لهم نحو أرض المحشر ؛ أي أن هذه النار تحشر الناس وهم أحياء نحو بلاد الشام ، ولا يراد كما الحشر بعد البعث .

ثالثاً: مكان خروج النار الحاشرة وصفتها.

هـ - عن عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ سَتَخْرُجُ النَّاسَ قَالُوا: نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ . ﴾ (٢)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَتَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيلً مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصبِّح مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا . ﴾ (٣)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد 
 قَامَ أَبُو ذَرِّ فَقَالَ : « يَا بَنِي غَفَارِ قُولُوا وَلَا تَخْتَلْفُوا فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمُصَدُّوقَ حَدَّثَنِي ﴿ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى تَلَاثَةً أَفُواج : فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : هَذَانِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا بَالُ الَّذِينَ وَجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : هَذَانِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا بَالُ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ٢٩٠١ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٥٥/٩) ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن ، وقال : حسن صحيح غريب [تحفة الأحوذي (٢٦٣/٦)]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم ٢٥٢٢ [ البخاري مع الفتح ( ٣٨٤/١١) ]

يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ؟ قَالَ يُلْقِي اللَّه الْآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لَا يَبْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ الْمُعْجِبَةُ فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا ﴾ (١) شرح الغريب :

#### شرح :

- نلحظ في الحديث الأول في هذه الفقرة أنه أشار إلى أن النار تخرج من حضرموت ، أو من بحر حضرموت ، وفي الأحاديث السابقة تخرج من قعر عدن أو من اليمن ، وفي أحد الأحاديث أشار إلى أن النار تحشر الناس من قبل المشرق والمغرب ، ولا تنافي بين هذه الروايات ؛ حيث يحتمل أن مبدأها من قعر عدن ثم تنتشر في جميع الأرض ، ويحتمل أن النار المشرقية بحازية ؛ أي هي كناية عن الفتن الشديدة والأهوال التي تعصف بتلك المنطقة في آخر الزمان ؛ بحيث يصعب العيش ، فيتوجه الناس ناحية الشام لتعذر العيش في غيره ، وهذا معني قوله في بعض الأحاديث « راغبين راهبين » .
- في مجموع الأحاديث إشارة إلى أن هذا الحدث يراد به الحشر في الدنيا ؛ لأنه 

  ذُكر فيه الدواب ، وفي الحديث الأخير إشارة إلى استعداد الإنسان للمساومة

  بحديقته مقابل ناقة مسنة يذهب كها نحو الشام ، وهذا لا يكون إلا في الدنيا .
- حاءت الإشارة إلى أوصاف هذه النار ، منها ألها تطرد الناس طرداً نحو الشام ، وفي رواية تبيت إذا باتوا وتقيل إذا قالوا ، وتصبح إذا أصبحوا ، وهذه الملازمة تشير إلى أن مقصد هذه النار تحويل حياة البشر إلى حالة من النكد في كل الأرض ليتوجهوا نحو بلاد الشام ، ودلائل الأحاديث تشير إلى أن هذه النار تستمر مدة طويلة ؛ لذا نجد أن أول من ينتبه لشرها يستعد للرحيل ، فيحد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد مسند الأنصار برقم ٢١٥١٢ [ المسند ( ١٩٦/٥) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( ٥٦٠) ]

الدواب التي تحمله نحو الشام أما من يتأخر فيحرم من الدواب ؟ لذا يحشر نحو الشام ساعياً ماشياً .

#### رابعاً: آخر من يحشر .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : ﴿ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا تَتَيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا ﴾ (١)

#### شرح:

هذا الحديث تضمن أمرين هما خروج أهل المدينة ، والثاني بيان آخر من يحشر ، والحديث يشير إلى خلاء أهل المدينة من أهلها ، ويحتمل الأمر أنه بسبب النار الحاشرة أو غيرها ، و محصلة الحديث الإشارة إلى أن هذين الراعيين من مزينة هم آخر من يحشر أو يصعق بين يدي الساعة .

هَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ فَمَا يَسَبَايَعَانِ النَّوْبَ فَمَا يَسَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانِ يَسَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَسَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانِ يَسَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَسَدُرُ حَتَّى تَقُومَ ﴾ (٢)

#### شرح:

الحديث فيه إشارة إلى مباغتة الساعة للناس ، وهم في أعمالهم وآمالهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الحج برقم ١٨٧٤ [ البخاري مع الفتح (١٠٧/٤) ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن برقم ٢٩٥٤ [ مسلم بشرح النووي ( ٢٨٠/٩)]

## المبحث السابع: الحث على العطاء حتى اللحظة الأخيرة من الدنيا

هُ - عن أَنَس بْنَ مَالِكَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ . ﴾ (١)

شرح الغريب:

فسيلة: نخلة صغيرة

شرح:

هذا الحديث أختم به كتابي وفيه إشارات عجيبة منها أن رسالة الإسلام رسالة عطاء حتى في أحلك الظروف ؛ لذا لا يتصور البعض أن الشدائد والفتن أو الفساد المستشري قبل قيام الساعة مدعاة للخمول أو ترك العمل أو التهاون فيه ، فالمسلم مكلف ما دامت الروح تجري في جسده .

والمعلوم أن النبي \* يوجه الخطاب هنا للمؤمنين ، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق مما يشير إلى أن النبي \* إنما ذكر ذلك من باب التمثيل لا الحقيقة ، ويقصد به حث المسلمين على العمل وعلى العطاء ، حتى لو قامت الساعة و في يد واحد منهم نخلة صغيرة ، فليزرعها مع علمه أنه لن ينال من ثمرها ، بل لن يُكتب لها الاستمرار .

لذا هذا مثل يوجه للدعاة والعاملين في حقل الإسلام على العمل الدءوب دون انتظار للنتائج ، ودون تأثر بالمعيقات حولهم .

### تم بحمد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم ١٢٩٠٧ [ المسند (٢٢٢/٣ ) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند (٢٣٥) ]

#### الخاتمة

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَمْنُ مِ ، وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْدُ وَ الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَكْمَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَكْمَ وَاللَّهُ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدكَ وَوَعْدكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَائِنَهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

إلهي .. ربي .. مولاي .. مالك أمري .. يا من ناصيتي بيده .. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه .. يا من له الخلق والأمر .. يا من وسع علمك كل معلوم .. وتقدست في علاك عن كل مذموم .

اللهم أنت الخالق وأنا المحلوق .. وأنت المالك وأنا المملوك .. وأنت الرب وأنا العبد .. وأنت المعطى وأنا السائل .. وأنت الغفور و أنا المخطئ .

لك الحمد كله ، بيدك الخير كله ، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته وأوله وآخره ، اللهم إني أحمدك بمحامدك كلها ما علمت منها وما لم أعلم .. أحمدك بالذي أنت أهله ذاكراً نعمائك شاكراً لآلائك .

إلهي بعد هذه الرحلة المباركة في بستان وحيك .... هاأنذا أقف على باب العبودية لك وحدك متسربلاً ثوب العجز والتقصير مقراً بجهلي معترفاً بغفلتي ، عاجزاً عن شكرك أو الثناء عليك بما يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، سبحانك لا أحصى ثناءً عليك

<sup>(</sup>۱) سبأ:١

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٠

<sup>(</sup>٣) الروم:١٨

<sup>(</sup>٤) غافر:٥٥

أنت كما أثنيت نفسك.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ونور أبصارنا ، سيد الأولين والآخرين ، المبعوث رحمة للعالمين ، وأبلغه منا السلام وعظيم الامتنان ، و اجعلنا ممن يتبعون هديه في الدنيا ، وينهلون من حوضه يوم القيامة .

وبعد !!!!

هذه الجولة المباركة التي قضيت فيها سنوات متأملاً الوحيين ( الكتاب والسنة ) في موضوع من أهم مواضيعها أجد نفسي قد وصلت إلى هذه النتائج :

- ۱- هذا الباب العظيم من أبواب الدين يعتبر من أعظم دلائل نبوة محمد عليه
   السلام ، وفيه إشارة قطعية دالة على خلود رسالته وعمومها .
- Y- لا يظنن القارئ الكريم أنني خلال هذا الكتاب قد بلغت مدى هذا العلم الجليل أو أحطته من جميع جوانبه ، بل الحقيقة التي وصلت إليها أنني كمثل رجل وجد نفسه أمام ربوة فصعدها ، فرأى خلفها بحراً عظيماً لا يدرك منتهاه ، فعمد إلى القوم يبلغهم عن تلك النظرة ، أو يطلعهم على قطرة ارتشفها من هذا المعين المهول ، أما حقيقة هذا البحر ومكنوناته ، فلم أبلغ منها شيئاً بعد ، لكنني خرجت من هذه التجربة بإحساس عميق بمدى جلالة وقدسية وعظمة هذا العلم ، وشوق عارم للغوص فيه عبر تجارب أخرى ، وكلامي هذا لا ينقص من قيمه هذا السفر ، لأنني أظنه تجربة أولية جيدة ، ولبنة أساس في صرحه العظيم .
- ٣- من أهم النتائج التفصيلية التي وصلت إليها أن الأيام القادمة فيها مفاحئات كثيرة جداً تفوق تصورات الناس ، وتحتاج إلى إعداد لها ، وأكثر الناس عنها غافلون ، أما الأحداث الطبيعية والسياسية والاحتماعية والنفسية التي نعيشها حالياً فلم تكن بمنأى عن الوحيين ( الكتاب والسنة ) ، لكن غابت البصيرة عن الكثيرين .

هذه أبرز النتائج ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكتابي هذا ، وأن يجعله نبراساً للأمة في معلم من المعالم الهامة للدين .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

#### أهم المراجع

#### أولا: المراجع الحديثية .

- 🕰 آبادي : عون المعبود، محمد شمس الحق آبادي ، ط الثالثة ٧٩م، دار الفكر بيروت .
- ابن أبي شيبة: مصنف أبن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، الأولى ١٤٠٩
   هـ ، مكتبة الرشد الرياض .
- ص أبي يعلى : مسند أبي يعلى ، أحمد بن على أبو يعلى الموصلي ، الأولى ٨٤م ، دار المأمون دمشق .
- ابن حجر : فتح الباري ، أحمد بن حجر العسقلاني ، ط الأولى ١٩٨٧م ، دار الريان التراث ، مصر .
- ص ابن حبان : صحيح ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، ط الثانية ٩٣م ، مؤسسة الرسالة .
- ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة ، محمد بن إسحق بن خزیمة النیسابوري ، ط ۷۰م ، المکتب الإسلامی بیروت .
  - 🕰 أحمد : المسند ، أحمد بن حنبل ، ط الأولى ٩٣م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
    - ، ابن ماجة : السنن ،
- ص الأصبهاني: العظمة ، عبد الله بن حيان الأصبهاني ، الأولى ١٤٠٨ هـ ، دار العاصمة الرياض .
- الحاكم: المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبدالله الحاكم ، ط الأولى ٩١ م ، دار الكتب العلمية بيروت .
- عبد الدومي : سنن الدارمي ، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، الأولى ١٤٠٧هـ ، دار الكتاب العربي بيروت .
- عد الكناني : مصباح الزجاجة ، أحمد بن إسماعيل الكناني ، ط الثانية ١٤٠٣ هـ ، دار العربية بيروت .

الصنعاني : مصنف عبد الرازق ، أبو بكر عبد الرازق الصنعاني ، ط الثانية ١٤٠٣هـ ،
 المكتب الإسلامي ، بيروت .

100

- الطبراني: المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني، ط الثانية ٨٣ م، مكتبة
   العلوم الموصل.
- الطبراني: المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني ، ط ١٤١٥هـ. ، دار
   الحرمين القاهرة .
  - 🕰 المباركفوري : تحفة الأحوذي ، محمد عبد الرحيم المباركفوري ، دار الفكر .
- المقدسي: الأحاديث المختارة ، محمد بن عبد الواحد المقدسي ، ط الأولى ١٤١٠هـ.. ،
   مكتبة النهضة مكة المكرمة .
- النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ، محيي الدين بن شرف النووي ، ط الأولى ٩٩٩ ،
   دار الفحر ، مصر .
- ص الهيشمي : مجمع الزوائد ، على بن أبي بكر الهيثمي ، ط ١٤٠٧هـ ، دار الريان للتراث ، القاهرة .
  - 🕰 الهيثمي : موارد الضمآن ، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتب العلمية ، بيروت .

#### ثانياً: المراجع المتعلقة بالفتن والملاحم.

- 🕮 ابن الأثير : النهاية ، مجد الدين بن محمد الجزري ، دار إحياء الكتب العربي ، مصر .
- علام الموقعين ، شمس الدين محمد بن أبي بكر ، ط ١٨٧م ، المكتبة العصرية ، المكتبة العصرية ، بيروت
- ص ابن كثير : النهاية في الفتن والملاحم ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، ط الأولى ٢٠٠٣ م ، دار الفحر للتراث ، مصر .
  - 🕰 ابن حماد : الفتن ، نعيم بن حماد المروزي ، ط الأولى ٩٧م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 🕰 البسويي : المهدي المنتظر ، عبد العظيم البستوي ، ط الأولى ٩٩م ، المكتبة المكية السعودية .
- البرزنجي: الإشاعة لأشراط الساعة ، محمد بن رسول البرزنجي الجسيني ، ط الأولى ٢٠٠٢م
   دار الحديث القاهرة .
- عد حوى : الأساس في السنة ، قسم العقائد ، سعيد حوى ، ط الأولى ٩٨٩ ، دار السلام ،

- الداني : السنن الواردة في الفتن ، أبو عمرو عثمان المقري الداني ، الأولى ١٤١٦هـ. ، دار
   العاصمة الرياض .
- عالم الفكر السلمي : عقد الدرر ، يوسف بن يجيى بن عبد العزيز السلمي ، ط الأولى ٧٩ ، عالم الفكر ، مصر .
- العدوي: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم ، مصطفى العدوي ، ط الأولى ٩١ م
   دار البراق ، مصر .
  - 🗀 القرطبي : التذكرة ، محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ، المكتبة التوفيقية ، مصر .

#### ثالثًا: المراجع المتنوعة.

- عد العربية النهاية في غريب الحديث ، محد الدين بن محمد الجزري ، دار إحياء الكتب العربية مصر
  - ابن تيمية: اقتضاء الصواط المستقيم ، أحمد بن تيمية ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
     ابن خلدون : المقدمة ، دار إحياء التراث العربي بيروت
  - 🕮 ابن منظور : لسان العرب ، جمال الدين محمد ابن منظور ، ط ٩٢م ، دار صادر بيروت .
    - 🕮 الخضوي : الدولة العباسية ، محمد الخضري بك ، دار المعرفة ، بيروت .
- الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، محمد أحمد الخطيب ، ط الأولى ٨٤م ،
   مكتبة الأقصى ، عمان .
- 🕰 الذهبي : التفسير والمفسرون ، محمد حسين الذهبي ، ط الرابعة ٨٩م ، مكتبة وهبة ، مصر .
- عد السوسوة : منهج التوفيق والترجيح ، د عبد الجيد محمد إسماعيل السوسوة ، ط الأولى ، دار النفائس ، الأردن .
  - 🕰 الشوكاني : فيض القدير ، محمد بن على الشوكاني ، عالم الكتب .
- عبد الخالق: الفكر الصوفي ، عبد الرحمن عبد الخالق ، ط الرابعة ٩٣م ، دار الحرمين ،
   السعودية .
- ص الغزالي : كيف نتعامل مع القرآن ، محمد الغزال ، ط الأولى ٩١ م ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
  - 🕮 قطب : واقعنا المعاصر ، محمد قطب ، ط الأولى ٨٦م ، مؤسسة المدينة ، السعودية .

### الفهرس

| المقدمة                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب التمهيدي                                                                                                                                    |
| الفصل الأول: أهمية علامات الساعة                                                                                                                  |
| المبحث الأول : اهتمام القرآن بعلامات الساعة                                                                                                       |
| المبحث الثاني : اهتمام الرسول الأعظم بعلامات الساعة                                                                                               |
| المبحث الثالث: اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة                                                                                               |
| المبحث الرابع :أهمية دراسة علامات الساعة                                                                                                          |
| الفصل الثاني: دراسة تأصيلية لعلم العلامات                                                                                                         |
| المبحث الأول :مصطلحات لها علاقة بعلم العلامات                                                                                                     |
| المبحث الثاني : المصادر الأصلية لعلامات الساعة                                                                                                    |
| المبحث الثالث :خصوصية أم تخصصية                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |
| الباب الأول                                                                                                                                       |
| الباب الأول<br>العلامات الصغرى والفتن                                                                                                             |
| الباب الأول<br>العلامات الصنغرى والفتن<br>الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت                                                  |
| الباب الأول<br>العلامات الصنغرى والفتن<br>الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت                                                  |
| الباب الأول<br>المعلامات الصغرى والفتن<br>الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت<br>المبحث الأول :العلامات الواقعة في عهد النبوة  |
| الباب الأول العلامات الصغرى والفتن الني وقعت الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت المبحث الأول: العلامات الواقعة في عهد النبوة  |
| الباب الأول العلامات الصغرى والفتن الني وقعت الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت المبحث الأول: العلامات الواقعة في عهد النبوة  |
| الباب الأول العلامات الصغرى والفتن الفصل الأول: العلامات الصغرى والفتن المالاحم والفتن التي وقعت الفصل الأول: العلامات الواقعة في عهد النبوة      |
| الباب الأول العلامات الصغرى والفتن التي وقعت الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت المبحث الأول : العلامات الواقعة في عهد النبوة |
| الباب الأول العلامات الصغرى والفتن الني وقعت الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت المبحث الأول :العلامات الواقعة في عهد النبوة  |

| 99    | لإشارة النبوية إلى فتح البيت الأبيض في المدائن                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٠١   | الإشارة النبوية إلى أن استشهاد عمر ﷺ بوابة الفتن العظمي             |
| ١٠٥   | المبحث الثالث : استشهاد عثمان والفتنة العظمى                        |
| ١.٥   | أولاً : شهادة عثمان ﷺ من علامات الساعة                              |
| 1.0   | ثانياً : الإشارة النبوية على أن عثمان ﷺ كان على الحق                |
| ۲۰۱   | ثالثاً : الإشارة النبوية الدالة على يوم الجرعة                      |
| ١٠٧   | رابعاً: الإشارة النبوية إلى حصار عثمان ﷺ ومقتله                     |
| ١٠٩   | المبحث الرابع : الاقتتال الداخلي بين الصحابة بعد مقتل عثمان         |
| ١٠٩   | المطلب الأول : الاقتتال الداخلي من البلاءات الخاصة بمذه الأمة       |
| 117   | المطلب الثاني : وقعة الجمل                                          |
| ۱۲۱   | المطلب الثالث :الإشارات النبوية الدالة على وقعة صفين                |
| ۱۲۷   | المطلب الرابع اعتزال بعض الصحابة القتال الحاصل في صفين والجمل       |
| ۱۳۰   | المبحث الخامس: الإشارات النبوية إلى قتال الخوارج                    |
| ١٣٠   | المطلب الأول: تعريف بالخوارج                                        |
| ۱۳۱   | المطلب الثاني : الأحاديث والآثار في وصف طائفة الخوارج               |
| 177   | المطلب الثالث : مدى المفارقة بين وقعتي صفين والجمل وقتال الخوارج    |
| ١٣٩   | المبحث السادس: الإشارات النبوية الخاصة بالمرحلتين الأموية والعباسية |
| ١٣٩   | الإشارة النبوية لعام الجماعة                                        |
| 1 2 1 | الإشارة النبوية إلى مدة الخلافة الراشدة                             |
| 101   | الإشارة النبوية إلى إمارة الصبيان ، وسنة ستين                       |
| 108   | الإشارة النبوية إلى وقعة الحرة سنة ٦٣ هــ                           |
| 107   | آية من آيات الله حصلت بعد وقعة الحرة                                |
| 107   | الإشارة النبوية إلى المبير والكذاب من ثقيف                          |

| 101   | علامة حروج نار من ارض الحجاز                             |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ١٦.   | علامة قتال الترك ، والتتار                               |
|       | الفصل الثابي : العلامات الصغرى الصريحة                   |
| 140 . | العلامة الأولى : قبض العلم                               |
| 179   | العلامة الثانية: التماس العلم عند الأصاغر                |
| ١٨٢   | العلامة الثالثة : خروج الكذابين وأدعياء النبوة           |
| ١٨٥   | العلامة الرابعة : كثرة الزلازل                           |
| 711   | العلامة الخامسة : تقارب الزمان                           |
| ١٩.   | العلامة السادسة : كثرة الهرج                             |
| 197   | العلامة السابعة : نقصان العمل                            |
| ۱۹۸   | العلامة الثامنة : إلقاء الشح                             |
| ۲.۱   | العلامة التاسعة : ظهور الفتن                             |
| ۲.۲   | العلامة العاشرة : إفاضة المال                            |
| ۲٠٦   | العلامة الحادية عشرة : التطاول في البنيان                |
| ۲.٧   | العلامة الثانية عشرة : رؤية الحفاة العراة ملوك الأرضَ    |
| ۲۰۸   | العلامة الثالثة عشرة :ظهور الزنا و انتشاره               |
| 711   | العلامة الرابعة عشرة : استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها |
| 415   | العلامة الخامسة عشرة : اتخاذ القينات والمعازف            |
| 415   | العلامة السادسة عشر : تضييع الأمانة ورفعها               |
| 777   | العلامة السابعة عشرة : توسيد الأمر إلى غير أهله          |
| 777   | العلامة الثامنة عشرة : تقارب الأسواق                     |
| 777   | العلامة التاسعة عشرة : كثرة الكذب                        |
| Y Y V | العلامة العشرون: تسليم الخاصة                            |

| ۲۳.      | العلامة الواحدة والعشرون : مساعدة المرأة زوجها في التحارة                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 777      | العلامة الثانية والعشرون : انتشار الغش في التجارة والبيوع                 |
| 750      | العلامة الثالثة والعشرون :غياب المعيار الديني في التمييز بين الحق والباطل |
| 777      | العلامة الرابعة والعشرون : ظهور الفحش والتفحش                             |
| ۲۳۸      | العلامة الخامسة والعشرون : سوء الجوار                                     |
| 78.      | العلامة السادسة والعشرون : قطع الأرحام                                    |
| 137      | العلامة السابعة والعشرون : انتشار شهادة الزور وكتمان الحق                 |
| 727      | العلامة الثامنة والعشرون : انتشار آلات الكتابة                            |
| 7 2 2    | العلامة التاسعة والعشرون: هيمنة الأشرار وتحقير الأخيار                    |
| 737      | العلامة الثلاثون : هلاك الوعول وظهور التحوت                               |
| 7 \$ 1   | العلامة الواحدة والثلاثون: أسعد الناس اللؤماء والسفهاء                    |
| 7 2 9    | العلامة الثانية والثلاثون: تعظيم الناس لكتب غير كتاب الله                 |
| 70.      | العلامة الثالثة والثلاثون: عودة الوثنية والشرك                            |
| 101      | العلامة الرابعة والثلاثون : التباهي في المساجد                            |
|          | الفصل الثالث :العلامات الصغرى غير الصريحة                                 |
| Y0Y      | العلامة الأولى : إتباع سنن الأمم السابقة                                  |
| <b>X</b> | العلامة الثانية : انتشار الفرق الضالة                                     |
| 777      | العلامة الثالثة : غربة التعاليم الدينية الحقة                             |
| 777      | العلامة الرابعة : الذبذبة بين الإيمان والكفر                              |
| ۲۷۸      | العلامة الخامسة : التمزق الداخلي للأمة                                    |
| 3 1.7    | العلامة السادسة: تمافت الأمم وتكالبها على أمة محمد                        |
| ۲۸۷      | العلامة السابعة : معاصي وعقوبات                                           |
| 797      | العلامة الثامنة : الولوغ في المال الحرام                                  |

| 798        | العلامة التاسعة : الطمع والأثرة                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 797        | العلامة العاشرة : ظهور المحترعات منها السيارة       |
| ۳۰۱        | العلامة الحادية عشرة : استخراج البترول              |
| ٣.٢        | العلامة الثانية عشرة : انتقاض عرى الإسلام           |
| ٣٠٦        | العلامة الثالثة عشرة : الاعتداء في الطهور الدعاء    |
| ٣٠٧        | العلامة الرابعة عشر : أشراط قاتلة                   |
| ۳۱۱        | العلامة الخامسة عشرة:تسلط أعوان السلاطين على الناس  |
| ۲۱۲        | العلامة السادسة عشرة :شدة البلاء وحصول اليأس        |
| ۳۱۳        | العلامة السابعة عشر : تغير الزمان وتحوله للأسوأ     |
| ۲۱٦        | العُلامة الثامنة عشرة: غلبة الظلم والفحور على الأرض |
| ۲۱٦        | العلامة التاسعة عشرة: أيام الصبر                    |
| 719        | العلامة العشرون : تشوف الناس لرؤية النبي ﷺ          |
|            | الفصل الرابع : العلامات الصغرى التي لم تقع          |
| 770        | المبحث الأول : علامات متفرقة                        |
| 770        | العلامة الأولى : حصار بعض البلدان الإسلامية         |
| 777        |                                                     |
|            | العلامة الثانية : حصار المدينة                      |
| ٣٣.        | العلامة الثانية : حصار المدينة                      |
| 444<br>44. |                                                     |
| •          | العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطاني                 |
| ٣٣٣        | العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطاني                 |
| 777        | العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطاني                 |
| 777<br>770 | العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطاني                 |

| 7 2 2       | المبحث الثاني : عندما يتكلم الشجر والحجر                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 720         | الوقفة الأولى : ما هو زمان هذه المعركة                         |
| 700         | الوقفة الثانية : لماذا الشجر والحجر                            |
| <b>70</b> A | الوقفة الثالثة : ما وجه اقتصار النبي على ذكر معركة النهاية فقط |
| ٣٦٦         | الوقفة الرابعة: حديث الشجر والحجر والإعجاز النبوي              |
|             | الفصل الخامس: الفتن                                            |
| ٣٦٩         | المبحث الأول : تعريف الفتن                                     |
| ٣٧٣         | المبحث الثاني : تحذير النبي ﷺ من قرب الفتن                     |
| 277         | المطلب الأول: تحذير النبي ﷺ من قرب الفتن                       |
| ٣٨.         | المطلب الثاني : موطن الفتن ومنبع حروحها                        |
| ٣٨٤         | المبحث الثالث : فتن الشهوات                                    |
| ٣٨٥         | المطلب الأول: فتنه الدنيا                                      |
| <b>79.</b>  | المطلب الثاني: فتنة النساء                                     |
| 797         | المطلب الثالث : فتنة المال                                     |
| £ • Y       | المطلب الرابع : فتن المحبوبات                                  |
| ٤.٥         | المطلب الخامس فتن السلاطين                                     |
| ٤١٠٥٠       | المبحث الرابع: فتن الشبهات                                     |
| 113         | المطلب الأول: فتن كقطع الليل المظلم                            |
| ٤٢.         | المطلب الثاني: فتن الشياطين                                    |
| 2773        | المبحث الخامس: كثرة الفتن وتتابعها على الأمة                   |
| 271         | allands made and force to                                      |

| 272  | الفتنة الأولى : فتنة الأحلاس                          |
|------|-------------------------------------------------------|
| ٤٣٥  | الفتنة الثانية : فتنة السراء                          |
| ٤٣٧  | الفتنة الثالثة: فتنة الدهيماء                         |
| ٤٣٩  | اجتهادات المؤلف في بيان زمان وقوع فتنة الدهيماء       |
| ٤٤٤  | المبحث السابع : موقف المسلم من الفتن                  |
| 222  | أولاً : الاعتصام بالكتاب والسنة                       |
| ٤٤٨  | ثانياً : الوسطية والاعتدال                            |
| ٤٥.  | ثالثاً : التثبت والروية وعدم التسرع في إصدار الأحكام  |
| 204  | رابعاً : الصبر واليقين                                |
| 202  | حامساً : الترحيص في العزلة في الفتن                   |
| 200  | سادساً: كف اليد في الفتنة                             |
|      | الفصل السادس: المبشرات                                |
| 209  | المبحث الأول: علامات الساعة تعزز البشارة وتدفع اليأس  |
| 272  | المبحث الثاني : النبي محمد رسول البشارة               |
| ٤٦٧  | المبحث الثالث : بريق الأمل من رحم المعاناة والألم     |
| ٤٧١  | ملاحظات المؤلف حول طبيعة المرحلة الحالية              |
| ٤٧٦  | المبحث الرابع: الطائفة المنصورة وجهودها               |
| ٤٨٠  | المبحث الحامس : ترادف المحددين في الأمة على مر القرون |
| 27.3 | المبحث السادس: الوعد بالخلافة الراشدة                 |
|      | الباب الثاني: علامات الساعة الكبرى                    |
|      | لقصل الأول : الآيات العظام                            |
| ٤٨٩  | المبحث الأول: عدد العلامات الكبرى وترتيبها            |
| ٤٩٤  | المبحث الثاني: سرعة تتابع الآيات العظام               |
| 290  | المبحث الثالث : إشكالات وردود بخصوص العلامات العظام   |

| ٤٩٥   | المطلب الأول : إشكال في فهم آية الدخان                        |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٩٨   | المطلب الثاني: إشكالات أخرى                                   |
|       | الفصل الثاني : الحدث الكوبي وعلاقته بآية الدخان               |
| 0.0   | المبحث الأول : مقدمات هامة                                    |
| 0.0   | المقدمة الأولى : سقوط حجارة من السماء من العقوبات الربانية    |
| ۰۰۸   | المقدمة الثانية : التهديد بسقوط حجارة من السماء ما زال قائماً |
| 0.9   | المقدمة الثالثة : عقوبة الرحم بالحجارة من العقوبات المستقبلية |
| 011   | المقدمة الرابعة: نظرة علماء الفلك لإمكانية سقوط كسف           |
| 010   | المبحث الثاني : آية الدخان وعلاقتها بالدجال                   |
| 010   | المطلب الأول : أهم المعاني التي تنضمنها آية الدخان            |
| 011   | المطلب الثاني :أ وجه العلاقة بين الدجال وآية الدخان           |
| 0 7 7 | المبحث الثالث : الإشارات النبوية المعززة لاحتمالية سقوط نيزك  |
| 077   | الإشارة الأولى : القحط العظيم الذي سيصيب الأرض                |
| 079   | الإشارة الثانية : حجارة مسومة من السماء                       |
| ٥٣٢   | المبحث الرابع : علامات يحتمل أن تكون مترتبة على وقوع نيزك     |
| ٥٣٢   | العلامة الأولى : عودة الغطاء النباتي الكثيف لجزيرة العرب      |
| 370   | وجه علاقة هذه العلامة بالحدث الكوني                           |
| 370   | العلامة الثانية والثالثة : فناء كبير يعقبه اضطراب حيولوجي     |
| 074   | العلامة الرابعة : تقارب الزمان                                |
| ٥٣٨   | علاقة تقارب الزمان بالحدث الكوني                              |
| 079   | العلامة الخامسة : حسر الفرات عن جبل من ذهب                    |
| 039   | أولاً: المعنى العام المتبادر لحسر الفرات                      |
| ٥٤.   | ثانياً: آراء المعاصد: في حسر الفرات                           |

| > ٤ ٢     | المقصود بحسر الفرات                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 730       | ثَالثاً : تصور الباحث للمراد بحسر الفرات                         |
| 028       | ما علاقة حسر الفرات بالحدث الكوني                                |
| ٥٤٧       | العلامة السادسة : الخسوف العظمى                                  |
| ०१९       | العلامة السابعة : حروج أهل المدينة                               |
| ٥٥٣       | ما علاقة خروج أهل المدينة بالحدث الكوني                          |
| 007       | المبحث الخامس : قرائن متعددة تعزز احتمالية وقوع حدث كويي         |
| 007       | القرينة الأولى : أنظمة الحرب ووسائله في علامات الملاحم           |
| 007       | البند الأول: النصوص الدالة على أنظمة الحرب ووسائله               |
| ٥٦٣       | البند الثاني : توجيه القول في أنظمة الحرب وعلاقتها بالحدث الكوني |
| 070       | القرينة الثانية : توصيف عيسى ﷺ لمرحلة نزوله                      |
| ٥٧٢       | القرينة الثالثة : السنن الربانية في إهلاك الأمم                  |
| ٥٧٣       | السنن الربانية المهلكة                                           |
| 0 7 0     | الإنذارات التي تسبق الهلاك                                       |
| ٥٧٧       | توجيه القول في قرينة السنـــن الربانية                           |
| ٥٧٨       | المحصلة                                                          |
|           | الفصل الثالث : المهدي المنتظر                                    |
| 0 \ \ \ \ | المبحث الأول : ظاهرة المهدي حقيقة أم وهم                         |
| 0人2       | المطلب الأولى : المنكرون لظاهرة المهدي                           |
| 090       | المطلب الثاني : المثبتون لظاهرة المهدي                           |
| 291       | المبحث الثابي: نسب المهدى وهي واسمه                              |

| 7 • 7 | المبحث الثالث: صفات المهدي الخَلقية                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٦.٥   | المبحث الرابع : الإرهاصات الممهدة لخروج المهدي ﴿                          |
| 7.0   | أولاً: انتشار الظلم في كل الأرض                                           |
| ٦٠٧   | تانياً: فتنة الدهيماء                                                     |
| 7.9   | تالثا: قتل النفس الزكية                                                   |
| 111   | رابعاً: وقوع أحداث طبيعية وكونية عظيمة                                    |
| 715   | خامساً: الطائفة المنصورة وجهودها                                          |
| 710   | سادساً: حسر الفرات عن حبل من ذهب                                          |
| ٧١٢   | خلاصة القول في الإرهاصات الممهدة                                          |
| 719   | المبحث الخامس: بيعة المهدي والخسف الذي يتبعها                             |
| ٥٢٢   | المبحث السادس : الملاحم بين المهدي وبين الروم                             |
| 770   | أولاً: الهدنة بين الروم وبين المسلمين                                     |
| 777   | ثانياً: معقل المسلمين في الملاحم                                          |
| ۸۲۲   | ثالثاً : أسباب الهدنة بين المسلمين والروم ونتائجها                        |
| 172   | رابعاً : الملحمة العظمي                                                   |
| 7 2 7 | المبحث السابع: مدة بقاء المهدي والخير الذي يكون في زمانه                  |
| 737   | أولاً : عمر المهدي ﷺ عند توليه الأمر                                      |
| 758   | ثانياً: مدة بقاء المهدي رضي اللهدي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 70.   | طبيعة مرحلة حكم المهدي الله الله الله الله الله الله الله الل             |
|       | الفصل الرابع والدجال                                                      |
| 707   | الفصل الرابع : الدجال<br>توطئة                                            |
| ٠٢٢   | القسم الأول: ابن صياد وقصة تميم                                           |

| A1V   | <u> </u>                                               | القهرس    |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                        |           |
| 77.   | حث الأول : ظاهرة ابن صياد                              | حبلما     |
| 77.   | لمب الأول: ابن صياد في عهد النبي ﷺ                     | المط      |
| 777   | لمب الثاني : ابن صياد والصحابة الكرام                  | المط      |
| 115   | حث الثاني : قصة تميم والجساسة                          | تبلما     |
| 710   | رْصة القول فيما ورد في قصة تميم والجساسة               | حلا       |
| ٦٨٥   | ً : قصة تميم ، وظاهرة ابن صياد                         | أولأ      |
| ٦٨٧   | أ : حقيقة ظاهرة الدجال                                 | ثاني      |
| 791   | أ : حزيــــرة الدجـــال                                | تْالتْ    |
| 794   | ماً : طلب الهداية سبب في حصولها ولو بعكس الأسباب       | راب       |
| 790   | ساً: الجساسة                                           | خاه       |
| 797   | ايي: دراسة تفصيلية لظاهرة الدجال                       | القسم الث |
| 797   | حث الأول : خطورة فتنة الدجال وتعوذ النبي ﷺ منها        | سلما      |
| 797   | طلب الأول : فتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض        | علا       |
| 799   | لمب الثاني : إنذار النبي ﷺ لأمته من فتنة المسيح الدحال | المط      |
| ٧     | لمب الثالث : تعوذ النبي ﷺ من فتنة الدجال               | المط      |
| ٧٠٣   | حث الثاني : أوصاف الدجال ، وعلامات خروجه               | حبلما     |
| ٧٠٣   | لمب الأول : محمل أوصاف الدجال                          | المط      |
| ٧ • ٩ | لمب الثاني : علامات خروج الدحال                        | المط      |
| V • 9 | رمة الأولى : فتح بلاد الروم (القسطنطينية ورومية )      | العا      |
| 717   | رمة الثانية: حصول القحط                                | العا      |
| ٧١٣   | رمة الثالثة : فتنة الدهيماء                            | العا      |
| ٧١٤   | رمة الرابعة : وقوع أمور عظيمة قبل حروج الدجال          | العا      |
| V10   | رمة الخامسة : اشتداد الفساد والجهل والبغضاء في الأرض   | العا      |

| <b>V                                    </b> | خلاصة القول في زمان حروج الدجال وعلاماته               |     |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--|
| ٧١٨                                          | المطلب الثالث : مكان حروج الدحال                       |     |  |
| ٧٢.                                          | خلاصة القول في مكان خروج الدجال                        |     |  |
| V Y. 1                                       | المطلب الرابع: أتباع الدحال                            |     |  |
| V 7 1                                        | أولا: اليهــود                                         | . : |  |
| 777                                          | ثانياً : الفرق المارقة والخوارج                        |     |  |
| ٧٢٣                                          | ثالثاً: أصحاب البدع والضلالات                          |     |  |
| ٧٢٥                                          | رابعاً : النساء                                        |     |  |
| V 7 0                                        | حامساً: الشياطين                                       | •   |  |
| 777                                          | سادساً: السحرة                                         |     |  |
| <b>Y                                    </b> | سابعاً : أصحاب الشهوات                                 |     |  |
| V                                            | المبحث الثالث : طبيعة فتنة المسيح الدجال               |     |  |
| V T 9                                        | المطلب الأول: واقع الدجال لا يتناسب مع ادعائه الربوبية |     |  |
| ٧٣١                                          | المطلب الثاني : فتنة الدجال فتنة عامة مرعبة            |     |  |
| ٧٣٣                                          | المطلب الثالث : شبهات الدجال وشهواته                   |     |  |
| ٧٣٨                                          | المطلب الرابع : قصة الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال     |     |  |
| V £ Y                                        | المطلب الخامس: مدة فتنة الدحال                         |     |  |
| 727                                          | المطلب السادس: الفئة المؤمنة المتصدية للدجال           |     |  |
| ٧٤٨                                          | المطلب السابع: العواصم من الدجال                       |     |  |
| ٧٥٤                                          | المطلب الثامن : طعام المؤمنين في زمان الدجال           |     |  |
| Y 0 Y                                        | المبحث الرابع : لهاية فتنة المسيح الدجال               |     |  |
| Y 0 Y                                        | أولاً: الحصار الشديد لبيت المقدس                       |     |  |
| VoV                                          | ثانياً : لهاية الدجال وشيعته                           | -/  |  |
|                                              |                                                        |     |  |

|   | ٧٦٠         | خلاصة القول في حصار بيت المقدس ولهاية الدجال             |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|
|   | V7£         | المبحث الخامس: المطولات من أحاديث الدجال                 |
|   |             | الفصل الخامس: مرحلة عيسى علي الفصل الخامس                |
| • | ٧٧٣         | المبحث الأول : نزول عيسى ﷺ علامة من علامات الساعة        |
|   | <b>//</b> 0 | المبحث الثاني : الحكمة من نزول عيسى ﷺ                    |
|   | <b>٧</b> ٧٩ | المبحث الثالث : الإمامة في عهد عيسى ﷺ                    |
|   | ٧٨٧         | المبحث الرابع: سيرة عيسى ﷺ                               |
|   | <b>7</b>    | المبحث الخامس: مسائل متفرقة متعلقة بعهد عيسى ﷺ           |
|   | V 9 Y       | أولاً : عيسى ﷺ يحج ويعتمر                                |
|   | ٧٩٣         | ثانیاً زواج عیسی ﷺ ، و مکان دفنه                         |
| 1 | ٧٩٣         | ثالثاً: قدر بقاء عيسى ﷺ في الأرض                         |
|   |             | الفصل السادس : يأجوج ومأجوج                              |
| • | V 9 9       | المبحث الأول :حقيقة يأجوج ومأجوج                         |
|   | ۸۰۳         | المبحث الثاني : نظرة تحليلية للآيات الخاصة بيأجوج ومأجوج |
|   | ۸۱٤         | المبحث الثالث : فتح يأجوج ومأجوج في عهد عيسى ﷺ           |
|   |             | لفصل السابع: علامات لهاية البشرية                        |
|   | ۸۲٥         | المبحث الأول : طلوع الشمس من مغربها                      |
| • | ۸۳۰         | المبحث الثاني : خروج الدابة                              |
|   | ۸۳٥         | المبحث الثالث : خراب الكعبة                              |
|   | ۸۳۸         | المبحث الرابع : الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين    |
|   | ٨٤١         | المبحث الخامس : على من تقوم الساعة                       |
|   | ٨٤٥         | المبحث السادس : خروج نار من اليمن تسوق الناس             |
|   | ٨٤٥         | أولاً: النار الحاشرة هي أول علامات الفناء وقيام الساعة   |
|   |             |                                                          |

| V |   |   |
|---|---|---|
|   |   | ں |
|   |   |   |
|   | - |   |

| ٨٤٦         | ثانياً : النار الحاشرة هي آخر العلامات العشر العظام |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ለ</b> ٤٦ | ثَالثاً : مكان خروج النار الحاشرة وصفتها            |
| ٨٤٨         | رابعاً : آخر من يحشر                                |
| ٨٤٩         | المبحث السابع: الحث على العطاء بين يدي الساعة       |
| , A01       | لحاتمة                                              |
| ٨٥٤         | هم المراجع                                          |
| ٨٥٧         | ف س                                                 |